# الإمالة قال غرادة الاقالة

للسان (لرين أبى عبر (لله محمر بن (الخطيب

القسم الخاسس

مراجعة وتقريم وتعليق بوزياني الدرراجي



# صدر هذا الكتاب بدعم من وزارة الثقافة في إطار الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب

Cet ouvrage a été publié avec le soutien du Ministère de la Culture, dans le cadre du Fonds National pour la Promotion et le Développement des Arts et des Lettres.

دار الأمل للدراسات والنشر والتوزيع شارع بلخوني يوسف السحاولة (16305) الجزائر 29 20 35 78 29

الإيداع القانوني: 2349 ـ 2009 ردمك: 6 ـ 35 ـ 858 ـ 9961 ـ 978



بسم (لله (لرحمن الرحيم

# علی بن محمر

أعلي بن هيضم الرعيني؟ من أهل إشبيلية، يكنى أبا الحسن.

### حاله

الكاتب البليغ المحدث الراوية. قال الأستاذ: كان من أهل العلم والمشاركة، وغلبت عليه الكتابة السلطانية. واعتمدها صناعة. وكتب لجلة من ملوك الأندلس والعدوة. وكان انفصاله من الأندلس قبل سنة أربعين وستماية 2.

قلت، وكتب للسلطان المتوكل على الله أبي عبد الله ابن هود <sup>3</sup>، ثم للسلطان المتوكل الغالب بالله أبي عبد الله ابن نصر <sup>4</sup>. وسكن بغرناطة مدة <sup>5</sup> مديدة. ثم رحل إلى مراكش. فكتب عن أمير سَبْتَة، وعن ملوك الموحدين عراكش. وغت حاله ونُبهت رتْبتَه واستقل بالإنشاء، بعد شيخه أبى زيد الفازازي، وكان محدثاً عارفاً بالرواية،

في اللمحة البدرية: ((على بن محمد بن على...)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الموافق لـ 1244م

<sup>3</sup> هو محمد بن يوسف بن هود الجذامي؛ أول الثائرين في الأندلس على الموحدين؛ وذلك في سنة 626هـ/1228م. له ترجمة في الإحاطة.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> هو محمد بن يوسف بن نصر؛ مؤسس الدولة النصرية وأو سلاطينها. له ترجمة في الإحاطة.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> أضاف عنان هذه الكلمة.

متعدد المشيخة. فاضلاً، ديناً. مشاركاً في كثير من المعارف. حسن الخط. جيد الكتابة. متوسط الشعر. قلت هذا الرجل له مشيخة في أصل ابن الخطيب طويلة اختصرتها 1.

### شعره ونثره

من ذلك ما جمع فيه بين النظم والنثر 2:
وافى الكتاب وقد تقاد جيده ما أنت تحسن نظمه وتُجيده من كل معنى ضمن لفظه في حلى خطيزيل طلى الطروس فريده أبا المُطرَف دعوة من خالص لعملك غابت وده وشهيده أنت الوحيد بلاغة وبراعة وبراعة

<sup>1</sup> يشير هنا إلى عادة تكررت في مختصر الإحاطة؛ حيث تُخْتصر فيها الفقرة التي تتكلم عن ((المشيخة)). بل تلغى أحياناً. 2 البحر الكامل..

# فانشر أنت بديعه وعماده وانظم أنت<sup>1</sup> حبيبه ووايده

إيه أيها السيد الذي جلّت سيادته، وحلّت صميم الفؤاد سعادته، ودامت بها ينفع الناس عادته ألقى إلى كتاب كريم، خطّته تلك اليمنى التي اليمن فيها تخطه. ونسقت جواهر بيانه، التي راق بها سمطه، فلا تسلوا عن ابتهاجي بأعاجيبه، وانتهاجي لأساليبه، وشدة كلفي بالتماح وسيمه، وجدة شغفي باسترواح نسيمه. فإنه قدم، وأنس النفس راحل، واستعاده وروض الفكر ماحل، فجاده، لا جرم أنه بما حوى من حدق النوى، وروى من طرق الهوى، وبكى الربيع الحيل، وشكى من صابح الرّحيل، هيج لواعج الأشواق وأثارها، وحرك للنفس حوارها، فحنّت، واستوهبت العين مدارها فما ضنت؛ فجاشت لوعة أسكنت، وتلاشت سلّوة عَنَت، وكفّ دمع كف، وثُقل عَذَلٌ خفّ، واشتدَّ الحنين، وامتد الأنين،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جعلها د. طویل: ((فأنت)).

وعلا النحيب، وعرا الوجيب، والتقى الصبُّ والحين، وهدى الحب قَدْر ما جناه البين، وطالما أعمل في احتمال المشاق عزيمه، وشدَّ لاجتياب الآفاق حَيازيمه 1:

وادع مثوى المُقام معتزما

لايرى الغرام² ملتزما وأزمع البين<sup>3</sup> عن أحبته

و البين عن داره التي ريما

ومادرى أنه بعزمته

أَشْعل 4 البين في الحشى ضرما

وهل جرى ذاك في تصوره

فربما أحدث الهوى لمما 

شملاً من العيش كان منتظما

 $<sup>^{1}</sup>$  بحر المنسرح.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> جعلها د. طويل: ((لا يرى للغرام...)).

 $<sup>^{3}</sup>$  جعلها د. طویل: ((البین)).  $^{4}$  اضاف د. طویل کلمة: ((ق))؛ فأضحت: ((قد أشعل...)).

<sup>5</sup> هذا الشطر مختل.

وعاذلٌ قال لي يعنتني لا تبد فيما فعلته ندما ما حيلة في يدي فأعملها عدلٌ من الله كل ما حكما

أما أنَّ القلب لو فهم حقيقة البَيْن قبل وقوعه وعلم قدر ما يشب من الروع في روعه، لبالغ في اجتنابه، واعتقد المعفي عنه من قبيل المُعتنى به؛ ولحما الله الأطماع، فإنها تستدرج المرء وتغرُّه، وتُغْريه بما يسرُّه؛ ما زالت تقتل في الغارب والذّروة وتخيل بالترغيب والثّروة، حتى أنأت عن الأحباب والحبايب، ورمت بالغريب أقصى المغارب. فيا لوَحْشة ألوت بإيناسة، وبالغُربة أحلَّت في غير وطنه وناسه، ويا عجباً للأيام وإساءتها، وقرب مسرتها من ولم تتُع بشباب، ولم تتُحف بوصال، ولم تُسْعف باتصال، ولم تتَع بشباب، ولم تفتح لقضاء أوطار النفس كل

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> البحر الخفيف.

عجباً للزمان عق وعاقا وعدمنا مسرّة ووفاقا أين أيامه وأين ليال ك لآل تلألواً واتساقا كم نعمنا بظلها فكأنا مرقها للصبّا علينا رماقا كم بغرناطة وحمص وصلنا باصطباح من السرور اغتباقا وفي 1 رُبَى نجد تلك أو نهر هدي والأماني تجري إلينا استباقا في رياض راقت وراق ولكن حين ند الحيالها فأراقا رقً فيها النسيم فهو نسيب قد سبا رقَّة نفوساً رفاقا وثنا للغصون منها قدودأ تتلقى تصافحاً واعتناقا

كلما هب من صباه عليل وتداوى بها العليل أفاقا حكم السَّعْد للأحبة فيه بكووس الوصال أن تَنْساقا ثم كرت للدهر عادة سوء شق فيها خطب النوى حين شاقا شُتَّت الشمل بعد طول اجتماع وسقى الفراق 1 كأساً دهاقا وأعاد الأوطان قفراً ولكن قد أعاد القطان فيها الرفاقا ليت شعرى والعيش تطويه بالفيا في 2 أشاماً تبوؤا أم عراقا يا حُداة القلوب رفقاً بصبِّ بلغت نفسه السياق اشتياقا

 $<sup>^{1}</sup>$  جعلها د. طویل: ((للفراق)).  $^{2}$  جعلها د. طویل: ((تطویه بالفیفی))؛ لأن الفیفی والفیفاء هی: المفازة  $^{2}$ التي لا ماء فيها.

# فـآه مـن شجـوة وآه لبيـن ألـزم النفس لوعـة واحتراقـا

هذه يا سيدي استراحة من فؤاد، وقَدَته الفُرْقة والقَطيعة، واستباحته لُحْمى الوقار بما لم تحظره الشريعة، فقدياً تُشُوكيت الأحزان، وتُبوكِيت الأوطان، وحنّ المشتا، وكنَّ له من الوجد ما لا يطاق، فاستوقف الركب يشكو البلابل، واستوكف السحب لسُقْيا المنازل، وفَدى الرَّبع وإن زاده كرباً، ومن له إن يلم لائماً له تُرْبا؛ حسبه دموع تفيض مجاريها، ونجوم يسامرها ويسايرها 2:

ألف السهاد فشأنُه إدمانُه

واستغرقت أحيانه أشجانه وشكا جفا<sup>3</sup> الطيف إذ لم يأته هل ممكن من لم ينم إتيانه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> حذف د. طويل: الفاع))؛ فغدت: ((آه)).

<sup>2</sup> البحر الكامل.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> جعلها د. طویل: ((جفاه)).

واستعبدته صباية وكذا الهوى في حكم أحراره عِبْدانه كم رام كتمان المحبة جهده ودموعـه يبدو بها كتمانُـه وإذا المحب طوى حديث غرامه كبى الضلوع وشت به أجفانه وهي طويلة.

### وفاته

مراكش سحر ليلة الأربعاء الرابعة والعشرين من رمضان سنة ستة 2 وستين وستماية 3. ودفن عقب ظهره، بجبانة الشيوخ مقارباً باب السادة أحد أبواب قصر مراكش. وكان الحفل في جنازته عظيماً. لم يتخلف كبير أحد.

\* \* \*

بعلها د. طویل: ((في حمه)).

و صوبها د. طویل؛ فجعلها: ((ست)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الموافق لـ 1267م.

# **علي بن محمر** (بن على بن (لبنا<sup>1</sup>؛ من أهل وادي آش؛ يكنى أبا (لحسن.

#### حاله

من الإكليل الزاهر؛ قال فيه: فاضل يروقك وقاره، وصَقْرٌ بُعد مطاره. قدم من بلده وادي آش يروم اللحاق بكُتّاب الإنشاء، وتوسل بنظم أنيق، وأدب في نسب الإجادة عريق، تعرف براعته عن لسان ذليق، وطبع طليق، وذكاء بالأثرة خليق، وبينا هو يلحم في ذلك الغرض ويسدي، ويعيد ويبدي، وقد كادت وسايله أن تنجح، وليلة قرجايه أن تصبح، اغتاله الحمام، وخانته الأيام، والبقاء لله والدّوام.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> له ترجمة أيضاً في نفح الطيب.

<sup>2</sup> في النّفح: ((ونسيب)).

<sup>3</sup> نفسه: ((وليل رجائه أن يصبح)).

### شعره

من شعره يخاطبني لما تقلدت الكتابة العليا 1: هو العلا<sup>2</sup> جرى باليُمن طايرُه فكان منك على الآمال ناصره ولو جرى بك ممتداً إلى أمل $^{3}$ لأعجز الشمس ما أمَّت 4 عساكره لقد حباه منيع العِزِّ خالقُه بفاضل منك لا تُحصى مآثره فليَز ْهُ فخر اً فما خَلْفٌ يُعارضه ولا عُلاً مدى الدنيا يُفاخره لله أوصافك الحُسنى لقد عجزت من كل ذي لُسِن عنها خواطره

<sup>1</sup> البحر البسيط.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في النّفح: ((العلاء))؛ وهو أسلم. <sup>3</sup> نفسه: ((أمد)). <sup>4</sup> نفسه: ((ما آبت)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نفسه: (رم ،بـــ). 5 نفسه: ((ولا علاء)). وهو أسلم. 14

هيهات ليس عجيباً عجز ذي لسن عن وصف بحر رمى بالدُّر زاخره عن وصف بحر رمى بالدُّر زاخره هل أنت إلا الخطيب ابن الخطيب ومن زانت حُلَى الدين والدنيا مفاخره فإن يقصرُ عن الأوصاف ذو أدب فما بدا منك في التقصير عاذره يابن الكرام الألى ما شبَّ طفلهم الإ وللمجد قد شدَّت مآزره مهلاً عليك فما العلياء قافية ولا المكارم طرساً أنت راقمه ولا المكارم طرساً أنت راقمه ولا المناقب طباً أنت ماهره ماذا على سابق يُسري على سنن

أ في النفح: ((ولا العلاء))؛ وهو أسلم.  $^2$  نفسه: ((فر رفقة)).

سير° حيث شيت من العلبا سبّداً 1 فما أمامك سابق 2 تحاذره أنت الإمام لأهل الفخر إن فخروا أنت الجواد الذي عزَّت مفاخره 3 ما بعد ما حُزيّته من عـزَّة وعُـلاً شأو يطارد فيه المجد كابره نادت بك الدولة الشِّعريَ<sup>4</sup> محتدها نداء مُسْتَجد أزراً يوازره حِلية لما برد البر مرتدياً وصبح يمنك فجر السَّعد ساجره فالملك يَرْفُل في أَبْراده مرحاً قد عمَّت الأرض إشراقاً بشايره

((حِليتها برداء البر مرتدياً \* وصبح يمنك فجر السَّعد سافره)).

أ في النفح: ((من العلياء مُتَّئِداً)).

<sup>2</sup> نفسه: سباق)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسه: ((أوافره)). 4 نفسه: ((النصريّ)).

<sup>5</sup> نفسه: ((مستنجد)). وهو أسلم.

<sup>6</sup> ورد هذا البيت في النفح هكذا: و

فأضاء 1 بها نعمة ما أن يقوم فيها 2 من اللسان ببعض الحق شاكره وليُهنِنا أنه 3 ألقت مقالدها إلى سري 4 زكت منه عناصره فإنه بدر تم في مطالعها قد طبَّق الأرض بالأنوار نايره

ومن أطبع ما هزَّ به إلى إقامة سوقه، ورعي حقوقه، قوله <sup>5</sup>:
يا معدن الفضل موروثاً ومكتسبا
فكل <sup>6</sup> مجد إلى عليائها <sup>7</sup> انتسبا
انتسا

بباب مجدكم الأسمى أخو أدب مستصرخ بكم يستنجد الأدبا

<sup>1</sup> في النفح: ((فاهنأ)). وهو أسلم.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((لها)). وهو أسلم. <sup>3</sup> نفسه: وليهنها أنها)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نفسه: ((زكيّ)).

<sup>5</sup> البحر البُسيط.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في النّفح: ((وكل)).

<sup>7</sup> نفسه: ((عليائه)).

ذلَّ الزمان له طوراً فيلُّغه من بعض آماله بعض  $^1$  الذي طلبا والآن أركبه من كل نابية 2 صعب الأعنَّة لا يألو به نصب فحماًته دواعی حبکم وکفی بذاك شافع صيدْق يُبلّغ الأربا فهل سری نسمــة من جاهکم فیها $^{3}$ خليفة الله فينا يمطر الذهبا

وأهدى إليَّ قباقِب خشه برسمي ومعها من جنسها صغار للأولاد من مدينة وادي آش من خشب الجوز وكتب لي معها 4:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في النفح: ((فوق)). <sup>2</sup> نفسه: ((نائبة)).

<sup>3</sup> نفسه: ((فبها)).

<sup>4</sup> البحر الخفيف.

هاكها ضمّ راً مطايا حساناً نشأت في الرياض قُضبُاً لدانا وثَوت بين روضة وغدير مرْضعات من النّمير ليانا ممرْضعات من النّمير ليانا ثم لما أراد إكرامها الله وسننى لها المنى والأمانا قصدت بابك العلّي ابتداراً ورجت في قبولك الإحسانا ورجت في قبولك الإحسانا قد قبانا جيادك الدُهم لما أن بلونا منها العِتَاق الحسانا

 $<sup>^{1}</sup>$  في النفح: ((لبانا))؛ بالنون الموحدة. وبعد هذا البيت مباشرة ورد بين آخر في النفح وهو:

<sup>((</sup>لأبسات من الظلال برودا \* دونها القضب رقة وليانا)). 2 ورت في نفح الطيب - بعد هذا البيت عبارة: ((قال: فأجبته))؛ ثم أورد ابن الخطيب الأبيات التالية:

 $^{1}$  أقبلت خلف كل حجر ببيع خلعت وصفها عليه عيانا فقبلنا<sup>2</sup> برعيها وفسحنا في ديار 3 العلى لها ميدانا وأردنا امتطاها فأتخذنا من شراك الأديم فيها عنانا قدمت قبلها كتيبة سحر من كتاب سبَت به الأذهانا مثلما تجْنُبُ الجيوش المذاكي<sup>5</sup> عُدَّة للقاءِ مهما كانا لم ترق مقلتی و لا رق قلبی كحلاها براعة وبيانا

1 في النفح: ((تبيع). 2 نفسه: ((فعنينا)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسه: ((في ربوع)).

<sup>4</sup> ورد هذا الشَّطْر في النفح هكذا: ((وأردنا امتطاءها فاتخذنا)).

عَنى هذا الشطر أن الجيوش تسير بجانب الجياد من الخيل. 6 ورد هذا البيت في النفح هكذا:

<sup>((</sup>لم يَرُقُ مقلتي ولا رآق قلبي \* كلاها براعة وبيانا)).

من يكن مهدياً فمثلك يهدي للمثناء المالك للمالك المالك الم

توفي في الرابع لشعبان من عام <sup>1</sup> خمسين وسبعماية <sup>2</sup> مُعْتَبِطاً في الطاعون لم يبلغ الثلاثين.
\*\*

 $^{1}$  في النفح: ((عام واحد وخمسين وسبعمائة)).  $^{2}$  الموافق لـ  $^{1}$  الموافق ما  $^{2}$ 

# علی بن محسر

رابى علي العبرري؛ سكن غرناطة؛ يكنى أبا الحسن؛ ويعرف بالورداد؛ ويسمر أبوه باليربوني.

#### حاله

بقية مُسِنِي أدباء الأندلس في فن الهزل والمُعرّب، والهزل متولي شهرته؛ وله القدح المعلَّى فيه، والطريقة المثلى، ظريف المأخذ، نبيل الأغراض، حافظ للعيون، مال بآخرة إلى النُسْك، وصحبة الصالحين. ولم يزل بحاله الموصوفة إلى أن استولت عليه الكُبْرة، وظرفه يتألق خلال النسك. وجرى ذكره في الإكليل الزاهر بما نصه: أديب نار ذكايه كأنه يتوقَّد، وأريبٌ لا يُعترض كلامه ولا يُنقد. أما الهزل فطريقته المثلى، التي ركض في ميدانها وجلى، وطلع في أفقها وتجلَّى، فأصبح علم أعلامها، وعابر أحلامها. إن أخذ بها في وصف الكاس، وذكر الورد والآس، وألم بالربيع وفصله، والحبيب ووصله، والروض وطيبه، والغمام وتقطيبه. شق الجيوب طرباً، وعل النفوس إرباً

وضرباً. وأن أشفق لاعتلال العشية، في فرش الربيع الموشية، ثم تعداها إلى وصف الصبوح، وأجهز على الرق المجروح، وأشار إلى نغمات الورق يرفلن في الحلل الزرق، وقد اشتعلت الليل نار البرق، وطلعت بنور الصباح في شرفات الشرق، سلب الحليم وقاره، وذكر الخليع كأسه وعقاره، بلسان يتزاحم على مورده الخيال، ويتدفق من حافاته الأدب السيال، وبيان يقيم أود المعاني، ويشيده صانع اللفظ محكمة المباني، ويكسو حلل الإحسان جسوم المثالث والمثاني، إلى نادرة لمثلها يشار، ومحاضرة يجنى بها الشهد ويسار. وقد أثبت من شعره المعرب. وإن كان لا يتعاطاه إلا قليلاً، ولا يجاوره إلا تعليلاً، أبياتاً لا تخلو من مسحة جمال على صفحاتها، وهبة طيب ينم في نفحاتها.

1 البحر الطويل.

23

يذكرني حُسن الكواعب روضة لها خطر قيد النّواظر مُونق خدود من الورد النضير وأعين من النّرجس السامي إليها تحدق وخامات زرع يانع كذؤاب وما شقها من جدول الماء مفرق

ومن شعره قوله 1:

أسافِرة النقاب سُحرت لما

أمْطَت الخزعن بدر التمام
وتيمَّت الفؤاد بغَنَج طَرِف كحيل ما يفيق من المنام
لعمر أبيك ما بالنوم بعد عن الجفن المكحل بالظلم

ومن معانیه المخترعة وأغراضه المبتدعة. وكلها كذلك 1:

مالي إذا غبتم تهمي لفرقتكم
عیني بمُنْهَمر كالغیث هتّان
اشبهت نیلوفراً والشمس بهجتکم
ان غبتم غبت في أمواه أجفان
السّقم یشهد لي والدمع برّح بي
متى استوى عندكم سر وإعلان

وقال من المستحسن الذي رمى فأصاب واستمطر طبعه فصاب 2:

يقولون لاح الشيب فاله عن الصبا وعن قهوة تصبولها وتتيب فقلت دعوني نصطحبها سلافة على صبح شيبي فالصبح عجيب

<sup>1</sup> البحر البسيط.

<sup>2</sup> البحر الطويل.

وقال كذلك 1:

لا تعجب ن من البليد مخولاً ومن اللبيب يُعد في الفقراء الماء أصل الخصب غير مُدافع وأخو البلادة طبعه كالماء والنار مؤثرة الجُدوب وإنها لشبيهة بطبائع الفُطَناء

ومن قصائده الغربية 2:

ومعذر ً لحظ المَشيب بعارضي فتصر ًمت دوني حبال وصاله هلا ً ثَنَه نسبة لمحبه إن العِذَار لشيبة لجماله

<sup>1</sup> البحر الكامل.

2 البحر الكامل.

وقال أيضاً 1:

تحرَّ الصدق إن حدَّثت يوماً وإن حدثت لا تتقل حديثاً وكن للسرَّ صواناً كتوماً وربما كان سرتك أو حديثاً

قال مما يكتب في غِمْد سيف 2: لئن راق منى منظر بان حُسنه لقد سامني بالمهنّد باطن كأن أديمي رقعة من حديقة تلقفها صلُّ لدى الروض كامن

وقال مما يكتب على قوس 3: إن كان من وتر الألحان منبعثاً سرور قوم مدى الأصال والبكر

البحر الوافر.  $^{2}$  البحر الطويل.  $^{3}$  البحر البسيط.

فإن حُزن العدا ما نال منبعثاً منّي وحينهم في النّقر في وتر

وقال في غير هذا الغرض 1: الخير كل الخير في ستَّة لم تُلْفَ إلا في كرام الرجال الحزم والحلم وحمل الأذى والصبر والصبّمت وصدق المقال

ومما نختتم به محاسنه قوله 2: ألا إنَّ باب الله ليس بمُغْلق ولا دونه من مانع لموفَّق ولكن بلينا في سلوك طريقه بكلب من الشيطان ليس بمطرق

البحر السريع.  $^{1}$  البحر الطويل.

فمن يرم بالدنيا إليه كلقمة فداك الذي من شره ليس يُتَق فذاك الذي عن شره ليس يُتَق فخل عن الدنيا ودَعْ عنك حبها يدَعْك إلى أوج السعادة ترتق

وقوله 1:

أيقنت أن جميع الخلق ليس له شيء فيصنعه شيء من الأمر في شيء فيصنعه فلا أخاف و لا أرجو مدى عمري الأ الذي في يديه الخلق أجمعه

# مولده

بمدينة مالقة في اليوم الثالث والعشرين لذي حجة من عام أحد وثمانين وستماية 1.

وفاته

في أحواز أحد وستين وسبعماية 2. \* \* \*

<sup>1</sup> الموافق لـ 1282. <sup>2</sup> الموافق لـ 1359م.

# على بن عبر (العزيز

ربن (الأمام الأنصاري)؛ يكنى أبا الحسن؛ سرقسطي الأصل؛ غرناطي الاستيطان والاستعمال.

#### حاله

كان وزيراً جليلاً، معظّم القدر. مبجلاً أثيراً، ذا معارف جمة، أحد كتاب الزمن، وأهل البلاغة والفصاحة والكرم. وزَر للأمير أبي الطاهر تميم بن يوسف بن تاشفين؛ صاحب غرناطة؛ فحمدت وزارته وكتب للأمير على بن يوسف. وروى عن شيوخ غرناطة.

# أخباره في الجود والجلالة

قال أبو القاسم: شكى إليه بعض إخوانه من حادث طرقه، وأن النفاق أخرجه من بلده، وحال بينه وبين بلده، فأنزله أكرم منزل وخرج إلى المسجد الجامع، وأشهد على نفسه أنه وهبه الربع من أملاكه، وكتب بذلك عقداً

ودفعه إليه، وقال يا أخي إن ذلك سيصلح من حالك، وحالي لا يتسع لأكثر من هذا، فاعذر أخاك. وكان الذي وهبه يساوي فوق الألف دُنيرٍ مرابطية، فرحم الله الوزير أبا الحسن: فلقد كان نادرة الزمن.

### شعره

من ذلك قوله 1:

يا ليت شعري والأماني كلها زور يغرك أو سراب يلمع في كل يوم منزل لأحبة كالظل يُلبس للقيل ويُخلع

ومن ذلك قوله 2:

تسمــوا بالمعارف والمعالي فليـس المجـد بالرحـم البوال

البحر الكامل.  $^{1}$ 

<sup>2</sup> البحر الوافر.

وإن فاتا فبالبيض المواضي وبالسُّمر المثقفة العوال وبالسُّمر المثقفة العوال وإذا المرء تتهضه هذي أفليس بناهض أخرى الليال فليس بناهض أخرى الليال ومن أسمته أسباب سواها فرفْعتُها توول إلى سفال

1 تصرف د. طويل؛ فكتبها: ((وإن المرء تنهضه هذه)). 33 ومن اللجرثين والفقهاء والطلبة النجباء

# علي بن إبراهيم

ربن علي بن إبراهيم الجزرامي أ؛ القاضي المتفنن الحافظ؛ من أهل غرناطة؛ يكنى أبا الحسن.

### حاله

من الصّلة: كان عَدْلاً فاضلاً جليلاً، ضابطاً لما رواه، فقيهاً حافظاً، حسن التقييد.

# تواليفه

قال اختصر كتاب الاستذكار؛ لأبي عمر بن عبد البر. وغير ذلك.

### مشيخته

روى عن أبي محمد عبد الحق بن بُونه، والقاضي أبي عبد الله بن زَرْقون، وأبي القاسم بن حُبَيش، وأبي خالد ابن رفاعة، وأبي محمد بن عبيد الله، وأبي زيد السهيلي، وأبي عبد الله بن الفخار، وأبي الوليد بن رشد.

له ترجمة أيضاً في الذيل والتكملة، والديباج المذهب.  $^{1}$ 

### مولده

ضحوة يوم الأضحى من عام خمسة وخمسين وخمساية 1.

### وفاته

وتوفي قريب الظهر من يوم الأربعاء التاسع عشر لذي حجة من عام اثنين وثلاثين وستماية 2.

من روى عنه القاضي أبو علي بن أبي الأحوص<sup>3</sup>.
\*\*\*

<sup>1</sup> الموافق لـ 1160م. أضاف ابن عبد الملك؛ صاحب الذيل: ((ولد بغرناطة)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الموافق لـ 1234م.

<sup>3</sup> قال صاحب الذيل والتكملة أن عشرين رجلاً رووا عنه؛ ولكنه لم يسمهم.

# على ابن إبراهيم

ربن عبر الرحمن بن الضماك الفزاري؛ من أهل غرناطة؛ يكنى أبا المسن؛ ويعرف بابن النّفزي.

#### حاله

قال أبو القاسم الغافقي، فقيه مشاور بغرناطة، محدث متكلم.

### مشيخته

أخذ عن أبي الحسن شريح، وعن الإمام أبي الحسن علي بن أحمد بن الباذش، وعن أبي القاسم بن ورد، وعن القاضي أبي الفضل عياض بن موسى، وعن الإمام أبي عبد الله المازري، وعن أبي الطاهر السلفي، وعن أبي مروان بن مسرة، وأبي محمد بن سماك القاضي، وعلي ابن عبد الرحمن بن سمحون القاضي، والقاضي أبي محمد بن عطية، والمشاور أبي القاسم عبد الرحيم بن

<sup>1</sup> في الإسكوريال: ((محمد)). وقد يكون هذا التحريف من الناسخ؛ لأن سياق ما ورد في الترجمة يدل على أنه علي؛ خاصة وأن لقبه هو: أبو الحسن.

**محمد**، والقاضي أبي القاسم بن أبي جمرة، وجماعة يطول ذكرهم.

## تواليفه

وله تواليف في أنواع من العلم ، منها كتاب ((نزهة الأصفياء وسلوة الأولياء في فضل الصلاة على خاتم الرسل وصفوة الأنبياء))؛ اثنا عشر جزءاً، وكتاب ((زواهر الأنوار وبواهر ذوي البصاير والاستبصار في شمايل النبي المختار))؛ سفران كبيران، وكتاب ((منهج السداد في شرح الإرشاد))؛ ثلاثون جزءاً، وكتاب ((مدارك الحقائق في أصول الفقه))؛ خمسة عشر جزءاً، وكتاب ((تحقيق القصد السّني في معرفة الصمد العلي))؛ سفر، وكتاب ((نتايج الأفكار في إيضاح ما يتعلق بمسألة الأقوال من الغوامض والأسرار))؛ سفر، وكتاب ((تنبيه المتعلمين على المقدمات والفصول وشرح المهمات منها والأصول))؛ سفر، وكتاب ((السّباعيات))، وكتاب ((تبيين مسالك العلماء في مدارك الأسماء))، وكتاب ((رسائل الأبرار وذخائر أهل الحظوة والإيثار في انتخاب ((رسائل الأبرار وذخائر أهل الحظوة والإيثار في انتخاب

الأدعية المستخرجة من الأخبار والآثار))؛ سفران اثنان، وكتاب ((الإعلام في استيعاب الرواية عن الأيمة الأعلام))؛ سفران.

## وفاته

توفي في الكاينة بغرناطة سنة سبع وخمسين وخمسين وخمسماية 1. خرج منها يريد وادي آش؛ فلم يصل إليها، وفقد فلم يوقع له على خبر.

\* \* \*

# علي بن عبر الله

(بن يحيى بن زادريا (الأنصاري؛ يانى أبا (القاسم، ويعرف بابن زادريا.

# أوُّليَّته

قد مر في ذكر أبيه وعمه.

#### حاله

هذا الرجل فاضل، سكون، من أهل السذاجة والسلامة، والعفاف والصيانة، معم مخول في الخير. طاهر النشأة. جانح للعدالة. قعد للعلاج، وبرز في صناعة الطب، على فِتاً من سنه، واستيم إليه بمهم من نبيه العمل وخطته، متصف بالإجادة والبيان.

#### مشيخته

قرأ العربية والفقه وغيرهما من المبادىء على مشيخة وقته، والطب على الوزير أبي يزيد خالد من أهل غرناطة، وقعد معه.

#### شعره

ينتحل من الشعر ما عينه في الشُّرود أو غير ذلك فراره كقوله 1:

صع دَت نار فُوادي أدْمعي فلنفطر فلنفطر فلنفطر فلنفطر فلندا ما جف قلبي فانفطر وصلك مدع القلب مني وانخبر مدخ القلب مني وانخبر أصل داني منك لحظ فاتر وأشد اللَّحظ ما قتر كيف أرجو منه براً وغدت قهوة الحُسْ ن فتست فرر

ا بحر الرمل.

بسر الرسل. 2 تصرف د. طویل؛ فجعل هذا البیت هکذا:

<sup>((</sup>لو أباح الله لي وَصِلٌ إلى \* صَدَع للقلب مني والْجَبَرْ))

<sup>3</sup> حذَفُ د. طويل ((منا)) الأولى، وجعلها ((منه)). 4 جعلها د. طويل: ((للحسن)).

فانظر قوله، الأنبل من شعره 1:

ولي همّة من دونها كل همة
أموت بها عطشان أو يَخْلص الشَّرب
يعز على الكريم ورود ماء
يكدره شوب ويطرقه نَهْب يكدره شوب ويطرقه نَهْب من القلب أضحى دون موضعه الخُلْب فتمنعني نفسي لايمان أروا
حهم على شرب يؤنقه قشب

غفر الله له على قُشَب، وتجاوز عنه، فلقد دفع منه فضْحها. وهو بحاله الموصوفة.

\* \* \*

1 البحد الطويل

 $<sup>^{2}</sup>$  أَضَافُ د. طويل كلمة: ((لا)) قبل على؛ فغدت: ((لا على شِربٍ..)).

# وسن (الطارئيسن والغربساء \*\*\*

# على بن أحمر

البن محمر بن أحمر بن على بن أحمر الخشنى؛ من أهل مالقة؛ من قرية يعشيش؛ من عمل مُلتماس، من شرقيها؛ يكنى أبا الحسن. ووخل غرناطة ومرح أمراءها؛ وتروو إليها.

#### حاله

من عايد الصلة: من صدور أهل الدين والفضل، والخير والصلاح والنزاهة، والاقتصاد والانقباض، تحرف بصناعة التوثيق بمالقة، جارياً على شاكلة مثله من الاقتصاد، والتبلغ باليسير، ومصابرة الحاجة، مكباً على المطعالة والنظر، مجانباً للناس، بعيداً عن الرَّيب، مؤثراً للزهد في الدنيا. وُلَّى الخطابة بالمسجد الأعظم من قصبة مالقة في عام وفاته.

#### مشيخته

قرأ على الأستاذ الصالح الخطيب أبي جعفر ابن الزيات، والأستاذ المقري رحلة الوقت أبى عبد الله بن الكمَّاد.

### شعره

وشعره آخذٌ بطرف من الإجادة في بعض المقاصد؛ فمن ذلك قوله 1:

أرى لك في الهوى نظراً مُريباً كأن عليك عاذلاً 2 أو رقيباً ولست بخائف في الحب شيئاً

على نفسى مخافتي المشيب يريني كل ما تهواه نفسي

قبيحاً مالياً عيني عنيبا أنا منه ابن قيس لايراح

فذق مر التأسف مستطيبا

البحر الوافر. ألبحر الوافر.  $^2$  جعلها د. طويل:  $((\tilde{\mathbf{a}}\mathring{\mathbf{c}}\mathring{\mathbf{d}}))$ .

43

إذا ما كنت تبكي فقد حببً فما مثل الشباب به حبيبا وقال في مذهب المدح من المطولات 1:

الآن تطلب وردها ووصالها الآن تطلب وردها سيما الصبّا الصبّا وقد استحالت فيك سيما الصبّا الصبّا وأتيتها متلبساً بروايسع وأتيتها متلبساً بروايسع نكر بفودك أصبحت عُذالها بيض تُخيَّلُ للنفوس نصولها سمراً تخول للنحور نصالها مثل الأفاعي الرُقُط تَنفُث في الحشا وأرى بفودك جثما أطالها نار تُضرم في الفؤاد حريقها لكن تُنيس بمفرقيك ذبالها

1 البحر الكامل.

رسيماء)). أضاف د. طويل الهمزة؛ فأضحت: ((سيماء)). 44

جَزِعت لهذا الشّيب نفسي وهي ما زالت تهون كل صعب نالها ولكم صدعت بنافذ من عزمتي هما لا يهدي العليم ضلالها صادمت من كرب الدنا أشتاتها ما خفت غربتها ولا إقلالها ولئن تقلّص عسرتي فييء الغنا ما مزقت ديباجتي غير امريء عرضت عليه النفس قط سؤالها عرضت عليه النفس قط سؤالها ألقى الليالي غير هب صرّفها والأسد غير مجنب أغيالها أمشي الهوينا والعُداة تمر بي

<sup>1</sup> جعلها د. طویل: (فلا)).

علمت لي الخلق الجميل محققاً وتسيء في على عملي أقوالها وتسيء في على عملي أقوالها تبغي انتاء وهل محت بنسمة مربًت على نجدٍ تهز جبالها ولربما عرضت لعيني نظرة ينظرة ينرضى الحكيم غرامها وخبالها من غادة سرق الصباح بهاءها والبدر في ليل التمام كمالها تهوي المجرّة أن تكون نجومها من حليها وهلالها خلخالها عرضت كما مرت بعينك مُطْفل مرت بعينك مُطْفل ما نهنهت نفسي وإن ضمَنت لها عبراتها يوم الوداع وصالها

بعلها د. طویل: ((3a)).
حذف د. طویل الواو؛ فغدت: ((ab)).

من كان يأمل أن يقوم بمجلس حطت به شهب السما أثقالها محا أحاديث السُراة أولي النُها اللها ويضري في العُلى أمثالها ألقى هواه جانباً وسَرى به وجنا تدوي في الدجى إعمالها ومنها في المدح:

ألبست دين الله حلَّة أمن أضفت على إسرايه ذاذالها أضفت على إسرايه ذاذالها أنتم بني نصر نصرتم ملَّة اللها كنتم لها أهلاً ورحبتم بها في الغربتين ومنتم إنزالها في الغربتين ومنتم إنزالها في الغربتين ومنتم إنزالها في الغربتين ومنتم إنزالها في العربة على سعد ليسعد جدُها

بعلها د. طویل: ((السُّرَی)).  $^{1}$  جعلها د. طویل: ((زلزالها)).

47

وأوت إلى نصر لينصر آليها

أحرزتم يوم السَّقيفة عُودَها دون الأنام وقودها وسكالها لكن حبوتم من أجرتم منَّة بخلافة الله التي يُعنى لها إذ تؤثرون سواكم قالت بذا آي الكتاب فمن يرد مقالها حتى إذا عثرت ولم ينهض بها إلاَّكُم بادرتم إنشالها آویتے خیر البریے کلها ومغيثها ونجاتها وثمالها من ألبس الشرف الرفيع وضيعها وكسا معصفرة الحجا جهالها من أم في السبع العلى أملاكها جبريلها في الغرب أو ميكالها من أنقذ الغرقي وقد شمل الررّدي هذا الأنام خيارها وحثالها

من فاضت الخيرات من تلقايه كالصبح فاض على الدُّجي فأز الها من فجَّر العين الفرات بكفّه يرو الورى ورد القطا سلسالها من لا يقاس<sup>1</sup> بالرياح إذا سرت نشراً تقل من السحاب ثقالها معنى وجود الكون علَّــة كونه نفس الحياة مُنفّساً أهوالها دامت صلاة الله ديمة عارض يَهْمي عليه ندى الدُّنا هطَّالها لما تحقَّقت النبوة أنها قد زلزلت منها الورى زلزالها وتقاعسَت عن منعها أعمامها أمت أيمَّة نصرها أحوالها فوثبتم مثل الليوث لنصرها و الحرب تُجنّب خلفها أشبالها

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جعلها د. طویل: (یقاسي)).

وأدرتم منها زبوناً أصبحت ترمى رؤوس الملحدين ثقالها بدر وما بدر وردم قلبها بجنادل الطاغوت تمالأ جالها ولكم بأوطاس وقد حمى الوطيس على العدايوم أطاح بحالها فنزعتم أزواجها وسبَيْتُم أولادها وسلبتم أموالها وذهبتم بالمصطفى لدياركم وحيا سواكم ساقها وجمالها فُزتم به فوز المُعَلَّى منحة أحرزتم دون الأنام منالها يا أيها الملك الذي من مُلْكه حنت الملوك جمالها وجلالها مازال حِزْبِك منهم يعلو على مر الدهور ويعتنلي أجبالها

حتى حلات من المَجَادة ذروة ما حلَّ غيرك في المجادة حالها تحمى الهدى تهمى الندى تولى الجدا وتقى الردى وتري العدا أوجالها قعدت شريعته بيمنك ليس من كدر يُشين على العباد زُلالها يا سيِّد السادات يا ملك الملو ك وشمسها وصباحها و هلالها يا بدرها يا بحرها أو غيثها أو ليثها أو حُسنها وجمالها خذها كما دارت بكأس سلافها حَوْراء تمزج باللما جَرْيالها تثني على السحر المبين وشاحها وتدير من خمر الفُتور جلالها لَمْيَاء تبرز للعيون كشاطر والعقل يوجب حكمه إجلالها

وقفت وذو إحسانها من هاشم من سبط خير العالمين حيالها يرجو رضاك وطالما أرضيتم آل النبي وكنتم أرسالها كم من يد بيضا لدينا منكم شكرنا له وأولياه فعالها أويتم واسيتم واليتم واليتم والمنامونا داركم وجكالها وهجرتم لوصالنا أعداءنا أوصالها ووصلتم لصلاتنا أوصالها فصلوا أحياءنا عما استطعتم وصله تعطوا من أجزا الجزاء جزالها

 <sup>1</sup> جعلها د. طویل: ((شکرأ)).
 2 جعلها د. طویل: ((حیاءنا)).

وله تأليف غريب؛ عكف عليه عمره في فضل مكة؛ وكأنه يَرُوم برهاناً على وجوب كونها بالموضع الذي هي به، وفضله على سواه، وتكلم على حروف اسمها، من جهة تناسب أعداد الحروف، مما الناظر فيه مُخَير في نسبه إلى العرفان أو الهذيان.

# وفاته

توفي **بالقة** في أخريات صفر من عام خمسين وسبعماية <sup>1</sup>.

\* \* \*

<sup>1</sup> الموافق لـ 1349م.

# على بن أحمر

(بن محمر بن يوسف بن مروان بن عمر (الغساني؛ من أهل واوي آش؛ وروى وتروو إلى غرناطة؛ يلاني أبا (لحسن.

#### حاله

كان فقيهاً حافظاً، يقظاً، حسن النظر، أديباً، شاعراً مجيداً، كاتباً بليغاً، فاضلاً.

#### مشيخته

روى عن: أبي إسحق بن عبد الرحيم القيسي، وأبي الحسن طاهر بن يوسف، وأبي العباس الخروبي. وأبي القاسم بن حُبَيْش، وأبي محمد عبد المنعم بن الفرس الغرناطي، ومحمد بن على بن مَسَرَّة.

وروى عنه: أبو بكر بن عبد النور، وأبو جعفر بن الدلال، وأبو عبد الله بن أحمد المذحجي، وأبو سعيد الطَّراز، وابن يوسف، وابن طارق، وأبو علي الحسن بن سمعان، وأبو القاسم بن الطَّيْلسان.

## تواليفه

صنّف في شرح الموطأ مُصنّفاً سماه ((نهج المسالك للتفقه في مذهب مالك))؛ في عشرة مجلدات، وشرح صحيح مسلم وسماه ((اقتباس السراج في شرح مسلم بن الحجاج))، وشرح تفريع ابن الجلاب، وسماه ((الترصيع في شرح مسائل التفريع))، وصنّف في الآداب، منظوماته ورسايله، وهي شهيرة، شاهدة بتبريزه وتقدّمه. وله نظم شمايل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسالة بديعة، تشتمل على نظم ونثر، بعث بها إلى القبر الشريف. وله تتتمل على نظم ونثر، بعث بها إلى القبر الشريف. وله كتاب ((الوسيلة إلى إصابة المعنى في أسماء الله الحسنى)).

#### شعره

من شعره في الوسيلة، وقد ضمَّن كل قطعة أو قصيدة اسماً من أسماء الله تعالى؛ فمنها قوله في اسم الله سيحانه 1:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> البحر الطويل.

قل الله نستفتح من أسمائه الحسنى بأعظمها لفظأ وأعظمها معنى هو الله فادع الله بالله تقترب لأقرب قربي من وريدك أو أدني وآمله مضطراً وقِف عند بابه وقوف عزيز لا يُصدُّ ولا يثني بباب إله أوسع الخلق رحمة فلله ما أولي أبر وما أحنى وقدِّم من الإخلاص ثـم وسيلــة تَتَلُ ْ رِتبة العليا أ والمقصد الأسني أمو لاى هل للخلق غيرك مفضل يصرح عن ذكراه في اللفظ أو يُكنى ببابك مضطر شكا منك فقره لأَكْرَم من أغنى فقيراً ومن أَقْنَى وللفضل والمعروف منك عوايد لها الحمد ما أدني قطوفاً وما أَهْنَي

 $<sup>^{1}</sup>$  جعلها د. طویل: ((العلیاء)).

فمنها لك الإنعام دأباً خوالداً تفاني بها الأيام طراً ولا يفني

وفاته

توفي شهيداً في ربيع الآخر سنة تسع وستماية. 1 \*\*\*

<sup>1</sup> الموافق لـ 1212م. هذه هي الترجمة المذكورة من قبل؛ حيث نبه الناسخ في اللوحة 327 من المخطوط؛ لما رآه تشابهاً في الاسم والبلد والمشيخة والمؤلفات. غير أن ثمة بعض الفروق بين الشخصيتين؛ وذلك في الاسم، ثم المؤلفات؛ بينما خلت الترجمة السابقة من ذكر تاريخ المولد وتاريخ الوفاة. لذا لا يمكن الجزم بالتطابق بين الترجمتين.

على بن صالع

ابن أبي الليث الأسعر بن الفرج بن يوسف 1؛ طُرَطُوشي، سكن وانية؛ يكنى أبا الحسن، ويعرف بابن عرّ الناس 2.

#### حاله

كان عالماً بالفقه، حافظاً لمسايله، متقدماً في علم الأُصول، ثاقب الذهن، ذكى الفؤاد، بارع الاستنباط، مُسكّد النظر، متوقَّد الخاطر، فصيح العبارة، [ ذا خطَّ مروض]3.

## من روى عنه

روى عنه أبو بكر أسامة بن سليمن، وسليمن ابن محمد بن خلف، ويحيى بن عمر بن الفصيح.

# دخوله غرناطة

قالوا: واستخلصه الأمير أبو زكريا يحيى بن غانية ؟ أيام إمارته ببلنسية لمشهور معرفته ونباهته، ثم سار معه إلى

<sup>1</sup> له ترجمة أيضاً في التكملة لكتاب الصلة، والذيل والتكملة، والديباج المذهب، ونيل الابتهاج. 2 في الذيل والتكملة: ((غر الناس)).

<sup>3</sup> في الذيل والتكملة: ((ذا حظمن قرض الشعر)).

قرطبة <sup>1</sup>، ولازمه، إلى أن توفي أبو زكريا بن غانية، بغرناطة سنة ثلاث وأربعين <sup>2</sup>. فانتقل إلى شرق **الأندلس**، واستقر بدانية.

# تواليفه

وله مصنفات منها ((كتاب العُزلة))، ومنها ((شرح معانى التحية)).

# مولده

ولد بطرطوشة سنة ثمان وخمسماية <sup>3</sup>، وتوفي بدانية. قتل مظلوماً بإذن ابن سعد الأمير في رمضان سنة ست وستين وخمسماية <sup>4</sup>.

\* \* \*

<sup>1</sup> في الذيل: ((ثم صار صحبته إلى قرطبة سنة سبع وثلاثين، ولازمه إلى أن توفي أبو زكريا بن غانية)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> أي سنة 543هـ الموافق لـ 1148م.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الموافق لـ 1114م.

<sup>4</sup> الموافق لـ 1170م.

# **علي بن أبي جَلا** (المكناسي <sup>1</sup>؛ يكنى أبا (الحسن.

#### حاله

كان شيخاً ذكياً، طيب النفس، مليح الحديث، حافظاً للمسايل الفقهية، عارفاً لها، قايماً على كتاب المكوّنة، تفقّه بالشيخ أبي يوسف الجزولي، وعليه اجتهد في مسايل الكتاب. وكان مضطلعاً بمشكلاته. حسن المذاكرة، مليح المجلس أنيسه، كثير الحكايات، إلا أنه كان يحكي غرايب شاهدها تملّحاً وأنساً، فينمّقها عليه الطلبة 2، وربما تعدوا ذلك إلى الافتعال على وجه المزاح والمداعبة، حتى لجمعوا 3 من ذلك كثيراً في جزء سموه ((بالسّلك 4 المحلّى في أخبار ابن أبي جلاً)). فمن ذلك ما زعموا أنه حدث بأنه كانت له هرة، فدخل البيت يوماً، فوجدها قد بلت

4 نفسه: ((السالك والمحلى في أخبار ابن أبي حلى)).

له ترجمة أيضاً في نفح الطيب؛ حيث سمي بـ((علي بن أبي حَلَي ((الحاء المهملة) المكناسي.

 $<sup>^{\</sup>hat{2}}$  في النفح: ((بعض الطلبة)).  $^{\hat{3}}$  نفسه: ((حتى جمعوا)).

أحد <sup>1</sup> كفيها، وجعلته في الدقيق حتى علق به، ونصبته بإزاء كوة فأر في الجدار ورفعت اليد الأُخرى لصيده، فناداها باسمها، فردّت <sup>2</sup> رأسها، وجعلت أصبعها في <sup>3</sup> فمها على هيئة المشير بالصمت. وأشباه ذلك كثير.

# وفاته

في حدود ستة  $^4$  وأربعين وسبعماية  $^5$ .

أ في النفح: ((إحدى يديها، وجعلتها في الدقيق حتى علق به)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((فزوت)). <sup>3</sup>

 $<sup>^{3}</sup>$ نفسه: ((علی)).  $^{4}$ نفسه: ((توفي المذكور سنة 406؛ قاله في الإحاطة)).

<sup>5</sup> الموافق كُ 1345م.

# علي (بن أبي بكثر

البن عبر الرحمن بن علي بن سمحون الهلالي؛ يكنى أبا الحسن.

## حاله

كان شيخاً جليلاً، فقيهاً، عارفاً، نبيلاً، نبيهاً، ذا مروءة كاملة، وخُلُق حسن، من بيت حسب وعلم ودين. قال أبو القاسم الملاحي: حدثني صاحبنا الفقيه الخطيب أبو جعفر بن حسان؛ قال: كنت أجاوره في بعض أملاكي، وكان له ملك يلاصقني، أتمنى أن أكتسبه، فينتظم لي به ما هو مفترق، فوافقته ذات يوم في القرية، فسألته المعاوضة به، وخيرته في مواضع في أرضي، فضحك مني، وقال لي: أنظر في ذلك إن شاء الله. ثم إنه وجه لي بعد ذلك بأيام يسيرة، بعقد يتضمن البيع وقبض الثمن مني، فخجلت منه، وراودته في أخذ الثمن فأبى وقال لي: هذا قليل في حقك، وكان قد لقي شيوخاً أخذ عنهم، وكانت له كتب كثيرة.

# وفاته

توفي بالنكب صبح اليوم السادس من رمضان عام ستة وتسعين وخمسماية 1. ولست أحقق أهو القريب أو سلفه، وعلى كلا التقديرين، فالفضل حاصل.

\* \* \*

1 الموافق لـ 1199م.

63

علي بن محمر

(بن عبر الحق (لزرويلي؛ أَ يكنى أبا الحسن، ويعرف بالصَّغَيَّر؛ بضم الصاو وفتع الغين والياء المشروة.

#### حاله

من المؤتمن: كان هذا الرجل قيماً على التهذيب للبرادعي، حفظاً وتفقهاً، يشارك في شيء من أصول الفقه، يطرّز بذلك مجالسه، مُغْرباً به بين أقرانه من المدرسين في ذلك الوقت، لخلُوهم من تلك الطريقة بالجملة. حضرت 2 مجلس إقرايه، وكان ربعة آدم اللون، ففيف العارضين، يلبس أحسن زي صنعة، وأحسن ما فيه ليس بحسن. وكان يدرس بجامع الأصدع من داخل

 $<sup>^{1}</sup>$  في الإسكوريال:  $((\text{Image}_{2}))$ . والراجح أنه الزرويلي؛ لأن الزراولة؛ ينتمون إلى بنى زروال؛ وهو من الأمازيغ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> علق عنّان على هذا القول؛ فكتب: ((هذا القول مما يلفت النظر؛ لأن المترجم له توفي حسبما ورد في آخر ترجمته سنة 719هـ؛ وقد ولد ابن الخطيب سنة 713هـ، ومن جهة أخرى؛ فإنه لم يزر فاس لأول مرة؛ إلا في سنة 755هـ؛ في عهد السلطان أبي عنان. ويحق لنا أن نتساءل: كيف اتفق مع ذلك أن يحضر مجلس قراءة هذا الفقيه في فاس؛ في هذا التاريخ المبكر)). ولكن عنان غاب عنه أن المتحدث هنا هو صاحب كتاب المؤتمن على أنباء أبناء الزمن؛ أبو البركات بن الحاج البلفيقي؛ وليس ابن الخطيب.

مدينة فاس، ويحضر عليه نحو مائة نفس، ويقعد على كرسي عال ليسمع البعيد والقريب، على انخفاض كان في صوته، حسن الإقراء، وقوراً فيه، سكوناً، مثبتاً، صابراً على هجوم طلبة البربر، وسوء طريقتهم في المناظرة والبحث، وكان أحد الأقطاب الذين تدور عليهم الفتوى أيام حياته، ترد عليه السؤالات من جميع بلاد المغرب، فيحسن التوقيع على ذلك. على طريقة من الاختصار وترك فضول القول. وُلِّي القضاء بفاس. قدمه أبو الربيع سلطان المغرب وأقام أوده، وعضده، فانطلقت يده على أهل الجاه، وأقام الحق على الكبير والصغير، وجرى من العدل على صراط مستقيم. ونُقم عليه اتخاذ شمَّام يستنشق على الناس الخمر، ويحق أن يُنتقد ذلك.

#### مشيخته

أخذ عن الفقيه راشد بن أبي راشد الوليدي وانتفع به، وعليه كان اعتماده. وأخذ عن صهره أبي الحسن بن سليم، وأبي عمران الجورماني، وعن غيرهم 1. وقيدت

\_\_\_\_\_\_\_ 1 صوبها د. طویل؛ فجعها: ((غیرهما)). 65

عنه بفاس على التهذيب وعلى رسالة أبي زيد، قيَّدها عنه تلاميذه وأبرزوها تأليفاً كأبي سالم بن أبي يحيى.

# وفاته

وفاته يوم الثلاثاء السادس لرمضان عام تسعة عشر وسبعماية 1، ودخل غرناطة؛ لما وصل رسولاً على عهد مستقضية رحمهما الله.

\* \* \*

<sup>1</sup> الموافق لـ 1319م.

# علی بن محمر

(بن علي بن محمر بن يحيى بن عبر (لله بن يحيى بن عبر (لله لبن يحيى بن عبر (لله لبن يحيى (لغافقي  $^1$ ;  $^1$ ,  $^1$ ,  $^2$  (الأصل؛ (نتقل منها أبوه سنة (ثنتين وستين وخس ماية؛ يكنى أبا (لحسن، ويُشْهَر أهل بيته في سارة بني يحيى.

#### حاله

من التكملة: كان محدثاً راوية مُكثراً، عدلاً ثقة، ناقداً، ذاكراً للتواريخ وأيام الناس، وأحوالهم وطبقاتهم، قديماً وحديثاً، شديد العناية بالعلم، والرغبة فيه، جاعلاً الخوض فيه، مفيداً ومستفيداً، وظيفة عمره، جمّاعة للكتب، منافساً فيها، مغالياً في أثمانها، وربما أعمل الرحلة في التماسها، حتى اقتنى منها بالإبتياع والإنتساخ كل عِلْق نفيس. ثم انتقى منها جملة وافرة فحبسها في مدرسته، التي أحدثها بقرب باب القصير، أحد أبواب بحر سبتة، وعين لها من خيار أملاكه، وجيّد رباعه، وقفاً صالحاً. سالكاً في ذلك طريقة أهل المشرق، وقعد بها بعد إكمالها لتروية ذلك طريقة أهل المشرق، وقعد بها بعد إكمالها لتروية

<sup>1</sup> له ترجمة أيضاً في التكملة لكاب الصلة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في التكملة: ((ويعرف بالشاري؛ لأن أصله من الشارة شرق الأندلس)).

الحديث وإسماعه، في رجب خمس وثلاثين وستماية 1، وكثر الأخذ بها عنه، واستمر على ذلك مدة. وكان سَرِيً الهمة، نزيه النفس، كريم الطبع، سَمْحاً، مؤثراً، مُعاناً على ما يصدر عنه من المآثر الجليلية، ونبل الأغراض السنية، بالجدة المتمكنة، واليسار الواسع. وكان سنياً، منافراً لأهل البدع، محباً في العلم وطلابه، سمحاً لهم بأعلاق كتبه، قوي الرجاء في ذلك. ومما يؤثر عنه من النزاهة، أنه لم يباشر قط دُنيراً ولا درهماً، إنما كان يباشر ذلك وكلاؤه اللايذون به.

#### مشبخته

روى عن: أبوي الحسن أبيه والتجيبي، وأبي الحسن ابن عطية بن غازي، وأبي عبد الله محمد بن عيسى، وابن عبد الكتّاني، وأبي إسحق وابن عبد الكريم، وابن علي الكتّاني، وأبي إسحق الشّقوري، وأبوي بكر بن الفصيح، ويحيى بن محمد بن خلف البوريني، وأبي الحسن بن خروف النحوي، وابن عُبير، وابن زُرْقون، وابن عُبير، وابن زُرْقون، وابن

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الموافق لـ 1137م.

الصايغ، وأبي بكر بن أبي ركب، وأبي سليمان بن حوط الله، وأبي العباس القوراني، وأبي القاسم عبد الرحيم بن الملجوم، وأبي محمد الحِجْري؛ وأكثر عنه، وابن حوط الله، وابن محمد بن عيسى التّادلي، وعبد العزيز بن زيدان، ويَشْكر بن موسى بن الغزلقي. هؤلاء، وأخذ عنهم بين سماع وقراءة، وأكثرهم أجازه أو كتب إليه مُجيزاً. ولم يلقه أبو جعفر بن مضاء، وأبو الحسن بن القطان ونجبه، وأبو عبد الله بن حماد وابن عبد الحق التلمساني، وابن الفخار، وأبو القاسم السهيلي، وابن حبيش، وأبو محمد عبد المنعم بن الفرس. واستجاز بآخرة مكثراً من الاستفادة، أبا العباس بن الرومية، فأجاز له من الشسلية.

## من روی عنه

روى: أبو بكر أحمد بن حميد القرطبي، وأبو عبد الله الطنجالي، وابن عياش، وأبو العباس بن علي الماردي، وأبو القاسم عبد الكريم بن عمران، وأبو محمد

عبد الحق بن حكيم. وحدث بالإجازة عنه، أبو عبد الله ابن إبراهيم البكري العباسي.

# محنته ودخوله غرناطة

غرّبه أمير سبتة اليانشتي 1؛ الملقب بالواثق بالله؛ غاصاً به لجلالته وأهليته، وكونه قد عُرضت عليه فأباها؛ فدخل الأندلس في شعبان عام أحد وأربعين وستماية 2؛ فنزل ألمرية وأقام بها إلى المحرم من سنة ثمان وأربعين وأخذ عنه بها عالم كثير. ثم انتقل إلى مالقة في صفر من هذه السنة؛ ودخل غرناطة، فأخذ عنه جميع طلبتها إلا النادر.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> حرفت في الإسكوريال؛ فكتبت: ((اليناشتي)). والصحيح هو أبو العباس أحمد ابن محمد اليانشتي)).؛ أمير سبتة؛ كان أهلها قد ولوه عليها سنة 630هـ/1232م؛ حيث لقب بالواثق بالله؛ وبقي في الحكم إلى سنة 1237هـ/1237م؛ السنة التي خلعه فيها أهلها، وبايعوا الخليفة الموحدي الرشيد. <sup>2</sup> الموافق لـ 1244م.

<sup>3</sup> أي 648هـ/1250م.

قال الأستاذ أبو جعفر الزبير 1: وقرأت إذ ذاك عليه، وكان يروم من مالقة، الرجوع إلى بلده، ويحوم عليه، فلم يُقض له ذلك، وأقام بها يؤخذ عنه العلم، إلى أن أتته منيَّته.

# مولده

بسبتة؛ يوم الخميس لخمس خلون من رمضان إحدى وسبعين وخمسماية 2.

# وفاته

توفي **بالقة**؛ ضحوة يوم الخميس لليلة بقيت من رمضان تسع وأربعين وستماية <sup>3</sup>. نفعه الله بشهادة الموت غريقاً.

\* \* \*

<sup>1</sup> هو أبو جعفر أحمد بن الزبير؛ صاحب كتاب صلة الصلة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الموافق لـ 1175م.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الموافق لـ 1251م.

على بن عبر (الله

البن محمد بن يوسف بن أتحد الأنصاري 1؛ فاسي المولد؛ أصله منها قريماً؛ ومن مراكش حريثاً؛ يكنى أبا الحسن، ويعرف بابن قطرال.

#### حاله

كان ريان من الأدب، كاتباً بليغاً دمث الأخلاق، لين الجانب، فقيها حافظاً، عاقداً للشروط مقدماً في النظر فيها، كتب طويلاً عن قاضي الجماعة بمراكش، أبي جعفر بن مضاء، ثم عن أبي القاسم بن بقي، وأسنَّ متعاً بحواسه.

#### مشيخته

روى عن: أبوي بكر بن الجد، وابن أبي زمنين، وأبي جعفر بن يحيى ولازمه كثيراً. وأبي الحجاج بن الشيخ، وأبوي الحسن بن كوثر ونجبه، وأبي الحسن يحيى

<sup>1</sup> له ترجمة أيضاً في: التكملة لكتاب الصلة، وشذرات الذهب، والعبر في خبر من غبر.

ابن الصائغ، وأبي خالد بن رفاعة <sup>1</sup>، وأبي عبد الله بن حفص، وابن حميد، وابن زرقون، وابن سعادة الشاطبي، وابن عروس، وابن الفخار، وأبي العباس، وابن مضاء، ويحيى المجريطي، وأبي القاسم بن بقي، وابن رشد الوراق، وابن سمحون، وابن غالب، وابن جمهور، وابن حوط الله، وعبد الحق بن بونة، وعبد الصمد. وروى عنه إبناه: أبو عبد الله، وأبو محمد، وأبو عبد الله بن الأبار، وأبو محمد بن بَرْطَلة، وأبو محمد بن عالب.

قال ابن عبد الملك: وحدثنا عنه من شيوخنا أبو الحجاج بن حكم، وأبو الحسن الرعيني، وأبو الطيب صالح بن شريف، وأبو القاسم العَزَفي.

<sup>1</sup> في التكملة: ((رقاعة).

#### محنته

وامتُحن بالأسر، وهو قاض بأبَّدة؛ حين تغلب العدو الرومي عليها؛ إثر وقيعة العقاب 1؛ وذهب لأجل ذلك أصول سماعه، وافتُك بشاركة الوزير أبي سعيد بن جامع، ويسر الله عليه، فثاب جاهه، واستقام أمره، وقدم للقضاء بمواضع نبيهة 2.

# دخوله غرناطة

قال: دخل غرناطة، وأقام بها، وقرأ على: أبي محمد عبد المنعم بن الفرس، وأبي بكر بن أبي زمنين، وأبي عبد الله بن عروس.

<sup>1</sup> تعتبر موقعة العقاب (Las Navas de Tolosa) من الوقائع المؤثرة على الدولة الموحدية. إذ انهزم فيها جيشها بقيادة الخليفة محمد الناصر ابن يعقوب المنصور؛ أمام جيوش النصارى؛ وعلى رأسها ملوك: قشتالة، ونافارا، وأراغون. حدثت هذه الموقعة في هضاب جبال الشارات (سييرا مورينا) بين جيان وقلعة رياح؛ وذلك في 15 صفر من سنة 609هد الموافق 6 جوليت من عام 1212م. وسميت بذلك الاسم لحدوثها في التلال والربى المانعة. وبهذه المعركة أخذت الدولة الموحدية في التراجع والانكماش؛ حتى سقطت.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ورد في التكملة: أنه ولي في الأندلس - بعد قضاء أبدة: شاطبة، وشريش، وجيان، وقرطبة، وسبتة؛ بالإضافة إلى قضاء فاس، وأغمات بالمغرب.

### مولده

ولد **بفاس** سنة ثنتين وستين وخمسماية <sup>1</sup>.

### وفاته

وتوفي عفا الله عنه يوم الإثنين لإحدى عشرة خلت  $^{3}$  من جمادی الأُولی  $^{2}$  عام أحد وخمسين وستماية بمراكش.

\* \* \*

((إنتهى اختصار السفر العاشر بحمر الله تعالى؛ يتلوه؛ ومن السفر الحاوى عشر ترجمة الطاريين في ترجمة العمال والأثرا. و(الحمر لله رب (العالمين)).

\* \* \*

75

الموافق لـ 1166م. وورد في التكملة: ((ومولده بقرطبة عام 563)).  $^2$  في التكملة: ((وتوفي بمراكش في شهر ربيع الأول سنة إحدى وخمسين  $^2$ 

وستمائـة)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الموافق لـ 1253م.

ومن السَّفْر الحساوي عشر من ترجمة الطاريين في ترجمة العمال والأثرا.

\*\*\*

**عمر بن حلي** المعاردن الكلبي $^{1}$ ؛ من أهل مُنتِفرير  $^{2}$ .

#### حاله

كان شيخاً مَخْشَوْشن الظاهر بَدَويه، سريع الجواب، جلداً على العمل، صليباً وقاحاً. له ببلده نباهة، وخصل من طلب وخط وحساب. أمّ ببلده، وانتقل إلى الحضرة عند انتزاء ثغره، وداخل السلطان في سبيل استرجاعه، فنشأت له غمامة رزق ببابه، وأقلته هضبة حظوة ، ناطت به ديوان الجيش مدة أيام السلطان، وولي بعده خططاً نبيهة. ثم التأثت حاله وأسنّ، ومات تحت خمول.

وجرى ذكره في **الإكليل** بما نصه: شيخ خَدَم، قام له الدهر فيها على قدم، وصاحب تعريض، ودهاء عريض،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> له ترجمة أيضاً في نفح الطيب.

<sup>2</sup> تسمى بالإسبانية: Montefrio؛ أي جبل البرد؛ وتتواجد شمال مدينة لوشة.

وفايزٌ من الدولة <sup>1</sup> بأيادٍ بيض، خدم الدولة النصرية ببلده عند انتزاء أهله، وكان ممن استتزلهم من حزنه إلى سهله، وحكم الأمر الغالبي في يافعه وكهله، فاكتسب <sup>2</sup> حظوة أرضته، ووسيلة أرهفته وأمضَّته، حتى عظم ماله <sup>3</sup> واتسقت آماله. ثم دالت الدول، ونكرت <sup>4</sup> أيامه الأول، وتقلب <sup>5</sup> من يجانسه، وشقي بكل <sup>6</sup> من كان ينافسه، فجفَّ عوده، والتأثتُ سعوده، وهلك والخمول يطلبه <sup>7</sup>، والدهر يقُوتُه، من صبابة حرث كان يستغله.

77

أ في النفح: ((من الدولة النصرية بأياد بيض؛ أصله من حصن منتفريد؛ خدم به الدولة النصرية عند انتزاء أهله)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((فکسب)).

<sup>3</sup> نفسه: ((جاهه وماله، وبسقت آماله)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نفسه: ((وتنكرت)). <sup>5</sup> نفسه: ((وتغلب)).

<sup>6</sup> نفسه: ((وشقي بمن كان ينافسه)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> نفسه: ((يظله)).

### شعره

وله شعر لم يثقفه النظر، ولا وضَحت منه الغُرر. كتب للسلطان أمير المسلمين مُنْفق سوق خدمته ومتغمده بنعمته، يطلب منه تجديد بعض عنايته 1:

يا ملكاً ساد ملوك الورى

في الحال أو في الأعصر الخالية العبد لا يطلب شيئاً سوى

تجديد خطيدك العالية

ومن شعره يخبر عن وداده ، ويعلن في جناب الملوك الغالبين بحسن اعتقاده 2:

حُبُ الملوك من آل نصر ديني

ألقى به ربي بحسن يقيني هو عدتی فی شدتی وذخیرتی

وبه يتحسبني غدا ويقين

البحر السريع.  $^{2}$  البحر الكامل.

<sup>3</sup> أضافٌ د. طويل الياء؛ فأضحت: ((يقيني)).

حتى أبى الحشر لم أخدم سوى
البوابه مبوسيلة تكفين والبوابه أبوابه مبوسيلة تكفين والبوابه مبوسيلة تكفين والمجم من تحت ستر رعاية تُرضين والله عن الفدي بعدهم والله عن وجل لا يُبقين والله عن وجل لا يُبقين والله عن والله على المتغلب على اللولة أبي عبد الله بن المحروق. وقد احتقره ببابه وأعرض عن جوابه. فكتب إليه ، ولم يرهب ما لديه وأعرض عن جوابه. فكتب إليه ، ولم يرهب ما لديه وأعرض عن جوابه. فكتب إليه ، ولم يرهب ما لديه وأردد على سيلمى ولا تدعه احتقارا

<sup>1</sup> حذف د. طویل ((أبی))؛ ووضع بدلها: ((أوان)).

<sup>2</sup> أضاف د. طويل الياء؛ فغدت: ((تكفيني)).

 <sup>&</sup>lt;sup>3</sup> جعلها د. طویل: ((ترضیني)).
 <sup>4</sup> جعلها د. طویل: ((یبقیني)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> بحر المجتث.

 $<sup>^{6}</sup>$  تصرف د. طويل؛ فجعل صدر البيت هكذا: ((يا من سألتك وعدا)).

## وفاته

قال شيخنا الكاتب، أبو بكر بن شبرين رحمه الله: وفي ذي حجة من عام أربعة وأربعين وسبعمائة <sup>1</sup> توفي الفقيه أبو علي بن غفرون؛ من أهل مُنْتفريد من حصون براجلة غرناطة. قدم قديماً بالباب السلطانية؛ في تنفيذ واجب العسكر الأندلسي وإشراف الحضرة وحفازتها. وكان ميمون النقيبة، وجهاً في الناس فاضلاً، رحمه الله.

\* \* \*

1 الموافق لـ 1343م.

80

# علي بن يميي

الفزاري 1؛ من أهل مالقة؛ بربري النسب؛ فزاريه؛ يكنى أبا الحسن؛ ويعرف بابن (البربسري.

### حاله

كان من أماثل طريقته عدلاً، وعفافاً، وفضلاً لين العريكة، دمث الأخلاق، حسن الخط، جيد الشعر، تَغْلب عليه السلامة والغفلة، تصرف في إشراف مالقة وسواها عمره، محمود الطريقة، حسن السيرة. ومدح الملوك والكبراء.

مما خاطبني به قوله <sup>2</sup>: لبابك أم الآملون ويمموا وفي ساحتي رحماك حطوا وخيُّم3

له ترجمة أيضاً في نفح الطيب.  $^{2}$  البحر الطويل.  $^{3}$  في النفح: ((وخيموا)).

ومن راحَــتَىْ كفيـك جدواً تهمي، أ فتروى عطاش من نداك وتنعم وأنت لما رامُـوه كعبـة حَجَّهـم إذا شاهدوا مرآك لبُّوا وأحرم يطوفون سبعاً حول بابك عندما يلوح لهم ذاك المقامُ المعظّم فيمناك يمن الرعايا<sup>3</sup> ومنةً ويسراك يسراً 4 للعفاة ومغنم ولقياك بشر للنفوس وجنَّة ترقُ 5 بها ورثق المنا وترنّـم فيا واحدَ الأزمان علْماً ومَنْصباً ومن به 6 الدنيا تروق وتبسم

<sup>1</sup> في النفح: ((جدواك تنهمي)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((وأحرموا)).

<sup>3</sup> نفسه: ((للرعايا)). 4 نفسه: (ُ(يُسْرٍّ)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> نفسه: ((ترنً)).

<sup>6</sup> نفسه: ((ویامن به)).

ومَنْ وجهه كالبدر يُشْرِق نوره من ذكره من جوده كالغيث بل هو أكرم ومن ذكره كالمسك فُضَ ختامه وكالشمس نوراً بشره المتوسّم لقد حُزْت خصل لاسبّق غير مُعاند فأنت على أهل السباق مُقَدِم فأنت على أهل السباق مُقَدم حويت من العلياء كل كريمة بها الروض يندى والربى تتبسم وباهيت أقلام المقام براعة فلا قلم إلا يراعك يخدم وإذا فأخر الأمجاد يوماً فإنما لمجدك في حال الفخار يُسلم لمجدك في حال الفخار يُسلم

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في النفح: ((ومن)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسه: ((منازع)).

<sup>4</sup> نفسه: ((الفئام))؛ ومعناه: الجماعة من الناس.

<sup>5</sup> نفسه: ((إذا)).

وإن سكتوا كنت البليغ لديهم يعبُّ رأ عن سر العُلى ويُترجم

ومنها:

فيا صاحبَيْ نجواي عُوجاً برامَة على رَبْعــه حيث النّدى والتّكرم وقولاً له 3 ببابك يرتجي قضاء لبانات لديك تتمم وليس له إلا علك وسيلة ولا شيء أسمى من علاك وأعظم فجد بالذي يرجوه لمنَّك 4 فما لــه كعقد ثمين من ثنايك يُنظم بقيت ونجم السَّعد عندك طالع يضيء له بدر وتشرق أنْجم

وقال مراجعاً القاضي أبا عبد الله بن غالب رحمه الله <sup>5</sup>: :<sup>5</sup>

أ في النفح: ((تعبّر)).

 $<sup>^{2}</sup>$ نفسه: ((وتترجم)).  $^{3}$ نفسه: ((وقولاً له عَبْدٌ ببابك...)). 4 نفسه: ((منك)).

<sup>5</sup> البحر الطويل.

85

وما كنت عن ذكر الأحبة سالياً
ولا عن هوى بيض الدما برغيب
فلما أتتني رقعة بلبلية
شغلت بها عن منزل وحبيب
وقبلتها ألفاً وقلت لها أنعمي
صباحاً وممسى بالقبول وطيب
فيا حسن خطِّ جاء من عند بارع
ويا سحر لفظٍ من كلام أديب
وإن قريضاً لم يحكه ابن غالب
لخلو من الآداب غير عجيب

### وفاته

**عالقة** في الطاعون عام خمسين وسبعمائة 1. \*\*\*

1 الموافق 1349م.

86

# النرهاو والصلحاء والصوفية والفقراء

# عتيق بن معاذ

(بن عتيق بن معاذ بن سعير بن مقرم بن سعير بن يوسف بن مقرم (للخمى من أهل غرناطة؛ يكنى أبا بكر؛ (لشيخ الصوفي،

#### حاله

هذا الرجل فذ الطريقة في الخصوصية والتخلّي، وإيثار الانقطاع والعُزلة، طرفة في الوقار والحشمة. نشأ بغرناطة وطلب بها، وكتب بألرية عن بعض ولاة قصبتها، وعُني بمطالعة أقوال الصوفية، فآثر طريقهم، وعوّل عليه، وتجرد وترك التسبُّب، والتزم منزله، بحيث لا يريمه إلا لصلاة الجمعة في أقرب محالّها وإليه، نظيف البزة، حسن السّمت، مليح الترتيب والظّرف، طيب المجالسة، طلّعة مُتْعة، إخباري، يصل ماضي الزمان بمستقبله، جليس مصلى، ومُجيل سبحة كثير الزوار، ممن يلتمس الخير، وينقر عن أهله، محظوظ المجلس حفي بالوارد، واكر، مأثرة من مآثر بلده.

#### مشيخته

أخذ عن الخطيب الصالح ولي الله أبي عبد الله الطنجالي، والخطيب المحدث أبي عبد الله بن رشيد، والأستاذ النظار أبي القاسم بن الشاط، والخطيب الصالح أبي جعفر بن الزيات، والشيخ الأستاذ أبي عبد الله بن الفخار الأركشي نزيل مالقة، والوزير الراوية أبي عبد الله ابن ربيع الأشعري، والعدل الرواية أبي الحسن بن مستقور أ، والأستاذ المقري أبي جعفر الجزيري الضرير، والخطيب أبي عبد الله بن الخشاب، والخطيب المقري أبي السحاق بن أبي العاصي، والشيخ والمحدث أبي تمام غالب ابن حسن بن غالب الجهاري، والقاضي المُسِن أبي جعفر المحدث أبي المحدن بن المستاذ المحدث أبي المجدي القاسم بن جابر، والقاضي المحدث أبي العاصي، والأستاذ المحدث أبي القاسم بن جابر، وأخيه المحدث أبي جعفر، والقاضي أبي جعفر بن أبي جعفر، والقاضي أبي جعفر بن أبي الشريف أبي الحسن علي بن جمرة بن القاسم الجهني، والشيخ أبي الحسن علي بن جمرة بن القاسم الجهني، الشريف أبي الحسن علي بن جمرة بن القاسم الجهني،

<sup>1</sup> حرفت في الإسكوريال؛ فكتبت: ((مسمور))؛ فصوبها عنان.

والأستاذ المقري أبى عبد الله بن بيبش العبدري، والشيخ المكتب أبى عمرو عبد الرحمن بن يُشت، والشيخ الراوية الحدث الرحال أبى عبد الله بن جابر الواد آشى الملقب من الألقاب المشرقية بشمس الدين، والخطيبين أبوي الحسن ابن فرحون، وابن شعيب، والقاضى أبي الحسن البلوي، والأستاذ المقري 1...

#### محنته

ناله امتحان من بعض القضاة ببلده حَمْلاً عليه، وإنكاراً لما امتاز به من مثلى الطريقة، أداه إلى سجنه، ومنع الناس عن لقايه. وهو الآن بحاله الموصوفة، قد ناهز السبعين تمرّ [الناس] 2 تلتمس بركته ، وتغشى لطلب الدعاء خلوته.

\* \* \*

<sup>1</sup> انقطع فجأة هنا سياق الكلام. 2 أضاف عنان هذه الكلمة.

# علي ابن علي

ابن عتيق بن أحمر بن محمر بن عبر العزيز الهاشمي؛ من أهل غرناطة؛ ويعرف بالقرشي.

#### حاله

كان رحمه الله على طريقة مثلى حياءً، ووقاراً وصمتاً، وانقباضاً وتخلُّقاً وفضلاً، عاكفاً على الخير، كثير الملازمة لكسر البيت، مكباً على المطالعة، مؤثراً للخلوة، كلفاً بطريق الصوفية. كتب الشروط لأول أمره، فكان صَدْراً في الإثبات، وعلماً في العدول، إلى لين الجانب، ودماثة الخلق، وطهارة الثوب، وحسن اللقاء، ورجوح المذهب، وسلامة الصدر. قيد الكثير، ولقي في تشريقه أعلاماً أخذ عنهم. وتقدّم خطيباً وإماماً بالمسجد الأعظم في

<sup>1</sup> في الإسكوريال: ((عمر)). ولاحظ عنان أن هذه الترحمة وردت ضمن العليين (أي من يسمون باسم علي)). وعليه رجح أن يكون ذلك سهواً من ناسخ مخطوط الإسكوريال؛ ويؤيد هذا؛ أن مخطوط الزيتونة ورد فيه اسم علي.

غرناطة، عام أحد عشر وسبعماية <sup>1</sup>، واستمرت حاله إلى حين وفاته ، على سنن أولياء الله الصالحين.

### مشيخته

قرأ على الأستاذ أبي جعفر بن الزّبير، ولازمه وتأدّب به، وتلا عليه بالقراءات السبع، وسمع كثيراً من الحديث، وعلى الخطيب الولي أبي الحسن بن فضيلة، والشيخ الخطيب أبي عبد الله بن صالح الكناني. سمع عليه الكثير. قال أنشدني الخطيب أبو محمد بن بَرْطلة 2: أَسْلَم ني للب لاء 3 وحيداً من هو في مُلْك ه وحيد قضا علي الفناء حتماً

فلم یکن عنه لي محید وکیف یبقی غریق نزی

فذاته أولاً صعيد

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الموافق لـ 1311م.

<sup>2</sup> مخلّع البسيط.

<sup>3</sup> حذف د. طويل الهمزة؛ فأضحت: ((للبلا)).

# يعيد أحواله إليه من نعته المبدي المعيد

وأخذ عن الشيخ الراوية المحدث أبي محمد بن هرون الطايي، والشيخ الراوية المعمر أبي محمد الخلاسي، والشيخ الشريف تاج الدين أبي الحسن العرامي، والشيخ المحدث الإمام شرف الدين أبي محمد عبد المؤمن الدمياطي، والشيخ رضى الدين الطبري، والمحدث الحافظ فخر الدين التودري الميكالي. قال: وأنشدني من لفظه بالحرم الشريف؛ لشيخه الإمام أبي الحسن الخزرجي 2:

عن أُهيل المنحنى لا أصبر

فاعذلوني فيهم أو فاعذروا هم<sup>3</sup> أحباب<sup>4</sup> وإن هم عذَّبوا ومُنَّاي وصلوا أم هجروا

<sup>1</sup> جعلها د. طويل: ((المُبدَّئ)).

<sup>.</sup> بحر الرمل. <sup>2</sup> جعلها د. طويل: ((فيه)).

<sup>4</sup> أضاف د. طويل الياء؛ فأضحت: ((أحبابي)).

والشيخ المحدّث المُفْتي بالحرم الشريف رضي الدين محمد بن أبي بكر بن خليل. قال: وأنشدني لبعض شبوخه 1:

أفي كل واد شاعر ومطيب وفي كل ناد منبر وخطيب نعم كثر الأقوام قلَّة ناقد لهم فتساوى مخطىء ومُصيب

والشيخ المحدث الإمام أنس الدين بن الإمام قطب الدين القَسُطلاني، والأديب الواعظ نفيس الدين بن إبراهيم اللمطي. قال وأنشدني إجازة عن الشيخ الإمام شرف الدين أبي الفضل السلمي المرسي؛ من قصيدة 2: إذا جيت أليقي عند باب حاجباً مُحبَّاه من فرط الجهامة حالك

<sup>1</sup> البحر الطويل.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> البحر الطويل.

# ومن عجيب <sup>1</sup> مغناك جنة قاصد وحاجبها من دون رضوان مالك

والشيخ الإمام تقي الدين بن دقيق العيد، وأبي العباس بن الظاهري، ومحيي الدين بن عبد المنعم ومحمد ابن غالب بن سعيد الجيّاني، والخطيب الجليل أبي عبد الله بن رُشيد من أهل المغرب. وكتب له الشريف أبو علي الحسن بن أبي الشرف، والعدل أبو فارس الهواري، وأبو القاسم بن الطيب، وأبو بكر بن عبيدة، وأبو إسحق الغافقي، وأبو عبد الله الدّراج، وأبو الحكم مالك بن المرحّل، وأبو إسحق المرحّل، وأبو إسحق المرحّل، وأبو إسحق التّلمساني، وغيرهم.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جعلها د. طویل: ((عجب)).

### تواليفه

صنّف في التصوف كتاباً سماه ((مطالع أنوار التحقيق والهداية))، وكتاباً في غرض ((الشفا)) العياضي. ومن شعره، ثبت بظهر الكتاب المسمى ((بالموارد المستعذبة)) ؛ من تأليف شيخنا أبى بكربن الحكيم ما نصه 1: كتابك ذا من هوته المفاخر سنا وسناً راق منه زواهر لقد جاء كالعقد المنظم ناثراً فرايد قسٍّ عنك في ذا2 قاصر

بلاغته في القوم تشهد عندما تشكك فيه أنه عنك صادر فللُّــه من روض أنيق غصونـــه بما تتمنا أفراه وزاهر

البحر الطويل.  $^{1}$  البحر الطويل:  $((\dot{\epsilon}))$ . 3 جعلها د. طویل: ((تتمنّاه)).

فما شیته تجده فیه فإنه لناظره بحر بها هو زاخر فنُهنيكم يابن الأُلي شاع مجدهم قیادکے مجد بذاتے ک آخر أتيت بما فيه انبت " حياة من حوته على مر الدهور المقابر وأبديت فيه سحر لفظك رائقاً تلذُّ بــ الأجفان وهي سواهـر ومتَّعت طرفي فيه لازلت باقياً ونحا<sup>2</sup> بك ربِّي يوم تبلي السراير وخصَّك مني بالسلام مردِّداً عليك مدى الدنيا وما طار طاير

# مولده

ي حدود سنة سبع وستين وستمايه :

 $<sup>\</sup>frac{1}{1}$  جعلها د. طویل:  $((\ddot{r}\ddot{r}\ddot{r}))$ .  $^2$  حذف د. طویل الواو؛ فغدت:  $((\ddot{r}\ddot{r}))$ .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الموافق لـ 1268م.

# وفاته

في صفر في عام أربعة وأربعين وسبعماية 1. وكانت جنازته بالغة أقصى مبالغ الاحتفال ، وتزاحم الناس على قبره بما بعد العهد به. وممن رثاه شيخنا أبو الحسن بن الجياب فقال 2:

قصى الأمريا<sup>3</sup> نفس اصبري
صبر تسليم لحكم القدر
وعرزاءً يا فوادي إنه
حكم ملك قاهر مقتدر

نحن منها في سبيل السَّفر أجل مقدر <sup>5</sup> ليس بمس تقدم <sup>6</sup> و لا مستأخر

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الموافق لـ 1343م.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> بحر الرمل.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> جعلها د. طویل: ((فیا)).

<sup>4</sup> أضاف د. طويل كلمة ((قد))؛ فغدت: ((حكمة قد...)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> جعلها د. طويل: ((مقتدر)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> أضاف د. طويل كلمة منه؛ فأضحت: ((بمستقدم منه ولا...)).

أحسن الله عزاء كل ذي خشية لربّه الله عمر خشية لربّه الله عيا عمر في إمامنا القي الخاشع الطهر البذات الزّكي السبّر في السبّر مستقى في مرسي سليمن من مسيم الشّرف المطهّر يشهد الليال أنه أنه دايم الذكر طويل السّهر في صالاة بعثت وفودها أنها في صالاة بعثت وفودها أنها في من مُضرز نايما وراكعا وساجداً وساجداً

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جعلها د. طویل: ((من ربه)).

<sup>2</sup> جعلها د. طويل: ((أمانيّ)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> جعلها د. طویل: ((سلیم)). <sup>4</sup> أضاف د. طویل کلمة: ((دلیلا))؛ فغدت: ((اللیل دلیلا أنه)).

<sup>-</sup> اضاف د. طویل کلمه: ((دلیلا))؛ فعدت: ((اللیل دلیلا انه)). 5 جعل د. طویل هذا الشطر هکذا: ((في صلاة بَعثت وفداً لها)).

<sup>6</sup> جعلها د. طُويل: ((للمصطّفي)).

<sup>7</sup> جعل د. طويل هذا الشطر هكذا: ((ننما أو راكعا أو ساجدا)).

1 جعلها د. طویل: ((شملینا)). 0

# علي بن أحمر

(بن محمر بن عثمن (لأشعري، من أهل غرناطة؛ يكنى أبا (الحسن؛ ويعرف بابن (المجروق

# أوليته

قد مر ذلك عند ذكر عمه وجده.

### حاله

هذا الرجل شيخ الفقراء السَّفًارة والمتسببة بالرّباط المنسوب إلى جدّه، وهو مقيم الرسم، حاجٌ رحَّال، عارف بالبلاد، طواف على كثير من مشاهير ما عُرف الإصطلاح. وزار تُرب الصالحين وصحب السَّفارة، حسن الشكل، أصيل البيت، حافظ للترتيب، غيور على الطريقة، عظوظ العقد، مجانبٌ للإغمار، منافر لأهل البدع، مكبوحٌ عن غلو الصافنة، أنوف، مترفَّع، كلف بالتجلّة، يرى لنفسه الحق ولا يفارق لحظ، خطيب متعاط لمواقف الإطالة، وسرد الكثير من كلام الخطباء عن غير اختيار، يطبق المفصل، ويكافي الغرض المقصود، على شرود عن قانون الإعراب، حسن الحديث، طبقة للرَّسم الدنيوي، قانون الإعراب، حسن الحديث، طبقة للرَّسم الدنيوي،

من هذا الفن كثرة، وحسن بزَّة، ونفاذ أمره، ونباهة بيته، وتعاطياً لنتايج الحَلْوة.

#### محنته

قبض عليه المتغلب على الدولة؛ وأزعجه بعد الثقاف في المُطْبق، إلى مرسى ألرية، إتهاماً بممالأة السلطان، فامتعض له من أهل مدينة وادي آش، وتبعهم المشيخة على المجاهرة، فاستنقذوه، وكاشفوا المتغلب إذ كانوا على أرقاع الخلاف عليه، وعاجل الأمر تصير الملك لصاحبه، فعاد الشيخ إلى حاله، فهي معدودة عنه من أثر التصريف.

### مشيخته

ومن خطه نقلت؛ قال: ولدت في اليوم الحادي والعشرين لرجب عام تسعة وسبعماية <sup>1</sup>، ولبست الخِرفة من يد الشيخ الفقيه الخطيب البليغ الولي الشهير، أبي على عمر بن محمد بن على الهاشمي القرشي في أوايل ذي

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الموافق لـ 1309م.

قعدة من عام خمسة وثلاثين وسبعماية 1. وحدثني بها رحمه الله عن الشيخ الزاهد أبي محمد الخلاسي عن شرف الأيمة أبى عبد الله بن مَسْدي عن الشيخ الكبير أبي العباس بن العريف عن أبى بكر عبد الباقى بن برال ، عن أبي عمرو الطّلمنكي، عن أبي عمرو بن عون الله وأبي على الحسن بن محمود الجرجاني عن أبي سعيد بن الأعرابي، عن أبي محمد سالم محمد بن عبد الله الخراساي، عن الفضل بن عياض، عن هشام بن حسان ويونس بن عبيد، عن أبي الحسن بن الحسن البصري، عن الحسن البصري، عن على بن أبي طالب كرم الله وجهه. ثم رحلتُ إلى المغرب، طالباً في لقاء أهل الطريقة راغباً، فلقيت به من أعلام الرجال جملة يطول ذكرهم، ولا يُجْهل قدرهم. ولما توجهت إلى المشرق، لقيت به أعلاماً وأشياخاً كراماً، لهم طرق سنية، وأحوال سنية، أودعت ذكرهم هذا طلباً للاختصار، وخوفاً من سآمة الإكثار، وكان اعتمادي فيمن لقيت منهم في أيام تجريدي

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الموافق لـ 1334م.

واجتهادي، بعد إيابي من قضاء أربى، من حج بيت الله الحرام، وزيارة قبر النبي، عليه الصلاة والسلام، على من بهديه أستنير، واعتمد عليه فيمن لقيت وصحبت، وإليه أشير سيدى الشيخ الكبير الجليل الشهير وحيد عصره وفريد دهره، جمال الدين أبو الحجاج الكوراني جنساً، والتميمي قبيلة، والكلوري مولداً، والسهروردى خرقةً وطريقة ونسبة، وهو الذي لقنني، وسلكت على يده، وقطعت مفاوز العُزلة عنده، مع جملة ولده . وحدثني رضى الله عنه أنه لقنه الشيخ الفقيه العارف أبو على الشمشري هو والشيخ الإمام نجم الدين الإصبهاني، والشيخ نجم الدين، والشيخ بدر الدين الطوسي، لقنا الفقيه محسنا المذكور، والشيخ بدر الدين، لقنه الشيخ نور الدين عبد الصمد النصيري، والشيخ عبد الصمد، لقنه الشيخ نجيب الدين بن مرغوش الشيرازي، والشيخ نجيب الدين لقنه الشيخ شهاب الدين السُّهروردي، والشيخ شهاب الدين، لقنه عمه ضياء الدين أبو الحسن السهروردي، والشيخ ضياء الدين فرج الزنجاني. والشيخ

فرج الزّنجاني، لقنه أبو العباس النهاوندي، والشيخ أبو العباس، لقنه أبو عبد الله بن خفيف الشيرازي، والشيخ أبو عبد الله لقنه أبو محمد رديم، والشيخ أبو محمد لقنه أبو القاسم الجنيد، والشيخ أبو القاسم لقنه سري السَّقطى، والشيخ سري لقنه معروف الكرخى، والشيخ معروف لقنه داود الطائي، والشيخ دواد لقنه حبيب العجمى، والشيخ حبيب لقنه الإمام الحسن البصري، والشيخ الحسن لقنه الإمام على بن أبي طالب. ولبست الخرقة من يد الشيخ أبي الحجاج المذكور بسند التلقين المذكور إلى أبى القاسم الجنيد رضى الله عنه إلى جعفر الحذاء، إلى أبي عمر الإصطخري، إلى شفيق البلخلي، إلى إبراهيم ابن أدهم . إلى موسى بن زيد الراعى ، إلى أويس القرني، إلى أميري المؤمنين عمر وعلى رضى الله عنهما، ومنها إلى سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وسلم، وذلك في أوايل عام ثلاثة وأربعين وسبعماية 1. وقد ألفت كتاباً جمعت فيه بعض ما صدر من أورادي، أيام تجريدي

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الموافق لـ 1341م.

واجتهادي، محتوياً على نظم ونثر، مفرغاً عن كلام الغير، إلا مقطوعة واحدة لبعض المتصوفة، فإني سقتها على جهة لكونها غاية في الاحتفال وهي 1: قل لمن طاف بكاسات الرضيا وسقى العشاق مما قد نهل

وسميت الكتاب بـ((نكت الناجي، وإشارات الراجي)). ولعل ذلك يكون اسماً وافق مسماه، ولفظاً طابق معناه، وإلى ما ذكرت من النكت، أشرت بما نظمت فقلت 2:

في كل واحدة منهن أسرار لا تتقضي ولها في اللفظ أسرار إن رمت حصر معانيها بما سمِعَت أذناك ليس لها بالسمع إخصار

> <sup>1</sup> بحر الرمل. <sup>2</sup> البحر البسيط.

105

فاصحب خبيراً بما يرضى الحجاب

ستارها وكذلك 1 الحر ستار

ولعله يكون إن شاء الله كما ذكرته، وأعرّف بما أنشدته. ولي جملة قصائد وأزجال منظومة على البديهة والارتجال، نطق بها لسان المقال، معرباً عما وجدته في الحال، قصدت بها الدخول مع ذلك الفريق، وأودتها غوامض أسرار التحقيق. فمن بعض نكت الكتاب، ما يعجب منه ذوو الألباب، نكتة سر الفقير، يشير إليه بجميع الكائنات، فلا حديث معجم، ولا موجود مبهم، فهو إذا يتكلم دون حده وبلسان وجده، والفقيه يتكلم فوق قدره وبلسان غيره، وهذا ما حضرني في الوقت، مع مزاحمة الشواغل، فتصفحوا، واصفحوا، وتلمحوا واسمحوا. ولكم الفضل في قبول هذه العجالة واليسير من هذه المقالة. انتهى.

\* \* \*

106

<sup>1</sup> جعلها د. طويل: ((وكذاك)).

# وسن الطاريين

# ملي بن مبر لاله

(لنميري (للشّشتري أ؛ عروس (لفقراء، وأمير (المتجروين)، [ وبركة للأنرلس؛ للبس (لعباءة (لخرقة  $]^{5}$ ؛ أبو (لحسن)؛ من أهل ششتر؛ قرية من عمل ولوي آش معروفة 4. وزقاق (لششتري معروف بها. وكان مجوّوراً للقرآن، قابماً عليه، عارفاً بمعانيه، من أهل (لعلم و(لعمل.

#### حاله

قال شيخنا أبو عثمان بن ليون في صدور تهذيبه لرسالته العلمية: الإمام الصوفي المُتجرّد. جال [البلاد] <sup>5</sup> والآفاق، ولقي المشايخ، وسكن الرُّبُط وحج حجات، وآثر التجرَّد والعبادة. وذكره القاضي أبو العباس الغُبريني، قاضى بجاية، [ في كتابه المسمى عنوان الدّراية فيمن عُرف

<sup>1</sup> له ترجمة في عنوان الدراية، ونفح الطيب، ومقدمة ديوانه بتحقيق د. على سامي النشار.

<sup>2</sup> في الزيتونة: ((إمام)).

د في الإسكوريال: ((وبركة لابسي الخرقة)).

<sup>4</sup> يعتقد عنان أنها هي القرية المسماة اليوم: Charches؛ والتي تبعد عن وادي آش بـ 15 كيلم تقريباً.

<sup>5</sup> هذه الإضافة من الزيتونة.

في المائة السابعة بمدينة بجاية الله وقال: الفقيه الصوفي الصالح العابد، أبو الحسن الششتري من الطلبة المحصلين 2، والفقراء المنقطعين، له علم [ وعمل] 3 بالحكمة، ومعرفة بطريق الصوفية، وله تقدم في النظم والنثر، على طريقة التحقيق. وأشعاره في ذلك، وتواشيحه ومُقَفَّياته وأزجاله، غاية في الانطباع. وكان كثيراً ما يجود عليه القرآن. ونظمه في التحقيق كثير.

#### مشيخته

أخذ عن القاضي محيي الدين أبي القاسم محمد بن إبراهيم بن الحسين بن سراقة الأنصاري الشاطبي، وعن غيره من أصحاب السُّهْرُوردي صاحب العوارف والمعارف. واجتمع بالنجم بن إسرايل الدّمشقي؛ الفقير سنة خمس وستماية 5. قال: ألفيته على قدم التجرد، وله أشعار وأذواق في طريق القوم، وكان من الأمراء وأولاد الأمراء،

<sup>1</sup> سقطت هذه العبارة في الإسكوريال.

<sup>2</sup> في الزيتونة: ((المخلصين)).

<sup>3</sup> هذه الإضافة من الزيتونة. 4 في النتيذة ((الماليتونة.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في الزيتونة: ((إسراومل)). <sup>5</sup> الموافق لـ 1208م.

<sup>108</sup> 

فصار من الفقراء وأولاد الفقراء، وخدم أبا محمد بن سبعين، وتلمَّذ له. وكان الشيخ أبو محمد دونه في السّن، لكن استمر أباتباعه، وعول على ما لديه، حتى صار يعبر عن نفسه في منظوماته وغيرها، بعبد الحق بن سبعين، وبه استدل أصحاب أبي محمد على فضله. ويقال إنه لما لقيه يُريد المشايخ، إن كنت تريد الجنة، فصر إلى الشيخ أبي مدين، وإن كنت تريد رب الجنة فهلم. ولما مات الشيخ أبو محمد، انفرد بعده بالرياسة والإمامة على الفقراء والمتجرّدين والسَّفَّارة، وكان يتبعه في أسفاره ما ينيف على أربعماية فقير، فيقسمهم الترتيب في وظايف خدمته.

## كراماته

قالوا: نادى يوماً وهو مع أصحابه في برّية، يا أحمد، فقال أحدهم: ومن هذا؛ فقال: تُسرُّون به غداً. فلمّا وردوا من الغد قايس؛ وجدوا أحمد قد جاء من الأسر، فقال: صافحوا أخاكم المُنَادى بالأمس. قالوا:

ودخل عليه ببجاية، أبو الحسن بن علاً ل من أمنايها، وهو يذكر في العلم، فأعجبته طريقته، فنوى <sup>1</sup> أن يؤثر الفقراء من ماله بعشرين دنيراً. ثم ساق شطرها، وحبس الباقي ليزودهم به، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في النّوم، ومعه أبو بكر وعمر، فقال: ادع لي يا رسول الله، فقال لأبي بكر أعطه، فأعطاه نصف رغيف كان بيده، فقال له الشيخ في الغد: لو أتيت بالكل، لأخذت الرغيف كله.

## تواليفه

له كتاب: ((العروة الوثقى في بيان السنن وإحصاء العلوم)). وما يجب على المسلم أن يعمله ويعتقده إلى وفاته. وله ((المقاليد الوجودية² في أسرار إشارات الصوفية))، وله ((الرسالة القُدسية في توحيد العامة والخاصة)). و((الرسالة العلمية))، وغير ذلك.

أ في الزيتونة: ((فنودي)).  $^2$  في الإسكوريال: ((الموجودية)).

## دخوله غرناطة

دخلها ونزل برابطة العقاب، وتكرَّر إليها، إذ بلده من عِمالتها.

### شعره

من ذلك قوله 1:

لقد تِهْت عُجْبً بالتجريُّد والفقر

فلم أندرج تحت الزمان ولا الدهر وجاءت لقلبي نفحة قدسية

فغبت بها عن عالم الخلق والأمر طويتُ بساط الكون والطيُّ نشــره

وما القصد إلا الترك للطيِّ والنَّشْر وغمضت عين القلب عن غير مُطلّـق2

فألفيتني ذاك الملقب بالغير

وصلت لمن لم تتفصل عنه لحظة ونزَّهت من<sup>1</sup> أعنى من الوصل والهجر وما الوصف إلا دونه غير أنني أريد به التشبيه 2 عن بعض ما أدري وذلك مثل الصوت أيقظ نايماً فأبصر أمرا جل عن ضابط الحصر نقلت 3 له الأسماء تبغى بيانه فكانت له الألفاظ ستراً على ستر ومن شعره أيضاً قوله في الغرض المذكور 4: من لامنى لو أنه قد أبصرا ما نقته أضحى به متحيّرا وغدا يقول لصحبه إن أنتم 5 أنكرتم 6 ما بي أتيتم منكرا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في النفح: ((عن)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الديوان، والنفح: ((التشبيب)). <sup>3</sup> نفسهما: ((فقلت)).

<sup>4</sup> البحر الكامل. <sup>5</sup> في الديوان: ((أنتموا)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفسه: ((أنكرتموا)).

شـنّت أمور القوم عن عاداتهم فتـرى فلأجـل ذاك يقال سحر مفتـرى ومن شعره القصيدة الشهيرة ولها حكاية 2:

أرى طالباً منا الزيادة لا الحسنى بفكر رمى سهما فعدّى به عدنا وطالبناً مطلوبنا من وجودنا يغيب 3 به لدى الصبّعق إن 5 عنّا يغيب 3 به لدى الصبّعق إن 5 عنّا تركنا حظوظاً من حضيض لحوطتنا الله المقصد الأقصى إلى المقصد الأسنى ولم نلف كون 9 الكون إلا توهماً

<sup>1</sup> في الزيتونة، والنفح: ((شردت)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> البحر الطويل.

<sup>3</sup> في النفح: ((نغيب)).

<sup>4</sup> في الديوان، والنفح: ((نغيب به عنا)).

<sup>5</sup> في الديوان: ((إذ)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفسه: ((لحوظنا)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> نفسه: ((مع)). <sup>8</sup> نفسه: ((المطلب)).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> نفسه: ((كنه)).

<sup>10</sup> كتبت بهذا الشكل أيضاً في الديوان؛ بينما جعلها د. طويل: ((هاك))

فرفض السوّى فرض علينا لأنّنا والشرك والشرك قد دنا ولكن 3 كيف السبيل لرفضه ولكن 3 كيف السبيل لرفضه ورافضه المرفوض نحن وما كنا فيا قابلا4 بالوصل والوقفة التي حببت بها اسمع وارعوي مثل ما أبنا تبدت لك الأوهام لما تداخلت 5 عليك ونور العقل أورثك الشّجنا 6 الشّجنا 6 وسمَت 7 بأنوار فهمنا أصولها من أين كان فما سُمنا 8

1 في الديوان: ((بملة محو)).

<sup>2</sup> نفسه: ((والشك)).

3 نفسه: ((ولكنه)). بينما تصرف د. طويل؛ فجعلها: ((ولكنما)).

4 نفسه: ((قائلاً)).

5 نفسه: (((تَقيدْت بالأوهام لمّا تداخلت)).

<sup>6</sup> نفسه: ((السجنا)).

7 نفسه: ((وهمت)).

<sup>8</sup> نفسه: ((فما همنا)).

وقد تحجب الأنوار للعقل أ مثل ما تبعد عند ألم نفس حوت ظعنا ألم نفس حوت ظعنا ألم طعنا ألم في القصية يدعي وأتى دجال ألم في القصية يدعي وأكمل من في الناس لمن صدع الأمنا فلو أكان سر الله يلحق ألم هكذا لقال لنا الجمهور ها نحن ما خبنا وكم دونه من فتنة وبلية وبلية وكم بهمة من قبل ذلك قد جُبْنا وكم بهمة من قبل ذلك قد جُبْنا وكم بهمة ألم المقام المناقد ألم فيه الله المقام المناه المقام المناه فيه الله المؤنا وحال المقام المناه فيه المناه والمنتجد المعونا المؤنا والمنتجد المعونا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في الديوان: ((للعبد)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((تقید)).

<sup>3</sup> نفسه: ((ظغنا))؛ بالغين المعجمة.

<sup>4</sup> نفسِه: ((وأي وصال في القضية يدعى))؛ بينما جعلها د. طويل:

<sup>((</sup>وأنَّى دجال)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> نفسه: ((وأَكْمَل من في الناس لم يدع الأمنا))؛ بينما جعلها د. طويل:

<sup>((</sup>في الناس من..)).

<sup>6</sup> نفسه: ((ولو)). 7 نفسه: ((يدرك)).

<sup>115</sup> 

ولا تاتفت في السيّر وكل ما السوى الله غير فاتخذ ذكره حصنا ومهما ترى كل المراتب تُجتلى عليك فحل عنها فعن مثلها حلنا وقل ليس لي في غير ذلك مطلب فلا صورة تجلى ولا طُرفة تجنى وسر نحو أعلام اليمين فإنها مسبيل بها يمن فلا تترك اليُمنا أمامك هول فاستمع لوصيّتي عقال من العقل الذي منه قد تبنا أيام الورى والمشكلات وقبلهم بأو هامه قد أهلك الخرّ والبنّا

 $<sup>^{1}</sup>$  ورد هذا الشطر في الديوان هكذا: ((فلا تلتفت في السير غيراً وكل ما)). وتصرف د. طويل؛ فجعل الشطر هكذا: ((ولا تلتفت في السير إذ كل ما +)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الديوان: ((ذاتك)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسه: ((أباد الورى))؛ بينما جعلها د. طويل: ((إمام الورى)).

<sup>4</sup> نفسه: ((الجن)).

محجَّتنا قطع الحجا وهو حجُّنا وحُجَّنَا شلوه ها بها همنا وحُجَّنَا شلوه ها بها همنا وحُجَّنَا شلوه ها بها همنا يبتننا عند الصعود لأنه يودُ لأنا للصتَّعيد قد أَخْلدنا تلوح لنا الأطواق قمنه ثلاثة كرآ هربن ورؤية ما قلنا كرآ هربن ورؤية ما قلنا ويظهر باسمه للسرّ والنفس مُدبراً وعقلاً وخيراً مُقبلاً عندما يدنا ولوح أذا لاحت سطور كتابنا وهو النُّون قالقام الأدنا له فيه وهو النُّون قالقام الأدنا

 $<sup>^{1}</sup>$  في الديوان: ((وحجتنا تتلوه باء بها تهنا)).

<sup>2</sup> نفسه: ((يبطئناً)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسه: ((الأطوار)).

 <sup>4</sup> ورد هذا الشطر في الديوان هكذا: ((كراًء ومَرنني ورؤية ما قلنا))؛
 بينما جعله د. طويل: ((كراء وهارب ورؤية ما قفلنا)).

<sup>ُ</sup> ورد في الديوان في موضع هذا البيت ما يلي:

<sup>((</sup>ويبصر عبداً عند طور بقائه \* ويرجع مولى بالفنا وهو يفنى)).

 $<sup>\</sup>frac{6}{2}$  في الديوان: ((ولوحاً)).

<sup>7</sup> نفسه: ((کیانناً))

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> نفسه: ((اللوح)).

وعرش وكرسى وبرج وكوكب وحشى لجسم الكل في وصفه حرننا1 تمر خطوط الذهن<sup>2</sup> عند التفاتنا  $^{4}$ حاطته القصوى التي فيه أحضرنا أحضر نا4 مُقْطَعٌ بالأزمان للدهر مثل 5

يكيف للأجسام من نحلته 6 أينا 7

أبنــا7

أقام دوين الدهر مدرة<sup>8</sup> ذاته ونحن ونفس الكل في بحره عُمنا<sup>9</sup> وفتَّق للأملاك 10 جوهره الذي يشكّله سرُّ الحروف فحرفناً

((وعرشاً وكرسياً وبرجاً وكوكباً \* وحشواً لجسم الكل في بحره عمنا)).

2 في الديوان: ((يكد خطوط الدهر عند التفاته)).

<sup>3</sup> جعلها د. طويل: ((للقصوى)).

4 في الديوان: ((أظهرنا)).

5 نفسه: ((يقيد بالأزمان للدهر مثل ما)). <sup>6</sup> نفسه: ((في ذاته))؛ وجعلها د. طويل: ((نحلة)).

7 ورد هذا الشَّطر في الديوان هكذا: ((يكيف الأجسام من ذاته الأبنا)).

<sup>8</sup> نفسه: ((سدرة)).

و نفسه: ((ونحن ووصف الكل في وصفه حرنا)).

10 نفسه: ((لأفلاك)).

<sup>1</sup> جاء هذا البيت في الديوان هكذا:

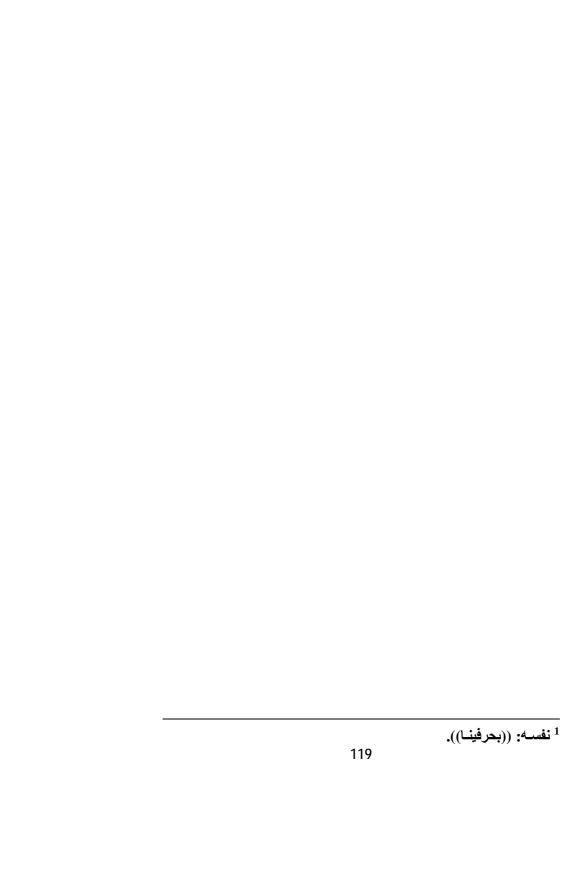

يفرق مجموع القضية ظاهراً ويجمع فرقاً من تداخله فزنا ويجمع فرقاً من تداخله فزنا وعدَّد شيئاً لم يكن غير واحد بألفاظ أسمايها شتّت المعنى ويعرِّج والمعراج منه ذواته والمعراج منه ذواته أسرينا لتطويره العُلوي بالوسم أسرينا فليفل ألم سفلياً ويوهم أنه أسرينا لسفليًه المجهول بالذات أسبطنا ألم يقدر خصلاً بعد وصل الذات أسبطنا وفرض مسافات يجد لها الذهنا وفرض مسافات يجد لها الذهنا وفرض مسافات يجد لها الذهنا والمعروب الذات المعالمة وفرض مسافات يجد لها الذهنا والمعروب الذات أسبطنا وفرض مسافات يجد لها الذهنا والمعروب الذهنا والمعروب الذهنا والمعروب الذهنا والمعروب الذهنا والمعروب المعروب الذهنا والمعروب الذهنا والمعروب المعروب الذهنا والمعروب المعروب المعروب الذهنا والمعروب المعروب ا

```
1 في الديوان: ((بألفاظ أسماء بها...)).
```

<sup>2</sup> نفسه: ((منه لذاته)).

<sup>3</sup> نفسه: ((بالوهم)).

 $<sup>^{4}</sup>$  جعلها د. طویل: ((لیفلل)).  $^{5}$  في الدیوان: ((ویجعل سفلیها ویوهم أنه)).

<sup>6</sup> نفسه: ((لسفليُّه المجعول بالذات بالذات أهبطنا)).

<sup>7</sup> نفسه: ((وصلاً)).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> نفسه: ((فصل)).

و نفسه: ((یجذلها الدهنا)).

يحل لها طور المغبة شكله <sup>1</sup>
وإن لمعت فيه فيلحقه المفنا <sup>2</sup>
ويلحقه بالشَّرط <sup>3</sup> من مُثنويَّة
يلوح بها وهو الملوح والمَبْنَا <sup>4</sup>
فنحن كدُود القَزِيرِ يحصرُنا الذي صنعنا بدفع الحصر سجناً لنا منا فكم واقف أردى وكم ساير هذا <sup>5</sup>
وتيِّم أرباب <sup>6</sup> الهرامِس كلهم وحسبك من سقراط أسكنه الدِّنَا وجرد أمثال العوالم كلها وجرد أمثال العوالم كلها وأبدى لأفلاطون في المثل الحسني <sup>7</sup>

<sup>1</sup> في الديوان: ((يجلى لنا طور المَعِيَّة شكة)).

نفسه: ((وإن لمعتت منه فلتلحق المينا)).

<sup>3</sup> نفسه: ((ويُلْحِقُها بالشرك)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نفسه: ((والمثنى)).
<sup>5</sup> نفسه: ((هَدَّى)).

<sup>6</sup> نفسه: ((الباب)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> نفسه: ((وأبدأ أفلاطون في أمثل الحسنى)).

وهام أرسطو حتى أمشى من هيامه وبيات الذي ألقى إليه وما ضناً الذي القرنين عوناً على الذي تبيد القرنين عوناً على الذي تبيد أبه وهو الذي طلّينه العينا ويفحص عن أسباب ما قد سَمِعْتُم وبالبحث غطّى العين إذ ردّه عينا وذوّق للحالم طعم اتحاده فقال الم الله يُحبُ طعم عن مقالك قال الا يُحبُ طعم غنى فقال الله الرجع عن مقالك قال الله عن مذاماً كل من ذاقها غنّى

<sup>1</sup> هذا ورد أيضاً في الديوان؛ بينما أسقط د. طويل: كلمة ((حتى))، ووضع بدلها كلمة: ((أن))؛ فأضحت: ((وهام أرسطو أن مشى...)). دون أن يذكر مصدره في ذلك.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الديوان: ((وكان)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسه: ((تبدى له)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نفسه: ((طلب)). بینما جعلها د. طویل: ((طلیه)). <sup>5</sup> نفسه: ((در دنه))

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> نفسه: ((ویبحث)). 6:فسه: ((منزا))، الخ

<sup>6</sup> نفسه: ((غينا))؛ بالغين المعجمة.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> نفسه: ((من لا يحيط)). <sup>8</sup> نفسه: ((فقيل)).

<sup>122</sup> 

وانطق للشبي بالوحدة التي السيار بها لما محا عنده الكونا أشام لذات الصبُغرى لنا حولها عنده الكونا لقام لذات الصبُغرى لنا حولها يخاطب بالتوحيد إذ رده خدنا وكان خطا بابين ذاتين من يكن فقيراً يرى البحر فيه قد عمنا فقيراً يرى البحر فيه قد عمنا فاصمت للحُسْني من تجريد خلقه مع الأمر إذا محت فصاحته لكنا من سكر هخمره وكان كمثل العمر ولكنه ثتا

1 في الديوان: ((وانطلق)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الديوان: ((وكان لذات النفري مولّها)). وتصرف د. طويل؛ فجعلها:

<sup>((</sup>أقَّام لذات الصغريين لنا حولاً)).

نفسه: ((یخاطب بالتوحید صَیَره خدنا)).  $^4$  نفسه: ((وکان خطیباً بین ذاتیْن من یکن)).

<sup>5</sup> نفسه: ((فقيراً ير البحر الذي فيه قد غصننا)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفسه: ((وأصمت للجنيً)).

 $<sup>\</sup>frac{7}{6}$ نفسه: ((من الأمر إذ صارت)).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> نفسه: ((شرب)).

<sup>9</sup> نفسه: ((فكان كمثل الغير)).

وقد شَـنَ بالشُّوذيِّ عن ثوبه أ فلم يمل نحو أحـواز ولا سكن الدنا وأصبح فيه السهرورديِّ حايـراً يُصيخ لما يلـقى ألوجود له أذنا يُصيخ لما يلـقى الوجود له أذنا بعُمر بن ألفارض الناظم الـذي تجرَّد للأسفار إذ سهل الحزنا ولابن قسيًّ خلـع نعلي وجـوب وليس أخاً طلب من المجد قد تبنا أقام على ساق المسررَّة نحلـه المن زمن الأسرار فاستمطر المُزْنا والمن زمن الأسرار فاستمطر المُزْنا والمن زمن الأسرار فاستمطر المُزْنا والمن زمن الأسرار فاستمطر المُزْنا والمنادية وال

<sup>1</sup> في الديوان: ((توعه)).

<sup>3</sup> نفسه: ((يصيخ فما يُلقي)).

<sup>4</sup> جعلها د. طويل: ((بعمر علي...)).

<sup>5</sup> في الديوان: ((به عمر بن الفارض الناظم الذي)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفسه: ((خلع نعل وجوده)). المقصود هنا هو كتاب (خلع النعلين)؛ الذي ألفه الثائر في غرب الأندلس ضد المرابطين؛ مؤسس طائفة المريدين؛ الداعية المتصوف أحمد بن الحسين بن قسى؛ وذلك في سنة 529هـ.

<sup>7</sup> نفسه: ((وليس إحاطات من الحجر قد تُيبنا)).

<sup>8</sup> نفسه: ((نجلها)).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> نفسه: ((لما رمز الأسرار واستمطر المزنا)).

و لاح سننى برق من القرب للسنا الذي ظنَّ ما ظنَّا وقد قلد الطوسي بما قد ذكرته وقد قلد الطوسي بما قد ذكرته قد حنَّا ولكنه نحو التصوف قد حنَّا ولابن طُفيْل وابن رشد تيقظ رسالة يقظان قتضت فتحه الجفنا الجفنا الجفنا الحفالة

كسا لشعيب توب $^{5}$  جمع لذاته فجر $^{7}$  على حساده الذيل والودنا $^{7}$  والودنا $^{7}$ 

وعنه طوَّق الطابي بسبط كنانه <sup>8</sup> بدسكرة الخلاع إذا ذبَّ الوهنا<sup>9</sup>

<sup>1</sup> في الديوان: ((من الغرب للنهي)).

<sup>2</sup> نفسه: ((وقد قُلد الطوسي ما قد ذكرته)).

<sup>3</sup> المراد بها هي: رسالة حي بن يقظان التي وضعها الفيلسوف الأندلسي ابن طفيل. طفيل. طفيل.

<sup>4</sup> في الديوان: ((رسالة يقظان أقضى فتحه الحينا)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> نفسه: ((ثوب)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفسه: ((يجرُّ)). <sup>7</sup> نفسه: ((والردنا)).

<sup>8</sup> نفسه: ((وعنه طوى الطائيُّ بُسط كيانه)).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> نفسه: ((به سكرة الخلاع إذ أذهب الوهنا)).

تسمّى برفع الروح صبراً ولم يبل ما يهز نداً في المقام ولا قرنا وباح به نجل الحر إلى عندما وباح به نجل الحر إلى عندما وتلويحه غينا وللأموي النّظم والنتر في الذي ذكرنا وإعراب كما عنه أعربنا وأظهر منه الغافقي لما خفى وكشف عن أطواره الغيم والدّجنا وبين أسرار العبودية التي عن إعرابها لم ترفع اللّبس واللحنا قف عن إعرابها لم ترفع اللّبس واللحنا قاصبح ظهراً ما رأيتم له بطنا

<sup>1</sup> جاء هذا البيت في الديوان هكذا:

<sup>((</sup>تسمى بروح الروح جهرا فلم يبل \* ولم ير ندأ في المقام ولا خدنا)).

في الديوان: ((وباح بها نجل الحرالي عندما)).  $^{2}$  نفسه: ((عن إعرابها لم يرفعوا اللبس واللَّجنا)).

<sup>127</sup> 

هو انا الدبن الحق من قد تولَّهت $^{1}$ لقربه مُدنا وله هُدنا فمن كان يبغى السيّر للجانب الذي تقدس لازباً خُده عنّا3

وهذه القصيدة غريبة المنزع، وإن لم تَخْل عن شذوذ من جهة اللَّسان، وضعفٍ في الصناعة، أشار فيها إلى مراتب الأعلام من أهل هذه الطريقة وكأنها مبنية على كلام شيخه الذي خاطبه به عند لقايه حسبما قدمنا، إذ الحسنى الجّنة، والزيادة مقام النظر، فقوله أرى طالباً منا الزّيادة لا الحسنى، إشارة إلى ذلك والله أعلم. والغافقي الذي ختم به هو شيخنا أبو محمد، وهو مرسى الأصل غافِقيه، رحم الله جميعهم، ونفعنا بأولى الحَظُوة لديه.

أوي الديوان: ((((هدانا لدين الحق ما قد تولهت)). أوي الديوان: ((العزته)). أو نفسه: ((تقدس فليأت فليأخذه عنا)).  $^{3}$ 

وكلامه حسن، ومقاصده غريبة، رضي الله عنه، ونفع به. كتب إليه الشيخ الصوفي أبو علي بن تادررت؛ لما سافر ولم يودّعه، وكان قد قال له، أغيب عنكم أياماً قلائل وأعود إن شاء الله فأبطأ عنه: ((بسم الله الرحمن الله وحده فقط ليس إلا وصلواته على ملإه المورب الأعلى، وعلى سيدهم الخاتم محمد وآله المهداة، وسلامُه الحق يخص العليم بسرّه، في عالم الفرق، ورحمته وبركاته، من أخيه حقيقة في العوالم الأول، لا في عالم العلم الحق، من حيث هو موضوعه بحسب الإضاية، بمنزله من مدينة بنى مدار عمرها الله وأرشدهم، وليس الإ أنى نعتبكم عرفاً وعادةً، لسفركم دون مُوادعة، بخلاف سيرتكم الأولى من المشرق الأقصى، إلى المغرب الأقصى، وأما بكون حقيقة الأمر الموحد فلا عتب، بل نقرأ على وأحصى. ثم وعدتم أنكم ولابّد لا تطول إقامتكم ببجاية وأحصى. ثم وعدتم أنكم ولابّد لا تطول إقامتكم ببجاية

كلأها الله، إلا ليال 1 قليلة العدد، تأخذون فيها كتبكم وتنفصلون قافلين في أسرع أمد. ثم ظهر غير ذلك من الإقامة إلى هذه المهلة، التي نبا كما عندنا الزمان. وقد ورد من أناس بالتواتر، أنكم ولابد تصومون هنالك رمضان المعظم على الأمان، فقلنا لحظ البشرية الحيوانية. وعلمنا أن الأمر ليس سراً لأجل القضايا الحكمية الطَّلبية، والمقادير العلمية السرّية. ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا يُسل عما يفعل، وهم يُسألون في دهره وزمنه، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. ولكنا أيضاً نقرأ، والله لا يخلف الميعاد. وقد يكون غير الوفاء بالعهد في الخلف لمصالح فيها ﴿وَعُرَ اللَّهِ لاَّ يُغْلِفُ اللَّهُ وَعُرَهُ وَلَكُنَّ أَنْشَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ \* يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الْحَيَاةِ الرُّنْيَا ﴿ 2. والله يفعل ما يشاء. ولا تكن معترضاً. فلا تلوم إلا بحسب فرقنا الأول. وأما من حيث الكمالات الثُّواني والأول، فلا لوم ولا عتب، لرفع المثنوية، وإحالة الكثرة والإضافة،

بعلها د. طويل: ((ليالي)). معلها د. طويل: ((ليالي)).  $^2$  سورة الروم؛ الآية:  $^3$  وقسم من الآية:  $^3$  وتتمتها: (وَهُمْ عَن الآخِرَةِ

حتى ليس إلا الوحدة العلمية المعنوية العلية. وبالجملة الله معكم. ولن يَتركم أعمالكم فإن ما يرفع العمد والعماد. قال الله: ﴿ ثُمَّ وَرُهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾ أَ ﴿ وَهُوَ تَعَكُمُ قَالَ الله : ﴿ ثُمَّ وَرُهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾ أَ ﴿ وَهُو تَعَكُمُ لَيْنَ مَا ثُنتُمْ ﴾ 2 واللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا تَصْنَعُونَ 3 والرَّغبة إلى ذاتكم الكاملة الوُجُودية ، ذات الكمالات العلمية القُدسية ، أن تعجلوا لي ، إذ وأنتم مقيمون هنالك 4 :

وأين يجد في عليين غرفة  $^{5}$ 

الآية كاملة هكذا: (وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَثْرُلَ اللّهُ عَلَى بَشْرِ مِنْ شَنَيْءٍ قُلْ مَنْ أَثْرُلَ الكِتَابَ الذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى ثُوراً وَهُدًى لِلْنَاسُ تَجْعُلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُوثَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيراً وَعُلَمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلا آباؤُكُم قُل اللّهُ تُم دُرْهُمْ فِي خَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ). سورة الأنعام؛ الآية: 91. ألآية كاملة هكذا: (هُوَ الذِي خَلَقَ السمّاوَاتِ وَالأرْضَ فِي سِتّةِ أَيّامٍ تُمَ اللّهَ عَلَى العَرْش يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَتْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَخْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعْكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. سورة الحديد؛ الآية: 4.

أحالة إلى قوله تعالى: (أَقْمَنْ زُينَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ قَرَآهُ حَسَناً قَإِنَ اللّهَ يُضِلُ مَنْ يَشَاءُ وَلَا تَدْهَبُ نَقْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ). سورة فاطر؛ الآية: 8.

<sup>4</sup> البحر الطويل.

<sup>5</sup> هذا الشطر مختل.

والحق لا يشغله شأن عن شأن، فوجهوا إلي بها بعض الفقراء والإخوان، وأنا أقسم عليك في ذلك يا أخي وسيدي بالسّر فقط الذي يشغله أبداً سرمداً الله فقط، وأن تعجل لي بذلك، وتُحيي مَواتي، وتجمع أشتاتي، مع كلام تعتنوا لي به من كلامكم تخصُّوني به في كرَّاس مبارك، علَّمني الله العليم الحكيم منكم سرَّ علمه العظيم، وحكمته الحيطة، وكفانا سرَّ هذه العوالم الأرضية المركبة الحطيطة، ونقلنا من البسيطة لغة إلى العوالم الرَّيسة النفيسة البسيطة، ويرقينا به عنها إلى أن نتصل الحظ النفيسة البسيطة، ويرقينا به عنها إلى أن نتصل الحظ النفصل للتدبير بنقطته الأولى، وإن كان في الحقيقة، ما انفصل، ويدخلها حضرة عِلمنا المحيط الوُجودي، الذي ليس وراءها محيط إليه يرقى ويتصل. والسلام الحق محض مظهره ومجلاه ومرآته، ورحمة الله وبركاته)).

فراجعه الشيخ أبو الحسن الشّشتري المترجم به رضي الله عنه بما نصه: ((بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي محمد، المرسل بالحق لإدحاض الشّك، وإيضاح الغلط، الموصل على أقرب السبيل للحضرة

الآلهية، ومن شَطَط المختص بجوامع الكُلّم، المبكت لكل من موَّه وسنفْسط، المبعوث بكلمة الإخلاص، التي حاصلها الله فقط، ورضى الله عن مظهر الوراثة المحمدية في كل زمان، المترجم عن كنز الوجود الذي طلَّسمه الإنسان، وسلام الله ورحمته على المستمع بأذن أنيته لذلك التُّرجمان، المُتَجوهر بمقام الإسلام والإيمان والإحسان، القارى على أخباره المنبعثة في أرض فرقة، كلُّ من عليها فان، بالمعنى الفقير الباطن، للسَّيار الظاهر، المشير الحايم على سلب الإسمين، الدَّاير على دايرة قاب قوسين المشهور في العالم الأول، بأبي على الحسين من خبر ماسية، الوارث الطالب لذاته بها للوصل له. وهو به عنه باحث، المنظور في ذات كمالاته، المنعوب بالوافي لا بالناكث، المعتصم بحبل التحقيق، القايل بالحق، عبده على الشّشترى، ابن إفادتكم عبد الحق ابن سبعين، أما قبل من حيث الأصل، ومع من حيث الوصل، وبعد من حيث الفصل، فإنى أقسم بالبدر إذا أدبر، والصبح إذا

أسفر 1، أن النصاب واقع من حيث الصور، لا من حبّة حقيقة المظهر. فأين هنا أنت أو أنا، أو قبل أو بعد أو هند أو دَعْد، أو خِلْف أو وعد، ولابد من المراح في ميدان الخطاب وبيان المتشابه عليكم، المودع عليكم في هذا الكتاب. فأول عايق عنكم مرض أحد الأصحاب، ولا انفكاك عند وجود هذه القضية، عند كل طايفة سنيَّة، فما ظنك بالسَّبْعينية، هذا مع وجود وعد مُبين، وزمان معين. ونحن لم نُعيَّن للموضوع وقتاً، ولو عيَّنا لكبر عند الله مُقْتاً. وإنما قلنا أيام قلايل، ويدخل في ذلك الجمعة والشهر والعام القابل. بل برزخ العالم وإنايه عند النحرير العاقل. ثم لو عيَّنا يوماً أو يومين أو جمعتين، ولم يكن، فقلب المؤمن بين إصبعين. أما علمت أن الوعد المزعوم المراد منه الذي تتضمنه، صعقة العمود بالبعد أو بالتواني أو بالحواس أو بالمعاني. والمُسْكر هو الجريال لا الأواني. وأما قضية الوداع، فقد ارتفع بين الفقراء فيها النزاع، ووقع من الصوفية في ذلك الإجماع، أن الاجتماع من غير

<sup>1</sup> إحالة إلى قوله تعالى: (وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ \* وَالصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ). سورة المدّثر؛ الآيتان: 33 - 34.

ميعاد، والافتراق عن غير مشورة، وقول إنه من حيث المذهب لازم بالضرورة، فإن المودع لا يخلق أن يكون من ترية الفرس والسبع، أو في مقام الفردانية والجمع، أو في البرزخ الذي بين المقامين، المُعبَّر عنه عند الصوفية بالفناء. فإن كان في الوَتريَّة، فلا أنت ولا أنا، ولا مودع، وقلة العتب لهذا أليق وأطبع. وإن كان في برزخ الفنا، فمن المُودع هنا، وإن كان في الفرق هنا. وإن كان في الفرق، فترك المودع أقرب إلى الحق لألم التفرقة، الموجود المحسوس، المعترض عند ذلك للنُّفوس. واعلم أن الانفصال كان بالطريق عند من يرى بالانفصال والاتصال، ولا نُقْلة عند ذوى الاتصال وأما نكرة عرفة فهى عند الشيخ أبى عبد الله التّوزري لا عندي، ولو كانت ما ضننت بها بحمد الله لا بحمدي. والسلام على موضوعك ومحمولك وسُلوكك ووصُولك، وجمعك وفُرْقك، وعبوديتك وحقك، بل على جملته الصالحة، ورحمة الله ويركاته)).

## وفاته

قالوا إنه لما وصل بالشام إلى ساحل دمياط، وهو مريض مرضه الذي توفي منه، نزل قرية هناك على ساحل البحر الرومي؛ يُصاد فيها السمك، وقال ما اسم هذه القرية، فقيل الطينة، فقال: حنت الطينة إلى الطينة؛ ووصى أن يدفن بمقبرة دمياط، إذ الطينة بالمفازة بالساحل، ودمياط أقرب المدن إليها، فحمله الفقراء على أعناقهم، فتوفي بها يوم الثلاثاء سابع عشر صفر عام ثمانية وستماية 1، ودفن بمقبرة دمياط.

\* \* \*

أضاف د. طويل كلمة: ((وستين))؛ فغدت: ((ثمانية وستين وستمائة؛ الموافق لـ 1218م. وولد الششتري في عام 610هـ/1213م.

## وفي سايىر (لأسماء من حرف (لعين الأعيان والوزراء والأماثل والابراء

## عامربن محمر

ابن علي الهنتاتي 1، رييس مُتَبَّولٍ قبيلةٍ؛ من جبل وَرَن، ومِزوار المصامرة، والمُطْلقة يُره على جباية الوطن المراكشي، يكنى أبا ثابت.

#### حاله

هذا الرجل حسن الشكل، حصيف العقل، ثابت الجأش، معروف الأمانة والصدق، عفيف الفرج، مؤثر للجد، ماضي الحَدَر بأهل الحكم، نزيه اليد، مشهور بالرَّجاحة، عين من عيون الحدود الغربية، وبقيةٌ من بقايا الجلَّة العلمية، مُسَدَّد اللسان للإبانة عن الأغراض، مختصر البزَّة والحِلية، متوسط الجود، مؤثر للخُصُوصية، بعيد النظر، سديد الرأى.

نسبة إلى قبيلة هنتاتة الأمازيغية. له ترجمة أيضاً في نفح الطيب.  $^{1}$ 

قدِمْتُ عليه بمحله من الجيل أ، زايراً متوفى السلطان أبي الحسن، مستجيراً حِماهم، فبلوت من برّه، وبر الرييس النّدي عبد العزيز أخيه، ما تَقْصُر عنه همم اللوك، وتقف دونه آمال الأشراف، تلقّياً واحتفالاً وفرشا، وآنية، وطعاماً، وصلة وانتخاباً، واحتشاماً، وألطافاً، حسبما يتضمن بسط ذلك كتاب الرحلة من تأليفي.

وأنشدتهم عند رحيلي، وقد رأيت إلى ما يُبْقي الذكر ويخلّد الآثار شيم السادة، وديندن الروساء 3:

يا حسنها من أربُع 4 وديار أضحت لباغي الأمن دار قرار وجبال عزً لا تَنِل 5 أنوفها الإلعار القهار القهار

<sup>1</sup> هكذا. ويبدو أن خطأ مطبعي. والصحيح هو: ((من الجبل)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المقصود بكتاب الرحلة هو كتاب نقاضة الجراب في علالة الاغتراب؛ حيث وصف فيه رحلته في بعض عمالات المغرب الأقصى، وجبل هنتاتة.

 $<sup>^{3}</sup>$  البحر الكامل.  $^{4}$  أي من منازل.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في الإسكوريال: ((تعز))؛ وصوبت من نفاضة الجراب، وأزهار الرياض.

ومقر توحيد وأس خيلافة اثارها تنبي عن الأخبار ما كنت أحسب أن أنهار الندى المحست أحسب أن أنهار الندى المحست أحسب أن أنوار الحجا ما كنت أحسب أن أنوار الحجا تأتاح في قنن وفي أحجار مجت جوانبها البرود وإن تكن شبت بها الأعداء جذوة نار هدت بناها في سبيل وفائها في سبيل وفائها فكأنها صرعى بغير عقار الما توعّدها على المجد العيدا مرضيت بعيث النار لا بالعار عمرت بحلّة عامر وأعزها عبدا عبدا عبدا العزيز بمرهف بتّار

 $<sup>^1</sup>$  سقط هذا البيت في الإسكوريال؛ بينما ورد في نفاضة الجراب، وأزهار الرياض.  $^2$  في النفاضة، والنفح:  $((\Delta r))$ ؛ بالحاء المهملة.

<sup>3</sup> في النفح، والأزهار: ((بجلة))؛ بالجيم المعجمة.

فرسا رهان أحرزا قصب الندى
والبأس في طلق وفي مضمار
ورثا عن الندب الكريم أبيهما
محض الوفاء ورفعة المقدار
وكذا الفروع تطول وهي شبيهة
بالأصل في ورق وفي أثمار
أزرت وجوه الصيد من هنتاتة
في جوها بمطالع الأقمار
لله أي قبيلة تركت لها الاسلمان أمير المسلمين وملكه
قد أسلمته عزايم الأنصار
وآوت علياً عندما ذهب الردى

أ في النفح، والأزهار: ((الكبير)).  $^{2}$  في النفاضة: ((آوت))، وفي الأزهار: ((وارت)).  $^{2}$ 

وتخاذل الجيش اللهام وأصبح ال ابطال بين تقاعد وفرار كُفُرت صنائعًه فيمه دارها مُسْتَظهراً منها بعن جوار وأقام بين ظهورها لايتقى وقع الردى وقد ارتمى بشرار فكأنها الأنصار لما آنست<sup>1</sup> فيما تقدَّم غربة المختار لما غدا لحظاً وهُم أجفانه نَابَت شفارهم عن الأشفار حتى دعاه الله بين بيوتهم فأجاب مُمتثلاً لأمر البار لو كان يمنع من قضاء الله ما خلصت إليه نوافذ الأقدار قد كان يأمل أن يكافيء بعض ما أولوه لولا قاطع الأعمار

ما كان يقنعه لو امتد المدا إلاَّ القيامُ بحقَّها من دار فيعيد ذاك الماء ذايب فضة ويعيد ذاك الترب ذوب نضار حتى تفوز على النوى أوطانها  $^{1}$  من ملكه بجلايك الأوطار حتى يلوح على وجوه وجوههم أثر الرعاية<sup>2</sup> ساطع الأنوار ويسوغ الأمل القصى كرامها من غير ما ثُتْيا 3 ولا استعصار ما كان يرضى الشمس أو بدر الدجا عن درهم فيه <sup>4</sup> و لا دينار أو أن يتــوَّج أو يقلَّــد هامهـــــا ونحورها بأهلة ودراري

أي بعظم الأغراض والمقاصد..  $^{1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في النفح، الأزهار: ((العناية)). <sup>3</sup> أي بغير استثناء. <sup>4</sup> في النفح، والأزهار: ((فيهم)).

<sup>5</sup> في النفاضة: ((بإهالة)).

حق على المولى ابنه إيثار ما بذلوه من نصر ومن إيثار فامتلها ذُخِر الجزاءُ ومثله فامثلها ذُخِر الجزاءُ ومثله من لا يضيع صنائع الأحرار وهو الذي يقضي الديون وبرُه ألم يرضيه في علّن وفي إسرار حتى تحج محلّة رفعوا بها علم الوفاء لأعين النظار فيصير منها البيتُ بيتاً ثانياً فيصير منها البيتُ بيتاً ثانياً ثغني قلوب القوم عن هدي به ودموعهم تكفي لرمْي جمار ودموعهم تكفي لرمْي جمار حييت من دار تكفّل سعيها الله محمود بالزلفي وعقبي الدار

1 في النفاضة: (ومتله)).

# وضفت عليك من الإله عناية باكر<sup>1</sup> ليل فيك إثر نهار

## دخوله غرناطة

دخل الأندلس، وحلَّ بغرناطة في حدود خمسين وسبعماية 2، وأقام بها أياماً، وقد أسند إليه السلطان أبو الحسن لما رحل عن إفريقية حفْظ حُرَمه وأسبابه، في مراكب كان استقرارها بسواحل الأندلس وحضر مجلس السلطان، فراق الحاضرين ملقاه، وضمُّ لسانه لأطراف الحديث، وحسنُ تبويبه للأغراض. ولهذا الرجل في وطن المغرب ذكر بعيد، وقد أمسك الأمر مرات، على من استقر لديه من ولد السلطان، ورتَّب له الألقاب والترشيح يُغازله بذلك الوطن. وتنوعت الحال بهذا الرجل، من بعد وفاة السلطان أبي سالم ملك المغرب، وانحاز إليه ولده فقام بدعوته، ورتب له الألقاب بوطن مراكش، ونظر

أ في النفاضة، والنفح، والأزهار: ((ما كَرَّ)). ألموافق لـ 1349م.

لنفسه أثناء ذلك، فحصن الجبل، واتخذ به القلعة، وأكثر الطعمة والعُدَّة، فلما حاقت بأميره الدَّبْرة، لجأ إلى ما أعده، وهو الآن يزجي الوقت مهادنة تشف عن انتزاء، والله يهيىء له الخلاص من الورطة، ويتيح له إلى حزب السلامة الفيئة.

\* \* \*

## وسن (الطاريين في القضاة والغرباء \* \* \*

# عاشربن محسر

البن عاشر بن خلف بن رجا أبن حكم الأنصاري؛ بيّاسي الأصل.

## حاله

كان رحمه الله فقيها حافظاً للمسايل، مُفتياً بالرأي، معروفاً بالفهم والإتقان، بصيراً بالفتوى، شوور ببلده وببلنسية، واستقضاه أبو محمد بن سمحون على باغة أيام قضاية بغرناطة. إذ كان يكتب عنه ويلازمه، ثم استقضي محرسية أعادها الله وكان حافظ وقته، لم يعاصره مثله.

### مشخته

روى عن أبيه، وتلا بالسبع على ابن ذروة المرادي، ولقي أبا القاسم بن النحاس، وأخذ الحديث عن أبي بحر الأسدي، وأبي بحور بن بحدر، وأبي بعفر بن جحدر، وأبي الحسن بن واجب، وغيرهم.

في الإسكوريال: ((مرجا))؛ فصوبها عنان.  $^2$  نسبة إلى مدينة بياسة التابعة لكورة جيان بالأندلس.

# مولده

بياً سة سنة أربع ؛ وقيل ست وثمانين وأربعماية 1.

# وفاته

توفي بشاطِبة، تسع وستين وخمسماية <sup>2</sup>.

# تواليفه

شرح اللهونة؛ مسألة مسألة، بكتاب كبير سماه ((الجامع البسيط وبغية الطالب النشيط))؛ حشد فيه أقوال الفقهاء، ورجح بعضها، واحتج له. قالوا: وتوفي قبل إكماله.

\* \* \*

الموافق لـ .1091م أو 1093م.  $^{2}$  الموافق لـ  $^{1}$ 

# عیاض بن محمر

ابن محمر بن عياض بن موسى اليمصبي؛ من أهل سبتة؛ حفير القاضى العالم أبي الفضل؛ يكنى أبا الفضل.

### حاله

من الصّلة: كان من جلة الطلبة، وذوي المشاركة في فنون من العلوم العقلية وغيرها، فصيحاً، شاعراً، لسِناً، مُفوّهاً، مِقداماً، موصوفاً بجزالة وحدّة ، امْتُحن بسببها. وكان مع ذلك كثير التّواضع، فاضل الأخلاق، سريا، مشاركاً، معظماً عند الملوك، مشاراً إليه، جليل القدر. حضر الأندلس أيام قضاء أبيه بغرناطة، وغير ذلك الوقت، وجال فيها، وأخذ بقرطبة وإشبيلية وغيرهما واستقر أخيراً بمالقة، وتأثل بها وبجهاتها أصول أملاك إلى ما كان له.

## مشيخته

روى عن أبيه أبي عبد الله ، وعن أبي محمد بن عبد الله ، وأبي القاسم بن الحداد القاضي بسبتة ، وأبي القاسم بن بشكوال ، وابن حُبَيش ، وابن حُبَيش ، وابن حُبَيش الشّلطيشي ، وغيرهم .

148

# من روى عنه

قال الأستاذ: روى عنه جماعة ممن أخذت عنهم، منهم ابنه أبو عبد الله؛ قاضي الجماعة، وأبو العباس بن فرتون، أخذ عنه كثيراً بمدينة فاس.

# مولده

قال صاحب الذيل: سألته عن مولده؛ فقال: ولدت في اليوم التاسع عشر من محرم عام واحد وستين وخمسماية 1 بمدينة سبتة.

## وفاته

توفي في العشر الوسط من جمادى الآخرة عام ثلاثين وستماية 2 بمالقة. وروضته بها في جنَّة كانت له برَبضها الشَّرقي. رحمه الله.

\* \* \*

<sup>1</sup> الموافق لـ 1165.

<sup>2</sup> الموافق لـ 1231م.

# عیاض بن موسی

البن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض بن محمر بن عبر الله البن موسى بن عياض الأمام المجتهر؛ يكنى أبا البن موسى بن عياض الدرار والميلاو؛ أنرلسى الأصل، بسطيه. 2

# أوليته

من كتاب ولده في مآثره، وهو كنّاش نبيه، قال: استقر أجدادنا في القدم بالأندلس بجهة بسطة، ثم انتقلوا إلى مدينة فاس. وكان لهم استقرار في القيروان، لا أدري قبل حلولهم بالأندلس أو بعد ذلك. وكان عمرون رجلاً خياراً من أهل القرآن، وحجّ إحدى عشرة حجة، وغزا مع ابن أبي عامر غزوات كثيرة. وانتقل إلى سبتة بعد سكنى فاس. وكان موسراً، فاشترى بها من جملة ما اشتراه الأرض المعروفة بالمنارة، فبنى في بعضها مسجداً، وفي بعضها دياراً حبسها عليه، وهو الآن منسوب إليه،

<sup>1</sup> له ترجمة أيضاً في: الصلة، وقلائد العقيان، ووفيات الأعيان، وبغية الملتمس، وتاريخ قضاة الأندلس، وخريدة القصر، والديباج المذهب، وأنباء الرواة، وتذكرة الحفاظ، وعبر الذهبي، وشذرات الذهب، والنجوم الزاهرة، وجذوة الاقتباس، ومرآة الجنان، والمعجم في أصحاب القاضي الصدفي، ونفح الطيب، وأزهار الرياض.

2 نسبة إلى مدينة بسطة القريبة من وادي آش بالأندلس.

وولد له ابنه عياض، ثم ولد لعياض ابنه موسى ثم ولد لموسى القاضى أبو الفضل المترجم به.

#### حاله

قال ولده في تأليفه النبيل: نشأ على عفّة وصيانة، مرضي الخلال، محمود الأقوال والأفعال، موصوفاً بالنّبل والفهم والحذق، طالباً للعلم، حريصاً عليه، إلى أن برع في زمانه، وساد جملة أقرانه، فكان من حُفاظ كتاب الله، مع القراءة الحسنة، والنّغمة العَدْبة، والصوت الجهير. والحظ الوافر من تفسيره وجميع علومه. وكان من أيمة الحديث في وقته، أصولياً متكلماً، فقيهاً حافظاً للمسايل، عاقداً للشروط، بصيراً بالأحكام، نحوياً، ريان من الأدب، شاعراً مجيداً، كاتباً غالباً بليغاً، خطيباً، حافظاً للغة والأخبار والتواريخ، حسن المجلس، نبيل النادرة، حلو الدُّعابة، صبوراً، حليماً، جميل العشرة جواداً، من من من عثماً، كثير الصدقة دروباً على العمل، صلباً في الحق.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في الزيتونة: ((كروبا)).

# رحلته وولايته ومنشأ أمره

رحل إلى الأندلس سنة سبع وخمسماية أفاخذ بقرطبة ومرسية وغيرهما، ثم عاد إلى سبتة، فأجلسه أهلها للمناظرة عليه في اللوثنة، وهو ابن ثلاثين سنة أو ينيف عليها. ثم جلس للشورى ثم ولّي القضاء، فسار في ذلك حسن السيرة مشكور الطريقة. وبنى الزيادة الغربية في الجامع الأعظم. وبنى بجبل الميناء الرابية الشهيرة، وعظم صيته. ثم نُقل إلى غرناطة في أول صفر سنة إحدى وثلاثين وخمسماية في فتل الى غرناطة في أول صفر سنة إلى قضاء سبتة ثانية. ولما ظهر أمر الموحدين بادر بالمسابقة إلى الدخول في طاعتهم، ورحل إلى لقاء أميرهم بمدينة سلا، فأجزل طاعتهم، وأوجب برّه، إلى أن اضطربت أمور الموحدين عام ثلاثة وأربعين وخمسماية وحدث على من كان بقصبتها منهم ما هو معلوم من التغلب عليهم واستئصالهم، ثم

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الموافق لـ 1305.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الموافق لـ 1136م.

<sup>3</sup> الموافق لـ 1148م.

من رجوع أمورهم، فالتأثت حاله، ولحق بمراكش مُشَرَّداً به عن وطنه، فكانت بها وفاته.

## مشيخته

ورتبهم ولده حسبما نقل من فهرسته على الحروف. فمنهم أحمد بن محمد بن بقي، وأحمد بن سعيد بن مستقر، وأحمد بن محمد بن مكحول وأحمد بن محمد السّلفي، الشيخ أبو الطاهر، وأحمد بن محمد بن عُمد ابن الحصّار، وأحمد بن محمد بن عبد العزيز المرحي، إلى غيرهم من جملة سبعة عشر رجلاً، والحسن بن محمد الصّدفي بن سُكّرة، والحسين بن محمد الغساني، والحسين بن عبد الأعلى السفاقسي، والحسن بن علي بن طريف، وخلف بن إبراهيم بن النحاس، وخلف بن خلف الأنصاري بن الأنقر، وخلف بن يوسف بن فُرْتون، ومحمد بن عيسى التجيبي القاضي، ومحمد بن علي بن طريف محمدين القاصي، ومحمد بن أحمد التجيبي القرطبي حمدين القاصي، ومحمد بن أحمد التجيبي القرطبي القاضي ابن الحاج، ومحمد بن أحمد بن رشد، ومحمد بن الوليد القاضي بن أخت غانم. وأجازه محمد بن الوليد

الطرطوشي، ومحمد بن على بن عمر المازري، ومحمد بن عبد الله المعافري القاضى ابن العربي، ومحمد بن عبد الرحمن بن شبرين القاضي، ومحمد بن على الأزدي الخطيب الطليطلي، ومحمد بن على الشاطبي بن الصقيل، إلى غيرهم من جملة أحد وثلاثين شيخاً. وعبد الله بن محمد الخشني، وعبد الله بن محمد بن السَّيد البطليوسي، وعبد الله بن محمد بن أيوب الفهري، وعبد الرحمن بن محمد السبتي بن العجوز، وعبد الرحمن بن محمد بن بقى، وعلى بن أحمد الأنصاري بن الباذش، وعلى بن عبد الرحمن التجيبي بن الأخضر؛ من جملة من سبعة وعشرين. وغالب بن عطيه المحاربي، وسراج بن عبد الملك ابن سراج أبو الحسن، وسفيان بن العاصى الأسدى ؛ من جملة خمسة من الأشياخ في هذا الحرف. وشريح بن محمد الرعيني الإشبيلي، وهشام بن أحمد القرطبي أبو الوليد ابن العواد، وهشام بن أحمد الهلالي الغرناطي، ويونس ابن محمد بن مغیث بن الصفار، ویوسف بن موسی

الكلبي؛ سمع منه أرجوزته، ويوسف بن عبد العزيز بن عتريس الطليطلي.

شعره

قال مما كتبته من خطه <sup>1</sup>:

أعـوذ بربي من شر ما

يخاف من الإنس والجنة

وأسئلـــه² رحمــــة تقتــــضي

عرارف توصل بالجنة

فما للخيلان 3 من نياره

سوى فضل رحماه من جنة

البحر المتقارب.  $^{1}$  البحر المتقارب.  $^{2}$  في الإسكوريال: ((واسلك)).  $^{3}$  في أزهار الرياض: ((للخلائق)).

ومن شعره، قال أنشدنيه غير واحد من أصحابنا، فوارحمة الله عليه 1:

أذاتِ الخلال<sup>2</sup> كم ذا تتضيها

علي سيوف عينيك انتضاه 3 بمطلك لى مواعد أقتضيها

من التوريد واللمس اقتضاه $^{4}$ 

فقضي وعد مطلك وانجزيه

(خیار الناس أحسنهم قضاه  $^{5}$ ) قال، ومما كتبته من خطه  $^{6}$ :

یا من تحمل عنی غیر مکترث

لكنه للضَّني والسَّقم أوصاب

<sup>1</sup> البحر الوافر.

<sup>2</sup> في ألأزهار: ((الخلِّ)).

<sup>3</sup> نفسه: ((انتضاء))؛ بالهمزة.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في الأزهار: ((واللعس اقتضاء)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في الأزهار: ((قضاء)). وهذا الشطر مأخوذ من حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ جاء فيه: عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكراً؛ فجاءته إبل من الصدقة؛ فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره؛ فقلت لا أجد في الإبل إلا جملاً خياراً رباعياً؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعطه إياه؛ فإن خيار الناس أحسنهم قضاء)). حديث حسن صحيح.

تركتتي مستهام القلب ذا خوف 1 أخا جوى وتباريح وأوصاب أراقب النجم في جنح $^2$  الدجا ولهاً $^3$  $^{5}$ كأني  $^{4}$  راصــدٌ للنجــم أوصــاب أو <u>م</u>اب وما وجدت لذيذ النوم بعدكم إلا جنى حنظل في الطعم أوصاب

ومن ذلك قوله رحمه الله 6: الله يعلم أنى منذ لم أركم كطاير خانه ريش الجناحين فلو قدرت ركبت المريخ $^7$  نحوكم فإن 8 بعدكم عنى جنا حين 9

> 1 في الأزهار: ((ذا حرق). 2 في الزيتونة: ((ليل)). 3 في الأزهار: ((سهراً)). 4 نفسه: ((كأنني)). <sup>5</sup> نفسه: ((أو صابي)). 6 البحر البسيط.

في أزهار الرياض، ووفيات الأعيان: ((البحر))؛ وكتبها د. طويل: ((الريح)). ((الريح)). <sup>8</sup> في الوفيات: ((لأن)).

<sup>6</sup> في الوقيات: (رءب). 9 في الأزهار، والوفيات: ((حيني)). 157

158

قال، وكتب من خطُّه 1: يا راحلين وبالفؤاد تحملوا أترى لكم قبل الممات قفول أمَّا الفؤاد فعندكم أنباؤه ولواعج تتتابه وغليل فتری $^2$  لکم علم بمنتزح الکری عن جفن صب ليله موصول أو دى بعز َّته <sup>3</sup> صب\_ر ه و إبايه <sup>4</sup> طرف أصم ومبسم مصقول ما ضرّكه وأضنكم بتحية يحيى بها عند الوداع قتيل

1 البحر الكامل.

<sup>2</sup> في الأزهار: ((أترى)).

<sup>3</sup> نفسه: ((بعزمه)).

<sup>4</sup> نفسه: ((ولبابه)). <sup>5</sup> نفسه: ((أحمُّ)).

159

# إن الخليا $^{1}$ بلحظه أو لفظه أو وقفه البخيا $^{2}$

ومما نسبه إليه الفتح <sup>8</sup> وغيره، ومن العجب إغفال ولده إياه، قوله يصف الزرع والشقائق فيه <sup>4</sup>:

أنظر إلى الزرع وخاماته تحكي وقد<sup>5</sup> ماست أمام الرياح التيبة خضراء] مهزومة شقائق النعمان فيها جراح

<sup>1</sup> في الإسيكوريال: ((النجيل)).

<sup>2</sup> وردد هذا البيت في الأزهار هكذا:

<sup>((</sup>إن البخيل بلحظّة أو لفظة \* أو عطفة أو وقفة لبخيل)).

<sup>3</sup> أي الفتح بن خاقان؛ صاحب قلائد العقيان.

<sup>4</sup> البحر السريع.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في روايات المبرزين: ((إذا)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في قلائد العقيان: ((كتائباً تجفل))، وفي روايات المبرزين: ((كتائب تدبر..))، وفي وفيات الأعيان: ((كتيبة حمراء)).

### نثره

وهو كثير. فمن خُطبه، وكان لا يخطب إلا بإنشايه: ((الحمد لله الذي سبق كل شيءٍ قِدَماً، ووسع كل شيءٍ رحمة وعلماً ونعماً، وهدى أولياءه، طريقاً نهجاً أنماً، وأنزل على عبده الكتاب، ولم يجعل له عِوَجاً قيّماً، لينذر بأساً شديداً من لدنه: ﴿وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اللّاِينَ لِينَدر بأساً شديداً من لدنه: ﴿وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اللّاِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُم أَجْراً حَسَناً \* ماكثين فيه أبراً الله أجمده على مواهبه وهو أحقٌ من حُمد، وأسأله أن يجعلنا أَجْمَع، ممن حَظي برضاه وسَعُد، وأستعينه على طاعته، فهو أعزُ من أستعين واستنجد، وأستهديه توفيقاً، فإن ﴿مَنْ يَهْرِ اللّه نَهُ وَ اللّه تَهْ وَ اللّه وحده، لا شريك له، مُرْشِيراً فَهُ وَ وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده، لا شريك له،

2 أَلْآية كاملة هَكذا: (مَنْ يَهْدِ الله فَهُوَ المُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِياً مُرْشِداً). سورة الكهف؛ الآية: 17.

الآية كاملة هكذا: (قيماً لينذر بأساً شديداً مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشَرَ المُوْمِنِينَ المُوْمِنِينَ المَوْمِنِينَ المَوْمِنِينَ المَوْمِنِينَ المَوْمِنِينَ فِيهِ أَبَداً). سورة الذينَ يعْملُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً \* مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَداً). سورة الكهف؛ الآيتان: 2 - 3. وفي قوله تعالى أيضاً: (إنَّ هَذَا القُرْآنَ يَهْدِي لِلتِي هِي أَقُومُ وَيُبَشَرُ المُوْمِنِينَ الذِينَ يَعْملُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَ لَهُمْ أَجْراً كَبيراً). سورة الإسراء؛ الآية: 9.

شهادة فاتحةً لأقفال قلوبنا، راجحة بأثقال ذنوبنا. منزَّهة له عن التَّشْبيه والتمثيل بنا: ﴿وَأَلَّهُ تَعَالَى جَرُّ رَبِّنَا مَا الْتَخَرَ صَاعِبَةً وَلاَ وَلَرَّهُ اللهُ والشهد أن محمداً عبده ورسوله، أنْزل عليه الفرقان وبعثه بالهدى والإيمان، وأغزى بدعوته دعوة أولياء الشيطان، وأبعدهم مقاعد عن السمع، فنمَّن يَسْتَمِع (للاَن يَعِمر لَهُ شِهَاباً رَصَراً ﴾ 2. أيها السامع، قد أيقظك صرف القدر من سِنَة الهوى وتيَّاراته، ووعظك كتاب الله بزواجره وعظاته، فتأمل حدوده. وتدَّبر مُحْكم آياته: ﴿وَلَّتُ لُ مُا أُومِي إلَيْكَ مِن كُتَ الِ رَبِّكَ لاَ مُبدِّلً لَكُمَاتِهِ وَلَى تَعِمر مِن وُونِهِ مُلْتَمَلِي مِنْ الذين عَتَوْا على الله، وتعظموا واستطالوا على عباده وتحكموا، وظنُّوا أنه لن يقدر عليهم حتى اصطلموا. ﴿وَتِلْكَ وَظُلُوا أنه لن يقدر عليهم حتى اصطلموا. ﴿وَتِلْكَ مَوْمِورَ الْمُهَالِيُهِم مَنَى الطَّمُون وَجَعَلْنَا لِمَهلِي مِنْ مُونِه الْمُهلُون ، وذَهِلُوا عن مَوْمِوراً ﴾ 4. غرَّهم الأمل وكواذب الظنُّنون، وذَهِلُوا عن

1 سورة الجن؛ الآية: 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الآية كاملة هكذا: (وَأَنا كُنّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسّمْعِ فَمَنْ يَسنتمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَصَداً). سورة الجن؛ الآية: 9.

<sup>3</sup> سُورة الكهف:؛ الآيـة: 27.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سورة الكهف؛ الآيـة: 59.

أ في الإسكوريال: ((الغير))، وفي الزيتونة: ((الغين))؛ فقام عنان بالتصويب.  $^{2}$  الآية كاملة هكذا (أمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبّصُ بِهِ رَيْبَ المَنون). سورة الطور؛ الآية: 30.

<sup>3</sup> الآيَّة كامَلَة هَكَذَا: (وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودِهِ فِي الأرْضِ بغَيْر الحَقّ وَظَنُوا أَنْهُمْ إليْنَا لا يَرْجِعُونَ). سورة القصص؛ الآية: 39.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سورة الجن؛ الآية: 24.

وردت في سورة إبراهيم، وسورة النحل؛ فجاءت في الأولى كاملة هكذا: (وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَالْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَةُ اللهِ لا تُحْصُوهَا إِنَّ الإنْسَانَ لَظُلُومٌ كَفَارٌ). سورة إبراهيم؛ الآية: 34. وجاءت في الثانية كاملة هكذا: (وَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَةَ اللهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللهَ لَعْفُورٌ رَحِيمٌ). سورة النحل؛ الآية: 18. مسورة طه؛ الآية: 135.

<sup>7</sup> في الزيتونة: ((الفايدة)).

وانتظروا قوله: ﴿وَيَوْمَ نُسَيِّمُ الْجِبَالَ وَتَدَى اللَّهُرِضَ بَارِزَةً وَمَشَرَنَاهُمْ فَلَمْ نُغَاوِر مِنْهُمْ أَصَراً ﴾ اللك يوم تذهل فيه الألباب، وتَرجُف القلوب رجفاً، وتُبَدَّل الأرض وتُنْسَف الجبال نَسْفاً ٤، ولا يقبل الله فيه من الظالمين عدلاً ولا صوفاً. ﴿وَنَحْشُرُ اللَّهَرِمِينَ يَوْمَئُنْ وَرُوقاً ﴾ أَن ﴿وَعُرِضُولا عَلَى رَبِّكَ صَفّاً لَقَرْ جِئْتُمُونَا ثَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلَ وَالحَمَتُمُ اللَّهُمْ مَوْعِراً ﴾ اللهم انفعنا بالكتاب والحكمة، وارحمنا بالهداية والعصمة، وأوزعنا شكر ما أوليت من النّعمة. ﴿رَبَّنَا إِنَا مِنْ لَرُنْكَ رَحْمَةً وَهَيّئُ لَنَا مِنْ أَوْلِيَ مَوْمَلًا اللَّهُمْ مَوْمِراً ﴾ والمحمة، وأوزعنا شكر ما أوليت من النّعمة. ﴿رَبَّنَا إِنَا مِنْ لَرُنْكَ رَحْمَةً وَهَيّئُ لَنَا مِنْ أَمُرنَا رَشَراً ﴾ أ

1 سورة الكهف؛ الآية: 47.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> إِحَالَةً إِلَى قُولِه تعالَى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا). سورة طه؛ الآية: 105.

<sup>3</sup> الْأَية كاملة هكذا: (يَوْمَ يُنْفَحُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرُقًا). سورة طه؛ الآية: 102.

<sup>4</sup> سورة الكهف؛ الآية: 48.

<sup>5</sup> الآية كاملة هكذا: (إذ آوَى الفِتْيَة إلَى الكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَة وَهَيَئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً). سورة الكهف؛ الآية: 10.

## تواليفه

مما أكمله وقُرىء عليه كتاب ((الشفا بتعريف حقوق المصطفى))؛ ستة أجزاء، وكتاب ((إكمال المعلم في شرح مسلم))؛ تسعة وعشرون جزءاً. وكتاب ((المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة))؛ عشرة أجزاء. وكتاب ((ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك))؛ خمسة أسفار؛ ولم يسمعه، وكتاب ((الإعلام بحدود قواعد الإسلام))، وكتاب ((الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع))؛ سفر، وكتاب ((الرايد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوايد))، وكتاب ((خطبه))؛ سفر. وكتاب ((المعجم في شيوح أبي سكرة))، وكتاب ((الغنية في شيوخه))؛ جزء. ومما تركه في المبيضة؛ كتاب ((مشارق الأنوار على صحيح الآثار))؛ ستة أجزاء ضخمة، وهو كتاب جليل؛ وفيه يقول الشاعر:

# مشارق أنوار تبدَّت بسَبْتة ومن عجب كون المشارق بالغرب

وكتاب ((نظم البرهان على صِحَّة جَرْم الأَذان))؛ جزء، وكتاب ((مسئلة الأهل المشترط بينهم التزاور))؛ جزء. وتما لم يكمله ((المقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان))، وكتاب ((الفنون الستة في أخبار سبتة))، وكتاب ((عُنية الكاتب وبُغية الطالب))؛ في الصدور والتَّرسيل، وكتاب ((الأجوبة الحبَّرة على الأسئلة والتَّرسيل، وكتاب ((الأجوبة الحبَّرة على الأسئلة المتخيرة))؛ وجدت منها يسيراً؛ فضممته إلى ما وجدته في بطايقه وعند أصحابه. يقول: هذا ولده من معان شاذة في أنواع شتى سئل عنها رحمة الله عليه. فأجاب: جمعت ذلك في جزء، وكتاب ((أجوبة القرطبيين))؛ وجدتها بطابق؛ فجمعتها مع أجوبة غيرهم؛ وأجوبته مما نزل في بطابق؛ من ((نوازل الأحكام))؛ في سفر، وكتاب (سر السُّراة في أدب القضاة)).

# نبذ من أخباره

وأولاً في ثناء الأعلام عليه. قال ولده ، أخبرني ابن عمي الزاهد، أن القاضي أبا عبد الله بن حَمْدين كان يقول له وقت رحلته إليه: وحتى يا أبا الفضل إن كنت تركت أبالغرب مثلك. وقال: وأخبرني أن أبا الحسين بن سراج قال له: وقد أراد الرحلة إلى بعض الأشياخ، فهو أحوج إليك منك إليه، وقال: إن الفقيه أبا عمد بن أبي جعفر قال له: ما وصل إلينا من المغرب مثل عياض. وأمثال ذلك كثير. ومن دعابته، قال بعض أصحابنا: صنعت أبياتاً تغزلت فيها، والتف إلى أبيك رضي الله عنه ثم اجتمع بي، فاستنشدني إياها؛ فوجمت، فعزم علي فأنشدت:

أيا مكثراً صدى ولم آت جفوة وما أنا عن فعل الجفاء براض

سقطت هذه الكلمة في الإسكوريال؛ بينما وردت في الزيتونة.
167

سأشكو الذي توليه من سوء عشرة الدنيا وأعدل قاض الي حكم الدنيا وأعدل قاض ولا حكم بينك أرتضي قضاياه في الدنيا سوى ابن عياض في الدنيا سوى ابن عياض قال فلما فرغت حسن، وقال متى عرفتني قواداً يا فلان، على طريق المداعبة. وأخباره حسنة وفضايله جمة.

# مولده

بسبتة؛ حسبما نقل من خطه في النصف من شعبان عام ستة وسبعين وأربعماية 1.

### و فاته

توفي **بمراكش**؛ ليلة الجمعة نصف الليلة التاسعة من جمادى الآخرة من عام أربعة وأربعين وخمسماية <sup>2</sup>. ودفن في باب إيلان من داخل السُّور.

\* \* \*

 $^{1}$  الموافق لـ 1083م.  $^{2}$  الموافق لـ 1149م.

168

# عقيل بن عطية

البن أبي أحمر جعفر بن محمر بن عطية القضاعي 1، من أهل طُرطُوشة، يكنى أبا اللجر2.

#### حاله

كان فقيهاً متطرّفاً في فنون من العلم، متقناً لما يتناوله من ذلك، حسن التهدي، من بيت طلّب. وقد تقدم ذكر جده الأستاذ. ولى عقيل قضاء غرناطة وسلجلماسة.

### مشيخته

روي عن أبي القاسم بن بَشْكُوال. قرأ عليه وسمع، وتناول من يده، وأجاز له. وقفت على ذلك بخطه.

له ترجمة أيضاً في التكملة لكتاب الصلة، والديباج المذهب.  $^{2}$  في التكملة: ((يكنى أبا طالب وأبا المجد)).  $^{2}$ 

#### شعره

أنشد له في الذيل <sup>1</sup> قوله، مما نظمه لجماعة من السّادة <sup>2</sup>:

مل وك دون بابكم وقُ وف

سَطَتُ بهم الحوادث والصّروف

أذلَّهم الزمان وكان قدماً

لهم راع وحولهم يطوف
غدوا عبراً لمُعْتَبر فَسُحْقاً
لدنيا أمرها أمر سخيف
وطال وحق مجدك ما تبدوا

وحولهم الغواضب والسيوف
وخوهم الغواضب والسيوف
وخلفهم العساكر والصّقوف
أتى بهم الزمان إليك قصداً

الله محمد الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة؛ لأبي عبد الله محمد ابن محمد بن عبد الملك الأنصاري المراكشي.  $^2$  البحر الوافر.

فعَطْفاً أيها المولى عليهم وقاك السوء باريك اللطيف فرحمة سيد قد ذُل فرض ورض يقول به النّبي الهادي الشريف وما يرى الكرام سوى كريم وأنت الماجد النّدي العَطُوف

# تواليفه

قال الأستاذ: وقفت على تأليف سماه ((فصل المقال في الموازنة بين الأعمال))؛ تكلم فيه مع أبي عبد الله الحُميدي، وشيخه أبي محمد بن حزم؛ فأجاد فيه وأحسن، وأتى بكل بديع. وشرح المقامات الحريرية.

## وفاته

في صفر سنة ثمان وستماية 1.

\* \* \*

<sup>1</sup> الموافق لـ 1211م.

171

### وسن (الاتساب (الشعسراء \*\*\*

# عاصم بن زير

 $( بن محمر (لتميمي) المن محمر (لتميمي) المن محمر (لتميمي) من المعباوي (الجاهلي <math>^1$ ؛ يكنى أبا (المخشبي  $^2$ ؛ من أهل إلبيرة.

#### حاله

كان شاعراً مُجيداً، شهير المكان، بعيد الصّيت، على عهده. قال أبو القاسم: كان من أعلام الجند ومقدميهم. وقال الرّازي: دخل والده زيد بن يحيى من المشرق إلى الأندلس، واختط بكورة جند دمشق، وشهر ابنه عاصم هذا بالشعر، إذ كان غزير القول، حسن المعاني، كثير النادر، سبط اللفظ، فاغتدى شاعر الأندلس، ومادح بني أمية، المخلف فيهم قوافي الشعر قوا

<sup>1</sup> له ترجمة أيضاً في: في جذوة المقتبس، وبغية الملتمس، والذيل والتكملة، وتاريخ افتتاح الأندلس، والمغرب في حلى المغرب. (أبو المخشي)). 2 سمي في: جذوة المقتبس، وبغية الملتمس، والمغرب: ((أبو المخشي)). وعليه وجب التنبيه للخطأ في رسم اسمه؛ مرات عديدة ضمن النص. 3 حذف د. طويل الألف واللام؛ فأضحت: ((شعر)).

المديح الشاردة، وقد كان في لسانه بذاءة زايدة، يتسرع به إلى من لم يوافقه من الناس، فيقذع هجوهم، ويقذف نساءهم ويَهْتِك حُرَمهم، وكان أفّاكاً نهاباً، لا يعدم متظلّماً منه، وداعياً عليه، وذاكراً له بالسوء، وهو مستهزىءٌ بذلك جارٍ على غلوائه.

#### محنته

قال: وكان مع ذلك منقطعاً إلى سليمن بن الأمير عبد الرحمن بن معاوية، كثير المدح له. على أنه ما أخْلى الأمير هشاماً من مدحه، وهو مع ذلك لا يَسْلُ سخيمته وحقده عليه، لانحطاطه في شُعَب سليمن أخيه، وبينهما من التنافس والمشاحة ما لا شيء فوقه. ورُوي أن الذي هاج غضب هشام عليه، أن قال له الساعي عليه، قد عرَّض بك بقوله في مديح أخيك سليمن في شعر له فيه منه أ:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> البحر الوافر.

# وليسو ا مثل من بان سيل عرفاً $^{1}$ يقلِّبُ مُقلَدةً فيها أعونه 2

وكان هشام أحول؛ فاغتاظ لذلك. وركب فيه من المثلة وركبه، وحقد عليه، إلى أن استدعاه إلى مدينة ماردة، وهشام يومئذ واليها في حياة الأمير أبيه ؛ فخرج إليه أبو المخشبي 3 من قرطبة، طامعاً في نايله، غير مرتاب بباطنه، فلما دخل عليه قال له يا أبا المخشبي 4، إن المرأة الصالحة التي هَجَوْت ابنها فقذفتها، فأفحشت سبّها، قد أخلصت دعاها لله في أن ينتقم لها منك، فاستجاب لها، وسلَّطني وتأذن بالاقتصاص لها على يدى منك، ثم أمر به فقطع لسانه، وسُمِلت عيناه، وعولج من جراحه، فاستقل منها، وعاش زمناً ممثلاً به. فأما لسانه فانجبر بعيد وقت إلا قليلاً، واقتدر على الكلام إلا تلعثماً كان

<sup>1</sup> ورد هذا الشطر في المغرب هكذا: ((وَلَيْسَ كَمِثْلُ مَنْ إِنْ سِيلَ عُرْفًا))، وِفي الذيل والتكملة: ((وليسُ كشانيء أُنَّ سيلٌ عَرفاً)).

في المغرب، والذيل: ((اعْورارُ)). أَ الأصح: ((أبو المخشي)).

<sup>4 ((</sup>أبا المخشى)).

يعترضه، واستمر العمى، فعظم عليه مصابه، فكثرت في شكواه أشعاره، قال: ويذكر أن قصة أبي المخشبي أ في نبات لسانه، لما بلغت مالك بن أنس، أشار إليها في فتواه في التأني بديَّة اللسان طمعاً في نبتها، وقال يتأني بالحكم عاماً، فإن نَبَت أو شيء منه، عُمل في ديتُّه بحسب ذلك، فقد بلغنى أن رجلاً بالأندلس نبت لسانه أو أكثره بعد ما قطع، فأمكنه الكلام.

## شعره

قالوا: وبلغ الأمير [ عبد الرحمن ] 2 بن معاوية صنيع ابنه هشام بمادحهم أبي المخشبي 3، فساءه وكتب إليه يعنفه، وأوصل أبا المخشبي 4 إليه عند استيلايه بعد حين، فاعتذر إليه ورقَّ له، وأنشده بعض ما أحدثه بعد،

<sup>((</sup>أبي المخشي)). ( سقط هذا الاسم في الاسكوريال؛ فأضافه عنان.  $^2$ 

<sup>3 ((</sup>أبى المخشي)).

<sup>4 ((</sup>أبي المخشي)).

فكان لا يبين الإنشاد، فينشد له صبي كان قد علمه ودربه، فأنشده قصيدته التي وصف فيها عَمَاه وأولها 1: خَضَعَتُ أُم بناتي للعدا إذ قضى الله بأمر فمضى 2 ورأت أعمى ضريراً إنما مشيّه في الأرض لمس بالعصا فبكت وَجُداً وقالت قولةً قولةً في الأرض لمس بالعصا وهي حدا حلّقت مني الممدى 4 ففوادي فرح 5 من قولها ما من الأدواء أس العمى 6 وإذا نال العمى ذا بصر

1 بحر الرمل.

<sup>2</sup> في الذيل والتكملة، وتاريخ افتتاح الأندلس: ((أن قضى الله قضاء فمضى)).

قِي تاريخ افتتاح الأندلس: ((فأستكانت ثم قالت قولة)).

<sup>4</sup> نفسه: ((وهي حرّى بلغت مُنِّي المدى)). ﴿

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> نفسه: (ُ(ُقْرِحَ)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفسه: ((الأدواء كالعمى)).

في الذيلُ، والأدب الأندلُسي من الفتح إلى سقوط الخلافة: ((قد ثوى)). 7

وكان للناعم $^{1}$  المسرور لم يك مسروراً إذا القي الردا عانى بالقرب وهنا طرب بين لــج في الحمــا

كيف يعتاد الصبّب من لا يرا أبصرت مستبدلاً من طرفه فأنذا3 بسعى به حيث سعا بالعصا إن لم يقده فإنه وسؤال الناس يمشي إن مشا وإذا ركب دنوا كأن لهم

 $^{4}$ هو حملاً في المهمة الخراف الصو

 $<sup>^{1}</sup>$  في الذيل، والأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة: ((وكأنَّ الناعم)).  $^{2}$  بياض في هذا الحيز بقدر شطر؛ موجود في الإسكوريال.

 $<sup>^{6}</sup>$  في الأدب الأندلسي: ((قائداً)).  $^{6}$  في الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة: ((هَوْجَلاً في المهمه  $^{4}$ الخرق الصُّوى)).

لم يزل في كل مُخْشِبِي الرَّدَى أ يصطلي الحرب ويجتاب الدجا امتطيناها سماناً بدناً فتركناها نضاءً بالفنا وذُريَّتِي قد تجاورت بها مهمها فَقِراً إلى أهل النَّدا قاصداً خير مَنَافٍ كلها ومناف خيرٌ من فوق الثَّرا

وهي طويلة، ومن شعره في الوقيعة بأبي الأسود الفهري 3، وكانت عظيمة من أعظم فتوحات الأمير عبد الرحمن 4:

أ في الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة: ((السُّرى)).  $^{1}$ 

<sup>2</sup> جعلها د. طويل: ((وذريني)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> هو ابن الأمير محمد بن يوسف بن عبد الرحمن الفهري؛ آخر من تولى بلاد الأندلس؛ إذ هزمه عبد الرحمن بن معاوية (الداخل)؛ وقتل سنة 142هـ ففر ولداه: أبو القاسم، ومحمد الملقب بأبي الأسود؛ الذي قاوم عبد الرحمن مدّة؛ ولكنه انهزم أمام خصمة القوي؛ في هذه الوقيعة المذكورة سنة 169هـ؛ وبقي فاراً إلى أن توفي بعد فترة؛ في إحدى قرى طليطلة.

ماذا تُسايل <sup>1</sup> عن مواقع معشر أودى بهم² طلب الذي لم يقدر رشد الخليفة إذا غووا فرماهم بالموبذي بالحزم<sup>3</sup> والمتأزر فغدا 4 سليمن السمّاح عليهم كالليث لا يلوي على مُتَعنّر عاداهم 5 متقنعاً في مازق في الموت من نجس العوارض الممطر<sup>6</sup> أما سليمن السماح فإنه جلى الدُّجي وأقام سيل الأصنع ر وهو الذي ورَرَّث النَّدي أهل الندي ومحا دُجْنَة 7 يـوم وادي الأحمـر

179

<sup>1</sup> في الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة: ((وإذا تساءل)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((وذویهم)).

 $<sup>\</sup>frac{3}{2}$  نفسه: (()الجهم))(4 نفسه: ((وغدا)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> نفسه: ((غاداهم))؛ بالغين المعجمة. 6 نفسه: ((بالموت مُرْتَجَسُ العَوارض مُمْطر)).

<sup>7</sup> نفسه: ((مغبة)).

بعد القتلي بالمخايض أصبحت جيفاً تلوح عظامها لم تُقبر فالليل فيها للذباب عرايس 2 ونهارها وقف لنهش 3 الأَنْسر أفناهم سيفً مبيرً صارم في قسطلونة وبل $^{5}$  بوادي الأحمــر هات عنك<sup>6</sup> ما هربت مخافة منه فقع يا ابن اللقيطة أو طر

<sup>1</sup> في الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة: ((بُعداً لقلي بالمجانص

أصبَحت)).  $^{2}$  نفسه: ((للذئاب فرائس)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسه: ((وقع لنبش)).

 $<sup>^4</sup>$  في الأدبُ الأندلسي مَنْ الفتح إلى سقوط الخلافة: ((مبيد طرفه)).  $^5$  نفسه: ((بل))؛ بدون واو.

<sup>6</sup> نفسه: ((فلِتَرْكبَنَّ)).

## وفاته

قال ابن حيان: قرأت بخط عبادة الشاعر، قال عمّر أبو المخشبي 1 بعد محنته الشنعاء حتى لحق دولة الأمير عبد الرحمن 2، فوالى بين مديح أربعة أمراء، ما بينه وبين جدّه عبد الرحمن بن معاوية الأمير الداخل. وتوفي بعد ذلك قريباً من تاريخ الثمانين والماية 3. وبُعد عليه لحاق دولة الأمير عبد الرحمن لهذا التاريخ.

\* \* \*

<sup>1 ((</sup>أبو الخشى)).

المقصود هو أمير الأندلس عبد الرحمن الثاني ابن الحكم بن هشام ابن عبد الرحمن الداخل. وحكم عبد الرحمن الثاني من سنة 206ه إلى سنة 238ه.

لأخيرة بعض الغموض فيما يتعلق بالتواريخ. ذلك أنه إذا كان عاصم بن الأخيرة بعض الغموض فيما يتعلق بالتواريخ. ذلك أنه إذا كان عاصم بن زيد المترجم له؛ قد توفي في حدود سنة 180ه؛ وذلك حسبما يقول لنا ابن حيان؛ فإنه بذلك لم يلحق سوى دولتي: عبد الرحمن بن معاوية الداخل المتوفي سنة 172 هـ، ودولة ولده هشام الذي حكم من سنة 172هـ إلى سنة 181هـ أما دولة الحكم بن هشام؛ فقد كانت من سنة 180هـ [هكذا] إلى سنة 206هـ، ودولة ولده عبد الرحمن كانت من سنة 206 إلى 238هـ).

ومن (الأصليين من ترجمة (الجرثين والفقهاء والطلبة النجباء

## عیسی بن محمر

البن أبي عبد الله بن أبي زمنين المرتي؛ يكنى أبا الأصبغ؛ من أهل البيرة.

## حاله

نبيه القدر. وروى عن شيوخ بلده.

## وفاته

توفي بعد الأربعمائة 1. قلت قد اعتذرت، وتقدم الاعتذار في إثبات من أثبته من هذا البيت في هذا الاختصار؛ من هذا النمط. فلينظر هنالك إن شاء الله.

\* \* \*

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> أي بعد الألف من السنة الميلادية. 182

## عیسی بن محمر

(بن عيسى بن عمر بن سعاوة (لأموي؛ لوشي (لأصل؛ غرناطي (للاستيطان و(القراءة؛ يكنى أبا موسى؛ (الشيخ (الطبيب بالرار (السلطانية.

#### حاله

من عايد الصلة: بقية أهل العلم، ونسيج وحده في لين الجانب وخفض الجناح، وحسن الخلق. وبذل التواضع، ممتع من معارف قديمة، بين طلب وتعليم، على حال تدين والتزام سنّة، أقرأ الطّب، وخدم به الدار السلطانية، وولى القضاء بلوشة بلده.

#### مشيخته

قرأ على الأستاذ أبي عبد الله الرَّقوطي المُرْسي ولازمه، وأخذ عن أبي الحجاج بن خلصون، وأدرك أُمَّةً من صدور العلماء.

## تواليفه

له تأليف كبير متعدد الأسفار سماه كتاب ((القفل والمفتاح في علاج الجسوم والأرواح))؛ تضمن كثيراً من العلم الطبي، وما يتعلق به؛ رأيت أجزاءً من مسودته بيد ولده.

## وفاته

توفي بغرناطة ليلة السبت الخامس عشر لجمادى الآخرة عام ثمانية وعشرين وسبعماية 1.

\* \* \*

1 الموافق لـ 1327م.

184

# حسرف الغيس سن الأعيسان

# خالب بن أبي بالدر

(الحضرمي؛ من أهل غرناطة؛ يكنى أبا تمام، ويعرف بابن (الأشقر.

#### حاله

كان قايداً جَزُلاً مهيباً، مليح التجنّد، معروف الدّربة والثقافة، مشهور الفروسية، ظريف الشكل، رايق الرَّكبة، حسن الشَّيبة، صَليب العود، مرهوب السطوة، ولي قيادة العسكر زماناً طويلاً، فوقع الإجماع على أهليته لذلك، تمييزاً للطبقات، وانتهاضاً بالخدمة وإنفاذاً للعزمة، ومعرفة بالعوايد، واقتداراً على السهر في تفقد المسالح، واختبار الحرس، وتنظيم المصاف، وإمساك المراصد، واختيار الحرس، وتنظيم المصاف، وإمساك السيقة ممن يرجع إلى حصيف رأيه، ويركن إلى يُمن حسكته، ويعترف بحقه. لقي الجند منه ضغطاً لاضطلاعه باستخدامهم، وجعل العقاب من وراء تقصيرهم. فقد كان بعض نُقبائه يحمل معه مِقصًا لإيقاع المُثلة بذقون مضيّعي المسلحة أو مُتهيبي المُلحمة. ولما أوقع بالسلطان أمير المسلحة أو مُتهيبي المُلحمة. ولما أوقع بالسلطان أمير

المسلمين أبي الوليد؛ قرابته بباب داره بما هو مشهور، نُمي عنه أنه اخترط سيفه. وكان ممن أثخن الوزير يومئذ جراحة الا يعلما أ، أحيرة وغلطاً أم تواطأ وقصداً، فقد كان من مرَج الناس يومئذ؛ وإعمال بعضهم السلاح في بعض ما هو معلوم، فعزل عن الخطة، وسئم خطة الخمول، ففقد مكانه من العنا، واضطر إليه.

## وفاته

توفي بغرناطة عشية يوم الخميس الثاني والعشرين لشوال عام سبعة وعشرين وسبعماية 2، ودفن قرب باب البيرة.

\* \* \*

186

 $<sup>^{1}</sup>$  هذه الإضافة من الزيتونة.  $^{2}$  الموافق لـ  $^{2}$ 

## وسن (المقربيين

## غالب بن عبر الرحن

لابن غالب بن عبر الرؤوف بن شمام بن عبر الله بن شمام بن عطية ابن خالر بن خفاف بن أسلم بن مكتوم المجاربي؛ أبو بكر

#### حاله

كان من أهل العلم والعمل، مُقرياً فاضلاً، راوية، حج وروى، وكفَّ بصره في آخر عمره.

## مشيخته

قرأ القرآن بالسبع على أبي الحسن بن عبد الله الحضرمي، ودرس الفقه وناظر فيه، على سعيد بن خلف ابن جعفر الكناني. وروى عن أبي علي الغساني، وعن أبيه عبد الرحمن بن غالب، وأبي عمر بن عبد البر الإمام الحافظ.

#### من روى عنه

حدَّث عنه ذو الوزارتين أبو عبد الله بن أبي الخصال، وأبو عبد الله بن عبد الرحيم القاضي، وعبد الله بن طلحة بن أحمد ابن عطية.

## شعره

قال يحذر من أبناء الزمن 1: کن بذي<sup>2</sup> صايد مستأنساً وإذا أبصرت إنساناً ففر إنما الإنسى بحر ً ما لـه ساحل فاحذره إياك الغرر واجعل الناس كشخص واحد ثم كن من ذاك الشخص حذر

1 بحر الرمل. 2 كتبها د. طويل: ((بذياً)).

188

وله رحمه الله 1:

كيف السُّلو ولى حبيب هاجر

قاسي الفؤاد يسومني تعذيبا

لما ذرى أن الخيال مواصلي

جعل السهاد على الجفون رقيبا

## مولده

ولد سنة إحدى وأربعين وأربعمائة 2.

## وفاته

توفي ليلة الجمعة لستِّ بقين من جمادي الآخرة سنة ثماني عشر <sup>3</sup> وخمسماية <sup>4</sup>.

\* \* \*

<sup>1</sup> البحر الكامل.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الموافق لـ 1049م. <sup>3</sup> صوبها د. طويل؛ فجعلها: ((عشرة)). <sup>4</sup> الموافق لـ 1124م.

<sup>189</sup> 

### غالب بن حسن

(بن خالب بن حسن بن أحمر بن يحيى بن سيربونه (الخزاعي<sup>1</sup>؛ يكنى أبا عمام.

## أوليته وحاله

أصل سلفه من بونه <sup>2</sup>؛ من بلد إفريقية ، واستوطن جدّه بالأندلس قرية زنيتة ؛ من وادي <sup>3</sup> لستة ؛ شرقي الأندلس من عمل قسنطانية <sup>4</sup> ، وملك فيها أموالاً عريضة . ولما ظهر سبطه ولي الله أبو أحمد <sup>5</sup> شيخ المريدين بذلك الصقع ، وظهرت عليه البركات ، وشهدت بولايته الكرامات ، غمرتهم بركته ، ونوهت <sup>6</sup> بهم شهرته ، إلى أن أن استولى العدو على تلك الجهات ، بعد وفاة الشيخ رضي الله عنه ، فهاجرت ذريته إلى غرناطة ، بعد استيطانهم مدينة ألش ، وبنوا بالربض المعروف بربض البيازين مدينة ألش ، وبنوا بالربض المعروف بربض البيازين

<sup>1</sup> له ترجمة أيضاً في تاريخ قضاة الأندلس.

<sup>2</sup> هي الآن مدينة عنابة الجزائرية؛ وتسى أيضاً بلد العناب.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في تاريخ قضاة الأندلس: ((وادي آش؛ من عمل ذانية)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> قسنطانية Cocentaina: بلدة صغيرة في شرق الأندلس؛ وتقع غربي ذانية؛ وإلى الجنوب من شاطبة.

<sup>5</sup> هُو أَبُو أَحمد جَعُفر بن عبد الله بن محمد بن سيد بونة؛ وقد سبقت ترجمته في الإحاطة.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في الإسكوريال: (وتوهمت))؛ وصوبت من الزيتونة.

واقتطعوا وامتطوا، واتخذوا دار إقامة، وانتشرت به نحلتهم الإرادية <sup>1</sup>، وانضم إليهم مَنْ تَبعهم من جالية أهل الشرق، وتقدم هذا الشيخ بعد، شيخاً ويُعْسوباً وقاضياً وخطيباً به، بعد خاله رحمه الله، فقام بالأعباء، سالكاً سنن الصالحين من أهل الجَلَد والجدَّة والقوة والرجولة، من الإيثار والمثابرة على الرباط، والحفُوف <sup>2</sup> إلى الجهاد، وكان مليح الشَّيبة؛ كثير التَّخلق، جم التواضع، مألفاً للغرباء، مبذول البشر، حسن المشاركة، رافضاً للتصنَّع، مختصر المطعم والملبس، بقية من بقايا الجلة، معتمداً في مجالس الملوك بالتَّجلة.

## مشيخته

يحمل عن والده أبي علي، وعن خاله، وعن الخطيب أبي الحسن بن فضيلة، وغيرهم.

191

<sup>1</sup> في تاريخ قضاة الأندلس: ((ونشروا مذهبهم في الإرادة)). 2 نفسه: ((والخفوف)).

## تواليفه

له تأليف في تحريم 1 سماع اليراعة المسماة بالشّبابة، وعلى ذلك درج جمهورهم.

## مولده

في ذي القعدة من عام ثلاثة وخمسين وستماية 2.

## وفاته

توفي في عاشر شوال من عام ثلاثة وثلاثين وسبعماية 3. وكان الحفل في جنازته يشِذُّ عن الوصف. ودفن بمقبرتهم.

\* \* \*

 $<sup>^{1}</sup>$  في تاريخ قضاة الأندلس: ((منع)).  $^{2}$  الموافق لـ 1255م.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الموافق لـ 1332م.

## خالب بن علی

ابن محمد اللخمي الشقوري؛ من أهل غرناطة؛ يكنى أبا عمام.

#### حاله

كان من أهل الفضل والدَّماثة، حسن الخلق وسيم الخَلْق، مليح الانطباع، مستطرف الأغراض من بيت كَسْب وخيريَّة. رحل في شبيبته إلى المشرق، فحجَّ، وقرأ الطب بالمارستان من القاهرة المُعزيّة، وحذق العلاج على طريقة المشارقة، وأطرف بكثير من أخبارهم، وانتصب للمداواة ببجاية بعد مناظرة لها حكاية. وقدم على بلده، فنبه به قدره، واستدعي إلى باب السلطان فخدم به، ثم تحول إلى العُدُوة، فاتصل بخدمة ملكها السلطان أمير المسلمين أبي سعيد، مسوّغاً ما شاء من قبول، ولطف محلّه عنده، لانطباعه ولين عريكته، وتأنيه لما يوافق غرضه من سبيل الفكاهة، وولين الحِسْبة بمدينة فاس، وأثرى وحسنت حاله. وكان مثالاً لأهل بلده، موصوفاً بالجود، وبذل المشاركة لمتغرّبيهم. وله تواليف طيّبة، كان لا يفتر عن الاشتغال بها؛ بحسب ما فتح له من الإدراك، فمنها عن الاشتغال بها؛ بحسب ما فتح له من الإدراك، فمنها

نبيل ووبيل. ولما انتقل الأمر إلى أمير المسلمين أبي الحسن، وصل حَبْل رَعْيه، طاوياً بساط الهزل في شأنه، واتصلت خدمته إياه إلى حين وفاته.

### وفاته

توفي في أوايل عام أحد وأربعين وسبعماية أبسبتة، عند حركة أميره المذكور إلى الجواز للأندلس برسم الجهاد، الذي مُحَصه الله فيه بالهزيمة الكبرى.

مولده

2 .....

\* \* \*

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الموافق لـ 1340م.

<sup>2</sup> ورد في هذا الحيز من الإسكوريال عبارة: ((بياض في الأصل المنتسخ منه)). 104

### حرف الفاء: الأعيان والكبراء \*\*

## فرج بن إسمعيل

(بن يوسف بن نصر<sup>1</sup>؛ (لرئيس (لجليل أبو سعير. وكان حقه أن يفرو له باب في (لأسراء؛ لكنه (لأبواب (المتعروة (لأسماء؛ نؤثر فيها (الجمع و(الاختصار كما شرطنا.

## أوليته

معروفة. وكان والده الرحمه اللها <sup>2</sup> صِنو أمير المسلمين الغالب بالله <sup>3</sup> أبي عبد الله، وآثره بمدينة مالقة وما يرجع إليها، عند تصير الملك إليه أو بعده. وكان دونه في السّن، فاستمرت أيامه بها إلى أن توفي رحمه الله: وتصيّر أمره إلى الرييس أبي محمد بن إشْقَيْلولة، وتخللت ذلك الفتن، حسبما وقع الإلماع به اوتصيّر أمرها <sup>4</sup> إلى ملوك المغرب ثم ما انجلت <sup>5</sup> الحال عن عودتها إلى الملك النصري، ولّى عليها الرييس أبا سعيد، ومكنه من ميراث

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> له ترجمة أيضاً في اللمحة البدرية.

<sup>2</sup> هذه الإضافة من الزيتونة.

<sup>3</sup> هو مؤسس الدولة النصرية وأول سلاطينها. له ترجمة في الإحاطة.

<sup>4</sup> هذه العبارة واردة في االزيتونة؛ بينما سقطت في الإسكوريال.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في الإسكوريال: ((اجتلت)).

سلفه بها، وهو كما استجمع شبابه، وعقد له على ابنته الحرة **بُباب الملك**، فقام بأمرها خير قيام، وثبت لزلزال الفتنة حسبما هو مذكور في موضعه.

#### حاله

كان هذا الرييس نسيج وحده في الحزم والجزالة وفخامة الأحوال، مما يرجع إلى الفتية. ناغى السلطان ابن عمه في اقتناء العقار، وتخليد الآثار، فيما يرجع إلى الفلاحة والاعتمار والازدياد والاستكثار، وأربى عليه بإنشاء المراكب الكبار، فعظمت غلاّته، وضاقت المسارح عن سائمته، وغُصت الأهراء بحبوبه، وسالم الخرج دخل ماله، فبَذَّ الملوك جدةً ويساراً، تقتحم العين منه ظاهراً ساذجاً، غُفْلاً من الزينة والتصنُّع، في طيّه ظَرْف وذكاء وحَنكة وحلاوة، جهورياً، مرسل عنان النَّادرة، باذلاً النصَّفة، مهيب السَّطا، خصيب المايدة شهير الجلالة، بعيد الصيت. وُلِّي مالقة عام سبعة وسبعين وستماية أن فعاني بها الشّدة واللّيان. حتى رسخت بها قدمه، وطالت

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الموافق لـ 1278م.

لأهلها صحبته، وعظم بها قراره وعساكره، وأينعت غرسانه، ونمت متاجره، وتبنّكت النّعيم حاشيته، وأضيفت إليه الجزيرة الخضراء، فاتسعت العمالة، وانفسحت الخُطّة إلى أن كان من تغلبه على مدينة سبّتة، واستيلايه عليها، مما وقع الإلماع به في موضعه من هذا الكتاب، في شهر شوال عام خمسة وسبعماية أ، فساس رعيتها، وتملك جبالها، وشنّ الغارة على ما وراءها، وتملّك القصر المضاف لها، ولم يزل نظره عليها، إلى أواخر ذي قعدة من عام ثمانية وسبعمائة 2، فصرف عنها، وجُهل قدره، وأُوغر صدره، وأُوعز للولاة بالتضييق على حاشيته، فدعا بمالقة إلى نفسه في شهر شعبان من عام أحد عشر وسبعماية 3، وقدم لطلب الملك ولده إسماعيل، وسماه السلطان. ورتب له الألقاب، ودون الدواوين، فنزع إليه الجند، وانضافت إلى عمالته الحصون. ثم وقعت

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الموافق لـ 1305م.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الموافق لـ 1308م.

<sup>3</sup> الموافق لـ 1311م.

المهادنة، وأعقبتها المفاتنة، وكان من أمره ما وقع التنبيه على عيون منه في ذكر ولده.

## نكبته

ولما استأصلت القطيعة مُحْتجنه الراكد في مغابن <sup>1</sup> الخزاين من لدن عام سبعة وسبعين وستماية <sup>2</sup>، واستنفدت عتاده المطاولة، نظر لنفسه فوجَّه كاتبه الوزير أبا عبد الله بن عيسى، وعاقده على الخروج له عن مالقة، مُتَعَوِّضاً عنها بمدينة سلا من عمل ملك المغرب، وتم ذلك في شهر رمضان من عام ثلاثة عشر وسبعماية <sup>3</sup>، وذاع خبره، وضاقت بأولياء انتزايه السبل، إذ تحققوا بإخفاق المسعى، وسقوط العَشِيّ بهم على سرحان من سلطانهم الراغبين عنه، فداخلوا ولده، المقدَّم الأمر، أبا الوليد، واتفق أمرهم على خلعه، ومعاجلة <sup>4</sup> الأمر قبل تمامه، في ..... <sup>5</sup> من شهر رمضان، ركب الريبس

 $<sup>^{1}</sup>$  سقطت هذه الكلمة في الزيتونة؛ بينما وردت في الإسكوريال.

 $<sup>^{2}</sup>$  الموافق لـ 1278م.  $^{3}$  الموافق لـ 1313م.

الموافق - 1315م. <sup>4</sup> في الزيتونة: ((معالجة)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> بياض في هذا الحيز.

رحمه الله في نفر من مماليكه المروقة إلى بعض بساتينه، فلما قضى وطره، وهم بالخروج عنه، اعترضه القوم عند بابه، فالتفوا 1 به، وأشعروه غرضهم 2 فيهن وجاءوا به إلى بعض القصور بظاهر البلد، فجعلوه به تحت رُقبة، وقد بادر ولده القصبة، فاستولى عليها من غير ممانعة، لعدم استرابة ثقاته به، إلا ما كان من خاين يتولى القيام ببعض أبوابها هَم بسده، فطاح لحينه، وتم لولده الاستبداد بالأمر واستولى على النّصب والذخيرة وباقي المال 3، ونقل الريس إلى معقل قرطبة، فلما خلص الأمر لولده، انتقل إلى معقل شلوبانية، فلم يزل به لا يبرح عن باب قصره، مرفّها عليه إلى أن قضى نحبه.

<sup>1</sup> في الزيتونة: ((فاحتفوا)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الزيتونة: ((بعزمهم)).

<sup>3</sup> ورُدت هذه الكُلْمُةُ في الزيتونة؛ بينما ترك في موضعها بياض في الإسكوريال. 199

#### وفاته

في الرابع عشر لشهر ربيع الأول من عام عشرين وسبعماية 1 ، توفي رحمه الله بشلوبانية ، وجيء بجنازته محمولاً على رؤوس صدور الدولة ووجوه رجالها، متناغين في لباس شعار الحزن بما لم يتقدم به عهد، ودفن بقبرة السبيكة، وولده أمير المسلمين واقف بإزاء لَحْده، مظهر الاكتراث لفقده، وعلى قبره الآن مكتوب نَقْشاً في الرخام البديع ما نصه: ((هذا قبر عَلَم الأعلام، وعماد دين الإسلام، جواد الأجواد، أسد الآساد، حامي التغور وممهد البلاد، المجاهد في ذات الله حق الجهاد، شمس الملك وبدره، وعين الزمان وصدره، الكريم الأخلاق، الطاهر وبدره، وعين الزمان وصدره، الكريم الأخلاق، الطاهر فضايله ما تتحلى به ظهور المنابر وبطون الأوراق، كبير الإمامة النّصرية، وعظيم الدولة الغالبية، فرع الملك وأصله، ومن وسع الأنام عدله وفضله، مخلّد الفخر الباقي على الأعصار، والعمل الصالح الذي ينال به

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الموافق لـ 1320م.

الحسنى وعُقبى الدار، بسلالته الطاهرة الكريمة المآثر والآثار، الإمام الرضى ناصر دين المختار، المنتخب من آل نصر ونعم النسب الكريم في الأنصار. الهمام، الأكبر، الأشهر، المقدم، المرحوم، الأطهر، أبو سعيد ابن الإمام الأعلى، ناصر دين الإيمان، وقاهر عَبَدة الصلبان، صِنْو الإمام الغالب بالله، ومجهز الجيوش في سبيل الله، سهام العِدا، وغمام النَّدى، وضرغام الحروب، ذي البأس المرهوب، والجود المسكوب، بطل الأبطال، ومناخ الآمال، المجاهد، الظاهر، المقدس، المرحوم أبي الوليد بن نصر، قدَّس الله مضجعه، ورقاه إلى الرفيق الأعلى ورفعه. كان رضى الله عنه، وحيد عصره، وفريد دهره، علت في سماء المعالى رتبه، وكرُم من أمير المسلمين صهره ونسبه، فلا يُزاحم مكانه، ولا يُدانى منصبه. نفذت أحكامه في الشرق والغرب، ومضت أوامره في العجم والعرب، إلى أن استأثر الله به، فكانت وفاته ليلة الخميس الرابع عشر لشهر ربيع الأول من عام عشرين وسبعماية  $^1$ ، وكان مولده يوم الجمعة الثامن لشهر رمضان المعظم من عام ست  $^2$  وأربعين وستماية  $^3$ ، فسبحان الله الملك الحق، الباقي بعد فناء الخلق  $^4$ :

سلام على قبر المكارم والمجد

مُقام الرضى والفوز والبشر والسعد

مثابة إحسان ومعهد رحمة

ومُستَودع العَلْيا والسَّر والعد

فيا أيها القبر الذي هو روضة

تفوح شذى أذكى من المسك والند

لك الفضل إذ حملت أرضى أمانة

تودى بإكرام إلى جنة الخلد

ففيك من الأنصار من آل نصرهم

همام كريم النذات والأب والجد

<sup>1</sup> الموافق لـ 1320م.

<sup>2</sup> صوبها د. طویل؛ فجعلها: ((ستة)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الموافق لـ 1248م.

<sup>4</sup> البحر الطويل.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> أضاف د. طويل الهمزة؛ فأضحت ((العلياء)).

قَسْمُ أمير المسلمين ابن عمه ونخبة بيت الملك واسطة العِقْد وحامي ذمار الدين ناصره أبو سعيد عماد الملك في الحل والعقد لبيّيك أمير العُدُوتين بواجب من الحق أبناء الوغى وبنو الرّفد وتبكي بلاد كان مالك أمرها أفاض بها النعماء سابغة الورد أقام بها العدل والفضل سنّة الورد وتبكي أسى ملء العيون لفقده وبالحق لو فاضت نفوس من الوَجْد فيا أيها المولى الذي لمصابه

أضاف د. طويل الواو؛ فغدت: ((وقسْمُ)).  $^{1}$  أضاف د. طويل الياء؛ فأضحت: ((ليبكي)).

لك الله ما أعلى مكارمك التي تسير بها الركبان في الغُور والنجد وحسبك أن أورثت خير خليفة وأبديت منه للورى علم الرشد إمام هدى أعماله لله المام هدى أعماله لله الزالفي من الصمّد الفرد عليك من الرحمن أزكى تحية توفيك من إحسانه غاية القصد توفيك من إحسانه غاية القصد

1 جعلها د. طويل: ((لهْيَ)).

204

## فرج بن محمر

 $^{1}$  (المرك محمر بن يوسف بن نصر  $^{1}$  (الأمير أبو سعير ولر أمير (المسلمين) ثاني  $^{2}$  (الملوك (النصريين) (بن الغالب بالله.

#### حاله

كان أميراً جليلاً جميلاً، بلغ الغاية في حسن الصورة، وفضل الفروسية على صغر سنه وكان زناتي الشكل والركض والآلة، عروس الميدان، وحِلْس الخيل، يؤثر من شجاعته، وثبات موقفه، على الغرارة، وعدم الحنكة، أنه أنشب في اتباع خنزير ضخم الكراديس، عظيم الناب، عريض الغبطة، طرح نفسه عليه في ضحضاح، لفضل شجاعته، فكبا به الطرف، واستقبله ذلك الخنزير الفحل صامداً، فاستقل، زعموا، من السَّقطة، وقد اخترط سيفاً عضباً كان يتقلده، وسبقه بضربة تحت عينيه، أبانت فكيه، وأطارت محل سلاحه، وخالطه مع ذلك أعزل، فلم يُغْن، وتلاحق به فرسانه، وقد يئسوا من

<sup>1</sup> خبره موجود في اللمحة البدرية.

<sup>2</sup> المقصود هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن يوسف بن نصر؛ ثاني ملوك بني نصر. له ترجمة في الإحاطة. 205

خلاصه، فرأُوا ما بهتوا له، وبُشّر بذلك أبوه، فملأ عينه قُرَّة، وكان يولع منه بفرع مُلْك، وصَقْر بيت، وسيف دولة. أسف بذلك ولَّي العهد كبيره، فاعتبط لأيام من تصير الأمر إليه.

## وفاته

توفي مغتالاً في الأول من عام اثنين وسبعماية 1.

## مولده

عام ستة وثمانين وستماية <sup>2</sup>. \*\*

الموافق لـ 1302م.  $^{1}$  الموافق لـ 1287م.  $^{2}$ 

206

## فرج بن محمر

لبن يوسف بن محمر بن نصر 1؛ الأمير أبو سعير؛ ولي عهر السلطان الغالب باللة.

#### حاله

كان هذا الأمير فاضلاً ذكياً، من أهل الأدب والنُّبل، قام الأدب في مدته على ساق، ولاَّه أبوه الغالب بالله عنده، وأمَّله لمكانه لو أنَّ الليالي أمهلته.

### شعره

وأدبه مما يُنسب إليه بالأندلس ، وهو عندي ما يبعد قوله 2:

أيا ربة الحسن التي سلبت منك على أي حال كنت لابد لي منك

البحر الطويل.

<sup>1</sup> أخباره موجودة في اللمحة البدرية.

فإما بذل وهو أليق بالهوى وهو أليق بالملك

وكان ذو الوزارتين أبو عبد الله بن الحكيم رحمه الله يقول؛ أخبرني كاتب هذا الأمير، وهو الوزير أبو عبد الله بن القصيرة الإشبيلي بتونس قال: نظم الأمير بيتاً وطلبني بإجازته، وأن يكون المنظوم مشوب النسيب بالفخر. والبيت 1:

أرقت لبرق بالسَّبيكة لا الخيف وإن كان فيه ما أحاذر من حَتْف فقلت مجيزاً 2:

تجور على قلبي لواحظ غادة بأنفذ من عزمي وأقطع من سيف ولي هزَّة نحو الوصال أو اللَّقا كهزة آبايي الكرام إلى الضيف

<sup>1</sup> البحر الطويل.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> البحر الطويل.

أفيضُ وفيضٌ في الجفون وبالحشا فأشكو بحالي في الشتاء وفي الصيف لعمري لقد وفَّى العلاحق مفخري لو انَّيَ في الدنيا مُر اديَ أستوف

قال واستحسن ذلك ووقع عليه كاتبه ؛ يعني بذلك نفسه.

## وفاته

عصر يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وخمسين وستماية 1، ابن خمس وعشرين سنة.

1 الموافق لـ 1255م. 209

#### ومن (الانتاب والشعيراء \*\*\*

## الفتع بن على

(بن أحمر بن عبير (لله (لكاتب [ (المشهور ] أ؛ من قرية تعرف بصخرة (الواو 2؛ من قرى قلعة يحصب؛ يكنى أبا نصر؛ ويعرف بابن خاقان.

#### حاله

كان آية من آيات البلاغة، لا يُشَقُّ غباره ولا يدرك شأوه، عذب الألفاظ ناصعها، أصيل المعاني وثيقها، لعوباً بأطراف الكلام، معجزاً في باب الحلى والصفات، إلا أنه كان مجازفاً، مقدوراً عليه، لا يملُّ من المعاقرة والقَصْف 3، حتى هان قَدْره، وابتُذلِت نفسه، وساء ذكره، ولم يدع بلداً من بلاد الأندلس إلا دخله، مُسْتَرْفِداً أميره، وواغلاً ميره، وواغلاً

<sup>1</sup> وردت هذه الكلمة في الزيتونة؛ بينما سقطت في الإسكوريال. وترجمة ابن خاقان موجودة أيضاً في: المغرب في حلى المغرب، والذيل والتكملة، والمعجم في أصحاب القاضي الصدفي، ومعجم الأدباء، و شذرات الذهب، وخريدة القصر، ومرآة الجنان، ونفح الطيب، وأزهار الرياض.

2 في النفح: ((بقلعة الواد)).

<sup>3</sup> القصف: إقامة الرجل في أكل وشرب. أما المعاقرة؛ فتعني شرب الخمر. 210

على  $^1$  عليته. قال الأستاذ في الصلة  $^2$ : وكان معاصراً للكاتب أبي عبد الله بن أبي الخصال، إلاّ أن بطالته أخلدت  $^5$  به عن مرتبته. وقال ابن عبد الملك، دخل وما إلى مجلس قضاء  $^5$  أبي الفضل عياض معمراً، فتنسم بعض حاضري  $^7$  المجلس رائحة الخمر؛ فأعلم القاضي بذلك، فاستثبت  $^8$ ، وحدَّ، حدّاً تاماً، وبعث إليه بعد أن أقام عليه الحدّ، بثمانية دنانير وعمامة. فقال الفتح؛ حينئذ لبعض أصحابه: عزمت على إسقاط اسم القاضي أبي الفضل من كتابي الموسوم بقلايد العقيان؛ قال: فقلت لا تفعل وهي نصيحة  $^9$ ، فقال  $^{10}$ : وكيف ذلك، فقلت  $^{11}$  له، قصَّتُك معه من الجايز أن تنسى، وأنت تريد أن

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في النفح: ((واغلاً في..)).

عي السعاد ((واصر عيد)). 2 المقصود هذا هو كتاب صلة الصلة؛ للأستاذ أبي جعفر أحمد بن الزبير.

<sup>3</sup> أي نزلت به.

<sup>4</sup> في النفح: ((قصد)).

 $<sup>^{5}</sup>$  في الزيتونة: ((القاضي)).  $^{6}$  سقطت هذه الكلمة في الإسكوريال؛ بينما وردت في الزيتونة.

 $<sup>^{7}</sup>$  في الذيل والتكملة: ((حضور)).

<sup>8</sup> في الذيل: ((بذلك؛ فأُمر به؛ فاستثبت في استنكاهه وحده)).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> هنا اضطراب في الصياغة.

<sup>10</sup> في الذيل: ((فقال لي)).

<sup>11</sup> نفسه: ((قال: فقلت له)).

تتركها  $^{1}$  مؤرخة، إذ كل من ينظر في كتابك يجدك قد ذكرت فيه من هو مثله ودونه في العلم والصيت، فيسل عن ذلك، فيقال له: [اتفق معك كيت وكيت]  $^{2}$  فيتُوارث فيتُوارث العلم  $^{3}$  عن الأكابر الأصاغر. قال، فتبين له ذلك، وعلم صحته، وأقرَّ اسمه  $^{4}$ .

وحدثني بعض الشيوخ: أن سبب حقده على ابن باجّة أبي بكر<sup>5</sup>، آخر فلاسفة الإسلام بجزيرة الأندلس؛ ما كان من إزرايه به، وتكذيبه إياه في مجلس إقرايه، إذ جعل يكثر ذكر ما وصله به أمراء الأندلس، [ ويذكر الفخر بذلك] 6، ووصف حلياً وكانت 7 تبدو من أنفه أنفه فضلة خضراء اللون. زعموا فقال له، فمن تلك الجواهر إذاً الزمردة التي على شاربك؛ فثلبه في كتابه، مما

في الذيل: ((أن تخلدُها مؤرخة؛ فقال لي: وكيف؟ قال: فقلت له: كل من من نظر في كتابك...

 $<sup>^{2}</sup>$  هذه العبارة وردت في الزيتونة؛ بينما سقطت في الإسكوريال، والنفح.  $^{3}$  في الذيل: ((فيتوارث العلم بذلك الأصاغر عن الأكابر)).

<sup>4</sup> نفسه: ((فأقرر اسمه في الكتاب: قلائد العقيان)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> هو محمُد بن يحيى بن باجأة التجيبي السرقُسطي الأندلسي؛ المعروف بابن الصائغ سبقت. له ترجمة في كتاب الإحاطة.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> هذه الإضافة من الزيتونة.

<sup>7</sup> في الذيل، والنفح: ((وكان يبدو)).

هو معروف في الكتاب. وعلى ذلك؛ فأبو نصر نسيج وحده، غفر الله له أ.

#### مشيخته

روى عن: أبوى بكر بن سليمان بن القصيرة، وابن عيسى بن اللبَّانة، وأبي جعفر بن سعدون الكاتب، وأبي الحسن بن سِراج، وأبي خالد بن مَسْتَقور 2، وأبي الطيّب ابن زرقون، وأبي عبد الله بن خلصة الكاتب، وأبي عبد الرحمن بن طاهر، وأبي عامر بن سرور، وأبي محمد بن عبدون، وأبى الوليد بن حجاج، وابن دريد الكاتب.

## تو اليفه

ومصنفاته شهيرة منها: ((قلايد العقيان))، ((ومطمح الأنفس))، ((والمطمح)) أيضاً 3. وترسيله مدُّون، وشعره وسيط، وكتابته فايقة.

أ في النفح: ((الله تعالى)).  $^2$  نفسه: ((بشتغیر)).  $^3$  أي وجزء آخر من المطمح.

#### شعره

من شعره قوله؛ وثبت في قلايده؛ يخاطب أبا يحيى ابن الحجاج 1:

أكعبة علياء وهضبة سؤدد

وروضة مجد بالمفاخر تمطر هنيئاً لمن زار [نورك أفقه]<sup>2</sup>

وفي صفحتيه من مضايك أسطر

وإنى لخفّاق الجناحين كلما

سَرَى لك ذكر أو نسيم مُعَطَّر وقد كان واش هاجنا لتهاجر $^{3}$ 

فبت وأحشائي جوى تتفطّر فهل لك في وُدِّ ذوى لك ظاهراً

وباطنه بُنْدى صفاءً ويقطر

1 البحر الطويل.

214

<sup>2</sup> في الإسكوريال: ((أفقك توره))؛ وصوبت من قلائد العقيان. بينما جاء هذا الشطر في النفح هكذا: ((هنيا لملك زار أفقك نوره)). وفي قلائد، والمطرب: ((هنيئاً لملك زان نورك أفقه)). 3 في المطرب: ((لتنافر)).

## ولست بعلق بيع بخسأ وإنني لأرفع أعلاق الزمان وأخطر

فروجع عنه بما ثبت أيضاً في قلايده مما أوله 2: ثنيت أبا نصر عناني وربما ثنت عزمة السَّهم المصمَّم أسطر

ونثره شهير، وثبت 3 له من غير المتعارف من السُّلطانيات؛ ظهيراً [كتبه] 4 عن بعض الأمراء لصاحب الشرطة، ولا خفاء بإدلاله وبراعته: ((كتاب تأكيد اعتناء، وتقليد ذي منَّة وغناء، أمر بإنفاذه فلان، أيده الله 5، لفلان بن فلان صانه الله 6، ليتقدم لولاية المدينة،

<sup>1</sup> في المطرب: ((وأنظر)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> البحر الطويل.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في النفح: ((ونثبت)). <sup>4</sup> وردت هذه الكلمة في الزيتونة؛ وسقطت في الإسكوريال.

<sup>5</sup> في النفح: ((الله تعالَى)).

<sup>6</sup> نفسه: ((الله تعالى)).

بفلانة <sup>1</sup> وجهاتها، ويصرخ <sup>2</sup> ما تكاثف من العدوان في جنباتها ، تنويهاً أحظاه بعلائه، وكساه رايق ملائه، لما علمه من سنايه، وتوسّمه من غنايه، ورجاه من حسن منابه، وتحققه من طهارة ساحته وجَنَابه، وتيقن أيده الله <sup>3</sup> أنه مُسْتحق لما <sup>4</sup> ولاه، مُسْتقل <sup>5</sup> بما تولاًه، لا يعتريه الكسل، ولا يثنيه <sup>6</sup> عن إمضاء الصوارم والأسَل، والم يكل الأمر منه إلى وكل <sup>7</sup>، ولا ناطه مناط <sup>8</sup> عجز ولا فشل، وأمره أن يُراقب الله تعالى في أوامره ونواهيه، وليعلم أنه زاجره عن الجَوْر وناهيه؛ وسايله عما حكم به وقضاه، وأنفذه وأمضاه: ﴿يَوْمَ لِلّهُ مِنْ لِنَفْسِ شَيْئاً، وَاللّهُ مُ يَوْمَئِذٍ لِلّهِ هِ . فليتقدم وسايله عما حكم به وقضاه، وأنفذه وأمضاه: ﴿يَوْمَ لِلّهُ مُ لَا فَسُلُ لَا فَسُلُ لِنَفْسِ شَيْئاً، وَاللّهُ مُ يَوْمَئِذٍ لِلّهِ هِ . فليتقدم وسايله عما حكم به وقضاه، وأنفذه وأمضاه: ﴿ فليتقدم وسايله عما حكم به وقضاه، وأنفذه وأمضاه . فليتقدم وسايله عما حكم به وقضاه، وأنفذه وأمضاه . فليتقدم وسايله عما حكم به وقضاه . وأنفذه وأمضاه . فليتقدم فليتقدم

<sup>1</sup> نفسه: ((المدينة الفلانية)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((یصوِّح)).

في النفح: ((الله تعالى)).  $^{4}$  في الإسكوريال: ((بما))؛ وصوبت من النفح.

هي الإستوريان: ((بما))؛ وصوبت من النفح 5 أي حامل للعبء الذي تولاه)).

<sup>6</sup> في النفح: ((تثنيه عن المضاء الصوارم)).

أي إلى المتكل على غيره.  $^{7}$  في النفح: ((بمناط)).

<sup>9</sup> سورة الانفطار؛ الآية: 19.

<sup>216</sup> 

لذلك  $^{1}$  بحزم لا يَخمدُ توقدُّه، وعزم لا ينفد تفقده، ونفس ونفس مع الخير ذاهبة، وعلى سنن  $^{2}$  البرّ والتقوى راكبة، راكبة، ويقدم للاحتراس من عُرف اجتهاده وعُلم أرقه في البحث وسُهاده. وحُمدت أعماله، وأُمن تفريطه وإهماله، ويضم إليهم من يحذو حذوهم، ويقفو شأوهم، ممن لا يستراب بمناحيه، ولا يصاب خلل في ناحية من نواحيه، وأن يذكي العيون على  $^{8}$  الجُناة، وينفي عنها لذيذ وأن يذكي العيون على  $^{8}$  الجُناة، وينفي عنها لذيذ السنات  $^{4}$ ، ويفحص عن مكامنهم، حتى يُغَصَّ بالروع  $^{5}$  السنات  $^{5}$  منهم موضع، ولا يقرُّ  $^{6}$  منهم مَخبُّ ولا موضع، فاذ ظفر منهم بمن ظفر، عن عن باطنه، وبثَّ السؤال في مواضع تصرفه ومواطنه، فإن لاحتُ شُبهة أبداها الكشف والاستبراء وتعداها للبغي  $^{7}$  والافتراء، نكله بالعقوبة أشدَّ نكال،

<sup>1</sup> في النفح: ((إلى ذلك)).

<sup>2</sup> في النفح: ((مَثَّن)).

<sup>3</sup> في الإسكوريال: ((عن)).؛ وصوبت من النفح. 4 أي لذيذ النوم في أوائله.

<sup>5</sup> في النفح: ((بالربيق)).

و نفسه: ((ولا يفر منهم خب ولا موضع)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> جعلها د. طويل: ((البغي)).

وأوضح له منها ما كان ذا إشكال، بعد أن يبلغ أناه، ويقف على [ طُرْف] أ مداه، وحد له ألا يكشف بشرة إلاً في حدَّ يتعين، وإن جاءه فاسق أن يتبيَّن، وأن لا يطمع في صاحب مال موفور، وأن لا يسمع من مكشوف في مستور، وأن يسلك السُّنن المحمود، وينزُّه عقوبته من الإفراط، وعفوه من تعطيل الحدود. وإذا انتهت إليه قصة مشكلة أخَّرها إلى غُدِه، فهو على العقاب أقدر منه على رده ، فقد يتبين في وقت ما لا يُتبين في وقت، والمعاجلة بالعقوبة من المُقْت، وأن يتغمد هفوات ذوى الهيآت، وأن يستشعر الإشفاق، ويخلع التَّكَبُّر، فإنه من ملابس أهل النفاق، وليحسن لعباد الله اعتقاده، ولا يرفض زمام العدل ولا مَقَاده، وأن يعاقب المجرم قَدْرَ زلته، ولا يعتز عند ذلَّته، وليعلم أن الشيطان أغواه، وزين له مثواه، فيشفق من عثاره، وسوء آثاره، وليشكر الله على ما وهبه من العافية، وأكسبه من ملابسها الضَّافية، ويذكره جلَّ وتعالى 2 في جميع أحواله، ويفكر في الحَشْر وأهواله،

أ في النفح: ((في طرفه)). نفسه: ((e ع X)).

ويتذكر وعداً يُنجز فيه، ووعيداً: ﴿ يُوْمَ تَجِمُ ثُلُلُّ نَفْسِ مَا عَمِلَتُ مِنْ سُودٍ تَوَوُّ لَوْ أُنَّ مَمِلَتُ مِنْ سُودٍ تَوَوُّ لَوْ أُنَّ بَينَهَا وَبَينَهُ أَمَراً بَعِيراً ﴾ [. والأمير أيده الله، ولي له ما عَدَل وأقسط، وبريء منه إن جار وقسط. فمن قرأه فليقف عند حدّه ورَسْمه، وليعرف له حق قطع الشر وحسمه، ومن وافقه من شريف أو مَشْروف، وخالفه في شيء 2 منكر أو أمرٍ بمعروف، فقد تعرَّض من العقاب لما يذيقه وبال خَبْله: ﴿ وَلا يَعِيقُ اللّهُ وَالسَّيِّءُ إِلا يَأْفُلُهِ ﴾ [. يذيقه وبال خَبْله: ﴿ وَلا يَعِيقُ اللّهُ وَلِلسَّيِّءُ إِلا يَأْفُلُهِ ﴾ [. وكتب في كذا.

الآية كاملة هكذا: (يَوْمَ تَجِدُ كُلِّ نَقْسِ مَا عَمِلْتٌ مِنْ خَيْرِ مُحْضَراً وَمَا عَمِلْتٌ مِنْ سُوعٍ تَوَدَ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً وَيُحَدَّرُكُمُ اللّهُ نَقْسَهُ وَاللّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ). سورة آل عمران: الآية: 30.

<sup>2</sup> في النفح: ((في نَهْي عن مُنْكر)).

3 الآية كاملة هكذا: (اسْتِكْبَاراً فِي الأرْض وَمَكْرَ السيّءِ وَلا يَحِيقُ المَكْرُ السيّءُ إلا بأهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إلا سُنّةِ الأولِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنّةِ اللّهِ تَبْدِيلاً وَلَى تَجْدِيلاً وَلَى اللّهِ تَبْدِيلاً وَلَى اللّهِ تَدْدِيلاً وَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ال

### وفاته

برّاكُش؛ ليلة الأحد لثمان بقين من محرم من عام تسع <sup>1</sup> وعشرين وخمسماية <sup>2</sup>، أُلْفي قتيلاً ببيت من بيوت فُنْدق لبيب؛ أحد فنادقها، وقد ذُبح وعُبث به، وما شُعر به إلاّ بعد ثلاثة <sup>3</sup> ليال من مقتله.

\* \* \*

<sup>1</sup> صوبها د. طویل؛ فجعلها: ((تسعة)).

الموافّق لـ 134 أمر وفي معجم أصحاب القاضي الصدفي: ((توفي ذبيحاً بفندق لبيت من من حضرة مراكش سنة 528هـ))، وفي وفيات الأعيان: ((توفي قتيلاً سنة 535هـ)).

أُ صُوبِهَا د. طويل؛ فَجَعُلها: ((تُلاث)).

#### وسن (المقريين والعلماء \*\*\*

فرج بن قاسم

ابن أحربن لب التغلبي 1؛ من أهل غرناطة؛ يكنى أبا سعير.

#### حاله

هذا الرجل من أهل الخير والطهارة، والزَّكا <sup>2</sup> والديانة، وحسن الخُلُق. رأس بنفسه، وحُلَّي بفضل ذاته، وبرَّز بمزية إدراكه وحفظه، فأصبح حامل لواء التحصيل عليه <sup>3</sup> بدار الشُّورى، وإليه مرجع الفتوى ببلده، لغزارة حفظه، وقيامه على الفقه، واضطَّلاعه بالمسائل، إلى المعرفة بالعربية واللغة، والمران <sup>4</sup> في التوثيق، والقيام على القراءات، والتَّبريز في التفسير، والمشاركة في الأصلين والفرايض والأدب. جيد الحظ، ينظم وينثر. قعد ببلده

<sup>1</sup> له ترجمة في: الكتيبة الكامنة، وبغية الوعاة، ونفح الطيب. وقد لاحظ عنان أن ابن الخطيب لم يذكر تاريخ وفاة ابن لب؛ لأنه توفي قبله. لذا فقد أشار إلى أن الناسخ سجل في هامش المخطوط ؛ ما أورده عن ابن فرحون في كتاب الديباج المذهب؛ نقلاً عن الحافظ ابن حجر: أن ابن لب قد توفي في سنة 783هـ.

<sup>2</sup> في النفح: ((والذكاء)).

<sup>3</sup> نفسه: ((وعليه مدار الشورى)).

نفسه: ((ومعرفة التوثيق)).

للتدريس على وفور المسجد. ثم استقلَّ بعد، وولي الخطابة بالمسجد الأعظم، وأقرأ بالمدرسة النَّصرية، في ثامن وعشرين من رجب عام أربعة وخمسين وسبعماية 1؛ معظماً، عند الخاصة والعامة، مقروناً اسمه بالتسويد. وهو الآن بالحالة الموصوفة.

#### مشيخته

قرأ على الخطيب المقري، شيخنا أبي الحسن القيجاطي، والخطيب الصالح الفاضل أبي إسحق بن أبي العاصي، والقاضي العدل المحدث العالم أبي عبد الله بن بكر، ولازم الشيخ الفقيه أبا عبد الله البيّاني، وأخذ العربية عن شيخ العصر أبي عبد الله بن الفخار، وروى عن الشيخ الرحال الراوية أبي عبد الله محمد بن جابر بن محمد القيسي الوادي آشي، وغيرهم.

<sup>1</sup> الموافق لـ 1353م.

### شعره

من شعره في غرض النسيب قوله 1: خذو اللهوى من قلبي اليوم ما أبقى فما زال قلبي 2 للهوى كله رقًا 3 دعوا القلب يصلى في لَظَي الوجد ناره فنار الهوى الكبرى وقلبي هو الأَشْقى سَلُوا اليوم أهل الوَجْد ما ذا به لقــوا فكل الذي يلقون بعض الذي ألقى فإن كان عبدٌ يَسلَ 4 الْعِثْق مالكاً 5 فلا ابتغى من مالكي في الهوى عِنْقا بدعوى الهوى يدعو أناس وكلهم إذا سئلوا طُرق الهوى جهلوا الطرق

1 البحر الطويل.

البسر المعوين. <sup>2</sup> في النفح: ((قلبي كله للهوى)). <sup>3</sup> أي عبدا <sup>4</sup> في الكتيبة، والنفح: ((يسأل)). <sup>5</sup> في النفح: ((سيدا)).

فطرق الهوى شتى ولكن أهله فكم ولكن أهله ولكم البيرة الهوى بين أهله فكم جعمت طرق الهوى بين أهله ولكم أظهرت عند السرّى بينهم فرقا بسيما الهوى تسمو معارف أهله فحيث ترى سيما الهوى فاعرف الصدقا فمن زفرة تُز بجي سحايب زفرة تصرقى فلا عَبْرة ترقا إذا زفرة تصرقى فلا عَبْرة ترقا ومن منظومه في وَداع شهر رمضان المعظم قوله ولا أأز معت يا شهر الصيام رحيلا وقاريت يا بدر التمام وأفُولا

 $^{1}$  في الكتيبة، والنفح: ((يحوزون))؛ بالحاء المهملة.

2 في النفح: ((يوم السباق بها السبقا)).

<sup>3</sup> نفسه: (وکم)).

<sup>4</sup> نفسه: ((أهلها)). <sup>5</sup> نفسه: ((السوى)).

6 في الكتيبُة، والنفع ((عبرة)).

<sup>7</sup> في النفح: ((أعربت بـُه)).

8 البحر الطويل.

<sup>9</sup> في النفح: ((الزمان)).

أُجدَّك قد جدَّت بك الآن رحلة رُويْدك أمسك للوداع قليلا نزلت فأز مُعْت الرحيل كلماً نُويت رحيلاً إذ نويت نزولا وما ذاك إلاًّ أن أهلك قد مضوا تفانوا فأبصرت الديار طلولا وقفت بها من بعدهم فعل نادي<sup>2</sup> لربع خلا يبكي عليه خليلا لقد كنت $^{3}$  في الأوقات ناشئة التّعني أشدً به وطْساً 5 وأقوم قيلا ولما انجلي وجه الهدى فيك مسفراً سدلت على وجه الضَّالل سُدولا متى ارتاد مرتادٌ مقيلاً لعثرة أتاك فألفى للعثار مقيلا

أ في النفح: ((كأنما)).  $^2$  حذف د. طويل الألف المقصورة؛ فأضحت: ((ناد)))

 $<sup>^{3}</sup>$  في النفح: ((تفكرت في)).  $^{4}$  نفسه: ((التُّقي)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> نفسه: ((وطأ)).

وناديت فينا صدُحبة الخير أقبلوا
بإقبالك م حُزرت لدي قبولا
لقد كنت لما واصلوك ببرهم
حفياً بهم براً لهم ووصرولا
أقاموا لدين الله فيك شعايراً
هدتهم إلى دار السلام سبيلا
فكم أطلقوا فيها أعنه جَدّهم
وكم أرسلوا فيها الدموع همولا
دموعاً أثارت سحَها ريح زفرة
فسالت وخدّت في الخدود مسيلا
لديك أيا شهر الهدى قصروا المدى
فكم لك في شأو الفضايل طولا
دلايل تشريف لديك كثيرة
كفى بكتاب الله فيك دليلا

# وسن الصوفية والصلماء

## فضل بن محسر

لابن علي بن فضيلة المعافري؛ يكنى أبا الحسن؛ من أهل الشرق البن علي بن فضيلة المعافري؛ يكنى أبد المسن الدولي الصالع الصوفي.

#### حاله

كان ولياً فاضلاً زاهداً، على سنن الفضلاء، وأخلاق الأولياء، غزير العلم، كثير العمل، دايم الاعتبار، مشهور الكرامة، مُستجاب الدعوة، صوفياً محققاً، انتهت إليه الرياسة في ذلك على عهده. يدل على ذلك كلامه على أغراض القوم، وكَشْفُه عن رموزهم وإشاراتهم، أديباً بليغاً، كاتباً مرسلاً، لا يُشَقُّ غباره في ذلك. قايماً على تجويد كتاب الله، عالى الرواية، أسن وتناهى وازدلف إلى التسعين، مُمتعاً بجوارحه، وولكي الخطابة والإمامة بالمسجد الأعظم، أقرأ به مدة كبيرة.

قال ابن الزبير في صلته: كان جليلاً في ذاته وخُلُقه ودينه، معدوم النظير في ذلك، مشاركاً في فنون من العلم، أديباً بارعاً، كاتباً بليغاً، فصيح القلم، متقدماً في ذلك، متصوفاً، سَنِيّاً، ورعاً، معدوم القرين في ذلك، متواضعاً، مقتصداً في شئونه كلها، جارياً في خلقه وأفعاله وأحواله، مقتصداً في سئنن السلف، أحفظ الناس للسانه وجوارحه وأصدقايه، وأسلمهم عنياً ومشهداً، وأشدهم تمسكاً بهدي السلف الصالح، مؤثراً للخمول، سريع العبرة، شديد الخوف لله سبحانه، تالياً لكتاب الله، كثير الصوم، خفيف القدرم في حوايج أصحابه، مشاركاً لهم بأقصى ما يمكنه. له تقاييد جوابية عما كان يسئل عنه في الفن الذي كان يؤثره، محرراً ما يلزم التقييد به من كتاب الله تعالى، وسنة نبيه على الله عليه وسلم، غير منافر لمذهب الأشعرية، مالكي المذهب له اختيارات يسيرة لا يُفْتى بها، ولا تتعدى علمه.

#### مشيخته

روي عن: أبي تمام غالب بن حسن بن أحمد بن سيد بونه، وعن أبي العباس أحمد بن محمد بن شهيد، وأخذ أيضاً عن أبي بكر بن محرم، وأجاز له أبو بكر بن المرابط، وقرأ على القاضي أبي القاسم بن يحيى بن ربيع، والقاضي أبي عيسى بن أبي السداد المرسي، وغيرهم.

# من أخباره

وكراماته شهيرة، فمنها أن رجلاً استفتاه، فأفتاه بجواب لم يحصل له به الإقناع، فرأى في عالم النوم، وإثر سؤاله إياه، رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له، الحق ما قال لك فلان في المسألة. قال الحاكي، فبكر إليه الرجل من الغد، فلما أقبل عليه بموضع إقرايه، قال له، ألم ترد أن تَسْتَفتي يا أبا فلان إلا من رأس العين، فبهت الرجل. وأحواله شهيرة.

## مولده

ولد عام سبعة وستماية 1.

# وفاته

في الثامن عشر من محرم عام تسعة وتسعين وستماية 2. ودفن بمقبرة 1 ربض ا البيّازين مع قومه من صلحاء الشُّرق، وكانت جنازته مشهودة.

\* \* \*

الموافق لـ 1210م.  $^{1}$  الموافق لـ 1290م.  $^{2}$  الموافق لـ 1299م.  $^{3}$  سقطت هذه الكلمة في الإسكوريال؛ بينما وردت في الزيتونة.  $^{3}$ 

وسن (لعمال الأشرا

# فلرج لالعلج

مولی محیی بن خانیة 1.

### حاله

كان فلُّوج شهماً شجاعاً، مَهيباً حازماً، نال من مولاه حظوة، واستعان به على أموره المهمة. وجرى على يده إغْرام أهل قرطبة، وانطلقت على أموالهم يده، وأثرى وجمع مالاً دُبْراً من الصامت والذخيرة عظيماً.

## نكبته

وكان يحيى بن غانيه قد ولاه حصن بني بشير، فثقفه وحصنه، ونقل إليه أمواله ومتاعه، وذخيرته. ولما توفي مولاه، لحق به وملك أمره واستعان بجماعة من النصارى، ثم بدا له لضعف رأيه، وسوء تدبيره، أن ألقى بيده إلى ابن أخي مولاه إسحق بن محمد بن غانيه، فأناب ولحق به، معتذراً عن توقفه، فقبض عليه وصفده،

<sup>1</sup> سترد ترجمته في الإحاطة لاحقاً.

وعرض عليه العذاب، وأسكنه في تابوت، باطنه مسامير، لا يمكنه معها التصرف، وأجاعه بمرأى من الطعام بمطبخه، إلى أن مات جوعاً وألماً. وهو مع ذلك لا يطعمه في شيء من المال. وتخلّف بالحصن رجلاً من جهة سرقسطة، يعرف بابن مالك ، ويكنى أبا مروان. فلما ذاع خبر القبض عليه، بادر الموحدون الذين بلوشة، فتغلبوا عليه، واستولوا على ما كان به من مال وذخيرة، ووجدوا فيه من أنواع الثياب والحُلي والدَّخيرة، كل خطير عظيم، وشدُّوا على ابن مالك في طلب المال؛ فلم يحدو عنده شيئاً. إلى أن فدى نفسه منهم، بمال كبير. فمضى فلوج على هذا السبيل.

\* \* \*

# وسن (المقريين والعلماء

# قاسم بن عبر الله

البن محمر الشّاط الأنصاري 1؛ نزيل سبتة؛ وأصله من بلنسية؛ يكنى أبا القاسم. قال: والشّاط إسم لجري؛ وكان طوالاً؛ فجرى عليه اللسم.

#### حاله

نسيج وحده في إدراك النظر، ونفوذ الفكر، وجودة القريحة، وتسديد الفهم، إلى حسن الشمايل، وعلو الهمة، وفضل الخلق، والعكوف على العلم، والاقتصار على الآداب السُّنية، والتحلي بالوقار والسكينة. اقرأ عُمْرَه بمدرسة سبتة، الأصول والفرايض، متقدماً، موصوفاً بالأمانة. وكان موفور الحظ من الفقه، حسن المشاركة في العربية، كاتباً، مُرسّلاً، ريّان من الأدب، ذا مماسّة في الفنون، ونظر في العَقْليات، ضرورة لم يتزوج، ممن يتحلى بطهارة وعفاف.

<sup>1</sup> لـ ه ترجمـة أيضاً في نفح الطيب. 233

وقال في المؤتمن<sup>1</sup>: كان مع معارفه، عالي الهمة، نزيه النفس، ذا وقار وتُؤدة في مشيه ومجلسه، يُشاب وقاره بفكاهة نظيفة، لا تنهض إلى التأثير في وقاره، ظريف الملبس، يخضب رأسه بالحنا على كبره.

## مشيخته

قرأ بسبتة على: الأستاذ الكبير أبي الحسن بن أبي الربيع وبه تأدب، وعلى أبي بكر بن مشليون، وعلى الربيع وبه تأدب، وعلى أبي بكر بن مشليون، وعلى الحافظ أبي يعقوب المحاسبي، وعلى الطبيب أبي عبد الله محمد بن علي بن أبي خالد العبدري الأبدي، وعلى أبي الحسن البصري، وعلى خاليه: أبي عبد الله محمد: وأبي الحسن إبني الطرطاني، وأجازه أبو القاسم بن البرا، وأبو محمد بن أبي الدنيا، وأبو العباس بن على الغماز، وأبو جعفر الطباع، وأبو بكر بن فارس، وأبو محمد الأنباري، وغيرهم. وأخذ عنه الجملة من أهل الأندلس من شيوخنا: كالحكيم الأستاذ أبي زكريا بن هُذيل، وشيخنا أبي الحسن ابن الجياب، وشيخنا أبي البركات، والقاضي أبي بكر بن

المؤتمن في أنباء من لقيته من أبناء الزمن لمحمد بن الحاج البلفيقي.  $^{1}$ 

شِبْرين، وقاضي الجماعة أبي القاسم الحسني الشريف، والوزير أبي بكر بن ذي الوزارتين أبي عبد الله بن الحكيم، والقاضي أبي القاسم بن سلمون ، وغيرهم.

#### شعره

وكان يقرض أبياتاً حسنة من الشعر، فمن ذلك قوله يُذيّل أبياتاً لأبي المطرف بن عميرة وهي أ: فضل الجمال على الكمال بخدّه وسطه والحق لا يخفى على من وسطه عجباً له برهانه بشروطه معه فما مطلوبه بالسّقفسطه على النّباين في النفوس وإنها

<sup>1</sup> البحر الكامل. نسب المقري في نفح الطيب؛ البيت الأول والاني لابن عميرة؛ وبقية الأبيات الثلاثة لابن الشاط.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في النفح: ((بوجهه)). <sup>3</sup> نفسه: ((فالحقُّ)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نفسه: ((مقصوده)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في الزيتوُنة ((مُفروقَةُ وغير مروقة)). وفي النفح: ((منها مُغلَّطة وغير مُغلَّطة)).

فيه أرأت وجه الدَّليل وفرقه أَصْغَت إلى الشُّبهات فهي مورطة فأراد جمعها معاً في حكمة 2 هذي بمُنْتجة وذي بمغلّطة

ومن شعره قوله <sup>3</sup>:

وإني 4 سلكتُ من انقباضي مسلكاً وجريتُ من صمَتى على منْهاج و تركت أقو ال البرية جانياً كى لا أُميِّز مَادحاً من هاج

# دخوله غرناطة

ورد على غرناطة عند تصَيُّر سبتة إلى الإيالة النَّصرية مع الوافد من أهلها ببيعة بلدهم، فأخذ عنه بها الجُملة، ثم انصرف إلى بلده. قال شيخنا أبو البركات، وأنشدنا لنفسه 5:

<sup>1</sup> ربما تكون: ((فْيَـة))؛ بالتاء المربوطة؛ كتبت بالأسلوب المغربي الذي يخفف الهمزة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في النفح: ((ملكه)).

<sup>3</sup> البحر الكامل.

<sup>4</sup> حذف د. طويل الواو؛ فعدت: ((إني)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> البحر الخفيف.

قلْت يوماً لمن تخذت هواه ملَّة قد تبعتها وشريعة لم تأبً الوصال وهو مباح وتسوم المحب سوء القطيعة قال إني خشيت منك ملالاً فتركت الوصال مدّ ذريعة وأنشدنا 2:

وغـزال أنس سـَلَّ من ألحاظـه

سيفاً أراق دم الفـؤاد بسلّـه
وبخـده من ذلـك أعدل شاهـد
يقـضي بأن الفتـك به من فعله
مـالي أطالبه فيدحـض حجَّـتي
ودمي يُطَـل وشاهـدي من أهله

<sup>1</sup> جعلها د. طويل: ((لِمَ تأبي)).

<sup>2</sup> البحر الكامل.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> جعلهاً د. طويل: ((ذاك)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> جعلها د. طويل: ((بي)).

وأنشدنا الفقيه أبو القاسم الزقّاق ، قال أنشدنا الأستاذ أبو القاسم الشاط ، وقد خرجنا معه مشيعين إياه في انصرافه عن غرناطة آيباً إلى بلده 1:

يا أهل غرناطة إني أُودعكم ودمع عيني من جَراكم جار تركتُ قلبي غريباً في دياركم تركتُ قلبي غريباً في دياركم على الجار

### تواليفه

منها: ((أنوار البروق في تعقب مسايل القواعد والفروق))، و((غنية الرابض في علم الفرايض))، و((تحرير الجواب في توفير الثّواب))، و((فهرسة حافلة)). وكان مجلسه مألفاً للصدور من الطلبة، والنبلاء من العامة. حدثني شيخنا القاضي الشريف أبو القاسم؛ قال: كان يجلس عند رجل خياط من أهل سبتة؛ يعرف بالأجعد؛ من العامة؛ فأخذ يوماً يتكلم عن مسألة؛ فقال متمثلاً:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> البحر البسيط.

كما تقول: الأجعد الخياط فعل كذا؛ ثم التفت معتذراً؛ يتبسم وقال: أتمثل بك؛ فقال الأجعد بديهة: إذاً يا سيدي أُعْتق عليكم؛ إشارة إلى قول الفقهاء: العبد يُعتق على سيده، [إذا مثل به] فاستظرف قوله.

#### مولده

في ذي قعدة من عام ثلاثة وأربعين وستماية  $^2$  بمدينة سبتة.

#### وفاته

توفي بها في آخر عام ثلاثة وعشرين وسبعماية <sup>3</sup>، وقد استكمل الثمانين.

\* \* \*

 $<sup>^{1}</sup>$  وردت هذه العبارة في الإسكوريال هكذا: ((أن العبد إذا مثل به عتق)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الموافق لـ 1245م.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الموافق لـ 1323م.

## قاسم بن عبر الكريم

ربن جابر الأنصاري؛ من أهل خرناطة؛ يكنى أبا محمر، ويعرف بابن جابر.

#### حاله

كان رحمه الله من جلة أهل العلم والفضل، حسن الأخلاق، مليح الحديث، عذب الفكاهة، لطيف الحاشية، على دين والتزام سُنَّة. رحل إلى المشرق فلقي العلماء، وأخذ عنهم، وكلف بعلم الجُدَل، فقرأه كثيراً، وبهر فيه. وورد على غرناطة من رحلته، فأقرأ بها الأصول وغيرها من جدل ومنطق وفقه.

### مشيخته

قرأ بغرناطة على الخطيب ولي الله أبي الحسن بن فضيلة، والأستاذ خاتمة المُقْرِيين أبي جعفر بن الزُّبير، وولَّي القضاء يَبَسُطة، ثم كَلِف بالإقراه وعكف عليه، فلم ينتقل عنه.

# من أخذ عنه

أخذ عنه كراسة الفخر المسماة ((بالآيات البينات)) ؛ وكان قايماً عليها، جملة من شيوخنا، كالأستاذ التعاليمي أبى حبد الله بن البيّاني.

## شعره

له شعر أنشدنا الشيخ أبو القاسم بن سلمون؛ قال أنشدنا في شيخنا ابن جميل؛ قوله 1:

إن أَطْلَع الشَّرقُ شمس دنيا
قد أَطْلَع الغرب شَمْس دين قد أَطْلَع الغرب شَمْس دين وبين شمس وبين شمس

مولده

ولد بغرناطة عام تسعة وستين وستماية 1.

وفاته

توفي بها؛ في جمادى الآخرة أو رجب من عام أربعة عشر وسبعماية 2.

\* \* \*

<sup>1</sup> الموافق لـ 1270م. <sup>2</sup> الموافق لـ 1314م.

# قاسم بن یحیی

لبن محمر التروالي 1؛ يكنى أبا القاسم، ويعرف بابن ورهم؛ مالقي؛ أصله من جبال تاخسى؛ ووخل خرناطة، وقرأ بها.

#### حاله

من تذییل صاحبنا القاضي أبي الحسن؛ قال فیه: كان رحمه الله واحد زمانه، ینبوع الحكمة، یتفجر من لسانه، وعنوان الولایة علی طُیلسانه. ومن عاید الصلة: كان رحمه الله علماً من أعلام الزهد والورع والدیانة، والتقلّل من الدنیا، والعكوف علی تجوید كتاب الله وإقرایه، منقطع القرین فیه، كثیر المناقشة والتحقیق، یری أن لیس فی الأرض من یحكم ذلك حق إحكامه، ما لم یأخذه.

#### مشىخته

قرأ على جملة من حملة كتاب الله بالمشرق والمغرب والأندلس، وعُني بذلك. ثم لم يعتمد منهم إلا على الأستاذ أبي إسحق الغافقي بسبتة، والخطيب أبي جعفر بن الزيات ببلش من الأندلس، واستمرت حاله على سبيلها

له ترجمة أيضاً في تاريخ قضاة الأندلس. 243

من الزهد والانقباض والتنطُّع، والإغراق في الصلاح، والشُّذوذ في بعض السجايا إلى أن توفي.

# بعض من نوادره مع اخشيشانه

حدثني القاضي أبو الحسن بن الحسن: أن بعض الطلبة المتنسّكين قال له: أتيتُك أقرأ عليك؛ فأستخير الله؛ ثم أتاه فقال: قد استخرت؛ وهمّ بالقراءة؛ فقال له الشيخ: أمسك حتى أستخير أنا الله، في قراءتك عليّ؛ فقال الطالب؛ وهذا عمل برّ؛ فقال له الحجة عليك. فانفصل عنه؛ ثم عاد إليه يَسَلُ منه القراءة؛ فقال: يا بنى ظهر لى أن لا تقرأ على؛ فانصرف.

# من أخباره في الكرامة

قال لي المذكور، وقد أزمعت السفر إلى ظاهر طريف مع جَمْع المسلمين، أنك إن سافرت أيا ولدي، تُقاسي مشقَّة عظمى إن سبق القدر بحياتك، والله يُرشدك، وقد كنت شرعت في ذلك مع رفقائي. وفي سحر ليلة اليوم، الذي انهزم فيه المسلمون، رأيته في النوم يقول لي منكراً

<sup>1</sup> في الزيتونة: ((تسافر)).

عليّ، قلت لك لا تسافر يكررها، فاستيقظت وأوقع الله بقلبي الرجوع إلى الجزيرة، لآراب أقضيها، فما بلغ زوال الشمس من اليوم، إلا ومُقَدّمة الفَلّ على أطواق البلد في أسوإ حال.

### وفاته

توفي ببلدة مالقة؛ خامس صفر من عام خمسين وسبعماية في وقيعة الطَّاعون <sup>1</sup>، توفي وآخر كلامه، رزقنا الله عملاً صالحاً يقربنا إليه زُلفى، وجعلنا ممن يمر عُقْبَتي الدنيا والآخرة مرور أهل التقوى.

\* \* \*

 $<sup>^{1}</sup>$  هذا الوباء اجتاح الأندلس بين عامي: 749هـ/1348م، و 750هـ/1349م. وقد سبقت الإشارة إليه.

من (الكتاب والشعراء

# قرشی بن حارث

البن أسربن بشربن هنري بن المهلب بن القاسم بن معاوية البن أسربن عبر الرحن الهمراني.

### حاله

هو أعرق الناس في الشعر، لأن جدّه المُهلّب كان شاعراً، وولده هندي كذلك، وأسد وحارث وقرشي؛ فهم شعراء سنة على نسق، ويدل شعرهم على شرف نفوسهم، وبُعد هممهم.

### شعره

قال أبو القاسم الغافقي: من شعره قوله في هاشم بن كعب التميمي من أنجد الفرسان؛ قتل في يوم، خمسة من أنجاد المُولَّدين 1:

<sup>1</sup> البحر الطويل.

هجرتُ القوافي والظّبا الأوانسا ودعت لـذّاتي نعم واللواعسا ورعت فوادي بالمشيب عن الصبّا وأصبحت عن عهد الغواية يائسا أبا خالد ما زلتُ مذ كنت يافعاً لكل سنات المكارم لابسا فما حملت أنثى كمثلك سيّداً ولا حملت خيلٌ كمثلك فارسا \*\*\*

أضاف د. طویل الهمزة؛ فأضحت: ((الظّباء)).  $^2$  جعلها د. طویل: ((للمکارم)).

# قاسم بن محمر

(بن (لجر (العمري؛ يكنى أبا (القاسم، ويعرف بالورسيري؛ من أهل ألمريَّة؛ وتكرر ورووه على غرناطة.

#### حاله

قال شيخنا أبو البركات: كان حسن الأخلاق، سليم الصدر، بعيداً عن إذاية الناس بيده أو لسانه بالجملة، له خطًّ لا بأس به، ومعرفة بالعَدد، وسلك الطريقة الزّمامية، وله حظ من قرْض الشعر. وجرى ذكره في الإكليل بما نصه: من أيمة أهل الزمام، خليق برعي الذّمام، ذو حظ كما تفتَّح زهر الكمام، وأخلاق أعذب من ماء الغمام. كان ببلده محاسباً، في لجة الأعمال راسباً، صحيح العمل، يُلبس الطرُّوس من براعته أسْنَى الحُلل.

### شعره

قال يمدح المقام السلطاني 1:

أرى أوجه الأيام قد أشرقت بشرا
فقل لي رعاك الله ما هذه البُشْرا
وما بال أنفاس الخُزَامي تعطَّرت
فأرَّجَت الأرجاء من نفحها عطرا
ونقَّبت الشمس المنيرة وجهها
قُصُوراً عن الوجه الذي أَخْجَل البدرا
وما زالت بأغصان 1 لرجال أريحية
كما عطفت أعطافها تتثني شكرا
فما ذاك إلاَّ أن بدا وجه يوسف
فأرْبَت على الآيات آياتُه الكبرا

تمهدت الأرجاء وامتلأت بشرا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> المقصود هنا هو السلطان أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل بن فرج ابن إسماعيل بن نصر. والقصيدة من البحر الطويل.  $^2$  جعلها د. طويل: ((الأغصان)).

وجرت على أعلى المجرّة ساحباً ذيول العلى فاستكمل النهى والأمرا وقام بأمر الله يقضى ويقتضى الـ فتوح التي تُبقى له في العلى ذكرا وأربى على كل الملوك وفاتهم بسيرته الحُسنى التي قد عَلَتْ قَدرا هي طويلة، ومن شعره أيضاً قوله 1: من أين أَقْبَلْتَ يا نسيــــم جادت بساحاتك الغيوم ولا عَدِمناه منك سُرَى 2 حل به عندنا النعيم بلغك اللهماتروم قل لهم صَبُّكُ مُ مشوقٌ أنْحَله وجده القديم

 $\frac{1}{1}$  مخلع البسيط.  $^2$  جعلها د. طويل:  $((\tilde{u}_1,\tilde{u}_2,\tilde{u}_3))$ .

لطالما يسهر الليالي وطئ أضلاعه جديم هبوا رضاكم لذي غرام ما زال قِدْماً بكم يهيم إن غبتم عن سواد عيني فحبكم في الحَشْي مُقيم لو ثُرَّ ساعد السَّعد أن أراكم لما اشتكى قلبي السَّقيم يا حادي العيس نحو أرض بنيقة قدرها عظيم إذا أتيبت اللّبوي وسلفا وبان للناظر الحطيم ولاح بالأبرقين بدر بسيره تهتدي النجوم فقل غريب تسوى بقرب في بحر أوزاره يَعُروم

 $<sup>\</sup>frac{1}{1}$  حذف د. طویل کلمة:  $((\mathring{(\mathring{r})}))$ ؛ فأضحت: ((ولو ساعد)).

قد أثقلت ظهره الخطايا
وشجبت ذكره الرسوم
إن أعمال الحزم لارتحال
أقعده ذنبُه العظيم
له في هاذا الشباب ولي
والقلب في غيه مُقيم
والقلب في غيه مُقيم
يا رب عفواً لذي اجترام
لا تَهْتُك السّتريا حليم
مالي شفيع سوى رجايي
وحسن ظني أيا كريم
وارحمني يا ألله أيا رحيم
وفاته

توفي في وقيعة الطاعون عام خمسين وسبعماية 2.

\* \* \*

بعلها د. طويل: ((وارْحَمْنِيَ اللَّهُ)).  $^{2}$  الموافق لـ 1349م.  $^{2}$ 

من المجرثين والفقهاء والطلبة النجباء

## قاسـم بـن (*أحـر*

(بن محمر بن عمر ن الخضرمي؛ من أهل سبتة:

#### حاله

من خط صاحبنا القاضي أبي الحسن بن الحسن؛ قال: كان شيخنا يتقد ذكاءً. رحل عن سبتة إلى الحجاز؛ فقضى الفريضة، وتطور في البلاد المشرقية نحواً من أربعة عشر عاماً، وأخذ بها عن جلّة من العلماء. وورد على غرناطة في حدود عام ثمانية عشر وسبعماية، فأخذ عن بعض أشياخها، وعاد إلى بلده، وكان على خزانة الكتب به، وكان يُقرىء القرآن به، قال: وأنشدني لما لقيته بيتاً واحداً، يحتوي على حروف المعجم؛ وهو:

# قد ضم نصر وشكا بَثَّه مذ سخطت عض على الإبط

#### مشيخته

أخذ بالمشرق عن جماعة، منهم شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي طالب الدمشقي الحجار، والشيخ الحدث أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد الشيرازي بن الحدث أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد الشيرازي بن جميل، قرأ عليه كتاب ابن الحاجب، وحدثه به عن مؤلفه، وقرأ على الشيخين المقريين الجليلين؛ أبي عبد الله محمد بن عبد الخالق المعروف بابن الضايع وأبي عبد الله ابن يعقوب الجراش المقدسي، جملة من الكتب الحديثية وغيرها، وسمع عليهما كتاب ((الشاطبية))، وحدَّثاه بها معاً عن المُقْري أبي الحسن علي كمال الدين بن شجاع العباسي الضرير، عن صهره مؤلفها.

## تواليفه

قال: له في القراءات تقييد حسن سماه ((الشافي في اختصار التيسير الكافي)).

وفاته

توفي أيام الطاعون العام 1 ببلده.

\*\*\*

وقع هذا الوباء في الأندلس بين سنتي 749هـ/1348م، و 750هـ/1349م.  $^{1}$ 

## قاسم بن خضر

ابن محمد العامري؛ يكنى أبا القاسم، ويعرف بابن خضر؛ هكزا وون تعريف. يعرف سلفه ببنى عمرون؛ من أهل ألمرية.

#### حاله

من خط شيخنا أبي البركات: كان هذا الشيخ من وجوه ألمرية، وممن تصرف سلفه في خُطَّة القضاء بها. وهو أقدم خطيب أدركته بسِنّي بجامعها الأعظم. وكان شيخاً عفيفاً من رجال الجد، ضيق العَطَن، سريع الغضب، غيوراً على تلك الخطة، لا يُحلى بعينه أحد. لما مات رفيقه في الصلاة والخُطْبة، الشيخ الشهير عند العامة، ثالث اثنين، الخراسي والنطية، أبو عبد الله بن الضايع، فكلُّ من عرض عليه أن يكون معه أباه، فقال أهل البلد: فما العمل، فقال يُكتب إلى أبي القاسم بن الحاج إلى سبتة، ليأتي إلى أرض سلفه، ويكون رفيقي في الصلاة والخطبة ليأتي إلى أرض سلفه، ويكون رفيقي في الصلاة والخطبة يعني عمّي؛ فكتب إليه بذلك، فكانت المسألة عند الآخر، أهون من أن يجيب على 1 الكتاب، ولو بالإباية،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جعلها د. طویل: ((عن)).

فبقي الأمر إلى أن قُدّم معه الشيخ الصالح الخطيب المِصْقَع أبو الحسن ابن فرحون البلفيقي؛ فلم يجد فيه قادحاً إلا كونه ليس من أهل البلد؛ فبقى مرافقاً له إلى حين وفاته.

## غريبة

قال الشيخ: أخبرتني جدتي عائشة بنت يحيى بن خليل؛ قالت: كان الرجل الصالح، أبو جعفر بن مكنون؛ خال قاسم بن خضر هذا؛ فرآه يلعب مع الصبيان في أزقة ألمرية؛ فقال له: من يكون خطيب ألمرية يلعب؛ فبقيت في حفظه إلى أن ولي الخطابة.

#### وفاته

توفي في صفر من عام ثلاثة وسبعماية <sup>1</sup>؛ وكانت جنازته مشهودة.

\* \* \*

<sup>1</sup> الموافق لـ 1303م.

#### مرف (لسين \* \* \*

## سواربن ممرون

ابن عبره بن زهير بن ويسم بن قريرة بن هنيرة أ

وكان علماً من أعلام العرب، وصاحب لواء قيس بالأندلس، ونزل جدُّه 2 بقرية قربسانة 3 من إقليم البلاط من قرى غرناطة، وبها أنسل ولده، ولم يزالوا أعلاماً، إلى أن ظهر سوار هذا منهم في الفتنة.

## حاله وبعض آثاره وحروبه

قال أبو القاسم، كان سوّار هذا بعيد الصيت، رفيع الذكر، شجاعاً، محباً في الظهور، حامي العرب وناصرهم. وكان له أربعة من الإخوة، مثله في الشجاعة، حضروا معه في الحروب في الفتنة، وهو الذي بنى المدينة الحمراء

<sup>1</sup> له ترجمة أيضاً في: المقتبس، والحلة السيراء، وجمهرة أنساب العرب.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت هذه الكلمة في الإسكوريال؛ بينما وردت في الزيتونة. <sup>3</sup> بالإسبانية Caparacena؛ وهي من قرى غرناطة؛ وتتواجد في الجهة الغربية منها؛ على فرع من فروع نهر شنيل. 258

بالليل، والشَّمعُ تُزْهر لعرب الفحص، وبنى مدينة وادي آش لبني سامي، وبنى مدينة مُنْتيشة لبني عطاف، وبنى مدينة بَسْطة لبني قحطبة، وبني مَسِيرة، وبنى كورة جيَّان للعرب. ولولا أن الله منَّ على العرب بسوَّار ونصره، لما أبقى العجم والمولدون منهم أحداً. وأنسل سوّار، عبد العزيز المقتول بمُنتِشافر، وعبد الرؤوف وعبد الملك.

## مبدأ أمره وحروبه وشعره

قال أحمد بن عيسى بعد اختصار: ، في صدر هذه السنة ، يعني سنة خمس وسبعين ومائتين <sup>1</sup> ، ثار <sup>2</sup> سوّار ابن حمدون بناحية البراجلة من كورة إلبيرة ، وانضوت إليه العرب ، قام على تفئة مهلك يحيى بن صُقالة <sup>3</sup> أميرهم ، قتيل المُسالِمة والمولَّدين ، فطلب بثأره ، وكثرت أتباعه ، واعتزت العرب به ، وقصد بجمعه إلى مُنْت ،

<sup>1</sup> الموافق لـ 888م.

<sup>2</sup> في الحلة السيراء: ((ثار في سنه 246هـ)).

<sup>3</sup> نفسه: ((أن سواراً كان صاحباً لبحيى بن صفالة؛ أول الخارجين بالبراجلة بالعصبية العربية ضد المولدين والعجم)).

شافر <sup>1</sup>، وبه من عدوه المذكورين نحو من ستة آلاف رجل <sup>2</sup> نازلهم حتى قهرهم. وطاف على حصونهم فافتتحها، وقتل وغنم، وتنادوا لقتاله في جموع عظيمة، عليها جُعْدُ بن عبد الغافر عامل الأمير عبد الله، وبرز اليهم فيمن برز، وناشبهم الحرب، فانهزموا فقتل منهم خلق حُرزوا بسبعة آلاف، وأسر جعد، ومن عليه وأطلقه، وكانت وقيعته الأولى هذه تعرف بوقيعة جَعْد. وغلَظ، واستند إلى حصن غرناطة، بالقرب من مدينة الأمير جعداً عن الكورة إرضاء لسوار، فأظهر عند ذلك الطاعة، وغزا الحصون الراجعة إلى ابن حقصون فأوقع بهم، فهاجمهم، واجتمعت عليه كلمتهم، فقصدوه وحصروه بغرناطة في نحو عشرين ألفاً، وبرز إليهم في عدده ورجعوا من عبيده، ورجال بيوتات العرب من أهل إلبيرة، ورجعوا من حبل الفخّار على تعبئة، يريدون الباب

أ في الحلة السيراء: ((منت شاقر)). وهو حصن بهذا الاسم يطل على سهل غرناطة؛ واسمه بالإسبانية Monte Sacro. في الحلة السيراء: ((نحو من ستة آلاف رجل من المولدين النصارى)).

الشرقي من غرناطة، وكادهم لما التحمت الحرب وشب ضرامها، بما دبره من انسلاله في لَخْمة أمن فرسانه، حتى استكبرهم، فحمل بشعاره فانذعروا وانفضُّوا، فتوهَّم حُماتهم أن مدداً جاءهم من ورائهم ؛ فولوا منهزمين ، وأعمل سوّار وأصحابه السيوف فيهم إلى باب إلبيرة، فيقال: إن قتلاهم في هذه الوقيعة الثانية ؛ كانوا إثني عشر ألفاً وهي الوقيعة المعروفة بوقعة المدينة، ولاذ المولَّدون بعد هذا بعمر بن حَفْصون واستدعوه، فوافاهم في جيش عظيم، ودخل إلبيرة، وناهض سوَّاراً. وعنده رجالات عرب الكُور الثلاث: إلبيرة وجيَّان وريُّه، واشتد القتال، وجال جيش ابن حفصون جولة، جُرح فيها جراحات صعبة، وكاد سوار يأتي عليه، لولا رجال صدقوه الكرَّ واستنقذوه، وتمَّت عليه الهزيمة، فانقلب على عَقِبه، ونالت الحضرة معرته، فأغرم أهلها الذين استجلبوه ما تشَعَّث من عسكره، واستعمل عليهم قائده حفص بن الْمرَّة، وانصرف. ونجح سوَّار بما تهيأ له على أعدائه،

فاعتَلَت همته، وأُجَلَّته العرب، وعلا في الناس ذكره، وقال الأشعار الجَزْلة، فيما تهيأ له على المولدين، وأكثر الافتخار بنفسه، فشُهر من قوله في ذلك 1:

صرَم الغواني يا هُنيد مودتي إذ شاب مفْروق لِمَّتي وقدالي وصَددُن عني يا هُنيد وطالما علقت حبال [وصالها بحبالي]<sup>2</sup> وهي طويلة، أكثر فيها الفخر، وأَلمَّ بالمعنى.

## وفاته

ولما انصرف عمر بن حفصون وترك قائده بإلبيرة، جهز معه طائفة من خيله، وأقره لمُغَاورة سوَّار، ودَرْك النيل لديه، وأعمل حفص جهده، وطلب غرَّته، فأمكنه الله منه، وأنه دنا إليه يوماً، وقد أَكْمنَ أكثر خيله، وظهر له مُسْتَغيراً بجانب من حِصْنه؛ فخرج سوَّار مبادراً من

البحر الكامل.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> هكذا في الإسكوريال؛ وفي المقتبس، والحلة السيراء: ((وصالهن حبلي)).

غرناطة لأول الصّيحة في نفر قليل، لم يحترس من الحيلة، التي يحذرها أهل الحزم، فأصحر لعدوه؛ وخرجت الكماين من حوله، فقتل وجيء بجثته إلى إلبيرة، فذكر أن الثّكالي من نسايهم قَطّعن لحمه مرقاً، وأكلنه حنقاً لما نالهن من الثّكل. وكان قتل سوّار في سنة سبع وسبعين ومايتين 2، وقتلت العرب بقتل سوار وكل حدها بما نزل بها.

\* \* \*

<sup>1</sup> في الزيتونة: ((حقداً)). <sup>2</sup> الموافق لـ 890م.

## سليمن بن (المكتم

البن سليمن بن عبر الرحمن الناصر لرين الله 1، الخليفة بقرطبة، الملانى بأبي أيوب، الملقب من الألقاب الملوكية بالمستعين بالله.

## أوليته

معروفة.

#### حاله

كان أديباً شاعراً، مجموع خِلال فاضلة، أصيل الرأي، راجح العقل، ثبتاً. ولي الخلافة غِلاباً، وقَعْصاً، ومنازعة، وأَوْقع بأهل قرطبة وقائع أبادتهم. وخُلع ثم عادت دولته، وجرت له وعليه الهزايم، على قِصَر أمد خلافته، لقيام البربر بدعوته، وتَدُويخ البلاد باسمه، في أخبار فيها عبرة، دخل في بعض حركاتها وهولاتها المبيرة 2، إلى أن طحنته رَحى الفِتنة، وشيكاً عن دنيا غير المبيرة يُقبية، وصبابة ليست بسَنِيَّة.

<sup>2</sup> في الإسكوريال: ((إلبيرة)).؛ فصوبها عنان.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> له ترجمة أيضاً في: الذخيرة، والبيان المغرب، والمعجب، وجذوة المقتبس، وبغية الملتمس، والمختصر في أخبار البشر وفوات الوفيات، وإعمال الأعلام، وكتاب العبر.

#### شعره

من شعره يعارض المقطوعة الشهيرة المنسوبة للرشيد 1:

عجباً يَهاب الليثُ حدَّ سنِاني وأهاب لَحْظَ فواتر الأجفان فأُقارع² الأهوال لا مُتَهيباً

منها سوى الإعراض والهُجْران وتمَّلكت نفسى ثلاث كالدُّمي

زُهْر الوجوه نواعم الأبدان ككواكب الظَّلماءِ لُحْن لناظري

من فوق أغصان على كُثْبان هذي الهلال وتلك أُخت $^3$  المشتري حُسْناً وهذى أُخت غُصن البان

<sup>1</sup> ومطلع أبيات الرشيد هكذا: ((ملك الثلاث الآنسات عناني حللن من قلبي بكل مكان)). وهذه المقطوعة من البحر الكامل.

<sup>2</sup> في الذخيرة، والبيان المغرب، ونفح الطيب، ومصادر أخرى كثيرة: ((وأقارع)). 3 في المصادر السابقة نفسها: ((بنت)).

حاكمت فيهن السُلو إلى الهوى فقضى بسلطان على سلطان 1 فأبحن من قلبي الحمي وتركنني في عز ملكي كالأسير العان 2 لا تعذلوا ملكاً تذلَّال للهو ي $^{3}$ ذلُّ الهوى عزُّ وملكٌ ثان

#### مقتله

قتله على بن حَمُّود؛ المتقدم الذكر، متولى الأمر بعده، صبراً بديه، بدم هشام المؤيد، وقال لما زحف إليه: لا يقْتُل الزُّلطان إلا الزُّلطان؛ يعنى السُّلطان؛ إذ كان بربريّ اللسان؛ وذلك في أُخريات المحرم من سنة سبع وأربعماية 4.

\* \* \*

<sup>1</sup> في المصادر نفسها: ((سلطاني)).

في الذخيرة، والبيان المغرب، ونفح الطيب، ومصادر أخرى: ((العاني)). قي نفح الطيب: ((في الهوى)). قي نفح الطيب: ((في الهوى)).

<sup>4</sup> الموافق لـ 1016م.

## سليمان بن عبر الرحن

(بن معاویة بن هشام بن عبر (الملك بن مروان 1، يُونى أبا أيوب.

#### حاله

كان شهماً جريئاً، أنوفاً شجاعاً، ديّناً فاضلاً. ولما توفي أبوه بقصر قرطبة، وهشام وأبو أيوب هذا غائبان، وكَّل ابنه عبد الله، المعروف بالبَلنْسي، وقال من سبق إليك من أخويك، فارْم إليه بالخاتم، فإن سبق إليك هشام، فله فضل دينه وعفافه واجتماع الكلمة عليه. فإن سبق إليك سليمان، فله فضل دينه ونجدته، وحب الشاميين له؛ فقدم هشام من ماردة، وتولى الخلافة قبل سليمن؛ واتصل ذلك بسليمن؛ فأخذ لنفسه البيعة بطليطلة، وما اتصل بها، ودعا إلى نفسه ......... وواضع أخاه الحرب غير ما مرة ، تجري عليه في كلها الهزايم، إلى أن تبرّم بنفسه، وأجاز البحر عن عهد إلى

أيضاً في: البيان المغرب، والمغرب في حلى المغرب، والكامل في التاريخ، ونفح الطيب.
 في هذا الحيز بياض.

ستين ألفاً بُذلت له، واستقرَّ بأهله وولده ببلاد البربر. ولما صار الأمر للحكم بن هشام، عاد إلى الأندلس سنة اثنتين وثمانين ومائة أ، وكان اللقاء في شوال منها، فانهزم سليمان، ثم عاد للَّقاء فانهزم. وفي سنة أربع وثمانين عشد، واحتلَّ بجيَّان ثم بإلبيرة، والتقى بها معه الحكم، ودام القتال أياماً، حتى هم الحكم بالهزيمة، ؛ ثم انهزم سليمن، وقتل في المعركة بشرٌ كثير، وأفلت سليمان إلى جهة ماردة. وبالتقاء الحكم وعمّه سليمان بإلبيرة وأحوزاها، إستحقا الذكر هنا على الشرط المعروف.

#### وفاته

وبعث الحكم أصبغ بن عبد الله؛ في طلب سليمان؛ فأسره وأتاه به، فأمر بقتله، وبعث برأسه إلى قرطبة. قتل في سنة خمس وثمانين <sup>3</sup> بعدها.

\* \* \*

<sup>1</sup> الموافق لـ 798م.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> أي 184هـ/ 800م.

<sup>3</sup> أي 185هـ/801م. في البيان المغرب: قتل سليمان سنة 184هـ. 268

## سعيربن سليمان

(بن جروي <sup>1</sup> (لسعري <sup>2</sup>.

#### حاله

كان سعيد بن سليمن صديق سوّار؛ فغصبت العرب الإمارة به بعده، وعلقت به؛ فقام بأمرها، وضمَّ نَشْرها؛ وكان شجاعاً بطلاً، فارساً مجرّباً، قد تصرف مع فروسيته في فنون من العلم، وتحقق بضروب من الآداب؛ فاغتدى أديباً نحريراً، وشاعراً مُحْسناً، واتصل قيامه بأمر العرب إلى أن قُتل.

#### شعره

ومن شعره في وقيعة سوَّار بالمولدين قوله من قصيدة طويلة <sup>3</sup>:

قد طلبنا بثأرنا فقتانا منكم كل مارق وعنيد

<sup>1</sup> في الإسكوريال: ((جود))؛ فصوبها عنان.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> لله ترجمة أيضاً في: الحلة السيراء، وجذوة المقتبس، وبغية الملتمس، وإعمال الأعلام، ونفح الطيب.

<sup>3</sup> البحر الخفيف.

قد قتلناكم بيحيي وما أن كان حكم الله 1 بالمردود هجتم يا بني العبيد ليوثاً لم يكونوا لجارهم بقعود فاصطلوا حرَّها وحدَّ سيوف تلظّی<sup>2</sup> علیکم بالوقود حاكم ماجد يقود إليكم فئة سادة كمثل الأسود وعميد ما مثله من عميد يطلب الثأر بابن قوم كرام أُخذوا بالعهود قبل المُهود فاستباح الحمى لم<sup>4</sup> يُبْق منها غير عان فَقْده مصفود 5

<sup>1</sup> جعلها د. طويل: ((الإله)).

<sup>2</sup> جعلها د. طویل: ((تتلظی)).

<sup>3</sup> تصرف د. طویل فأضاف هنا كلمة: ((ورئیس))؛ فغدت: ((ورئیس مهذب...)).

 $<sup>^4</sup>$  جعلها د. طویل:  $((\dot{e}$ ام)).  $^5$  جعلها د. طویل:  $((e\dot{e}$ اد المصفود)).

قد قتلنا منكم أُلُوفاً فما يعا حدل قَتْل الكريم قتل العبيد مثَّلوه لما أضاف إليهم لم یکن قتله برأی سدید قتلته عبيد سوء لئام ا وفِعال العبيد غير حميد لم يصيبوا الرشاد فيما أتوه لا ولا كان جَدُّهم لسعود قد غدرتم به بني اللؤم من بعـــ د يمين قد أُكدت وعهود فلئن كان قتله غدرةً ما كان بالنَّكس لا ولا الرِّعديد كان ليثاً يحمى الحروب وحِصناً وملاذاً وعصمة المقصود كان فيه التُقى مع الحلم والبـــأ س وجودٌ ما مثله أجود

<sup>1</sup> أضاف د. طويل كلمة: ((من))؛ فأضحت: ((مثله من..)). 271

عالٍ مجَد الأمجاد بعدك قديماً وفت كل مجيد فجزاك الإله جنة عدن حيث يَجْزى الثوابُ كلَّ شهيد

#### مقتله

قال الملاّحي: كان من الأعلام، وعُدَّ في الشعراء والفرسان والخُطباء والبلغاء، خطب بين يدي الخليفة المنذر، وهو حَدثٌ، أول ما أفضَت الخلافة إليه، وعليه قباء خزَّ، وقد تنكب قوساً عربية، والكنانة بين يديه. خطب خطبة بليغة، وصلها بشعر حسن، ولم يزل اللّواء يتردد عليه في العزّ والمقام، ويخطب في أعلى المنبر في المسجد الجامع بإلبيرة. وسجل له الخليفة عبد الله على الكورة، إلى أن هم بالقيام على بني أمية عندما اشتدت شكيمته، وظهر على عمر بن حفصون إلى أن قتل بسبب

<sup>1</sup> جاءت كلمة خليفة من باب المجاز؛ لأن لقب خليفة لم يعلن في الأندلس في هذه الفترة التاريخية؛ وأول من تسمى بها هو عبد الرحمن الناصر في سنة 316هـ/929م. وقد اكتفى أسلافه بلقب أمير.

امرأة، تمت عليه الحيلة لأجلها بدار يهودية، إذ كان منحطاً في هوى نفسه، فطاح في ذي قعدة سنة أربع وثمانين ومايتين 1، وصار أمر العرب بعده إلى محمد بن أضحى حسبما يتقرّر في مكانه.

\* \* \*

<sup>1</sup> الموافق لـ 897م.

# ومن ترجمة الأعيان والوزراء والأماثل والكبراء

## سهل بن محمر

ربن سهل بن مالك بن أحمر بن إبراهيم بن مالك الأزوي أ. صرر هزا البيت، وياقوتة هزا العقر؛ يُكْنى أبا الحسن.

قال أبو جعفر بن مسعدة: كان رأس الفقهاء وخطيب الخطباء البلغاء، وخاتمة رجال الأندلس. تفنّن في ضروب من العلم، وبالجملة فحاله ووصفه في أقطار الدنيا، لا يُجْمله أحد، فحدّث عن البحر ولا حرج، ضنّ الزمان أن يسمح برجل حاز الكمال مثله.

#### حاله

قال ابن عبد الملك: كان من أعيان مِصْرِه، وأفضل أهل 2 عصره، تفتُّناً في العلوم، وبراعة في المنثور والمنظوم، محدّثاً ضابطاً، عَدْلاً ثقة ثبتاً، حافظاً للقرآن العظيم، مجوّداً

<sup>1</sup> له ترجمة أيضاً في: التكملة لكتاب الصلة، والمغرب في حلى المغرب، والذيل والتكملة، واختصار القدح المعلى، والوافي بالوفيات، وبغية الوعاة، وزاد المسافر، وبرنامج شيوخ الرعيني، ونفح الطيب. 2 في الذيل والتكملة: ((وأفاضل عصره)).

له، متقناً 1 في العربية، وافر النصيب من الفقه وأصوله، كاتباً مجيداً 2 للنظم في معرب الكلام وهزله، ظريف الدعابة، مليح التَّندير. له في ذلك أخبار مُسْتَظرفة متناقلة، ذا جدة ويسار، متين الدين، تام الفضل، واسع المعروف، عميم الإحسان، تصدق عند القرب من وفاته بجملة كبيرة من ماله ورباعه، وله وفادةً على مراكش.

#### مشبخته

روى ببلده عن خاله أبى عبد الله بن عروس، وخال أُمه أبي بكر يحيى بن محمد بن عروس 3، وأبي جعفر بن حَكَم، وأبي الحسن بن كوثر، وأبي خالد بن رفاعة، وأبي محمد عبد المنعم بن الفُرس؛ وبمالقة عن أبي زيد السهيلى، وأبى عبد الله بن الفخار. وبمرسية عن أبى عبد الله بن حميد، وأبى القاسم بن حبيش. وبإشبيلية عن أبى بكر بن الجُدّ، وأبى عبد الله بن زرقون، وأبوي عبد الله ابن العباس بن مضاء، والجراوي الشاعر، وأبي الوليد بن

أ في الذيل والتكملة: ((متقدما)).  $^2$  في الذيل: ((النظم)).

 $<sup>^{3}</sup>$  توجد لأبي بكر يحيى بن محمد (ابن عروس) ترجمة في التكملة لكتاب الصلة.

رشد. قرأ عليهم وسمع، وأجازوا له. وأجاز له من أهل الأندلس أبو محمد عبد الله نزيل سبتة، وعبد الحق بن الخراط نزيل بجاية. ومن أهل المشرق جماعة، منهم إسمعيل بن علي بن إبراهيم الجراوي، وبركات بن إبراهيم الخشوعي أبو الطاهر، وعبد الرحمن بن سلامة ابن علي القضاعي، وغيرهم ممن يطول ذكرهم.

## من روى عنه

روى عنه: أبو جعفر بن خَلَف والطُّوسي، وابن سعيد القزاز، وأبو الحسن العَنْسي، وأبو عبد الله بن أبي بكر البري، وابن الجنّان، وأبو محمد عبد الرحمن بن طلحية، وأبو محمد بن هرون، وأبو القاسم بن نبيل، وأبو يعقوب بن إبراهيم بن عِقاب، وأبو جعفر الطَّباع، وأبو الحجاج بن حَكَم، وأبو الحسن الرُّعيني، وأبو علي ابن النَّاظر، وغيرهم.

## ثناء الأعلام عليه

والجال في هذا فسيح. ويكفي منه قول أبي زيد الفزاري 1:

عجباً للناس تاهُوا بتَنيَّات المسالك وصنفوا بالفضل قوماً وهم ليسوا هُناك كثر النَّق ل ولكن صحَّ عن سهل بن مالك

#### شعره

وشعره كثير مما ينخرط في سلك الجيد [ فمن ذلك] قوله<sup>2</sup>:

نهارك في بحر السَّفاهـة يسبـح وليلُك عن نوم الرَّفاهـة يُصبـح وفي لفظك الدَّعوى وليس إزاءُها من العمل الزَّاكي دليل مصحـح

> 1 مجزوء الرمل. 2 البحر الطويل.

إذا لم توافق قولة منك فعلة فعمت ففي كل جزء من حديثك تَفْصَت ففي كل جزء من حديثك تَفْصَت تتَحَّ عن الغايات لست من أهلها طريق الهُويَنا في سلوكك أوضح إذا كنت في سن البنى غير صالح ففي أي سين بعد ذلك تصلح إلى كم أماشيها على الرغم غاية يصيب المُزكَى عندها والمُجر ح وعليها ألا تَنُو ولا تَتِي أُ فتُحسن في عيين الشيبان وتُقبَ عسى وطر مونق فالتمس الرضا واقرع أبواب الرشاد فتَفت وقد ساء ظني بالذي أنا أهله مولاي يعفو ويصفح وفضلك يا مولاي يعفو ويصفح

 $<sup>^{1}</sup>$  جعلها د. طویل: ((علیها ألاً تني وتنوي)).

 $<sup>^{2}</sup>$  جعلها د. طویل: ((الشباب)).  $^{3}$  جعلها د. طویل: ((موقی)).

<sup>278</sup> 

وقال في تشييع بعض الفقهاءِ من غرض الأمداح 1:

يلقاك من كل من يلقاك ترحيب
ومن خليفتها عز وتقريب
وتصطفيك إلى أحوازها رتب
لها على مفرق الجوزاء ترتيب
تأتي إليك بلا سبعي بلا سبب
كأن تركك للأسباب تسبيب
من كل مشغوفة بالحسن دام لها
إلى غنائك تصعيد وتصويب
يلقاك بالبشر والإقبال خاطيها
وحظها منك إعراض وتقطيب
ما زلت ترغب عنها وهي راغبة
فانهض إليها فلو تستطيع كان لها
الى لقايك إرجاء وتقريب

1 البحر البسيط.

ربسر (ببسیس. <sup>2</sup> جعلها د. طویل: ((تسطیع)).

يحيى وتحيى فالباغي مواهبها عذب الزُّلال وللباغين تعنيب عذب الزُّلال وللباغين تعنيب سارت على العدل والإحسان سيرتها حتى تلاقى عليها الشَّاة والنَّيب لم تُصِبْها لذة الدنيا وزخرُفها ولا سبَتْها المطايا والجلابيب إذا أهم بني الدنيا نعيمهم فوق الكواكب مضروب سُرادقها فوق الكواكب مضروب سُرادقها أفق الأفلاك تَطْنيب كرَعْت في ظلها الصافي بسلسلها كرَعْت في ظلها الصافي بسلسلها كأنها لك في المشروب شريب في قِيْية من بني الآمال قد قرعت سُهَم إلى طلب العليا طبابيب

إذا حضرنا طعاماً فهي أماًدب وإن سمعنا كلاما فهو تأديب وإن سمعنا كلاما فهو تأديب ومن يلُذْ بابي إسحاق كان له أعلاق مال وأغلاق وتهذيب يا ملد السرّ من قلبي ويا ملكا إن ناب خطب فمن جدواه تأنيب هـب القرار لآمال مسافرة وقد أضر بها بعث وتغريب ففي يمينك وهاباً ومنتظما ففي يمينك وهاباً ومنتظما وما يُصر كتاباً راق منظر وقبض وترغيب وترهيب وما يُصر كتاباً راق منظر من تراب الأرض تتريب لك السيادة لا يلقي لسؤددها

 $<sup>^{1}</sup>$  جعلها د. طویل:  $((\dot{e}))$ .  $^{2}$  جعلها د. طویل: (() مالك)).

عـزمٌ كحد سينان الرمح يصحبه
عدل كما اعتدات فيه الأنابيب كمال نفسك للأرواح تكملة وذكر فضلك للأرواح تشبيب وعرف ذاتك كاف في تعرقنا بنفحة الطيب يدري أنه طيب اذا ذُكِرت فلأشعار مضطرب لامجال وللألحان تطريب سير حيث شيت موفًى من مكارمها يهابك الدهر والشبان والشيب في غُرَّة تخلق الأيام جدَّتها لها على أفق الأملك تطنيب ومن نمط النسيب والأوصاف قوله وهو بسبتة بعد وصوله من مراكش، وهو مما طار من شعره 1:

<sup>1</sup> البحر الكامل.

 $^{2}$ لما حططت  $^{1}$  بسبتة قَتَب النوي والقلب عرجو أن تحول 3 حاله والجو مصقول 4 الأديم كأنما يبدي الخفّي من الأُمور صقاله  $^{0}$ عانیت من بلد الجزیرة مسكناً من والبحر يمنع أن يُصاد غزاله كالشَّكل في المرآة تبصره وقد قربت مسافته وعز مناله ومن شعره قوله رحمه الله 7: تبسَّم و استأثر تُ منه بقُبلة فشمِتُ أُقاحاً وارتشفت عُقارا ومر ً فأيدي الريح ترسل شُعْره كما ستر الليل البهيم نهارا

<sup>1</sup> في رايات المبرزين، واختصار القدح المعلى: ((لمَّا أنخت)).

<sup>2</sup> في الزيتونة: ((الهوي)).

 $<sup>^{6}</sup>$  في النفح: ((أن يُحُول)).  $^{4}$  نفسه: ((مقصود)).

في الرايات، واختصار القدح، والنفح، والذيل: ((عاينت)).  $^{5}$  هكذا في الزيتونة. وفي الإسكوريال، والنفح، والذيل: ((مكنساً)).

<sup>7</sup> البحر الطويل.

فيا لك ليلاً بالكثيب قطعت المنزّجر الغراب فطارا كما رُعت بالزّجر الغراب فطارا تُغَلَّم بنا زُهرُ الكواكب غيرة تُغدم الظللم شرارا فتقدح في فَحْم الظللم شرارا ومن ذلك قوله 1:

ولما رأيت الصبح هبّ نسيمه وقلت أخاف الشمس تفضح سرّنا فقالت معاذ الله تفضحني أُخْت 4 ومن الحكم وأبيات الأمثال قوله رحمة الله عليه 5: مئنَغَص العيش لا يأوي إلى دَعَة من كان ذا ولد أو كان ذا ولد

1 البحر الطويل.

ورد في رايات المبرزين في موضع هذا البيت بيت آخر هو: ((ولما بدا ضوء الصباح رايتها \* تنفض رشح الطّلُ عن ناعم صلت)).

<sup>3</sup> في روايات المبرزين، واختصار القدح: ((فقلت)).

<sup>4</sup> في اختصار القد المعلى: ((أختي)). أ

<sup>5</sup> البحر البسيط.

<sup>6</sup> في الزيتونة: ((القلب)).

<sup>7</sup> في الذيل والتكملة: ((في بلد)).

و السَّاكن النفس من لم ترض هِمَّتــه سُكنى مكانِ ولم تَسْكُن 1 إلى أحد

ومن شعره:

ولا مِثِلُ يــوم قد نَعِمْنا بحُسْنــه

مُذهَّب أثناء المروج صقيل

إلى أن بدت شمس النهار تروعنا

بسير صحيح واصفرار عليل

ولا توارت شمسه بحجابها

وأذّن باقى نورها برَحيل

وغابت فكان الأُفق عند مغيبها

كَفَل بِي مُسْوِدُ 2 فَقُد خَليل 3

أتانا بها صِفْراً<sup>4</sup> يسطع نورهـــا

فمزق سربال الدُّجا بِفَتيل

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في النفح: ((لم يسكن)). <sup>2</sup> في الذيل: ((مسوداً)). <sup>3</sup> نفسه: ((خليلي)).

<sup>4</sup> نفسه: ((صفراء)).

فردَّت علينا شمسنا وأصيلنا بمُشبَّه شمس في شبيه أصيل ومن نثره قوله يخاطب بنى أبى الوليد بن رشد، تعزيةً في أبيهم، واستفتحه بهذه الأبيات 1: ألا ليت شعري هل لطالب غاية وصولٌ وأحداثُ الزمان تعوقه مضى علم العِلم الذي ببيانه نَبيَّن خافيه وبان طريقه أخلاَّئي<sup>2</sup> إني من دموعي بزاخــر بعيدٌ عن الشَّطِّينِ منه غريقه  $^{4}$ وما كان ظـنّى قبل $^{3}$  فقد أبيكـم بأن مصاباً مثل هذا أطيف ولم أدر من أشقى الثلاثة بعده أبناؤه 5 أم دهر أه أم صديقًه

<sup>1</sup> البحر الطويل.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> جعلها د. طويل: ((أخلاي)).

 $<sup>^{6}</sup>$  في الذيل: ((بعد)).  $^{4}$  في اختصار القدح: ((فقد جلالـه)).

<sup>5</sup> جعلها د. طويل: ((أأبناؤه)).

ومن شاهد الأحوال بعد مماته تيقن أنَّ الموت نحن نَذُوقه رجوعاً إلى الصَّبر الجميل فحقُه علينا قضى أن لا توفَّي حُقوقه أعزيكم في البعد عنه فإنني أمن جوار يروقه أهنيه قرباً من جوار يروقه فما كان فينا منه إلاَّ مكانه وفي العالم العُلُوي كان رفيقه وفي العالم العُلُوي كان رفيقه

إيه عن المدامع هلا تكلا انحدار الدّمعة انحدار الدمعة انحدار الدمعة انحدار الدمعة انحدار الدمعة انحدارها، والمطامع هل ثبت على قُطْب مدارها، والفجائع أُغيَرُ دارٍ بَني رُشد دارها، فإنه حديث أتعاطاه مُسْكراً، وأستريح الله مفكّراً، وابثه باعثاً على الأشجان مذكّراً، ولا أقول كفا وقد ذهب الواخِذ 6 الذي كنت

<sup>1</sup> في اختصار القدح: ((عند)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((تبین)). <sup>3</sup> نفسه: ((ألا تؤدّی)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في الذيل والتكملة: ((منه)).

في النيل والتملة: ((ملك)). 5 نفسه: ((والمطامع أثبت)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفسه: ((الواحد أرى به ألفاً، ولا صبراً؛ وقد، أسْكِنَ العالمُ قبراً؛ بل أعْرى الأجفان ما مائها...)).

تتلافى، ولا أستشعر صبراً، وقد حلَّ نور العِلْم قَبْراً، بل أَغْرِق الأجفان بمائها، وأَسْتَدعي الأحزان بالشَّهير من أعالك أسمائها، واستوهب الأشجان غمرة غمائها. ثم أتهالك تهالُك المجنون، وأستجير من الحياة بريب المنون، وأنافر السَّلوة أمنافرة وسُواس الظُّنون، ولا عتب، فإذا خامر الواله جزعه، فإلى نُصْرة المدامع مفزعه أو وإذا ضعف الواله بألى غَمْرة الإغماء مآله، ومن قال إنَّ الصبر أولى، وليتُه من ذلك ما تولَّى. أما أنا فأستعيذ من هذا المتام وأَسْتُعْفيه، وأُنزَّه نفس الوفًا عن الحلول فيه، فإنه متى بقي للصَّبر مكان، ففي محل الحُزْن لقَبُول ما يقاومه إمكان، وقد خان الإخاء وجُهل الوفاء، من رام قلبه السلو، وألفت ألى عينه الإغفاء. هو الخطب الذي يقي المُجود وألزم أَعْيُن التَقلين أو وبه أعظم الدهر المصاب، وفيه أخطأ سهم المَنيَّة حين أصاب. فحقًنا أن

في الذيل: ((السلو منافرة اليقين لوسواس الظنون)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((فزعه)). <sup>3</sup> نفسه: ((أو ألفت)).

نفسه: ((نقی)). <sup>4</sup>

<sup>5</sup> نفسه: ((أعين الثقلين أن تجود)).

نتجاوز الجُيوب إلى القلوب 1، ونتغلّب إذا غالبنا الحزن بصفة المغلوب، وإذا كان الدهر السّالب، فلا غضاضة على 2 المسلوب، أستغفر الله، قِفَا نَتَذكّر 3 من مفقودنا رضي الله عنه حكمه، ونشاهد 4 بعين البصيرة سيمه 5، فأجدهما يكفّان من واكف الدمع ديمه، ويقولون عندي آسّة المصاب 6، ومزاحمة الأوصاب، أمرّ إن وقع، فقد ضرّ فوق ما نفع، فإنه لا ألم الحزن شفاه، ولا حقُّ المصيبة وفاه، ولا الذاهب الفايت استرجعه وتلافاه، فربما جنحت إلى الصبر لا رغبة فيه، بل إيثاراً لمقصده وتشيعاً لتصافيه، فأستُرُوح رايحة السلوّ، وأخَطُ ﴿قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ لَعَن سِدْرة ذلك العلو، وأقف بمقام الدهش بين معنى الحزن المستحكم، ولفظ القرا 8 المتلوّ، فأبكي بُكا معنى الحزن المستحكم، ولفظ القرا 8 المتلوّ، فأبكي بُكا

 $<sup>^{1}</sup>$  في الذيل: ((القلوب إلى الجيوب، وننقلب إذا غالبنا الحزن بصفقة المغلوب)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((على المستريح؛ لأنه الملسوب)). <sup>3</sup> نفسه: ((فقد أتذكر)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نفسه: ((وأشاهد)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> نفسه: ((شیمه)). 6:: مرددت (در ال

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفسه: ((ويقولان: الوَلَهُ عند مماسة المصاب)). <sup>7</sup> الآية كاملة هكذا: (فكان قاب قوسين أو أدني). سورة النجم؛ الآية: 9.

الاية خاملة هخدا: (قحال قاب قوسين أو الني). سوره الا 8 في الذيل: ((العزاء)).

النساء، وأصبر صبر الرؤساء، وأحْرُز <sup>1</sup> رَزايا الفضلاء، بفضل <sup>2</sup> رزايا الأخسَّاء، موازنة بين <sup>3</sup> هذا الوجود، ونِحَل تتعاقب على نحل الجُود <sup>4</sup>. فالدهر يسترجع ما وهَب، كان الصفراء <sup>5</sup> أو الذَّهب. وإذا تحقَّق عدم ثباته، وعدم <sup>6</sup> استرجاعه لجميع هباته، كان <sup>7</sup> المتعرض لكثيره، لكثيره، محلاً لتأثيره. فلا غرو أن دهمكم الرزء مورد الفلك الدَّابر <sup>8</sup> منه الجزأ، فطالما بتم تُرضِعكم الحكمة أخلافها، وتهبكم الخلافة آلافها، وتؤملكم <sup>9</sup> الأيام خلافها، وإذا صحيت <sup>10</sup> العقول، وضنَّ بما لديه المعقول، وصارت الأذهان إلى حيث لا تتصوَّر الألسنة <sup>11</sup> بحيث لا تقول، وردتم معيناً، ووجدتم معيناً، وافْتضضْتُموها ﴿

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في الذيل: ((وأجد)).

عي ١<u>عي ( ( ( ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) .</u> ( ( تفضل ) ) .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسه: (ُ(ُفي)).

<sup>4</sup> نفسه: ((وبخِل يتعاقب على محل الجود)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> نفسه: ((الصَّفر)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفسه: ((وعلم)). <sup>7</sup> نفسه: ((صار)).

<sup>8</sup> نفسه: ((ريؤود الفلك الدائر)).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> نفسه: ((وتؤمنكم)).

<sup>10</sup> نفسه: ((ضمئت)). ا

<sup>11</sup> نفسه: (والألسنة)).

كَانْتَالُ 1 (اللّوْلُو (الْكُنُونِ ﴾ صوراً 3 عيناً أظنت أن عين الله 4 تنام، أم رُمْتم أن يكون صرحاً إلى إله موسى ذلك السنام، لشد ما شيّدتم 5 البناء، وألزمتم اتباع الأب الأبناء 6، حتى غرق الأول في الآخر، وصار السلف السلف على ضخامته أقل المفاخر. ومن علت في علاها 7 علاها 7 قدم ترقيّه، ولم يُصب بكماله عيناً يحفظ من على العلن ويقيه 8، فكثيراً ما يأتيه محذورُه من جهة توقيّه. هذا أبوكم رضي الله عنه حين استكمل، فعرف الضّار والشّافي، وتعذّرت صفات كماله على الحرف النّافي، فيا 9 لله لفظة أواليها، وأثبعها زفرة تليها، لقد بحرّثت الأيام عن حَثْفها بِظِلفها، وسَعت على قدمها إلى

<sup>1</sup> نظرا لكونها آية قرآنية فقد صوب النص؛ حسب ما ورد في الذيل والتكملة. وهو الصحيح.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سورة الواقعة؛ الآية: 23.

 $<sup>^{5}</sup>$  في الذيل: ((حوراً عيناً)). وهذا أقرب إلى الصحة. تبعاً لسياق الآية:  $^{2}$ 2 من سورة الواقعة.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نفسه: ((الدهر)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> نفسه: ((شدتم)).

<sup>6</sup> نفسه: ((أتباع الأبناء الكرام الآباء)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> نفسه: ((علوها)).

<sup>8</sup> نفسه: ((ولم يُطْفُ بكماله عيباً يحفظه من عين العائن ويقيه)).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> نفسه: ((فإنّا)).

رغم أنفيها، أفيما، أومن لبث الوصل، ولرعي الوسايل، وإلى من يُلجأ في مُشكلات المسايل، ومَن الجيب إذا لم يكن المسئول بأعلم من السَّائل. اللهم صبّرنا على فقد الأُنْس بالعلم، وأُدِلْنا من حُفوف الوَلَه بوقار الحلم، وأَدْلِفه في بنيه وعامة أهليه، بشبيه ما أوليته في جوارك المقدس وتوليه. وإليكم أيها الإخوة الأولياء، والعلية الذين عليهم قصرت العلياء. أعتذر من اتخاذ ألشيء من الكلام الكلام بنقصه ألأشياء. فقد خان في هذا الزمان أم حتى اللسان، وفقد منه حتى الحسان أم وليس لتأبين عمد صلى الله عليه وسلم إلا حَسَّان؛ فالعذر مُنْفسح عمد صلى الله عليه وسلم إلا حَسَّان؛ فالعذر مُنْفسح الجال. وإلى التقصير في حقّ رُزْئكم الكبير نصير أفي الرَّوية والارتجال. ولذلك عدلت إلى الإيجاز، واعتقدت في الرَّوية والارتجال. ولذلك عدلت إلى الإيجاز، ومبلغ النفس

<sup>1</sup> وردت الجملة الموالية في الذيل؛ بينما سقطت في النص الأصلي؛ وهي: ((حين أتلفت الواحدة يزن ماية ألفها؛ فمن لبث...)).

<sup>2</sup> في الذيل: ((ورعي)).

<sup>3</sup> نفسه: ((ایجاد)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نفسه: ((تنقصه)). <sup>5</sup> نفسه: ((الزمن)).

<sup>6</sup> نفسه: ((وفقد حتى منه الإحسان)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> نفسه: ((مصير ذي الروية...)).

غُذْرها مع العجز كالصَّابر <sup>1</sup> للإعجاز. وأما حسن العزاء على تعاقب هذه الأرزاء، فأمَّر لا أهبه، بل أَسْتَجديه، ولا أُذكركم به، ونَفْس صبركم متوغلة فيه، فسواكم يُلهم للإرشاد <sup>2</sup>. ويذكر بطرق الرشاد، جعل الله منكم لآبايكم خلفاً، وأبقى منكم لأبنائكم سلفاً، ولا لد لكم <sup>3</sup> الوجود الوجود بعده تلفاً <sup>4</sup>. والسلام.

#### محنته

امتُحن رحمه الله بالتَّغريب عن وطنه، لبغي بعض حَسَدته عليه، فأسكن بمرسية مدَّة طويلة، إلى أن هلك بألمرية الأمير أبو عبد الله محمد بن يوسف بن هود، آخر جمادى الأُولى سنة خمس وثلاثين وستماية 5. فسرح أبو أبو الحسن بن سهل إلى بلده في رمضان من هذه السنة.

أ في الذيل: ((كالصائر)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((إلى الإرشداد)). <sup>3</sup> نفسه: ((ولا أراكم)).

<sup>4</sup> نفسه: ((تلفاً؛ بمن الله وكرمه؛ والسلام)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الموافق لـ 1237م.

ومن شعره في ذلك الحال مما يدل على بعد شأوه ورفعة همته، قوله 1:

الدمع هَمَى 2 عن جوانب هِمَّــتي وتأبى هموم العافين عن 3 الدَّفع و التمس العتبى وحيداً وغايــتى 4

وصر في الليالي والحوادث في جَمْع وإني من حزمي وعزمي  $^{5}$  وهمتي

وما رُزِقته النفس من كرم الطّبع لفي منْصب تعلو السماء سماتُه

فيَثْبُت<sup>6</sup> نوراً في كواكبها السَّبع علا صرف دهري إذ علا فإذا به

تراب لنع لي أو غبار على سبع 7

1 البحر الطويل.

2 في الذيل: ((أدافع هَمّي)).

3 نفسه: ((على)). 4 نفسه: ((وعاتبي)). 4

<sup>5</sup> نفسه: ((من عزمي وحزمي)).

<sup>6</sup> نفسه: ((فتثبت)).

7 نفسه: ((شسعي)).

تدرَّعت بالصبر الجميل و أَجْلَبت صروف الليالي كي تمزِّق لي درع¹ فما مللت قلبي و لا قبضت يدي ولا قبضت أصلي ولا حضرت فرع² فإن عَرَضت لي لا يفوه بها فمي

وإن زَحَفت لي لا يضيق بها ذرع<sup>3</sup> وفي هذه الأبيات تأنيث السَّبعة الكواكب، وحكمها التذكير، وذلك إما لتأويل بعد أو غفلة، فلينظره. قال أبو الحسن الرعيني: ودخلت عليه بمرسية، وبين يديه شمَّامة

وحامل طيبٍ لم يُطيّب بطيبه ولكنه عند الحقيقة طيّب

<sup>1</sup> في الذيل: ((درعي)).

زهر، فأنشدني لنفسه 4:

<sup>2</sup> ورد هذا البيك في الذيل والتكملة هكذا:

<sup>((</sup>فما ملأت قلبي ولا قبضت يدي \* ولا نحتت أصلي ولا هصرت فرعي)).

<sup>3</sup> في الذيل: ((ذرعي)). 4 البحر الطويل.

تألف من أغصان زهره أفصان ومرطيب فمن صفتيه زاهر ورطيب تعانقت الأغصان فيه كما التقى حبيب على طول النوى وحبيب وإن الدي أدناه دون فراقه إلى كبير في الوجود عجيب مناسبة للبين كان انتسابها وكل غريب للغريب نسيب فبالأمس في إسحاره وباليوم في دار الغريب غريب

#### تواليفه

صنَّف في العربية كتاباً مفيداً، رتب الكلام فيه على أبواب كتاب سيبويه. وله تعاليق جليلة على كتاب

أ في الذيل، وبرنامج شيوخ الرعيني: ((أغصان آس وزهرة)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسهما: ((بعدٍ)). ً

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسهما: ((إِليَّ كبيرٌ)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نفسهما: ((أشجاره)).

المستصفى في أصول الفقه، وديوان شعر كبير. وكلامه الهزلي ظريف شهير.

## مولده

عام تسعة وخمسين وخمسماية 1.

## وفاته

توفي بغرناطة منتصف ذي قعدة سنة تسع وثلاثين وستماية <sup>2</sup>. وزعم ابن الأبار أن وفاته كانت سنة أربعين وستماية <sup>3</sup>، وليس بصحيح. ودفن بمقبرة شقستر. قال ابن عبد الملك: وكان كريم النفس، فاضل، الطبع، نزيه الهمة، حصيف الرأي، شريف الطباع، وجيهاً، مبروراً، معظماً عند الخاصة والعامة.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الموافق لـ 1163م.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الموافق لـ 1241م.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الموافق لـ 1242م.

## من رثاه

ممن كتب إلى بنيه يُعزّيهم في مصابهم بفقده، ويحضهم على الصبر من بعده، تلميذه الكاتب الرييس أبو عبد الله بن الجنَّان 1:

دعوني وتِستكاب الدموع السَّوابك<sup>2</sup> فدعوني 3 جميلُ الصبر دعوة آفك أصبر ميل في قبيح حوادث خَلَعْن على الأنوار ثوب الحوالك تتكَّرت الدنيا على الدِّين ضلَّـة ومن شيمة الدنيا تتكُّر فارك فصبحنا حُكم الردى بردائه فتِلْك وهَذِي 4 هالك في المهالك

<sup>1</sup> البحر الطويل.

 $<sup>^{2}</sup>$  في الذيل: ((السوافك)).  $^{3}$  نفسه: ((فدعوى)).

<sup>4</sup> نفسه: (وهذا)).

عفا طللٌ منها ومنه فأصيحناً شریکی غماز فی تلاً متدار ك2 فلا بهجة تبدى مسرة ناظر ولاحجة تهدي بحجة اللك وما انتظم الأمران إلا ليؤذنا بأمر دها سَير النجوم السوابك وإن لمنشور الوجود انتظاره يكفى فناً للفناء بواشك 5 أما قد علمنا والعقول شواهد بأن انقراض العلم أصل المهالك إذا أهلك<sup>6</sup> الله العلوم وأهلها فما الله للدهر الجهول ببارك

أ في الذيل: ((فأصبحنا)).  $^2$  نفسه: ((شريكي عنان في بلا متدارك)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسه: ((محجة)).

<sup>4</sup> نفسه: (( بأن قد دنا تشر التجوم الشوابك)).

<sup>5</sup> نفسه: ((بكفّي فناء للفناء مُواشّك)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفسه: ((أنهب)). 7 نفسه: ((بتارك)).

هل العلم إلاَّ الرُّوح والخلق جثة وما الجسم بعد الروح بالمتماسك وما راعني في عالم الكون حادثٌ سوى حادث في عالم ذي مدارك لذلك ما أبكي كأني مُتَيَّمُ 1 أتمم ما أبقى لإسمى 2 بعد مالك وسهلٌ عندي أن أرى الحزن مالكي مصابى بالفيّاض سهل بن مالك إمامُ هدىً كنا نقلد رأيه كتقليد رأي الشافعي ومالك غمام سديً 3 كنا عهدنا سماحه بساحل دارات العماد الحوائك أحقاً قضى $^{5}$  الجـــلال وقُورِّضـــت مباني معال في السماء سوامك

<sup>1</sup> في الذيل: ((مُتَمِّم)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((الأسى)).

<sup>3</sup> نفسه: (نُدًى)). ﴿ نفسه: (ريساجل دَرَّات العهاد الحواشك)). 4 نفسه: ((يساجل دَرَّات العهاد الحواشك)).

<sup>5</sup> نفسه: ((قضى ذاك الجلال..)).

و أقفر في نَجْدٍ من المجد ربعه وعمر قبر مفرد بالدّكادك وغبً أطودٌ في صعيد بمَلْدَد 2 وغيض فجر ً في يدي مُتَلاحِك 3 ووارى شمس المعارف غيهب ا من الخَطْب يردى 4 بالشُّموس الدَّوالك إلا أيها النَّاعي لك الثَّكل لا تفـه بها في الدواهي الدَّواهك 5 لعلك في نعى العلا متكذب فكم ماحلٌ من قبل فيه وماحك يُكَذّبهم 6 يا ليت أنك مثلهم تواتر أخبار وصيدق مآلك

1 في الذيل: ((وغيّب)).

عي المين المُلَدِّد)). 2 نفسه: ((مُلَدِّد)). 3 نفسه: ((وغيِّض بَحْرٌ في ثرى مُتَلاحِكٌ)). أي متلاحم. 3 نفسه: ((وغيِّض بَحْرٌ في ثرى مُتَلاحِكُ)). <sup>4</sup> نفسه: ((يودي)).

<sup>5</sup> أي الساحُقة، والطاحنة. وجاء هذا الشطر في الذيل هكذا:

<sup>((</sup>من الخطب يُودي بالشموس الدوالك)).

<sup>6</sup> في الذيل: ((يُكَذُّبْهُمُ)).

فيا حُسن ذاك القول إذ بان كَذِبه ويا قُبحه والصّدق بادي المسالك لمقدار جفوا<sup>1</sup> فيه وقلبييَ راجفٌ مخافة تصديق الظُنون الأوافك كأن كمال الفضل كان يسومهم 2 فأبدوا على نغص هو مُتمالك 3 كأنهم يَسْتَبَطُ ون أَيُومةً 4 كما استبطأ...... فاتك كأنهم مُسْتمطرون لعارض كعارض عاد للتجلُّد عارك بلى إنهم قد أر هصوا لرزيّة تُضَعَصْع رُكن الصَّابر المتمالك

<sup>1</sup> في الذيل: ((لقد أرجفوا)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((یسوءهم)).

<sup>3</sup> نفسه: ((فأبدوا على نقص هوى متهالك)).

 $<sup>^4</sup>$  نفسه:  $((\hat{z})^i$ نهم مستبطئون لبومه)).  $^5$  بياض في الذيل والتكملة هكذا:  $^5$  بياض في المخطوط؛ وقد ورد هذا الشطر في الذيل والتكملة هكذا: ((كما استبطًا المصبور هبة باتك)).

فقد كان ما قد أنذروا بوقوعه فهل بعده للصبر 1 صوّلة فاتك مصاب مصيب للقلوب بسيّد<sup>2</sup> رمى عن قِسيِّ لليالي عواتك بكت حسنها 3 الغَبْراء فيه فأسْعَدت بأدمعها الخضراء ذات الجَمايك 4 على علم الإسلام قامت نوادب بهتن مباك أو بهتم مضاحك فمن سنِنة سنّت على الرأس تُربها ومكْرَمة ناحت لأكرم هالك ومن آیة تبکی بنــور <sup>5</sup> صبحهــا إذا قام في جَنْح من الليل حالك

 $<sup>^{1}</sup>$  في الذيل: ((للدهر)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((بسهمه)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسه: ((حزنها)). <sup>4</sup> نفسه: ((الحبائك))؛ أي طرق النجوم.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في الذيل: ((منور)).

ومن حكمة تبكي لفقد مُفَجِّر لينبوعها السّلسال في الأرض سالك فيا أسفى من للهوى ورسومه ومن لمُنيخ عند تلك المبارك ومن للواء الشّرع يرفع خفْضه ويمنع من تمزيق ٥ كفَّ هاتك ومن لِكِتاب الله يدرس وحيه ويَقْبِس منه النور غير مُتارك ومن لحديث المصطفى وماجد2 يبين بها 3 في فهمه ومُتارك ومن ذا يُزيــل اللَّبس في مُتَشابه ومن ذا يُزيح الشَّك عن مُتَشابك ومن لليراع المُصنْفَرِّ طابت بكفّه 4 فصارت طوال الشمس $^{5}$  مثل النيازك

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في الذيل: ((ترثي)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((ومآخذ)).

نفسه: (ُ(رُبُبِيَّنها)).  $^4$  نفسه: ((ومن لليراع الصُّقْر طالت بكفّه)).  $^4$ 

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> نفسه: ((السمر)).

ومن للرُّقاع البيض طابت بطيبه<sup>1</sup> فجابت إلى الأملاك سنبل المسالك ومن لمقام الحفل يصدع بالتي تُغَصُّ عُ لقس من جناح المدارك ومن لمقال كالنُّضار يُخلِّص لإبْريزه التّبريز لا للسّبايك ومن لفِعال إن ذكرت بناءه فعال وإن تُتشر فمسكّه فارك ومن لخلال كُرمَت وضر اير 4  $^{6}$ ضربن بقدح في عتاب  $^{5}$  الضرَّ ايك الضرَّ ايك

<sup>1</sup> في الذيل: ((طارت بذكره)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((تقُصُ)). <sup>3</sup> نفسه: ((مُخلِّص)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نفسه: ((وضرائب)). 5 نفسه: ((غياث)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> أي الفقيرات الجائعات.

ومن لشعار الزهد أُخفي بالفنا<sup>1</sup>
ففي طيّه فضل الفضيل ومالك<sup>2</sup>
ومن لِشعاب المجد أو لشُعوبه
اذا لختلطت ساداته بالصّعالك

1 في الذيل: ((بالغني)).

<sup>2</sup> الْفضيل، ومالك؛ اشتهرا بصدق التوبة بعد الضلال والعصيان. فالأول: هو أبو على الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي الخراساني المروزي. ولد بسمرقند في حدود 107هـ/725م تقريباً، وتوفي سنة 187هـ/802م بمكة المكرمة. كان يمتهن السرقة وقطع الطرق؛ فتسلق يوماً داراً؛ فسمع أحدهم يتلوا قوله تعالى: ( ألمْ يَأْن لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذَكْرِ اللهِ ). (من الآية: 16 من سورة الحديد)). فقال في نفسه: يارب قد آن. وعاد من حيث أتى؛ فمرّ ببعض الناس؛ فقال أحدهم: لِنْرْتَحِل؛ فأجاب الآخر: يا قوم: لنرحل مع الصباح؛ فإن فضيلاً على الطريق؛ يقطع علينا. فقال لنفسه: أنا أسعى بالليل في المعاصى؛ وقوم من المسلمين هاهنا يخافونني؛ وما أرى الله ساقني إليهم إلا لأرتدع؛ اللهم إنى قد تبت إليك. وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام. أما الثاني: فهو التابعي مالك بن دينار؛ (توفي سنة 130هـ/747م). كان في البداية سكيراً عاصياً؛ فلما تزوج؛ ورزقه الله ببنت شغف بها وأحبها؛ ولكنها ماتت بعد سنوات ثلاث؛ فحزن عليها حزناً شديداً؛ ورأى في منامه ثعباناً يطارده؛ فظهرت ابنته، وحَمَتْه من الثعبان؛ وتلت عليه الآية الكريمة: (ألمْ يَأْن لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذَكْرِ اللهِ ). (من الآية: 16 من سورة الحديد)). ولمَّا استيقظ من نومه؛ توضأ وخرج لصلاة الصَّبْح في المسجد؛ أيْنَ صلِّي الإمام بالآية نفسها. وبعد الصلاة صاح: قد أن يا رب.. قد أن يا رب؛ نعم: ( ألمْ يَأْنِ لِلْذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذَكْرِ الله). فتاب توبة صادقة من يومها. وأضحى من كبار التابعين، ومن كتاب المصحف الشريف.

ألا ليس من فاكفف عُوياك أو فرد فما بعد سهل في العُلى من مُشارك أصيننا فيالله فيه وإنما أصيننا فيالله فيه وإنما فناد بأف لاك المحامد اقْصري في الذَّرى والحوارك فناد بأف لاك المحامد اقْصري في الذَّرى والحوارك فلا دَوَران بل أُ قُطْب المدارك وصبح يالبناء اليوم أقويت منزلاً بوطىء الستنابك بوطىء الستنابك على هذه حام الحمام محلقاً على هذه حام الحمام محلقاً ثمانين حولاً كالعدو المُضاحك فسالمه في معرك الموت خادعاً وحاربه إذ جاز ضنك المعارك طواك الردى مهما يُساكن فإنه العيش ناهك طواك الردى مهما يُساكن فإنه العيش ناهك

\_\_\_\_\_\_ 1 في الذيل: ((فلا دوران، زال..)). 2 نفسـه: ((بالسنـاء)).

نبا سَبَا قُدُماً وهي السَّكاسك و ومالك ولم يأْلُ عن خَونِ لحايزٍ ومالك وأَفْنى من أبناء والبرايا جموعها وألقى البرايا بالرغم فوق البرامك وألقى البرايا بالرغم فوق البرامك سواءٌ لديه أن يصول بقلبك من للناس ناس للتقى أو بناسك ولو أنه أَرْعَى على ذي كرامة لأعْيى معلى ذي كرامة ولو راعه عُمرٌ تكامل ألفه لمنين الدّكادك ولم الما راع نوحاً في السنين الدّكادك والما راع نوحاً في السنين الدّكادك والما راع نوحاً في السنين الدّكادك

```
1 في الذيل: ((سبى سبأ قدماً وحيّ السكاسك)).
```

<sup>2</sup> في الذيل: ((خون لخان))

<sup>3</sup> نفسه: ((من أفناء)). 4 :: با الأراب

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نفسه: الْبُرَى)). <sup>5</sup> نفسه: ((بفاتك)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفسه: ((من النلس)).

 $<sup>^{7}</sup>$  is the second contract  $^{7}$  is  $^{7}$  is  $^{7}$  is  $^{7}$  is  $^{7}$  is  $^{7}$  is  $^{7}$ 

<sup>8</sup> العواتك: جدات الرسول صلى الله عليه وسلم.

<sup>9</sup> في الذيل: ((الدكائك)).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في الذيل: ((الدواهك)).

<sup>2</sup> نفسه: ((عرائكي)).

نفسه: ((عادة آل مالك)).
 نفسه: ((فإن جزع يبدو فذاك تكره)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> نفسه: ((صبر)). ً

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفسه ((ثوابت)).

ورثتم سنا ذاك المقدَّس $^{1}$  فارتقوا بأعلى سنام من ذُرى العز تامك فلم يمض من أبقى من المجد إرثه ولم يلق ملكاً تارك مثل مالك أتدرون لم جَدَّت ركاب أبيكم كما جَدَّ سبر بالقِلاص الرواتيك تذكّر في أُفق السماء قديمه فَحن الله غيض فالك شابك و كلُّ  $^4$  سما في حضرة القدس حظه فلم يلب<sup>5</sup> عنه بالحظوظ الركايك فیا عجبا منا نبکی میناً تبوأ داراً في جيوار الملايك يلاقيه في تلك المغاني رفيقُــه بوجه منير بالتَّباشيـر ضاحك

> 1 في الذيل: ((المقدم)). <sup>2</sup> نفسه: ((هُلْكاً)).

 $<sup>^{3}</sup>$  في الذيلُ:  $((\hat{a}_{2}))$ .  $^{4}$  نفسه:  $((\hat{b}_{2}))$ .

<sup>5</sup> نفسه: ((یله)).

فلا تحسبوا أن النوى غال روحه لجسم ثُوى تحت الدّكادك سادك 1 فلو أنكم توشفتم<sup>2</sup> بمكانه رأيتم مقيماً في أعالى الأرايك ينعم في روض الرِّضا وتجوده سحايب في كُثْبان مِسْك عواتك كذلك وعد الله في ذي مناسب من البرِّ صحَّت بالتغنَّى 4 ومناسك فيا رحمة الرحمن وافي جنابـــه ويا روحه سلّم عليه وبارك ويا لَوْعـتى سيري إليه برُقعتى وقصيًى شجوناً من حديثي هنالك

<sup>1</sup> أي لازم. 2 في الذيل: ((كوشفتم)). 3 نفسه: ((عوانك)). أي ما يشوبهم من احمرار. 4 نفسه: ((بالتقى)).

حديث الأشجان شجون، ووجوه القراطيس به كوجوه الأيام جون، فارعني سمعك، أبثك 1 بثي واكتئابي، وأَعْرِني 2 نظرة في كتابي، لتعلم ما بي، فعندي ضرب الأسى جناية 3، وعلى وردي أطال باغي الأسى حماية 4، وعَبْرتي أبكت من القَطْر سِجامه، وزَفْرتي أذكت من الجَمْر ضِرامه، ومني تعلمت ذات الهديل كيف تنوح، وعني أخذت ذات الحسن 5 كيف تغدو والهة وتروح، فما مذعورة راعها القناص، وعلق بواحدها حبل الجهالة 6 فأعوره الخلاص، فهي تتلفت إليه والمخافة خلفها وأمامها، وتتلهف عليه فتكاد تواقع فيه حمامها، بأخْفَق ضلوعاً، وأشْفَق رُوعاً، وأضيق مجالاً، وأوسع وجالاً، وأشغل بالاً، وأشعل بلبالاً، بل ماطلاها، وقد رآها، ترمي 7 طلاها، فوقف حتى كاد يشركها في الحين،

<sup>1</sup> في الذيل: ((فأصخ لي أبثك...)).

<sup>2</sup> نفسه: ((أو أعرني)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسه: ((خیامه)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نفسه: ((حمایه)). <sup>5</sup> نفسه: ((الحتین)).

<sup>6</sup> نفسه: ((الحبالة)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> نفسه: ((تدمي طلاها))؛ أي ابن ظباها. 312

الحين، ويحصل من الشّرك تحت جناحين. ثم أفلت وهو يشكُ في الإفلات، ويشكو وِحْدته في الفلوات أ، بأرهب نفساً، وأجنب أنساً، وألهب حشاً، وأغلب توحشاً، وأضيع بالمومات، وأضرع لغير الأمات، مني وقد وافي النبأ العظيم، ونثر الهدى بكفّ الرَّدى شمله ألست النظيم، وأصبح يعقوب الأحزان وهو كظيم. وقيل أصيبت الدنيا بحبشتها وحسنها، والديانة بمحسنها وأبي حسنها، فحق فحق على القلوب انفطارها، وعلى العيون أن تهمي يغلق في وجه السلو بابه. أنعي ألجيليل السعي، ورزية يغلق في وجه السلو بابه. أنعي ألجيليل السعي، ورزية الجميل السجية، ووفاة الكريم الصفات، وفقد الصميم المجد، وذهاب السمح الوهاب، وقبض روحاني الأرض، وانعدام معنى الناس، وانهدام مَغْشَى ألم الإيناس، وانكشاف قُدْس الحِلم. يا له وانكشاف أمسمس العلم، وانتساف قُدْس الحِلم. يا له

<sup>1</sup> في الذيل: ((بالفلاة)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((سلُکه)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسه: ((بحسنتها)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نفسه: ((النعي)). <sup>5</sup> نفسه: ((مَغْنَى)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفسه: (والانكساف)).

حادثاً جمع قديماً من الكروب وحادثاً، ومصاباً جرَّع أوصاباً وأضحى كل به مصاباً. لا جرم أني شربت من كأسه مستمفضها أ، وشرقت بها وبماء 2 دمعي الذي الرفض معها، فغالت خلدي، وغالبت جلدي، حتى غبت عني، ولم أدر بآلامي التي تعني. ثم أفقت من سُكْري، ونفقت قم مبدِّد فكري، فراجعني التَّذكار والتمام، وظاوعني شجوناً 4 يتعاطاه الجمام، فبكيت حتى خشيت خشيت أن يعشيني، وغشيت إذ غشيني من ذلك أليم ما غشيني، وظلت ألقى أنبجاساً للترح يلقيني، فتارة يعنيني، وتارة يبقيني، فلو أن احتدامي والتَّدامي وجفني الدامي، اطلعت على بعضه الخنساء، لقالت هذه عَرْمة حزن، لا يستطيعها النّساء. ذلك بأن قسمة المراثي كقسمة الميراث، وللذُّكران المزيَّة، كان للسرور أو للرزيَّة، على الإناث، هذا لو وازن مبكي مبكياً، ووارى ترابي فلكياً،

أ في الذيل: ((مستفظعها)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((وبُدُمعي)). أ

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسه: ((ولفقت)).

<sup>4</sup> نفسه: ((شجو لا تتعاطاه)). 5 :: م (( قُ أن ا تا ا التا - ))

إنا لنبكي نور علم، وهي تبكي ظلمة جهل، وندبتي بجبل يُدعى بسهل، كان يتفجر أمنه الأنهار، وينهال جانبه من خشية الله أو ينهار، في مثله ولا أريد بالمثل سواه، فما كان في أبناء الجنس من ساواه. يحسن الجزع من كل مؤمن تقي، ويقال للمتجلد، لا تنزع الرحمة إلا من شقي، فكل جُفُن بعده جاف، فصاحبه جلف أوصاف أو وكل فؤاد لم تصدع لله صفاته، ولم تتغير لفقده صفاته، فمتحقّق عند العلماء أمعلوم، أنه معدود في الحجارة أو معدوم. فيا ليت شعري يوم ودع للترحال، ودعا حاديه بشد الرحال، كيف كان حاضروه في تلك الحال هل استطاعوا للرحال، كيف كان حاضروه في تلك الحال هل استطاعوا معه صبراً، وأطاعوا لتلبيته أمراً، أو ضعف احتمالهم، احتمالهم، وقوي في مفارقة النفوس اعتمالهم. ويا ليت شعري، إذ أفادوا الماء طهارة زائدة بغسل جلاله، هل حنطوه في غير ثنايه، أو كفنوه في غير خلاله. ويا ليست

<sup>1</sup> في الذيل: ((كانت تتفجر)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((أو جاف)). <sup>3</sup> نفسه: ((تنصدع)).

عسد: ((العقالع)). <sup>4</sup> نفسه: ((العقالع)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> نفسه: ((لشدِّ)). <sup>( (</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفسه: ((لتثبیته)).

شعري إذا استقل به نعشه لأشرف، ترفرف عليه المليكة ويظلّله الرُّفرف هل رأوا قبله حملة الأطوار <sup>1</sup> على الأعواد، وسير الكواكب في مثل تلك المواكب، فيأنسوا بالإلف، ويرفعوا منكم الطرف، ويدعو لفيض من أثر ذلك الظرف. ويا ليت شعري، إذ ودَّعوا <sup>2</sup> درة الوجود، صدفة اللحد المجود، لم أثروا الثرى على نفوسهم، ورضوا الأرض مغرباً لأنوار شموسهم. فهلا حفروا له بين أحناء الضلوع، وجعلوا الصفيح صريح الحبّ والولوع. فيكونوا قد فازوا بقربه، وجازوا فخراً خير لتربه. ويا ليت شعري إذا لم يفعلوا ذلك ولم يهتدوا هذه المسالك، هل قضوا حقَّ الحزن، وسكوا بصفوا بصفة الأسف أو قنعوا منها بأن وصفوها، وهل تلافوا بقايا الأَنْفَس، بعد المفقود الأنفس، وأتلفوه <sup>3</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في الذيل: ((حمل الأطواد)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((أودعوا)).

نفسه:  $((e)^{1}$  البحر الطويل. والبيت الموالي من البحر الطويل.  $(e)^{3}$ 

# فكل أسى لا تذهب النَّفْس عنده فما هو إلا من قبيل التَّصنُّع

يا قدس الله مثوى ذلك المتوفى، وما أظن الجَزَع من من حقه ووفّى. ولو درى الزمن 2 وبنوه، قدر من فقدوه، لوجدوا المفاجئ 3 الفاجع، أضعاف ما وجدوه. فقد فقدوا واحداً جامعاً للعوالم، وماجداً رافعاً لأعلام المعالي والمعالم، ومفَدَّى ثَقُل له في الفدا، ونفوس الأوداء والأعدا، ومبكى ما قامت على مثله النوايح ولا حسنت والأقيه المراثي، كما حسنت من قبل فيه المدايح. رحمة الله عليه ورضوانه، وريحان الجنان يحييه به رضوانه. من لي بلسان يقضي حق ندبته، وجنان يقضي بما فيه إلى جثته 4 وتربته، وقد نبهني 5 حزني عليه وبلَّدني، وتملَّكني حصر الحسرة عليه وتعبدني، وأين يقع مُهلهل البديه، مما يخفيه الحسرة عليه وتعبدني، وأين يقع مُهلهل البديه، مما يخفيه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في الذيل: ((عمّ)).

<sup>2</sup> نفسه: ((الزمان)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسـه: ((للفـاجي)). <sup>4</sup> نفسـه: (جننـه)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> نفسه: ((بلّهَني)).

مُهَلهل الثَّكل ويُبديه؟ يميناً لو لبثت في كهف الروية ثلاثمائة سنين، واستمددت سواد ألسنة الفصحاء اللسنين، ما كنت في تأبين ذلك الفصل المبين من المُحْسنين، إلا أني، أتَيْتُ بالطّريف أ من بيانه 2 والتّليد، ورثيت رشد كماله برثايه كمال ابن رشد أبى الوليد، فأنشدت بنيه قوله فيه 3:

أخــــلاَّي إنى من دموعي بزاخر بعيدٌ عن الشطين منه غريقه وما كان ظنّى قبل فقد أبيكم بأن مصاباً مثل هذا أُطبقه ولم أدر من أَشْقى الثلاثة بعده أأبناؤه أم دهرُه أم صديقه

ثم استوفيت تلك الأبيات والرسالة، وأجريت بترجيعها من دم الكبد ونجيعها عُبراتي المُسالة، فحينئذ كنت أوفّى المصاب واجبه، وأُشْفِي صدوراً صديّة شجيّة، وقلوباً وَاجِفَة واجبة. ولو أن ما رثى به نفسه الكريمة من ثرّ

في الذيل: ((بالطارف)).

2 نفسه ((من بيانه المُعُلم والمطارف والتاليد...)).

إساءته  $^1$ ، حين رأى الحين مغتصباً  $^2$  حشاشة مكرماته. أثار كامن وجدي بألفاظه المبكية، ومعانيه التي تحلُّ من مزاد العيون الأوكية لاهب لي رنداً  $^8$ ، وأعقبني صفاة تَنْدى، وأطعمني في أن يعود بكاي زبداً. فقد بلغني أنه لما  $^4$  وقف على ثنيَّة المنيَّة، وعرف قرب انتقال السَّاكن من البَنِيَّة جمع بنات فكره، كما جمع شيبة الحَمْد بنات خِدره، وقال يا بنياتي، قد آن ليومي أن يأتي فهل لكنْ أن ترينني  $^2$ ? فوضعن أكبادهن على الوشج  $^6$ ، ورفعن أصواتهن بالنَّشيج، وأقبلن  $^7$  يُرجّعن الأناشيد، ويفجعن القريب والبعيد، حتى أوماً إليهنَّ، بأن قضين ما عليهن، فيا إخوتاه  $^8$ ، ومثلي بهذا النداء نخي وتاه، أسهموا أخاكم في ميراث تلكم الكَلِم، واحموا  $^9$  فؤاداً بالمُلَم المؤلم أخاكم في ميراث تلكم الكَلِم، واحموا  $^9$  فؤاداً بالمُلَم المؤلم

<sup>1</sup> في الذيل: ((من كلماته)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((مقتضياً)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نفسه: ((حین)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> نفسه: ((ترثیننی)).
<sup>6</sup> نفسه: ((الوشیج)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> نفسه: ((وانبرین)).

<sup>8</sup> نفسه: ((خوفاه)).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> نفسه: ((وارحموا)).

المؤلم قد كُلِم، ولا تقولوا يكفيه ميراث الأحزان، فتبخسوا وحاشاكم في الميزان، فإني وإن تناولتها باليدين، وغلبت عليها، فإني صاحب الفريضة  $^1$  والدّين، فإني لحظّي من ميراث الحكمة سائل، ومع أن لي حقاً فلي ذمم ووسايل، فابعثوا إلي ما يُطارحني في أشجاني، وأقف على رسمه فأقول شجاني، ولا أطلب من كلام ذلكم الإمام، العزيز فَقْده على الإسلام، قوله في التصبير، على الرزء الكبير، ووصاته، لئلا يُلزمني، ولست بالمستطيع إصغاء للمطيع لأمره  $^2$  وإنصاته، فإن امتثلت أصبت قتلي بما نظلت، وإن عصيت أبعدت نفسي من رضاه وأقصيت، ولي في استصحاب حالي أمل، وما لم يرد خطاب لم يلزم عمل. على أني وإن صاب وابل دمعي وصب، وأصبحت بذكر المصاب الكلف الصّب، فلا أقول إلا ما يرضي الرّبّ، فإني  $^3$  أبكي عالماً كبيراً، وعلماً شهيراً، تسعدني في بكايه الملة، وتنجدني بوَجُده  $^4$ ، فأنا الكاتب وهي

<sup>1</sup> في الذيل: ((الفريضين)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((لأوامره)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسه: ((فأنا)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نفسـه: ((بوجدهـا)).

المُولَّة. وأما أنتم أيها الإخوة الفضلاء، والصفوة الكرماء، فقد تلقیتم وصلته  $^{1}$  المبارکة شفاها، وداوی صدورکم بكلامه النافع وشفاها، فلا يسعكم إلاَّ الامتثال، والصبر الذي تُضْرِب به الأمثال، فعزاءً عزاءً، وانتماءً إلى التأسي واعتزاءً، وإن فضل رزء أرزاء، وكان جزءٌ منه يعدل  $^{2}$ أجزاءً، فعلى قَدْرها تُصاب العلياءُ، وأشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأولياءُ. ذلك لتَبيَّن 3 فضيلة الرّضاء والتسليم، وتتعيَّن صفات 4 من يأتي الله بالقلب السَّليم، ويعلم كيف 5 الكريم للكريم، وكيف يحل الأجر العظيم، وهب الله لكم في مصابكم صبراً على قدره، وسكب ديم مغفرته على مثوى فقيدكم وقبره، وطيب بعرف روضات الجنات جنبات قصره، ونفعه بما كان أودعه من أسرار العلوم في صدره وخلَّفه منكم بكل سرى بحلة المجد من کل <sup>6</sup> بصدره.

<sup>1</sup> في الذيل: ((وصاياه)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((یعادل)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسه: ((لتَتَبَيَّن)). 4 نفسه: ((صفة)).

<sup>5</sup> نفسه: ((كيف يخلف الكريم للكريم)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفسه: ((من كل نديّ بصدره)).

قلت: ذكر الشيخ ابن الخطيب في الأصل في هذه الترجمة ((الأعيان والوزراء))، ستة من أهل هذا البيت ، كلهم يسمون بهذا الإسم، عدا واحداً، فإنه سمى بسعيد، وذاك مما يدل على كثرة النباهة والأصالة والوجاهة، رحمهم الله 1.

\* \* \*

<sup>1</sup> يبدو أن هذه الفقرة الأخيرة أضافها الناسخ. 322

# سليمن بن موسى

البن سالم بن حسان بن أحمر بن عبر السلام الحميري الاللاعي 1، بلنسي الأصل؛ يُفْنَى أبا الربيع، ويعرف بابن سالم.

#### حاله

كان بقيَّة الأكابر من أهل العلم بصُقْع الأندلس الشَّرقي، حافظاً للحديث، مبرزاً في نقده، تام المعرفة بطرقه، ضابطاً لأحكام أسانيده، ذاكراً لرجاله 2، ريَّان من الأدب، كاتباً بليغاً. خطب بجامع بلنسية واستُقْضِي، وعُرف بالعدل والجلالة، وكان مع ذلك من أُولي الحزم والبسالة، والإقدام والجزالة والشهامة، يحضر الغزوات، ويباشر بنفسه القتال، ويُبلي البلاء الحسن، آخرها الغزاة التي استشهد فيها.

<sup>1</sup> له ترجمة أيضاً في: الذيل والتكملة، والتكملة لكتاب الصلة، وفوات الوفيات، والحلة السيراء، والمغرب في حلى المغرب، والنجوم الزاهرة، وشذرات الذهب، وتاريخ قضاة الأندلس، والمقتضب في كتاب تحفة القادم، والوافي بالوفيات، والديباج المذهب، والروض المعطار، ونفح الطيب. 2 في الذيل: ((لرجاله وتواريخهم وطبقاتهم)).

#### مشيخته

روى عن: أبى القاسم بن حُبيش وأكثر عنه، وأبى محمد بن عبيد الله، وأبي عبد الله بن زَرْقون، وأبي عبد الله بن حُميد، وأبي بكر بن الجدّ، وأبي محمد بن سيد بونه، وأبي بكر بن مُغاور وأبي محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم بن الفرس، وأبى بكر بن أبى جمرة، وأبى الحسن ابن كوثر وأبي خالد بن رفاعة، وأبي جعفر بن حكم، وأبي عبد الله بن الفخار، وأبي الحجاج بن الشيخ، وأبي عبد الله بن نوح، وأبي الحجاج بن أبي محمد بن أيوب، وأبى بكر عتيق بن على العبدري، وأبى محمد عبد الوهاب ابن عبد الصمد بن عتاب الصدق، وأبي العباس بن مضاء، وأبي القاسم بن سَمْحون، وأبي الحسن عبد الرحمن بن أحمد بن ربيع الأشعري، وأبى زكريا الإصبهاني، وأبي بكر أسامة بن سليم، وأبي محمد عبد الحق الأزدي، وأبى محمد الشاذلي، وأبي الطاهر بن عوف، وأبي عبد الله الحضرمي، وجماعة غير هؤلاء من أهل المشرق والمغرب.

# من روى عنه

روى عنه: أبو بكر بن أبي جعفر بن عمر <sup>1</sup>، وعبد الله بن حزب الله، وأبو جعفر بن علي، وابن غالب <sup>2</sup>، وأبو زكريا بن العباس، وأبو الحسن طاهر بن علي، وأبو الحسين عبد الملك بن مُفوز، وابن الأبّار، وابن الجنّان، وابن الموّاق، وأبو العباس بن هرقد، وابن الغمّاز، وأبو عمرو بن سالم، وأبو محمد بن بَرْطَلة، وأبو الحسن الرعيني، وأبو جعفر الطنجالي، وأبو الحجاج بن حكم، وأبو على بن الناظر.

## تصانيفه

منها: ((مصباح الظلم))؛ في الحديث، و((الأربعون  $^3$  عن أربعين شيخاً لأربعين من الصحابة  $^4$ ))، و((الأربعون السّباعية  $^5$ ))، و((السّباعيات

 $<sup>^{1}</sup>$  في الذيل: ((عمرو)).

<sup>2</sup> نفسه: ((وأبو جعفر بن علي بن غالب)).

 $<sup>^{3}</sup>$  نفسه: ((الأربعون حديثاً عن أربعين...)).  $^{4}$  نفسه: ((الصحابة في أربعين معنى)).

<sup>5</sup> نفسه: ((السباعية في حديث السلفي)).

<sup>325</sup> 

من حديث الصدق أن و ((حِلْية الأمالي في المراقبات و العوالي))، و ((تَحفة الوداد ونجعة الرواد أن))، و ((المسلسلات والإنشادات))، و كتاب ((الاكتفاء في في مغازي رسول الله، ومغازي الثلاثة الخلفاء))، و ((ميدان السابقين وحِلْية ألصاًدقين المصدّقين))؛ في غرض كتاب السابقين وحِلْية ألصاًدقين المصدّقين))؛ في غرض كتاب كتاب الاستيعاب، ولم يكمله، و ((المعجم ممن أوافقت كنيته زوجه من الصحابة))، و ((الإعلام بأخبار البخاري الإمام))، و ((المعجم في مشيخة أبي القاسم بن حُبَيْش))، و ((برنامج رواياته ألى الأمثال ونَفْتة السّحر الحلال))، و ((وجهد النصيح في معارضة المعرّى في خطبة الفصيح))، و ((الامتثال لمثال المنبهج في البتداع الحكم واختراع و ((الامتثال لمثال المنبهج في ابتداع الحكم واختراع

<sup>1</sup> في الذيل: ((أبي علي الصدفي)).

<sup>2</sup> نفسه: ((الوافقات))، وفي النفح: ((الموافقات والعوالي)).

قي النفح: ((وتحفة الورّاد))، وفي الذيل: ((وتحفة الرواد، في العوالي البدلية الإسناد.

<sup>4</sup> في الذيل: ((وكتاب الاكتفاء بما تضمنه من مغازي...)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في النفح، والذيل: ((وحلبة)). 6: في مداء ( (المدينة في منافقة ترا

فسهما: ((المعجم فيمن وافقت كنيته كنية زوجه...)).

 $<sup>\</sup>frac{7}{6}$  في الذيل: ((مروياته)).  $\frac{8}{6}$  في النفح، والذيل:  $((|\text{laps}_{+}|))$ .

<sup>326</sup> 

الأمثال))، و((مفاوضة القلب العليل ومنابذة الأمل الطويل بطريقة أبي العلاء ألمري في ملقى السبيل))، و((مجاز فتيا اللَّحن للاَّحن الممتحن))؛ يشتمل على ماية مسألة ملغَّزة، و((نتيجة الحب الصميم وزكاة المنثور والمنظوم))، و((الصحف المنشرة في القطع المعشَّرة))، و((ديوان رسايله))؛ سفر متوسط، و((ديوان شعره))؛ سفر 2.

# شعره

من شعره ما كتب به إلى أبي بحر صفوان بن إدريس، عقب انفصاله من بكنسية عام سبعة وثمانين وخمسماية 3:

أُحنُ إلى نجْدٍ ومن حلَّ في نجد وماذا الذي يُغني حنيني أو يُجْدي وقد أوطنوها واد عين وخلَّفوا مُحبَّهم رهن الصبَّابة والوَجْد

أ في الإسكوريال، والزيتونة: ((أبي علي))؛ وصوبت من الذيل والتكملة.  $((\text{nbs}_2), ((\text{nbs}_2)))$ 

<sup>3</sup> الموافق لـ 1191م. والقصيدة من البحر الطويل.

تَبِين بالبَيْن اشتياقي إليهم ووجدي فساوى ما أجنً الذي يبدي<sup>2</sup> وضاقت على الأرض حتى كأنها وشاحٌ بخصر أو سوارٌ على زَنْد إلى الله أشكو ما ألاقي من الجوى وبعض الذي لاقيته من جوى يُرددِ قصراق أخلاً وصد تُل أحبَّة فيراق أخلاً وصد تُل أحبَّة فيا سَرحتي نجد نداءُ مُتيَّم فيا سَرحتي نجد نداءُ مُتيَّم فيا سَرحتي نجد في أبداً شوق إلى سَر ْحتي نجد ظميت فهل طل يبرد لوعتي فيل ظل يُسكن من وَجْد ويا زمناً قد مرَّ غير مُذْمَم

1 أي ما أخفى . 2 أي

328

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في النفح: ((أبدي)). <sup>3</sup> نفس المورد ((أبدي)).

<sup>3</sup> نفسه: ((يردي)). ( 4 أي أصابتني الشمس عند الضحى.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في النفح: ((بان)).

ليالي نَجني الأنس من شجر المنا ونقطف زهر الوصل من شجر الصد وسقياً لإخوان بأكناف حايل وسقياً لإخولون عن عهد كرام السجايا لا يحولون عن عهد وكم لي بنجد من سريً ممجد ولا كابن إدريس أخي البشر والجد ولا كابن إدريس أخي البشر والجد أخو همة كالزُّهر في بُعْد نَيْلها وذو خلق كالزَّهر غب الحيا العدة تجمعت الأضداد فيه حميدة فمن خلق سبط ومن حسب جعد أيا راحلاً أودى بصبري رحيله وفلًا من عزمي وثلم من حدة

<sup>1</sup> في النفح: ((حاجر)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((المجد)).

أي المطرُ الجاري الذي لا ينقطع.  $^{6}$  أي المطرُ الجاري الذي لا ينقطع.  $^{4}$  في الإسكوريال: ((غزلي))؛ وصوبت من النفح.

<sup>5</sup> في النَّفح: ((حدِّي)).

أتعلم ما يلقى الفؤاد لبعدكم ألا مُذْ نأيتم لا يُعيد ولا يُبد فيا ليت شعري هل تعود لنا المُنا وعيشٌ كما نَمْنَمْتَ حاشيتي برد عسى الله أن يُدنى السرور بقربكم فيبدو بنا الشَّمل<sup>2</sup> منتظم العقد ومن شعره في النسيب وفقد الشباب 3: توالت<sup>4</sup> ليال للغواية جون ووافى صباح للرسَّساد مُبين ركاب شباب أزْمَعت عنك رحلةً وجيش شيب 5 جهّزته منون

<sup>1</sup> في النفح: ((يبدي)). 2 نفسه: ((فيبدو، ومنًا الشَّمْلُ...)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> البحر الطويل. <sup>4</sup> في النفح: ((توالت)). <sup>5</sup> في الذيل، والنفح: ((مشيب)).

ولا أكذب الرحمــن فيما أُجنُّـــه وكيف وما 2 يخفى عليه جَنين 3 ومن لم يخل أن الربياء 4 يشينه فمن مذهبي أن الربياء يشين لقد ريع قلبي للشباب وفقده كما ريع بالعِقْد<sup>5</sup> الفقيد ضنين و آلمني وخط المشيب بلمَّتي فخُطّ ت بقل بي للشجون فنون دليل<sup>7</sup> شيابي كان أُنْضَر منظراً وأنق مهما لاحظته عُيون فآها<sup>8</sup> على عيش تكدَّر صفوه وأنْس خلا منه صفاً وحَجون

1 أي أخفيه.

<sup>2</sup> في النفح: ((لا)).

<sup>3</sup> أي مخفى.

4 في الإسكوريال: ((الوفاع))؛ وصوبت من النفح.

5 في الذيل، والنفح: ((العلق)).

أي بخيل. أي بخيل. أي الذيل، والنفح: ((e L L)).

8 نفسهما: ((فآهٍ)).

331

ويا ويح فودي أو فؤادي كلما تزیّد شیبی کیف بعد یکون حرام على قلبي سكون بغراة وكيف مع الشبيب الممضي سكون وقالوا شباب المرء شعبة جنة فمالي عراني للمشيب 3 جُنون وقالوا شجاك 4 حدثان ما أتى  $^{5}$ ولم يعلموا أن الحديث شجون وقال في الاستعانة والتوكل عليه 6: أمولي الموالي ليس غيرك لي مولى وما 7 أحدٌ يا رب منك بنا أولى

<sup>1</sup> في الذيل، والنفح: ((يقرّه)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> أي المؤلم.

<sup>3</sup> في الذيل: ((بالمشيب)).

 $<sup>^{4}</sup>$  في الذيل، والنفح: ((وقالوا شجاك الشيب...)).  $^{5}$  أقتبس هذا من المثل السائر: ((الحديث ذو شجون))؛ وقد سبقت  $^{5}$ الإشارة إليه.

<sup>6</sup> البحر الطويل.

 $<sup>^{7}</sup>$  في الذيل: ((eat)).

تبارك وجه وجهت نحوه المني فأورزعها شكراً وأوسعها طَولا وما هو إلا وجهك الدايــم الذي أقل حلى عليائه يُخْرس القَوْلا تبرأت من حولي إليك وفُوتي فكن قوتى في مطلبي وكن الحو ْلا أ وهب لي الرضا ما لي سوى ذاك مبتغي $^{2}$ و لا لقيت نفسي على نَيْلها 3 الهو لا وقال 4:

مضت لي سبع 5 بعد عشرين 6 حجة ولى حركات بعدها وسكون

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> أي القوة.

<sup>2</sup> في الإسكوريال: ((سواك لمبتغى)).

<sup>3</sup> في الذيل، والنفح: ((نيله)).

<sup>4</sup> البحر الطويل. 5 في النفح: ((سنت)).

<sup>6</sup> نفسه: ((سبعين)). وورد في الذيل أن منتهى عمره سبعون سنة.

# فیا لیت شعری کیف أو أین<sup>1</sup> أو متی يكون الذي لابُد أن سيكون

واستجاز المترجم به من يذكر بما نصه: المسئول من السادة العلماء أيمة الدين، وهداة المسلمين، أن يجيزوا لمن ثبت اسمه في هذا الاستدعاء، وهم المولى الوزير العالم الفاضل الأشرف بهاء الدين أبو العباس أحمد ابن القاضي الأجل أبي عبد الرحمن بن على البيساني ولولديه أبي عبد الله، محمد، وأبى عبد الله الحسين، وولده عبد الرحيم، ولأولاد ولده أبى الفتح حسن، وأبوي محمد عبد الرحمن ويوسف، ولماليكه سنقر وأخيه الصغير وسننجر التركيون 2، وأفيد وأقسر الروميان 3، ولكمال بن يوسف ابن نصر بن ساري الطباخ، وللوجيه أبي الفخر بن بركات ابن ظافر بن عساكر، ولأبى الحسن بن عبد الوهاب بن وردان، ولأبى البقاء خالد بن يوسف الشَّاذلي، ولولده

 $<sup>^{1}</sup>$  في النفح: ((أين أو كيف...)).  $^{2}$  الأصح: التركيين.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الأصح: الروميين.

عمد، ولحمد بن يوسف بن محمد البزالي الإشبيلي ولولده، ولعبد العظيم بن عبد الله المندري ولولده أبي بكر، ولأبي الحسن بن عبد الله العطار، جميع ما يجوز لهم روايته من العلوم على اختلافها، وما لهم من نظم ونثر، وإن رأوا تعيين موالدهم ومشايخهم، وإثبات أبيات يخف موقعها ثراه من الزلل، ومما يخالف الحق، فعلوا مأجورين. وكتب في العشر الأخر من شهر ربيع الآخر سنة ثلاثين وستماية 1.

فكتب مجيزا بما نصه: قال سليمن بن موسى بن سالم الكلاعي: وكتب بيده، تجاوز الله عنه، وأقام بالعفو من أُوده: إني لما وقفت على هذا الاستدعاء، أجاب الله في مستدعيه المسمى فيه صالح الدعاء، اقتضى حق المسئول له، الوزير الأجل، العالم الأشرف الأفضل بهاء الدين أبو العباس ابن القاضي الأجل، الفاضل العلم الأوحد، ندرة الزمان ولسان الدهر، وقس البيان، أبي عمي عبد الرحيم بن علي، أعلى الله قدره ورفعه، ووسم سلفه الرحيم بن علي، أعلى الله قدره ورفعه، ووسم سلفه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الموافق لـ 1232م.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الأصح: أبو

الكريم ونفعه، تأكيد الإسعاف، بحكم الإنصاف له، ولكل من سمى معه. فأطلقت الإذن لجميعهم، على تباعد أفكارهم وتدانيها، وتباين أقدارهم وتساويها، من أب سنى، وذرّية عريقة في النّسب العلى، ومماليك له تميزوا بالنسب المولوى، وسُمين بعدهم، اعتلقوا من الرغبة في نقل العلم، بالخُبْل المتين، والسبب القوي. والله بالغ بجميعهم، من تدارك الآمال أَبْعُد الشَّأْو القَصِي، ويجريهم من مساعدة الإمكان، ومسالمة الزمان، على المنهج المرضى، والسنن السُّوى، أن يحدّثوا بكل ما اشتملت عليه روايتي، ونظمته عنايتي، من مشهور الدواوين، ومنثور الأجزاء المنقولة عن ثقات الرَّاوين، وغير ذلك من المجموعات في أي علم كان من علوم الدين، وكل ما يتعلق بها من قرب أو بعد، مما يقع عليه التعيين، وبما يصح عندهم نسبته إلى من مجموع جمعته، ومنظوم نظمته، أو نثر صنعته. الإباحة العامة على ذلك آتية، ومقاصد الإسعاف لرغباتهم فيه مطاوعة وموافية، فليرووا عنى من ذلك مُوفّقين، ما شاءوا أن يرووه، وليلتزموا في

تحصيله أولاً، وأدايه ثانياً، أو في ما التزمه العلماءُ واشترطوه ومن جلَّه شيوخي وصدورهم، الذين سمعت منهم، وأخذت بكل وجوه الأخذ عنهم، القاضى الإمام الخطيب العلامة، أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن يوسف بن حبيش، آخر أيمة المحدثين بالمغرب رضى الله عنهم. والإمام الحافظ الصدر الكبير أبو بكر محمد بن عبد الله بن يحيى بن فرج بن الجِدّ الفهري. والفقيه المشاور القاضى المسند أبو عبد الله محمد بن أبي الطيب. والفقيه الحافظ أبو محمد عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الخزرجي. والقاضي الخطيب النحوى أبو عبد الله محمد بن جعفر بن حُميد. والأستاذ الحافظ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن جُمهور القيسى. والشيخ الراوية الثقة أبو محمد عبد الحق بن عبد الملك بن بونه بن سعيد ابن عصام العبدري. والشيخ الصالح أبو جعفر أحمد بن حكم القيسى الحصَّار الخطيب بجامع غرناطة، والفقيه القاضى الأجزل أبو العباس يحيى بن عبد الرحمن بن الحاج. والقاضى الفقيه الحسيب أبو بكر بن أبي جمرة.

والقاضي أبو بكر بن مغمور. والقاضي المسند أبو الحسين عبد الرحمن بن ربيع الأشعري. وسوى هؤلاء ممن سمعنا منه كثيراً، وكلهم أجازني روايته وما سمعه. وقرأت على الخطيب أبي القاسم بن حبيش غير هذا وسمعت كثيراً، وتوفي رحمه الله بمرسية في الرابع عشر لصفر لسنة أربع وثمانين وخمسماية أ. ومولده سنة أربع وخمسماية أ ومولده سنة أربع وخمسماية الخافظ أبي بكر بن الجد بإشبيلية بلده، مُوطًا مالك، رواية يحيى بن يحيى القرطبي، أخبرني به عن أبي بحر سفيان بن العاصي الأسدي الحافظ، سماعاً بأسانيده المعلومة. وتوفي العاصي الأسدي الحافظ، سماعاً بأسانيده المعلومة. وتوفي عبد الله بن زرقون أيضاً موطًا مالك، وحدثني به عن أبي عبد الله الخولاني إجازة، قال سمعته على أبي عمرو عيمان بن أحمد بن يوسف اللخمي، عن أبي عيسى يحيى ابن عبد الله بن أبي عيسى، عن أبيه عبيد الله بن يحيى

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الموافق لـ 1188م.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الموافق لـ 1110م.

<sup>3</sup> أي سنة 586هـ/1190م.

الليثي عن أبيه عن مالك بن أنس، رضي الله عن جميعهم. ولا يوجد اليوم بأندلسنا ومغربنا بأعلى من هذه الأسانيد. وممن كتب لي بالإجازة من ثغر الإسكندرية الإمام الحافظ مُفْتي الديار المصرية ورئيسها أبو الطاهر بن عوف، والفقيه الحاكم أبو عبد الله بن الحضرمي، والفقيه المدرس أبو القاسم بن فيره، وغيرهم. نفعنا الله بهم، ووفقنا للإقتداء بصالح مذهبهم. وأما المولد الذي وقع السؤال عنه ؛ فإني ولدت على ما أخبرني أبواي رحمهما وستين وخمسماية أ. ومما يليق أن يكتب في هذا الموضع ما أنشدني شيخاً على الفقيه أبو بكر عبد الرحمن بن محمد بن مغاور رحمه الله في منزله بشاطبة سنة ست وثمانين وخمسماية أ، وهو بقية مشيخة الكتاب بالأندلس لنفسه، عما أعده ليكتب على قبره 4:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الموافق لـ 1169م.

<sup>2</sup> هكذا. ويبدو أنها: ((شيخنا)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الموافق لـ 1110م.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> البحر الخفيف.

أيها الواقف اعتباراً بقبري استمع فيه قول عظمي الرميم استمع فيه قول عظمي الرميم أودعوني بطن الضريح وخافوا مسن ذنوب كلومها بأديم قلت لا تجزعوا علي فإني حسن الظن بالرؤوف الرحيم ودعوني بما اكتسبت رهينا على الرهيم على التهى. وكتب هذا بخطه في مدينة بلنسية حماها الله ؛ سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي، في الموفى عشرين لجمادى الآخرة سنة إحدى وثلاثين وستماية أ. والحمد لله رب العالمين.

## وفاته

كان أبداً يقول إن منتهى عمره سبعون سنة لرؤيا رآها في صغره، فكان كذلك، واستشهد في الكاينة على المسلمين بظاهر أنيشة 2 على نحو سبعة أميال منها؛ لم

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الموافق لـ 1233م.

 $<sup>^2</sup>$  سميت موقعة أنيشة أو أنيجة باسم التل والحصن المقام عليه. لأن المعركة حدثت حوله في عشرين من ذي الحجة سنة 634 الموافق لـ 14 أوت سنة 1237م. وهذا الحصن يقع شمال بلنسية على بعد سبعة 340

يزل متقدماً أمام الصفوف زحفاً إلى الكفار، مقبلاً على العدو، ينادي بالمنهزمين من الجند: يفرون، حتى قتل صابراً مُحْتسباً، غداة يوم الخميس لعشر بقين من ذي الحجة سنة أربع وثلاثين وستماية 1.

ورثاه أبو عبد الله بن الأبّار رحمه الله بقوله 2:

ألمّا بأشلاء العُلى والمكارم تُقد بأطْراف القنا والصَّوارم وعُوجا عليها مأْرباً وحفاوة<sup>3</sup> مصارعُ غُصتَت<sup>4</sup> بالطّلا و الجماجم

أميال منها. وقام الأمير أبو جميل زيان أمير بلنسية بهدم الحصن المذكور؛ لكي يمنع الأراغونيين من احتلاله والاستفادة منه في التضييق على بلنسية. ومع ذلك تمكن الأراغونيون من احتلال الربوة التي كان الحصن مشيداً عليها. فسارع الأمير أبو جميل زيان إلى حشد قواته وهاجمهم؛ ولكن الهزيمة حلت بالمسلمين.

341

<sup>1</sup> الموافق لـ 1236م. 2 البحر الطويل.

<sup>3</sup> في تاريخ قضاة الأندلس: ((ومفازة)).

<sup>4</sup> في النفح: ((خُصَّت)).

تُحيّي وجوهاً في الجَنان 1 وجيهة بما القيت 2 حُمراً وجوه الملاحم وأجساد إيمان كساها نجيعها 3 بحاسد 4 من نسيج 5 الظّبى واللَّهاذم مُكرَّمة حتى عن الدَّفن في الثرى وما يُكرم الرحمن غير الأكارم هم القوم راحوا للشهادة فاغتدوا 7 وما لهم في فوزهم من مُقاوم نساقوا كؤوس الموت في حَوْمة الوغي فما النَّواعم من النَّواعم من النَّواعم من الله قُدماً كأنما يطيرون من أقدامهم بقوادم بقوادم والميارون من أقدامهم بقوادم بقوادم

<sup>1</sup> في تاريخ قضاة الأندلس: ((الحنان))؛ بالحاء المهملة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((بقیت)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسه: ((نحیفها)).

<sup>4</sup> في النفح: والذيل، وتاريخ قضاة الأندلس: ((مجاسد)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في الذيل: ((حوك)). وفي النفح، وتاريخ قضاء الأندلس: ((نسج)). <sup>6</sup> اللهاذم: ((الأسنة الحادة، القاطعة.

<sup>7</sup> في تاريخ قضاة الأندلس: ((واغتدوا)).

<sup>342</sup> 

يرون جوار الله أكبر مَغْنم كذاك جوار الله أسنى المغانم عظائمُ نالوها أفخاضو النيلها و لا رو ع يثنيهم صدور العظائم وهان عليهم أن تكون لحُودهم مُتُون الرَّوابي أو بطون التهايم ألا بأبى تلك الوجوه سواهمًا وإن كنَّ عند الله غير سوَاهِم عفا حُسْنها إلاَّ بقايا مباسم يعز علينا وطؤها بالمناسم وسور أسارير تنير طلاقة فتكسيف أنوار النجوم العواتم لئن وكَفَت فيها الدموع<sup>3</sup> سحايباً فعن بارقات لُحن فيها لشائم

أ في الذيل: ((راموها)).  $^{1}$  في الذيل: ((راموها)).  $^{2}$  في تاريخ قضاة الأندلس: ((مياسم)).  $^{3}$  في الذيل، وتاريخ قضاة الأندلس، والنفح: ((العيون)).

ويا بـأبي تلك الجسـوم نواحلاً بإجرائها نحو الأجور الجسائـم تغلغل فيها كل أسمـر ذابـل فجـدل منها كل أبيـض ناعم فلا يبعـد اللـه الذيـن تقربوا اليـه بإهـداء النفوس الكرائـم مواقف أبرار قضوا من جهادهم حقوقاً عليهم كالفروض اللوازم أصيبوا وكانوا في العبادة أسـوة شباباً وشيباً بالغواشي الغواشي فعامل رمح دُق في صدر عامل وقائم سيـف قد في رأس قائـم ويا رئب صـوام الهواجر واصل هنالك مصـروم الحياة بصـارم

أ في تاريخ قضاة الأندلس: ((فجدًل)). وفي تاريخ قضاة الأندلس: ((عليها))؛ وصوبت من الذيل والتكملة. في الذيل: ((بالعواشي))؛ بالعين المهملة.  $^{3}$ 

ومنقذ عانِ في الأداهـم راسف في الأداهـم النوء برجلي راسف في الأداهـم أضاعهم يوم الخميس حفاظهـم [وكر هم] في المأزق المتلاحـم سقى الله أشـلاءً بسفـح أنيشـة سوافـح ترجيها ثقال الغمايـم وصلًى عليها أَنْفُساً طاب ذكرهـا فطيّب أنفاس الريّباح النّواسـم فطيّب أنفاس الريّباح النّواسـم فطيّب فلا غرو أن فازوا بصفو المكارم وما بذلـوا إلا نفوسـا كريمـة وما بذلـوا إلا نفوسـا كريمـة تحن الروّوائـم ولا فارقوا له والموت يُثلع جيـده فحيث الموت يُثلع جيـده فحيث المتقى الجمعان صدِق العزائم فحيث التقى الجمعان صدِق العزائم

سقطت هذه الكلمة في الإسكوريال؛ بينما وردت في الذيل والتكملة.  $^{1}$  في تاريخ قضاة الأندلس: ((بطيّب)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في الذيل، تاريخ قضاة الأندلس: ((نفيسة)). <sup>4</sup> في تاريخ قضاة الأندلس: ((فرقوا)).

عي الذيل، وتاريخ قضاة الأندلس: ((بحيث)).

<sup>ُ</sup> في الديل، وتاريخ فضاة الاندلس: ((بد 345

بعيشك طارحني الحديث عن التي أُراجع فيها بالدموع السَّواجم وما هي إلاَّ غاديات فجائع تُعبر عنها رايحات مآتم جلائل دقَّ الصبر فيها فلم نُطِـق<sup>2</sup> سوى غض ً أجفان وغض 3 أباهم أبيت لها تحت الظلام كأنني رمى نصال أو لديغ أراقم أُغازل من بَر ْح الأسى غير بارح وأز ْجُر 4 من سأم 5 البكا غير سائم وأعقد بالنجم المُشررِق ناظري فيغْرُب عنى ساهراً غير نائم

<sup>1</sup> جاء هذا الشطر في تاريخ قضاة الأندلس هكذا: ((تعبر عنها رائحات مآتم)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في تاريخ قضاة الأندلس: ((تُطِق)). <sup>3</sup> في الذيل: ((وعَضَ)). <sup>4</sup> في تاريخ قضاة الأندلس: ((وأصْحبُ)).

<sup>5</sup> في الذيل: ((سامي))، وفي تاريخ قضاة الأندلس: ((سام)).

وأشكو إلى الأيام سوء صنيعها ولكنها شكوى إلى غير راحم وهيهات هيهات العزاء ودونه قواصيم شتَّى أُرْدَفت بقواصم لآثرت عن طوع سُلُو البهائم ومن لی بسُّلوان یحل منفَّراً بجاثٍ من الأرزاء حولى جاثم وبين الثنايا والمخارم رمـــةٌ سرى في الثّنايا طيبُها والمخارم بكَتْها المعالى والمعالم جهدها فمن 1 للمعالى بعدها والمعالم سعيدٌ صعيدٌ لم تَرُمْه قرارة وأَعْظِم بها وسط العظام الرَّمايم كأن ما أذكى أديم تُرابها وقد مازجته الربيح مسلك اللَّطايم

 $<sup>\</sup>stackrel{-}{}$  في تاريخ قضاة الأندلس، والذيل:  $((\hat{b}\hat{b},\hat{b},\hat{b}))$ .

يشق على الإسلام إسلام مثلها إلى خامعات بالفلا وقشاعم كأن لم تَبت تغشى للسرُ الله قبابها ويرعى حماها الصبّيد رعي السّوايم سفَحْتُ عليها الدمع أحمر وارساً كما تَتْثر 3 الياقوت أيدي النَّواظم وسامرتُ فيهـا الباكيات نوادبــاً يُورقُن تحت الليل ورق الحمايم وقاسمت في حَمْل الرَّزية أهلها 4 وليس قسيم البر عير المُقاسم فوا أسفا<sup>5</sup> للدين أعضل<sup>6</sup> داؤه و آیس من أُسِّ مسراه حاسم

348

 $<sup>^{3}</sup>$  نفسما: ((نثر)).

<sup>4</sup> نفسهما: ((قومها)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في الذيل: ((فوا أشفي)). 6 في تاريخ قضاة الأندلس: ((أعظم)).

<sup>7</sup> نفسه: ((من أسد)).

ويا أسفا<sup>1</sup> للعلم أَقْوت<sup>2</sup> رُبوعـــه و أصبح مهدود<sup>3</sup> الذَّري و الدَّعائم قضى حامل الآثار 4 من آل يعرب وحامي هُدى المختار من آل هاشم خبا الكوكب الوقاد إذ متّع الضحى ليخبطه <sup>5</sup> في ليل من الجهل فاحم وخَابَت<sup>6</sup> مساعى السَّامعين حديثُه كما شاء يوم الحادث المتفاقم فأي بهاءٍ غار ليس بطالع وأي سناء غاب ليس بقادم سلامٌ على الدُّنيا إذا لم يَلُح بها مُحبًّا سليمن بن موسى بن سالم

349

<sup>1</sup> في الذيل: ((ويا أسفي)). وفي تاريخ قضاة الأندلس: ((وواأسفا)). 2 في تاريخ قضاة الأندلس: ((أدوت)). 3 في تاريخ قضاة الأندلس: ((أدوت)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسه: ((ممدود)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في الذيل: ((الآداب)). 5 نفسه: ((لنخبط)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في الذيل: ((وخانت)).

و هل في حياتي مِنْعةٌ بعد موتــه وقد أسلمنتي للدُّواهي الدُّواهـم فهأناذا في حَرِيْب<sup>1</sup> دهر مُحارب وكنت به في أمن دهر مسالم أخو العزَّة القعساء كهلاً ويافعاً وأكفاؤه ما بين راض وراغم تفرَّد بالعلياء عِلماً وسؤدداً وحسنبُك من عال على الشهب عالم معرســه فوق السُّــهي<sup>2</sup> ومقيلـــه ومَورْده قبل النُّسور الجَواثِم بعيدٌ مداه لا يُشق غباره إذا فاه فاض السِّحر ضرَّبة لازم يُفوض منه كلَّ ناد ومنبر إلى ناجح مسعاه في كل ناجم

 $^{1}$  في الذيل:  $((\dot{\epsilon}$ وف)).  $^{2}$  نفسه: ((السما)).

3 نفسه: ((الحوائم)).

متى صادم ألخطب الملمَّ بخطبةٍ على الملمَّ بخطبةٍ كفي صادماً منه بأكبر صادم له منطق سهل النُّواحي قريبها فإن رُمْته ألفيت صعب الشّكايـم وسحر بيان فات كلَّ مُفوَّهِ فبات عليه قارعاً سنَّ نادم وما الروض حلاّه بجو هره النَّدى و لا البر د و شُقّ ه أَكُفَّ الرَّو اقتِم بأبدع حُسْناً في 4 صحائفه التي تُسيّر ها أقلامه <sup>5</sup> في الأقالم يمان كلاعي نماه إلى العلا تمامٌ حَواه قبل عقد التمايم يروق رُواق الملك في كل مَشْهد ويُحسن وسماً في وجوه المواسم

1 في الذيل: ((صدم)).

في الدين: ((عسم)). <sup>2</sup> في تاريخ قضاة الأندلس: ((بخَطْبه)). <sup>3</sup> في الذيل، وتاريخ قضاة الأندلس: ((وشَتْه)). <sup>4</sup> نفسهما: ((من)). <sup>5</sup> في تاريخ قضاة الأندلس: ((أخلاقه)).

ويكثر أعلم البسيطة وحده كمال مثال أو جمال مقاوم لعاً لزمان عاشر من خلاله عاشر من خلاله مناد إلى دار السلام منادم مناد إلى دار السلام منادم بها الحور واها للمنادي المنادم أتاه رداه مقبلاً غير مُدبر ليحظى باقبال من الله دايم إماماً لدين أو قواماً لدولة تولّى ولم تلحقه لومّة لايم فإن عابه حُسّاده شَرقاً به الحسناء ذاماً بذايم فان تعدم الحسناء ذاماً بذايم قان تعدم الحسناء ذاماً بذايم قان تعدم الحسناء ذاماً بذايم قان تعدم الحسناء ذاماً بذايم 5

1 في الذيل: ((معالِ)).

عي الدين: ((معان). ² نفسه: ((جلالـه)).

<sup>3</sup> نفسه: ((بواق)).

<sup>4</sup> نفسه: ((وإن)). <sup>5</sup> نفسه: ((لذائم)).

352

فيا أيها المخدوم ســامي محله فدىً لك من ساداتنا كل من خادم ويا أيها المختوم بالفوز سعيُــه ألا إنما الأعمال حُسن الخواتم هنيئاً لك الحُسنى من الله إنها لكل تقع خيمه غير خايم تَبوَّأْت جّناتٍ النعيم ولم تزل نزيل الثريَّا قبلها والنعائم 2 ولم تألُ عيشاً راضياً أو شهادة ترى ما عداها في عداد المآتـم لعمري 3 ما يَبْلي بلاؤك في العدا وقد جَرَّب<sup>4</sup> الأبطال ذَبْل<sup>5</sup> الهزايم

أ في الذيل: ((عالي)). في الذيل: ((عالي)). في تاريخ قضاة الأندلس: ((والنواعم)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في الذيل، وتاريخ قضاة الأندلس: ((لعمرك)). <sup>4</sup> نفسهما: ((جَرَّتِ)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> نفسهما: ((ذیل)).

وتالله 1 لا ينسى مقامك في الوغي سوى جاحد نور الغزالة كاتم لقيت الرَّدى في الرَّوع جَذْلان باسماً فبوركْت من جذلان في الرَّوع باسم وحُمْت على الفردوس حتى ورَدْتُــه فَفُرْ يْتَ بِأَشْتِاتِ المنا فَوْرْ غانهم أَجِدُك لا تُشني عِناناً لأوبةٍ أداوي بها بَرْح الغايل المُداوم و لا أنت بعد اليوم و اعد<sup>2</sup> هبَّــةِ من النوم تحدُوني إلى حال حالم لسُر عان ما قو صن رحلك ظاعناً وسرت على غير النواحي 3 الرواسم وخلَّفت من يرجو دفاعك يائســـاً من النّصر اثناء الخطوب الصرّرايم

<sup>1</sup> في تاريخ قضاة الأندلس: ((وبالله)).

 $<sup>^{2}</sup>$  في الإسكوريال: ((راعد)).  $^{3}$  في الذيل: ((النواجي)).  $^{3}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نفسه: ((الضوائم)).

كأني للأشجان فوق هواجر بما عادني من عاديات هواجم عدم تأك مفقوداً يعز نظيره فيا عز مَعْدوم ويا هون عادم ورُمتك مطلوباً فأعْيني مناله وكيف بما أعيا منالاً لرايم وإني لمحزون الفؤاد صديعه علافاً لسال قلبه منك سالم وعندي إلى لقياك شوق مبرح طواني من حامي الجوى فوق جاحم وفي خلدي والله تكالك خالد اليه اليه مكاناً لسلوو ولو أن في قلبي مكاناً لسلوة

أ في تاريخ قضاة الأندلس، والذيل: ((موجوداً)). في الذيل: ((أعني)).  $^2$  في الذيل: ((أعني)).  $^355$ 

ظلمتُك أن لم أقض نعماك حَقَّها ومثلي في أمثالها غير ُ ظالم يطالبني فيك الوفاء بغاية سموت لها حفظاً لتلك المراسم فأبكي لشلْو بالعراء كما بكى زياد لقبر أبين بصرى وجاسم وأعبد أن يمتاز دوني عبدة بعلياء في تأبين فيس بن عاصم وهذي المراثي قد وفيت برسمها مسهمة جهد الوفي المساهم فمد وليها رافعا يد قابل

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في الإسكوريال: ((لقفر))؛ وصوبت من الذيل والتكملة. <sup>2</sup> إشارة إلى قول النابغة الذبياني في رثاء النعمان بن الحارث: ((سقى الغيث قبراً بين بصرى وجاسم \* بغيث من الوسمي قطر ووابل)). <sup>3</sup> إشارة إلى بيت لعبدة بن الطبيب الذي رثى به قيس بن عاصم؛ جاء فيه: ((فلم يك قيس هلكه هلك واحد \* ولكنه بنيان قوم تهدم)). <sup>4</sup> في تاريخ قضاة الأندلس: ((وكبّ عليها حافظاً يد لاثم)).

#### وسن (لقضاة في هـزا الحـرف \* \* \*

سلمون بن على

البن عبر الله بن سلمون الكناني أب من أهل غرناطة؛ يُكْنى أبا القاسم، ويُرعى باسم جره سلمون. وقر مرَّ ذكر أبيه وأخيه.

#### حاله

من أهل العلم والمُدى الحسن، والوقار، قديم العدالة، متعدد الولاية، مضطلع بالأحكام، عارف بالشروط، صَدْرُ وقته في ذلك، وسابق حلبته إلى الرواية، والمشاركة، والتَبجُّح، في بيت الخير والحشمة، وفضل الأبوة والأخوة. قلَّ في الأندلس مكانٌ شذَّ عن ولايته، وناب عن القضاة بالحضرة، فُحمد نفاذه، وحسنت سيرته. ثم ولي مستبداً في الدولة الباغية، وخاض في بعض أهوائها، بما جرَّ علَيه عَتَباً، فعقبه الإعتاب عن كَثُب.

له ترجمة أيضاً في: تاريخ قضاة الأندلس، والديباج المذهب.  $^{1}$ 

## تواليفه

أَنَّف في الوثائق المرتبطة بالأحكام كتاباً مفيداً، نسبه بعض معاصريه إلى أنَّه قيده عن شيخه أبى جعفر بن فَرْكون، ودوّن مشيخته.

#### مشبخته

أجازه: الراوية المعمر أبو محمد بن هرون الطايي، والشيخ المسن أبو جعفر أحمد بن عيسى بن عياش المالقي، والشيخ الأديب أبو الحكم بن المرحَّل، والعدل أبو بكر بن إسحاق التجيبي، والقاضي أبو العباس بن الغمّاز، والفرضي أبو إسحق التلمساني، وأبو الحسن بن عبد الباقي بن الصواف، والحدث أبو محمد الخلاسي، والراوية أبو سلطان جابر بن محمد بن قاسم بن حيَّان القيسي، والوزير أبو محمد بن سرماك ، والشيخ المدرس بالديار المصرية أبو محمد الدُّمياطي، والمقري الرَّاوية أبو عبد الله بن عيَّاش، وأبو الحسن بن مضاء، والمحدث أبو عبد الله بن عيَّاش، وأبو زكريا بن عبد الله بن محرز، والمقري أبو بكر بن عبد الله بن النجار وأبو زكريا بن عبد الله بن محرز، والشيخ زين الدين أبو عبد الله محمد بن الحسن القرشي والشيخ زين الدين أبو عبد الله محمد بن الحسن القرشي

العوني، وأبو القاسم الأيسر الجذامي، وشهاب الدين الأبرقوسي، والعدل أبو فارس الهواري، وأبو الكرم الخميري، وأبو الفدا بن المعلم، والشريف أبو الحسن القرافي، وأبو عبد الله بن رحيمة، والشيخ أبو عبد الله بن اللبيدي، وأبو الحسن بن عطية البودري، وأبو محمد بن سعيد المسراتي، وأبو عبد الله بن عبد الحميد، والخطيب أبو الحسن بن السفاج الرندي، وأبو محمد بن عطية، والوزير أبو عبد الله بن أبي عامر بن ربيع، والعدل أبو الحسن بن مستقور، والخطيب أبو عبد الله بن شعيب، والشريف أبو علي بن طاهر بن أبي الشرف، والأستاذ أبو بكر بن عبيدة. وقرأ على الأستاذ أبي جعفر بن الزبير، وبرنامج رواياته نبيه.

**مولده** عام خمسة وثمانين وستماية <sup>1</sup>. \*\*\*

<sup>1</sup> الموافق لـ 1286م.

من اللجرثين والفقهاء وسائر الطلبة النجباء بين أصلي وغيره
\*\*\*

## سعيربن محمر

البن إبراهيم بن عاصم بن سعير الغساني 1؛ من أهل غرناطة؛ يُلْنَى أبا عثمان.

#### حاله

هذا الرجل من أهل الذكاء والمعرفة والإدراك، يقوم على الكتاب العزيز حِفْظاً وتدريساً، ويشارك في فنون، من أصول وفقه وحساب وتعديل، ومعرفة بالإلمامات الشُّعاعية. يكتب خطاً حسناً، وينظم الشعر، ويحفظ الكثير من النّتف والأخبار، مقتصد، منقبض عن الناس، مشتغل بشأنه، قيد الكثير، يسير إلي لزمانة، أصابت أُختها، بما يدل على نشاطه وهمته.

### مشيخته

قرأ على الأُستاذ الخطيب أبي القاسم بن جُزي ورحل إلى العدوة، فلقى بفاس وتلمسان جُملة، كالأُستاذ

 $<sup>^{-1}</sup>$ له ترجمة أيضاً في نفح الطيب.  $^{1}$ 

أبي إسحق السّلاوي التلمساني، وأبي العباس أحمد بن عبد الرحمن المكناسي من أهل فاس، والحاج ابن سبيع وغيرهم. واستدعيته لتأديب ولديّ أسعدهم الله، فبلوت منه على السنين، نضحاً وسلامة وديناً وعفّة.

#### شعره

جرى ذكر  $^1$  في **الإكليل الزاهر** بما نصه: ممن  $^2$  يتشوَّق إلى المعارف  $^3$  والمقالات، ويتشوَّف  $^4$  إلى الحقائق والمجالات  $^3$ ، ويشتمل على نفْس رقيقة، ويسير من تعليم القرآن على خير طريقة، ويعاني من الشّعر ما يشهد بنبله، ويستطرف  $^3$  من مثله. فمن شعره قوله  $^7$ :

لمَّا نأوا في الظاعنيــن وســـاروا

أضحت قلوب العاشقين تحار

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> هكذا. ((والصحيح: ((ذكره)).

<sup>2</sup> في نفح الطيب: ((هو ممن)).

<sup>3</sup> نفسه: ((المعرفة)).

<sup>4</sup> نفسه: ((ويتَّسق)). 5 نفسه: ((والمحالات)).

<sup>6</sup> نفسه: ((ويستظرف)).

<sup>7</sup> البحر الكُامل.

تركوهم في ظُلمة وتوحّس ما انجابت الأضواء والأنوار ذهبوا فأبقوا كل عقل ذاهلا ولكل قلب بالنّزوح مطار ظعنوا وقد فَتَوا الورى بجمالهم عبَثوا بأفئدة الأنام وحار أما ضرّهم قبيل النّوى لو ودّعوا ما ضرّهم قبيل النّوى لو ودّعوا ما ضرّهم لو أعلموا إذ سار "ققلوبنا من بعدهم في فجعة فقلوبنا من بعدهم أمطار ودموعنا من بعدهم أمطار يا دار أين أحبّتي ووصالنا أين الذي كنّا به يا دار كنا نذيع به عبير حديثنا

أجعلها د. طويل: ((وحاروا)).

<sup>·</sup> با الله عند القبل عند ((قبل)). أو يند القبل عند القبل الله عند الل

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> جعلها د. طویل: ((ساروا)).

والطّير تتألو فوقنا نغماتها والدهر يسمح والمُدام تدار والدهر يسمح والمُدام تدار ولطالما بِتْا وبات رقيبنا هي غفلة قُضيّت بها الأوطار هيل زمن أنقادم عهده نلنا بها النّعمي ونحن صغار فلا تَذْر على الوصال وابْكِين ولا تَذْر على الوصال وابْكِين والأسحار ما دامت الأصال والأسحار ومن المقطوعات 4:

وكم عذلوني في هواه وما رأوا محياه وسلّموا وقالوا نعم هذا الكمال حقيقة وسلّموا وسلّموا فحطُّوا وجاءوا صاغرين وسلّموا فحطُّوا وجاءوا صاغرين وسلّموا

تصرف د. طویل؛ فأضاف عبارة: ((نحن في))؛ فغدت: ((هل نحن في زمن...)).

 $<sup>^{2}</sup>$  جعلها د. طویل: ((به)).  $^{3}$  هذا الشطر مختل.

<sup>4</sup> البحر الطويل.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> حرفت في الإسكوريال؛ فكتبت: ((وسلم وا)).

وكتب إلى صحبة كتاب أعرته إياه، عقب الفراغ من مطالعته <sup>1</sup>:

هذا كتاب كلّ مُعْجَم أفحمني معناه إفحاما أعجمه منشئه أولا وزاده النَّـاسـخ إعجامــــا

أسقط من إجماله جملة

وزاد في التفصيل أقساما وغيَّر الألفاظ عن وَضْعها

وصيَّر الإيجاد إعداما فليس في إصلاحه حيلةً

تُرجى ولو قوبل أعواما

البحر السريع.  $^{2}$  جعلها د. طويل: ((كله)).

364

كتب إلىّ شافعاً في الولد، وأنا واجد عليه: من حلَّ محلَّ السيد نادرة الزمان، وسابق حلْبة البيان، في رسوخ العلم، والسُّمو في درجة الحلم، وأرضعته الحِكَم دَرَّتها، وقلَّدته المعارف دُرَرها، وجلَت عليه بدرها، وجلبت إليه بذرها، كان بالحنوّ والرأفة خليقاً، وأن يهب نسيمه لدناً رفيقاً، وأن يتعاهد بالعطف غرساً في زاكي تربته ظلى، وإلى مَحْتده المنجب وفضله المنجب أنتمى، فيلحفه من الرحمة جناحاً، ويطلع عليه في ليل الوحشة المؤلمة من نور صفحه عن حفوته مصباحاً، والذنب إذا لم يكن عقوقاً ولا سوء أدب، وكان في المماليك والقيم المالية مغتفر، عند الأكابر مثله من ذوي الرتب، وقد بلغ في الاعتراف غاية المدى، وانْدَمل الجُرح الذي أصابته المدي، والبون واضح في المقاييس، بين المرؤوس والرئيس، وشتان بين الزيف والجوهر النفيس. ومع أن الولد كمد، فهو للنفس ريحانة، وفي فص ّ خاتم الإنسان جُمانة، وقد نال منه هذا الإمضاء، والصارم يتخذ فيزيد منه المضاء، وهو يرتجي كل ساعة، أن يفد عليه البشير برضاك، فيستأنف جهوراً، وينقلب إلى أهله مسروراً، والله يبقيك، والوزارة ترفل منك في مظهر حُلَل، ويريك في نفسك وبنيك غاية الأمل.

## مولده

التاسع لذي الحجة عام تسعة وتسعين وستماية 1. وهو الان على حاله الموصوفة.

\* \* \*

<sup>1</sup> الموافق لـ 1299م.

366

وسن كتاب والشعسراء \*\*\*

سهل بن طلحة من أهل غرناطة؛ يُكْنَى أبا (لحسن).

#### حاله

كان ظريفا، عنده مشاركة في الطَّلب، مدح ولي العهد أبا عبد الله بن الغالب بشعر وسط، فمن ذلك قوله من قصيدة أولها 1:

أنا للغرام وللهوى مدفوع فمتى السلو وصلها ممنوع يقول أيضا منها بعد كثير:

يا حبذا دار ً لزينب باللَّوى حبذا دار ً لزينب الفؤاد على الهوى مطبوع

1 البحر الكامل.

يا حادي العيس النفت نحو اللوى مفْجوع الني بسكان اللّوى مفْجوع وعِج المطيّ بلعلع وبرامة فهناك قلب الشَّجي مروع أطلال آرام وبيض خردٌ هن الأهلَة بالجيوب طلوع في ظبية من بيهن تصدنني خسنا ولي أبداً إليه نُزوع حسنا ولي أبداً إليه نُزوع خلائما وإني مُذعن وسميع ظُلُما وإني مُذعن وسميع تفْنى الليالي والزمان وأنقضي كمدا ولا نبأ لها مسموع فيا ليت هل دهر يعود بوصلها فيكون للعيش الخصيب رجوع

<sup>1</sup> جعلها د. طویل: ((یا)).

وتعود أيام السُرور كمثل ما قد عاد روح حياتها والروع فقدوم مولانا الأمير محمد<sup>1</sup> خير الملوك ومن له التَّرفيع

وفاته

كان حيّاً سنة اثنتين وخمسين وستمائة. \*\*\*

<sup>1</sup> هو السلطان النصري أبو عبد الله الغالب بالله محمد بن يوسف بن محمد بن نصر. له ترجمة في الإحاطة. محمد بن نصر. له ترجمة في الإحاطة. 369

# سالم بن صالع

البن على بن صالع بن محمر الهمراني1؛ من أهل مالقة؛ يكنى أبا عمرو؛ ويعرف بابن سالم.

#### 4112

قال الأُستاذ أبو جعفر بن الزُّبير: كان أديباً مُقيّداً، كتب بخطُه كثيراً، وانتسخ أجزاء عدَّة، واجتهد وأكثر، وكان مُتَبذَّلاً في لباسه، متواضعاً، مقتصداً، مليح المُجالسة، حسن العشرة، جليل الأخلاق، فاضل الطبع.

#### مشىخته

روى عن: الحافظ أبي عبد الله بن الفخار، وأبي زيد 2 السهيلي، وأبي الحجاج بن الشيخ، وأبي جعفر ابن حَكَم، وأبي بكر بن الجَدّ، وأبي عبد الله بن زَرْقون، وأبي عمد بن عبيد الله، وشارك في كثير من شيوخه أبا محمد القرطبي، وكان يناهضه.

له ترجمة في التكملة لكتاب الصلة.  $^{2}$  في التكملة لكتاب الصلة:  $((e^{i}))$ .  $^{3}$ 

## دخوله غرناطة

دخلها، وأقام بها، وأخد عن شيوخها، وتردد إليها.

## شعره

قال في رُمْح 1:

أنا الرُّمح المُعَدُّ إلى النوايب

فصاحبی تجدنی خیر صاحب

لئن فَخَر اليراع بكتب خطَّ

فلخطّي 2 فخر " بالكتابب

ومما كتب له **ابن خميس** قوله <sup>3</sup>:

إلهي قد عصينا منك ربًّا

تعلُّى 4 أن يقابل بالمعاصى

أبحر الوافر. 2 جعلها د. طويل: ((فإنَّ الخطَّ فخرٌ)). 3 بحر الوافر. 4 جعلها د. طويل: ((تعالى)).

371

# فکیف خلوصنیا من هَـول یوم تَشيب لهوله سُود النَّواصي

وجلب شعراً كثيرا دون شُهْرته، وما ذكر به، وتوفي بالقة ليلة الإثنين لثمان أ عشرة ليلة خلت من رمضان المعظم سنة عشرين وستمائة<sup>2</sup>.

 $<sup>^{1}</sup>$  صوبها د. طويل؛ فجعلها: ((تماني)).  $^{2}$  الموافق لـ  $^{2}$  1223م. أضاف ابن الأبار في التكملة عبارة: ((وقد نيَّف  $^{2}$ على الستين)).

#### حسرف (الهاء سن (الملوك و(الأسراء \* \* \*

# هشام بن محسر

لابن عبر لالله بن عبر الرحمان الناصر لرين الله بن محمر بن عبر الله أ؛ أُخو المُرتَّضى المتقرم الزَّكر<sup>2</sup>؛ يُكْنَى أبا بكر، ويلقب بالمُعتَّر بالله؛ الخليفة بقرطبة.

#### صفته

أبيض أصهب، إلى الأدمة، سَبْط الشعر، أُخْنَس، خفيف العارض واللَّحية، حسن الجسم، إلى قصر، أُمُّه أم ولد تسمى عاتبا.

<sup>1</sup> له ترجمة أيضاً في: جمهرة أنساب العرب، وجذوة المقتبس، وبغية الملتمس، والحلة السيراء، والمغرب في حلى المغرب، والبيان المغرب، والمعجب، ونفح الطيب؛ حيث سمي في هذه المصادر كلها: ((هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن...)).
2 خصص له ابن الخطيب ترجمة في الإحاطة؛ وقد مرت.

#### حاله

بويع له بالثّغر<sup>1</sup>، فقرطبة أيام استقراره بحصن ألبُنْت<sup>2</sup>، عند صاحبه عبد الله بن قاسم الفهري. قال ابن حيان، ثالباً إياه على عادته، قُلد الأمر في سن الشيخوخة، وكان معروفاً بالشَّطارة في شبابه، وأقلع قربي فلاحه، وقال، دخل قرطبة في زيَّ تقتحمه العين، وهنًا وقلَّة، عديم 5 رواء وبهجة، وعَددٍ وعُدَّة، فوق فرسٍ دون مراكب الملوك بجِلية مختصرة، سادلاً سَمْل غفارة على ما تحتها من كسوة رثَّة، قُدَّامه سبع خبايب من خيل العامريين دون عَلَم ولا مضطرد، يسير هَوْناً والناس ينظرون إليه، ويصيحون بالدُّعاء في وجهة. فدخل والناس ينظرون إليه، ويصيحون بالدُّعاء في وجهة. فدخل

ورد في المعجب أن بيعته حدثت في ربيع الأول من سنة 418هـ؛ حين كان له من العمر أربع وخمسون سنة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> يسمى البنت، أو ألبونت؛ وبالإسبانية Alpuente؛ وهو حصن كبير يقع شرقي الأندلس؛ في الجهة الغربية من بلنسية؛ في محذات نهر طورية. وأضحى أيام الطوائف حاضرة لإمارة بني قاسم الفهريين.

في البيان المغرب: ((فأقلع مع شيبة...)).

 $<sup>^{4}</sup>$  جاء في المعجب؛ أنه دخل قرطبة في الثامن من ذي الحجة سنة 420ه.  $^{5}$  في البيان المغرب: ((وعدم)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفسه: ((جنایب)).

القصر، وقلَّد حَكَماً المعروف بالقزاز الأعمال والأمر، وأطلق يده في المال، وهو الذي يقول فيه الشاعر :

هبْك كما تدَّعى وزيرا

وزير من أنت يا وزير

والله ما للأمير معنى

فكيف من وزير 2 الأمير

وضعُف أمره، وآثر الناس الوثوب على وزيره، فأوقع به طايفة من الجند، وثارت العامة بهشام فخُلع في خبر طويل، ودخل غرناطة مع أخيه المرتضى، ولحق يوم هزيمته بظاهرها، بحصن أَلْبُنْت إلى أن بويع له بقرطبة يوم الأحد لخمس بقين من ربيع الآخر سنة ثمان $^{3}$  عشرة وأربعماية  $^{4}$ .

#### محنته

ثارت العامة به بقرطبة كما تقدم، ملتفَّةً على أمية ابن عبد الرحمان بن هشام بن سليمن بن عبد الرحمان الناصر، يوم الثلاثاء الثاني عشر لذي حجة من سنة اثنتين

أ مخلع البسيط. في البيان المغرب: ((وزّر)). في البيان المغرب: ((قرّر)).  $^{5}$  الأصبح: ((ثماني)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الموافّق لـ 1027م.

وأربعمائة <sup>1</sup>، بسوء تدبير وزيره، وبادر الاعتصام بعِلْية القصر، وأُنزل منها إلى ساباط الجامع بالأمان، فيمن تألّف إليه من ولده وحريمه، فحدَّث بعض سَدَنة الجامع، أنَّ أوَّل ما سأل الشيوخ، إحضار كسيرة من خبز يسدُّ جوع طُفَيلة له، كان قد احتضنها، ساتراً لها بكمه من قرّ ليلته تلك، كانت تشكو الجوع ذاهلة عما أحاط به، فأبكى من كلَّمه اعتبار بعادية الدّهر، وأُخرج إلى الحصن ابن الشرف إلى أن هلك.

## وفاته

في صفر ثمان وعشرين وأربعمائة <sup>2</sup>، وسنة نحو أربعة <sup>3</sup> وستين سنة. وكان آخر ملوك بني أمية بالأندلس.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الموافق لـ 1011م.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الموافق لـ 1036م. في المعجب: ((مات في سنة 427هـ؛ ولا عقب لـه)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> صوبها د. طویل؛ فجعلها: ((أربع)).

ومن ترجمة الأعيان والكبرا والأماثل والدوزرا

# هاشم ابن أبي رجاء

(الإلبيرى؛ الوزير؛ يُكْنِّي أبا خالر.

### حاله

كان من عظماء أهل إلبيرة وحليتهم، وهو الذي عاد الفقيه الزاهد أبا إسحاق بن مسعود الإلبيري أ في مرضه، وعذله على رداءة مسكنه، وقال له لو سكنت داراً خيراً من هذه لكانت أولى لك ؛ فأجابه رحمة الله بقوله 2:

قالوا ألا تستجيد بيتاً

تعجب من حسنه البيوت فقلت ما ذاكم صوابً حقير <sup>3</sup> كثير لمن يموت

 $<sup>^1</sup>$  هو أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود بن سعد التجيبي؛ الذي توفي في حدود سنة 460هـ/1067م تقريباً.  $^2$  مخلع البسيط.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في المغرب في حلى المغرب: ((حفشٌ))؛ أي بيت صغيرجداً.

لولا شتاءً ولفح قيظ وخوف لصِّ وحفظ قوت ونســوة يبتغيــن كنّـــاً<sup>1</sup> بُنيت بُنيان عنكبوت وأي معنى لحسن مغنني ليس لسكَّانه ثُبوت ما لوعظ<sup>2</sup> القبر لوعقلنا موعظة للناطق<sup>3</sup> الصموت يُومِي إلى ممتطي الحنايا مالك عن مضجعي عميت نسیت یومی وطول نومی وسوف نتسى كما نسيت وسُدْتُ يا هـادمي قصورًا نَعِمْت فيهن عيف شيت

 $<sup>^{1}</sup>$  في المغرب: ((ستْراً)).  $^{2}$  جعلها د. طويل: ((ما وعظ)).

<sup>3</sup> جعلها د. طويل: ((الناطق)).

معتقاً للحسان فيها مستشقا مسكها الفتيت تسحب ذيل الصبّا وتلهو بآنسات يقان هيت فاذكر سُهادي قبل التّادي والسهد له قبل أن يفوت والسهد له قبل أن يفوت فعن قريب يكون ظعني سخطّت يا صاح أم رضيت \*\*\*

 $^{-}$ هذا الشطر مختل.  $^{1}$ 

379

#### مرف الياء: الملوك والأسراء \*\*\*

# يوسف بن إسماعيل

البن فرج بن السماعيل بن يوسف بن نصر الأنصارى الخزرجي أ، أبن فرج بن أمير المسلمين بالأنرلس؛ أبو الحجّاج.

## حاله وصفته

كان أبيض أزهر، أيّداً، برّاق الثنايا، أنْجَل رَجل الشّعر أسوده، كثّ اللحية، تقع العين منه على بدر تمام، يفضل الناس بحُسْن المرأى، وجمال الهيئة، كما يفضلهم مقاماً ورتبة، عذب اللسان، وافر العقل، عظيم الهيبة، إلى ثقوب الذهن، وبُعد الغور، والتفطُّن للمعاريض، والتّبريز في كثير من الصنائع العملية، مائلا إلى الهدنة، مُزْجيا للأمور كلفاً بالمباني والأثواب، جمَّاعة للحُلى والذّخيرة، مستميلا لمعاصريه من الملوك، تولى الملك بعد أخيه بوادي السّقايين من ظاهر الخضراء، ضحوة يوم الأربعاء الثالث عشر من ذي الحجة عام ثلاثة 2 وثلاثين

<sup>1</sup> له ترجمة أيضاً في: اللمحة البدرية، ونفح الطيب. 2 في اللمحة: ((أربعة)).

وسبعمائة <sup>1</sup>، وسنّه إذ ذاك خمسة عشر عاماً وثمانية أشهر، واستقل <sup>2</sup> بالملك، واضطّلع بالأعباء، وتملأ الهدنة ما شاء، وعظُم مرانه لمباشرة الألقاب، ومطالعة الرسم، فجاء نسيج وحده، ثم عانى شدايد العدو، فكُرم يوم الوقيعة العظمى بظاهرا <sup>3</sup> طريف موقعه <sup>4</sup>، وحُمد بعد في منازلة الطّاغية عند الجثوم على الجزيرة <sup>5</sup> صبره، وأجاز البحر في شأنها، فأفلت من مكيدة العدو التي تخطّاها أجله، وأوهن حبُلها <sup>6</sup> سعده، ولما نفذ فيها <sup>7</sup> القدر، وأشفَت الأندلس، سدّد الله أمور <sup>8</sup> المسلمين بها على يده، وراخى مُخنَّق الشّدة بسعيه، فعرفت الملوك رجاحته، وأثنت على قصده، إلى حين وفاته <sup>9</sup>.

<sup>1</sup> الموافق لـ 1332م.

381

المواصل = 2001م.

2 في اللمحة: ((واستقلَّ بعدُ بالملك)).

<sup>3</sup> لم يرد في الإسكوريال إلا عبارة: ((وقيعة طريف))؛ والإضافة من اللمحة البدرية.

<sup>4</sup> في اللمحة: ((موقفه)).

<sup>5</sup> نفسه: ((البلاد)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفسه: ((حيلها)). <sup>7</sup> نفسه: ((في الجزيرة)).

<sup>8</sup> نفسه: ((الأمور وامتسك الإسلام على يده)).

<sup>9</sup> نفسه: ((وفاته على أزكى عمله)).

#### أمه

أُم ولد تسمى بهارا، طِرْفٌ في الخير والصون والرجاحة.

#### ولده

كان له ثلاثة من الولد، كبيرهم محمد أمير المسلمين من بعده، وتِلوه أخوه إسماعيل المستقر في كنفه، محجوراً محجوراً عليه التصرف إلى أعمال التدبير، وثالثهم إسمه قيس، شقيق إسماعيل.

## وزراء دولته

تولَّى وزراته لأول أُمره، كبير الأكره ونبيه الدهَّاقين<sup>2</sup>، الدهَّاقين<sup>2</sup>، من مُنْتَجعي المَدَر بحضرته، أبو اسحاق بن عبد عبد البر، لمخيَّلة طمع نشأت لمقيمي الدولة فيما بيده، سدًّا لحال بها على عوز طريقه إلى حضرته، إلى ثالث شهر المحرم من العام، وأَنِف الخاصة والنبهاء، رياسته فطلبوا من السلطان إعاضته، فعدل عنه إلى خاصة دولتهم

382

أ في اللمحة: ((إسماعيل؛ محجوره؛ ثالثهم...)).  $^{2}$  نفسه: ((المشيخة).

الحاجب أبي نعيم 1 رضوانا 1، مظنّة التّسديد، محطّ الإنفات، فاتصل نظره مستبدا عليه، في تنفيذ الأمور، وتقديم الولاة والعمال، وجواب المخاطبات، وتدبير الرعايا، وقود الجيوش، ثم نَكَبه 2، وأحاط به مكروها، مجهول السبب، ليلة الأحد الثاني والعشرين لرجب عام أربعين وسبعمائة 4. وتولى الوزارة بعده، ابن عمة أبيه القايد 5 أبو الحسن علي بن مول بن يحيى بن مول الأمي، ابن عم وزير أخيه، رجل جَهْوري حازم، مؤثر للغلطة على الشّفقة 6، ولم يَنشب أن كفّ استبداده، فانكدر نجم سعادتهم، والتأثث حاله، ولزمته شكاية سدركت فاستنقذته 7. وأقام لرسم 8 الوزارة كاتبه شيخنا نسيج وحده أبا الحسن بن الجياب إلى أخريات شوال عام 9 تسعة وحده أبا الحسن بن الجياب إلى أخريات شوال عام 9 تسعة

<sup>1</sup> كلمة الحاجب أضافها عنان؛ زيادة في التوضيح..

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في اللمحة: ((ثم قبض عليه ليلة السبّت...)). <sup>3</sup> نفسه: ((لعام)).

تعسب: ((تعام)). 4 الموافق لـ 1339م.

<sup>5</sup> في اللمحة: ((...أبيه السلطان أبي الوليد القائد أبو الحسن...)).

<sup>6</sup> سقطت عيارة: ((على الشفقة)) في اللمحة.

<sup>7</sup> في اللمحة: ((استنفدته)).

<sup>8</sup> نفسه: ((رسم الوزارة بكتابته)).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> نفسه: ((من عام)).

تسعة وأربعين وسبعمائة 1، وهلك رحمه الله فأُجري لي الرَّسم، وعَصَّب لي تلك المثابة، مُضاعف الجراية، معزَّزة بولاية القيادة.

#### كتابه

تولى كتابته كاتب أخيه وأبيه، شيخنا المذكور إلى حين وفاته. وقلَّدني كتابة سرّه مثنَّاة بمزيد قربه، مظفَّرة برسم وزراته.

#### قضاته

تولى <sup>2</sup> أحكام القضاء، قاضى أخيه الصَّدر البقِيَّة، شيخنا أبو عبد الله محمد بن يحيى بن بكر <sup>3</sup> إلى يوم الوقيعة الوقيعة الكبرى بطريف، وفُقد في مصافَّه، وتحت لوائه <sup>4</sup>، لوائه <sup>4</sup>، وتولى <sup>5</sup> القضاء الققيه المُفْتي البقيَّة أبو عبد الله الله محمد بن عيَّاش <sup>6</sup>، من أهل مالقة أياما، ثم طلب

<sup>1</sup> الموافق لـ 1348م.

<sup>2</sup> في اللمحة: ((تولى له)).

نفسه: ((بكر الأشعري)).
 نفسه: ((لواء جهاده)).

تفست: ((تواع جهاده <sup>5</sup> نفسته: ((وول*ي*)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفسه: ((محمد بن محمد بن عیّاش)).

الإعفاء. فأسعف عن أيام تقارب أسبوعا، وولّي مكانه الفقيه أبو جعفر أحمد بن محمد بن بُرطال من أهل مالقة. فسدد الخُطَّة، وأجرى الأحكام، إلى الرابع من شهر ربيع الآخر؛ عام ثلاثة وأربعين وسبعمائة أ، وقُدّم عوضا عنه، الفقيه الشريف الصَّدر الفاضل أبو القاسم محمد بن أحمد الحسيني السَّبتي المولد والمنشأ أن الطالع على أفق حضرته في أيام أخيه، النازع أخيه، النازع إلى إيالتهم النصرية معدودا في مفاخر أيامها، مشارا إليه بالبنان عند اعتبار أعلامها، ثم عزله لغير جُرمة تذكر، إلا مالا ينكر وقوعه، مما تجره تبعات الأحكام، وولي الخطة شيخنا نسيج وحده الرُّحلة البقية أبا البركات بن الحاج، شيخ الصُّقع، وصدر الجلَّة، واستمرار قاضيا إلى... وأربعين وسبعمائة. ثم أعاد إليها القاضي المفوض هونه، الشريف الفاضل، أبا القاسم، إلى يوم وفاته.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الموافق لـ 1342م.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في اللمحة: ((وقدم للقضاء عوضه)).

<sup>3</sup> نفسه: ((والنشاة)).

<sup>4</sup> بياض في هذا الحير: عوجود في المخطط، 385

386

# رئيس الغزاة ويعسوب الجند الغربي

تولى ذلك [ لأول] <sup>1</sup> الأمر الشيخ أبو ثابث عامر بن عثمان بن إدريس بن عبد الحق، قريع دهره في النكراء والدهاء، المسلم له في الرتبة، عِتاقة ورأيا وثباتا، إلى أن نكبه، وقبض عليه وعلى إخوته، يوم السبت التاسع والعشرين؛ من ربيع الأول، عام أحد وأربعين وسبعمائة 2، وأقام شيخا ورئيسا، دايلهم وابن عمهم، المتلقَّف لكرة عزّهم، يحيى بن عمر بن رحُّو، ولى ذلك بنفسه ونديمه 3 ومبرز خصاله إلى تمام مدته.

# من كان على عهده من الملوك

وأولاً بفاس: دار الملك بالمغرب، السلطان المتناهي الجلالة، أبو الحسن على بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق، وجاز على عهده إلى الأندلس، إثر صلاة يوم الجمعة تاسع عشر 4 صفر، من عام أحد وأربعين

<sup>1</sup> أضيفت هذه الكلمة من اللمحة البدرية.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الموافق لـ 1340م.

<sup>3</sup> حرفت في الإسكوريال؛ فكتبت: ((وقدميه))؛ والتصويب من اللمحة البدرية.

و حرست سي ،بد عرب و مقر مقر)). 4 في اللمحة: ((تاسع شهر صفر)). 387

وسبعمائة <sup>1</sup>، بعد أن أوقع بأسطول الروم، المُستَدعى من أقطارهم، وقيعة كبيرة شهيرة، استولى فيها من المتاع والسلاح والأجفان، على ما قدم <sup>2</sup> به العهد، واستقر بالخضراء في جيوش وافرة <sup>3</sup>، وكان جوازه، في مائة وأربعين جفنا غزويا، وبادر إلى لقائه، واجتمع به في وجوه الأندلسيين وأعيان طبقاتهم بظاهر، الجزيرة الخضراء، في اليوم الموفي عشرين من الشهر المذكور، ونازل إثر انقضاء المولد النَّبوي، مدينة طريف، ونصب عليها المجانيق، وأخذ بمخنَّقها، واستحثَّ من بها من الحصورين، طاغية الروم <sup>4</sup>، فبادر يقتاد <sup>5</sup> جيشا، يجرّ <sup>6</sup> الشَّجر والمَدَر. والمَدَر. وكانت المناجزة؛ يوم الإثنين السابع لجمادى الأولى من العام، ومُحِّس <sup>7</sup> المسلمون بوقيعة هايلة، أتت على النفوس والأموال والكِراع، وهلك فيها بَضْرب المُلك من

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الموافق لـ 1340م.

<sup>2</sup> في اللمحة: ((بَعُدُ)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نفسه: ((الروم بمصرهم)). <sup>5</sup> نفسه: ((يقود)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفسه: ((یسوق)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> نفسه: ((ومَحَصَ الله المسلمين بالوقيعة الشهيرة)).

العقايل الكرام، فعضمت الأُحْدوثة، وجلَّت المصيبة، وأسرع اللَّحاق بالمغرب مفلولاً في سبيل الله، مُحْتسباً يروم ألكرة: وكان ما هو معلوم، من إمعانه في حدود الشرق، عند الإحكام المهادنة بالأندلس، وتوغَّله في بلاد إفريقية، وجريان حكم الله عليه بالهزيمة، لا ظاهر القيروان ألتي لم ينتشله الدهر بعدها، وعلقت آمال الخلق بولده، مستحق الملك، من بين ساير إخوته ألك على تُفِية لحاقه بأحواز مراكش، ليلة الأربعاء وسبعمائة أن فاختار الله له ما عنده أن بعد ما بلغ من وسبعمائة أن فاختار الله له ما عنده أن بعد ما بلغ من يبلغه سواه. ونحن نجلب دليلاً على فضله، والإشادة يبلغه سواه. ونحن نجلب دليلاً على فضله، والإشادة المصرية، صحبة الربعة الكريمة بخطّه، وذلك: ((قبّة من المصرية، صحبة الربعة الكريمة بخطّه، وذلك: ((قبّة من

<sup>1</sup> في الإسكوريال: ((يوم))؛ وصوبت من اللمحة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> هنَّه الإضافة من اللمضَّة.

<sup>3</sup> في الإسكوريال: ((ولده))؛ وصوبت من اللمحة.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في اللمحة: ((التحاقه)). <sup>5</sup> الموافق لـ 1351م.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في اللمحة: ((اختار الله له ما لديه)).

مائة بنيقة، وفيها أربعة أبواب، وقبّة أخرى من ستة وثلاثين بنيقة ؛ داخلها حلة محلوقة ووجهها حرير أبيض ، وركيزها أبنوس وعاج مرصع، والاهار فضة مذهبة، والشرايط حرير. وضربت القبتان بالصفصيف، وحل فيها جميع الهدية. وصُفَّفت جميع الدواب بجهازاتها أمام القبة. من الخيل ثلاثمائة، وخمسة وثلاثون من البغل بين الذكور وأناث، ومن الجمال سبعماية، إلا أنها لم تصفف، بل أعدت لحمل الهدية، ومن البزاة الأحرار أربعة وثلاثون، ومن أحجار الياقوت مائتان وخمسة وعشرون، ومن قطب الزمرد ماية وثمانية وعشرون، ومن حبوب الجوهر الفاخر أكثره، ثلاثة آلاف وأربعة وستون. ومن أحجار الزبرجد ثمانية وعشرون، ومن المهندات بحلية الذهب عشرة، ومن أزواج مهاميز الذهب عشرة، ومن أزواج الأركب عشرة، واحد كله ذهب، وثلاثة كلها فضة، وستة من حبحبة مذهبة على الحديد، واثنان من اللضمات من ذهب. وشاشية مذهبة، وحلل ثلاث عشرة. وعشر كلل ومخاد حلة، وتوق ذهب مائتان، واشتراق ذهب

عشرون، وقدود ستة وأربعون، وفرشا جلَّة، وعشر علامات مُعَشَّشة. وعشر وقايات مذهَّبة. وثلاثون من وجوه اللَّحف حرير وذهب، ومائتان من المحررات الملونة الرفيعة المختمة. وحيطيان أحدهما حلة والآخر طوق. وثلاثة وعشرون شُقة من الرهاز. واثنان من هنابل الحلة. وعشرة براقع للخيل منها ثمانية من الحلة. ومن أسلة الخيل ثلاثون، وثلاثة طنافس من الحرير. وهنابل حرير اثنان. وعشرة هنايل من الحرير والصوف. وهنايل وانشريشية وزمورية ماية وسبعة. وأربعة آلاف من الجلد التركي والأغماتي. ومن درر ق اللُّمط المثمنة مائتان. ومن الأكسية المحررة أربعة وعشرون. ومن البرانس المحررة ثمانية. ومن الأحارم ما بين محررة وصوف عشرون. ومن أزواج المحفف خمسون. وعشر لزمات من الفضة، وستة عشر أ شُقة من الملف. وما أزودة الحجاج فأعطى للحرة المكرمة أخته، أعزها الله، ثلاثة آلاف دنير من الذهب، ومائتي كسوة برسم العرب. ولمن سافر معها ستماية وسبعين. ولأبي

<sup>1</sup> جعلها د. طویل: ((ست عشرة)). 391

إسحاق بن أبي يحيى ثلاثمائة من الذهب وكسوة رفيعة، ولعريفه يحيى السويدي ألف دنير من الذهب. إلى العدد الكثير من الذهب العين برسم الوصفان والخدام، ولرسوم التحبيس على قراء الرابعة الكريمة، ستة عشر ألفاً وخمسمائة دنير)). انتهى.

وكان هذا السلطان رحمه الله، ممّن دوّخ الأقطار، وجاهد الكفار، ووطىء بالأساطيل خدود البحار، والمتمس ما عند الله من الثواب، وأعلق يده من نسخ والتمس ما عند الله من الثواب، وأعلق يده من نسخ كتابه بأوثق الأسباب، إلى أن أ استوسق الأمر لولده، أمير المؤمنين بالمغرب وما إليه، فارس المكني بأبي عنان، الملقب أبالمتوكل على الله. فقام بالأمر أحمد قيام. وجرت بين هذا السلطان وبينه المخاطبات والمراسلات، وسفّرني واليه لأول مرة، مُعزّيا بأبيه، ومُهنّيا بما صار إليه من الله من إنشائي، نجليه بحول الله ملكه، واستصحبت إليه كتاباً من إنشائي، نجليه بحول الله

<sup>1</sup> في اللمحة: (واستوسق الأمر لوله أمير المسلمين..)).

<sup>2</sup> نفسه: ((المتلقب من ألقاب الخلافة بالمتوكل..)).

<sup>3</sup> نفسه: ((وسفرت إليه عنه، واتصلت أيامه إلى آخر مدته)). 302

تجميما لمن يقف على هذه الأخبار، وإن اقتحمتها ثبج الإكثار وهو:

المقام الذي رسخت منه في مقامي الصبر والشكر قدم، فلا يغيره وجود لا يروعه عدم، وصدقت منه في كتاب المجد عزمة لم يختلجها وَهَن ولا ندم، حتى تصرفت بحكم معاليه أيام دهره ولياليه، هو ولدان وهذه خدم. مقام محل أخينا، الذي إن جاشت النوايب وسعها صدره، أو عظمت المواهب، ترفع عنها قدره، أو أظلمت الكروب جلاها بَدْرُه. أو تألبت الخطوب، هزمها صبره، أو أظلت سحايب النعم، أسدرها حمد الله وشكره، أو عرضت عقود الحمد في أسواق المجد أغلاها فجره. أو راقت حلل الصنايع طرزها ذكره، أو طبقت سيوف الناس أغمدها صفحه، وسلّها قهره. السلطان الكذا أبقاه الله ضاحك السعد، كلما بكت عين، مجموع الشّمل كلما أزف بين. واري الزّند إذا اقتضى دين، محي الذّمار بانفساخ الأعمار، كلما أغار على الأحياء حين، ولازال يقيد منه شكر الله نعما ما في وعدها ليّ، ولا في قولها مين. ويلبس

منها حللا تقواه في عواتقها زين. مساهمة في كل خَطْب غَمَّ، أو فضل من الله عم، ومقاسمةً في كل ما ألمَّ وتهنئة بالملك الذي خلص وتَمَّ، فلان.

أما بعد حمد الله الذي جعل الصّبر في الحوادث حصنا منيعا، والشكر يستدعي المزيد من النعم سريعا، فمتى أعملت للصبر دعوة، كان بها الأجر سميعا. ومتى رُفعت من الشكر رُقعة، كان المزيد عليها توقيعا. والصلاة على سيدنا ومولانا محمد رسوله، الذي بوَّأَنا من السعادة جنابا مريعا، وبين له حدود أوامره ونواهيه فطُوبي لمن كان مطيعا. وكان لنا في الدنيا هاديا، ونجده في الآخره شفيعا، والرضا عن آله وصحبه، الذين كانوا على العُداة قيضا، وللعُفاة ربيعا، فحلُوا من الإقتداء به فيما ساء وسرَّ، وأحْلَى وأمرَّ مقاما رفيعا. وخفض عليهم مضاضَة فقده، مثابرتهم على ضمّ شمل المسلمين من بعده، اقتداءًا بقوله مبحانه: ﴿ وَلَعْتَصِمُولُ بِمِبْلُ لَاللّهُ جَمِيعاً ﴾ 1. والدُّعاءِ سبحانه:

الآية كاملة هكذا: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَقْرَقُوا وَادْكُرُوا نِعْمَة اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَاللّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمُ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَاللّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمُ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ 134

لقامكم الأسمى بالنصر، الذي يشكر منه الجياد والبيض الحداد صنيعا. وتشرح منه ألسن الأقلام تهذيبا وتقريعاً، والصبر الذي زرافات الأجر قطيعاً، فقطيعاً، فإنا كتبناه إليكم، كتب الله لكم من حظوظ الخير أوفرها عددا. وأقطعكم من خُطط السَّعد أبعدها مداً؛ وأتبعكم من كتايب العز أطولها يدا، وخولًكم من بَسْطة الملك مالا يبيد أبدا، وألهمكم من الصبر لما تقدّمُونه فتجدونه غدا. من حمراء غرناطة، حرسها الله وعندنا من الإعتداد في الله أسبابٌ وثيقة، وأنسابُ صدق في بجبوحة الخُلوص عريقة. ومن الثناء عليكم حدايق روضٍ لا تحاكيها حديقة، ومن الساهمة لكم في شتّى الأحوال، مقاصد لا تلتبس منها طريقة، ومن السُّرور بما سناه الله لكم، نعمٌ بشكر الله عزَّ طريقة.

وإلى هذا، أيَّدكم الله بنصره، وحَكم لمقامكم بشدّ أَزْرِه، وإعلاء أمره، فإنَّنا ورد علينا الخبر الذي قبض وبسط، وجار وأُقْسَط، وبخس ووفَّى وأَمْرض وشفى،

عَلَى شَفَا حُقْرَةٍ مِنَ النّارِ فَأَنْقَدُكُمْ مِنْهَا كَدَلِكَ يُبَيّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ). سورة آل عمران؛ الآية: 103.

وأضحى وظلَّل، وتجهَّم وتهلَّل، وأمَرَّ وأَحْلَى، وأساء ثم أَحْسَن، وبشَّر بعد ما أَحْزَن، خبرُ وفاة والدكم، محلّ أبينا، السلطان العظيم القدر الكبير الخَطَر، قدَّس الله طاهِرَ تُربته، وكرَّم لَحْده، كما أحيا بكم معالم مجده. فياله من سَهْم رمى أغراض القلوب فأثبتها. وطرق مجتمعات الآمال فشتَّتها. ونعى إلى المجد إنسان عينه وعَيْن إنسانه. وإلى المُلْك هُيولي أركانه، إلى الدين ترجمة ديوانه، وإلى الفضل عميد إيوانه، حادثٌ نبَّه العيون من سِنَة غرورها. وذكُّر النفوس بَهْم أمورها. وأَشْرَق المحاجر بماء دموعها، وأضرم الجوانح بنار ولُوعها. وبيَّن أن سراب الأمال سراب، وأنَّ الذي فوق التُّراب تراب. فمن تأمل الدنيا وطباعها، والأيام وإسراعها، والحوادث وقِراعها، بدا له الحقُّ من المَّيْن. واستغنى عن الأثر بالعين. فشأنها أن لا تفترَّ عن سهم تُسكده إلى غرض. وصحَّةٍ تعقبها بمرض، وجوهر ترميه بعرض. وداء للموت قديم، وقُرْبُه لا يُبقى عليه أديم. وكأسه يشربها مُوسرٌ وعديم. دبَّت إلى كسرى الفُرْس عقاريه، فلم تمنعه أساورته ولا مرازبُه. وقصر

قصير على حكمه فكدّرت مشاريه. وأتبر سيف بن ذي يزن عمدانه، فلم ترعه مضاربه. وأردى تُبَّعاً، فلم يكن في أتباعه من يحاربه. لم تدافع عنهم الجنود المجنَّدة. ولا الصّفاح المهنَّدة. ولا الدُّروع المحكمة، ولا النّياب المعلمة. ولا الجياد الجُرد المسَوَّمة. ولا الرّماح المثقَّفة المُقَومة. كلَّ قدَّم على ما قدَّم. وجَّد إلى ما أعدَّ. جعلنا الله ممن يَسَّر لسفره زاداً. وقدَّم بين يديه رباطا شافعا لديه وجهادا. ووتَّر لنفسه بمناصحة الله والمؤمنين في أعلى عليين، مهادا. وطوَّق المسلمين عدلا وفضلا وإمدادا، غير أن هذا الفاجئ الذي فجع، ومنع القلوب أن تقرُّ والعين أن تَهْجَع. غمرته البُشرى، وغلبته المسرّة الكبرى، وعارضته من بقايكم الآية المحكمة الأخرى. فاضمحل من بعد الرُّسوخ. وصار ليله في حُكْم المَنْسُوخ. ما كان من استخلاصكم الملك الذي أنتم أهله، واحْتيازكم المجد الذي أشرق بكم محلةً. وكيف بسَهْم أخطأ ذاتكم الشريفة، أن يقال فيه أصمى وأَجْهَز. والأَمل بعد بقايكم أن يقال فيه تعذَّر أو أعْوَز. إنما

الآمال ببقايكم للملأ مَنُوطة. وسعادة الإسلام بحياتكم المتصلة مشروطة.

ومنها: فأي تَرَح يبقى بعد هذا الفَرح، وأي كسل يَنْشأُ بعد هذا اللَرح. إن أَفَل البدرُ، فقد تبلَّج الفجرُ، أو غاص النيل فقد فاض البحر. وإن مال فَلَكُ الملك، فقد عاد إلى مَداره. وإن أذنب الدَّهر، فقد أحسن ما شاء في اعتذاره. إنْما هذا الخطب وهن أعقبه ضوء النهار، وسطعت بعده أشعة الأنوار، وصِمْصامة أُغمدت، وسُلَّ من بعدها ذو الفقار.

ومنها: وإنّنا لما..... أعن حقّه ورصدنا طالعه في أفقه، قابلنا الواقع بالتّسليم، والمنْحة الرّادفة بالشكر العظيم. وأنسنا في غمام الهُدنة ربّ هذا الإقليم. وقلنا استقر الحق ووضحت الطرق، وهوى الرّايد وصدق البرق، وتقرّرت القاعدة وارتفع الفرق، واستبشر يإبلال المغرب أخوه الشرق، وثابث آمال أولي الجهاد إلى اقحتام فرضة الجاز، وأولى الحج إلى مرافقه ركب الحجاز، وآن

<sup>1</sup> بياض في هذا الحيز؛ موجود في المخطوط. 398

للدنيا أن تلبس الحُلى العجيبة بعد الإبتزاز. والحمد لله الذي زيَّن بكم أفق الملك، وكيَّف بسَعْدكم نظم ذلك السّلك. وهنَّأ الله إيالتكم، العباد والبلاد، والحجَّ والجهاد. وصدَّق الظنون الذي في مقامكم، الذي جاز في المكارم الآماد. بادرنا أيَّدكم الله من برّكم إلى غرضين. وقمنا من حقَّ عزايمكم وهنايكم بواجبين مُفْتَرضين. وشرعنا ومن لدَينا، أن نباشر بالنفوس، هذين القصدين. إلاَّ أننا عاقنا عن ذلك، ما اتصل بنا، من العدُوّ الذي بلينا بجواره، ورُمِينا ولاستنابة، ولا نحظى غيرنا بزيارة تلك المثابة. فليصل الفضل جلالكم. ويقبل العُنْر كمالكم. وإذا كان الفضل جلالكم. ويقبل العُنْر كمالكم. وإذا كان العُرْف والعادة، فأحرى الأخوة والودادة، والفضل والمجادة، ولا ينكره عند الضرورة والمجادة. فتخيرنا جهدنا، واصطفينا لباب اللباب فيمن عندنا، فعيَّنا فلانا. واتصلت أيامه إلى آخر مدته.

ويمدينة تِلمُسان 1: عبد الرحمان بن موسى بن عثمان بن يَغْمراس بن زيّان، يكنى أبا تاشفين. وقد تقدم 2 ذكره، وهو الذي انقضى ملك بني زيان على يده 3. تولى الملك عام ثمانية عشر 4 كما تقدم، وتهنّأه إلى أن تأكّدت الوُحْشة بينه وبين السلطان ملك المغرب، فتحرّك لمنازلته، وأخذ بكَظْمه 5، وحصره سنين ثلاثا، واقتحم عليه ملعب البلدة، ليلة سبع وعشرين من رمضان عام سبعة 6 وثلاثين وسبعمائة 7. وفي غرّة شوال منها، دخل 8 البلد من أقطاره عَنْوة، وقف هو وكبير ولده 9 برحبة قصره، قد نزعا لام الحرب المانعة من من عمل السلاح استعجالا للمنيّة ورغبة في الإجهاز وقاما مقام الثّبات والصبر والإستجماع، إلى أن كُوثِرا وأثخنا،

<sup>1</sup> في اللمحة: ((وبتلمسان)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((مرّ)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسه: ((على يده لأول مدته)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> أي 718هـ/1318م.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في اللمحة: ((بمخنقه)). <sup>6</sup> نفسه: ((ثمانية)).

 $<sup>^{7}</sup>$  الموافق لـ 1336م.

<sup>8</sup> في اللمحة: ((دخل عليه المدينة عنوة)).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> في الإسكوريال: ((بلده))؛ وصوبت من اللمحة.

وعاجلتهما <sup>1</sup> منيَّةُ العزِّ قبل شدّ الوِثاق، وإمكان الشَّمات، الشَّمات، واستولى على الملك <sup>2</sup> ملك المغرب. وفي ذلك قلت من الرّجز المسمى بقطع السلوك في الدول الإسلامية <sup>3</sup>، عما يخص ملوك تلمسان، ثم أميرها عبد الرحمان <sup>4</sup> هذا <sup>5</sup>:

وحل فيها عابد الرحمان فاغتر بالدنيا وبالزمان وسار فيها مطلق العنان من مظهر سام إلى جنان من مظهر سام إلى جنان كم زخرف علياه من بنيان آثاره تبني عن العيان وصرف العزم إلى بجاية فعظمت في قومها النّكاية

أ في اللمحة: ((فعاجلتهما ميتة العز)).

<sup>2</sup> نفسه: ((على ملك بني زيان ملك المغرب، واندرج فيه إلى هذا العهد)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> اشتهر هذا الكتاب باسم رقم الحلل في نظم الدول. وقد سبقت الإشارة إليه. <sup>4</sup> في اللمحة: ((الرحمن ما نصه)).

<sup>5</sup> بحر الرجز. ^

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في اللمحة: ((زخرفت)).

حتى ما إذا مدة الملك انقضت
وأوجه الأيام عنهم أعرضت
وحق حق الدهر فيها ووجب
وكتب الله عليها ما كتب
حث إليها السير ملك المغرب
يالك من ممارس مجرب
فغلب القوم بغير عهد
بعد حصار دائم وجهد
فأقفرت من ملكهم أوطانه
سبحان من لا ينقضى سلطانه

ثم نشأت لهم بارقة، لم تكد تقد حتى خَبَتْ، عندما جَرتْ على السلطان أبي الحسن الهزيمة بالقيران؛ وانبت عن أرضه، وصرفت البيعة في الأقطار إلى ولده، وارتحل إلى طلب منصورا ابن أخيه، المنتزي ألم يمدينة فاس. فدخلوا تلمسان، وقبضوا على القايم بأمرها، وقدموا على أنفسهم عثمان بن يحيى بن عبد الرحمان بن

أ في اللمحة: ((الداعي لنفسه بمدينة...)). 402

يغمراسن المتقدم الذكر في رسم عثمان وذلك في الثامن والعشرين لجمادى الآخرة من عام تسعة وأربعين وسبعمائة أب واستمرت أيامه أثناء الفتنة وارتاش، وأقام رسم الإمرة، وجدَّد مُلْك قومه. واستمرت حاله إلى أن أوقع بهم ملك ألغرب، أمير المسلمين أبو عنان الوقيعة المصطلمة ألتي خضدت الشوكة، واستأصلت الشَّأفة. وتحصل عثمان في قبضته. ثم ألحقت النكبة به أخاه أب فكانت سبيلهما في القتل صبرا عِبرة، وذلك في وسط ربيع الأول من عام التاريخ.

وبتونس: الأمير أبو يحيى أبو بكر ابن الأمير أبي زكريا أبي زكريا <sup>6</sup> إلى أن زكريا ابن الأمير أبي إسحاق ابن الأمير أبي زكريا <sup>6</sup> إلى أن هلك. وولي الأمر ولده عمرا ثم ولده أحمدا <sup>7</sup> ثم عاد [الأمر] إلى عمر. ثم استولى ملك المغرب السلطان أبو

<sup>1</sup> الموافق لـ 1348م.

في اللمحة: ((.. بهم السلطان أبو عنان...)).

<sup>3</sup> نفسه: ((المستأصلة))..

<sup>4</sup> في الإسكوريال: ((حصدت))؛ وصوبت من اللمحة.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في اللمحة: ((أخاه أبا ثابت)). 6 في الله تردني المنابية المنابية المنابعة المناب

في اللمحة: ((زُكريا بن يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص إلى أن هلك)).  $^{7}$  هذه الإضافة من اللمحة.

الحسن على ملكهم. ثم ضُمَّ نَشْرُهم بعد نكبته وخروجه عن وطنهم على أبي إسحاق بن أبي بكر.

ومن ملوك النصارى بقشتالة: ألفنش <sup>1</sup> بن هِرَنْدُه بن دون جائجُه بن ألفنش المستولي على قرطبة <sup>2</sup> ابن هرنده المستولي على إشبيلية. إلى عدد جمّ. وكان <sup>3</sup> طاغية مرهوبا، وملكا مجدودا. هبّت له الريح، وعظمت به إلى المسلمين النكاية. وتملّك الخضراء بعد أن أوقع بالمسلمين الوقيعة الكبرى العظمى بطريف. ثم نازل جبل الفتح، وكاد يستولي على هذه الجزيرة <sup>4</sup>؛ لولا أن الله تداركها بجميل صنعه وخفي لطفه، لا إله إلا هو. فهلك بظاهره في محلّته حَتْف أنفه ليلة عاشوراء من عام أحد وخمسين وسبعمائة <sup>5</sup>. فتنفس المُخنَّق، وانجلت الغُمَّة، وانسدل وسبعمائة <sup>5</sup>. فتنفس المُخنَّق، وانجلت الغُمَّة، وانسدل

<sup>1</sup> في اللمحة: ((ألفونش)).

 $<sup>^{2}</sup>$  لآحظ عنان الخطأ الذي وقع فيه ابن الخطيب؛ حيث قال: ((فإن الذي استولى على قرطبة هو فرناندو الثالث ملك قشتالة (هرانده). وقد استولى عليها في شوال سنة 638هـ/1236م. وهو الذي استولى كذلك على إشبيلية في رمضان سنة 647هـ/1248م. وينعت في التواريخ النصرانية بسان فرناندو. أي القديس)).

<sup>3</sup> في اللمحة: ((وكان هذا الطاغية)).

<sup>4</sup> نفسه: ((يستولي على الأندلس)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الموافق لـ 1350م.

السّتر. كنت منفردا بالسلطان رحمه الله، وقد غلب اليأس، وتُوفِّعت الفضيحة، أَوْنِسُه بعجايب الفرج بعد الشدة، وأُقوي بصيرته في التماس لطف الله، وهو يرى الفرج بعيدا، ويتوقع من الأمر عظيما. وورد الخبر بمهلكه، فاستحالت الحال إلى ضدها، من السُّرور والإستشبار. الحمد لله على نعمه. وفي ذلك قلت 1:

ألا حدَّثاني<sup>2</sup> فهي أم الغرايب

وما حاضر في وصفها مثل غايب و لا تُخْليا منها على قَطْر 3 السُّرى

سروج المذاكي أو ظهور النجايب<sup>4</sup> أيوسُف إنَّ الدهر أصبح واقفًا

على بابك المأمول موقف تايب

أ في اللمحة: ((وفي ذلك قلت من كلمة استعجلتها في مخاطبة السلطان؛ رحمه الله تعالى؛ وأولها)). والقصيدة الموالية من البحر الطويل.  $^2$  نفسه: ((

<sup>3</sup> في اللمحكة: ((خطر)).

 <sup>4</sup> ثم قال معلقاً بعد هذا البيت في اللمحة: ((ومنها في وصف الكائنة))؛
 ثم أورد بقيت القصيدة.

دعاؤك أمضى من مهندة الطبا وسعدك أقضى من سعود الكواكب سيوفك في أغمادها مطمئنة ولكن سيف الله دامي  $^1$  المضارب فشِق بالذي أرْعاك أمر عباده وسَلُ فضله فالله أكرم واهب لقد طرق الأذفنة عدك خزية تجدُّ على مرِّ العصور الذواهب وفّيت وخان العهد في غير طايل وصدَّق أطماع الظنون الكواذب هوى في مجال العجب غير مقصر وهل نهض العُجْب المخل براكب وغالب أمر الله جلُّ جلاله ولم يَدْر أنَّ الله أغلب غالب ولله في طيّ الوجود كتايب تدقّ وتَخْفى عن عيون الكتايب

1 في اللمحة: ((ماضي)).

تغير على الأنفاس في كل ساعة وتكمن حتى في مياه المشارب فمن قارع في قومه سنَّ نادم ومن لاطم في ربعه خدَّ نادب مصايب أشجى وقعها مهج العدا وكم نُعم في طي تلك المصايب شواطٌ أراد الله إطفاء ناره وقد نُفَج الإسلام من كل جانب و إن لم يصب منه السلاح فإنما أُصيب بسهم من دُعايك صايب ولله من ألطافه في عباده خزاين ما ضاقت لمطلب طالب فمهماغر ست الصبر في تربة رضا بأحكامه فلتجن حسن العواقب ولا تعدَّ الأمر البعيد وقوعه فإن الليالي أُمَّهات العجايب

وهي طويلة سهلة؛ على ضعف كان ارتكابه مقصوداً في أمداحه.

وببرجلونة 1: السلطان يطره المتقدم ذكره في اسم أخيه.

ومن الأحداث في أيامه الوقيعة الكبرى بظاهر طريف، يوم الإثنين السابع من جمادى الأولى، من عام أحد وأربعين وسبعمائة <sup>2</sup>، وما اتصل بذلك من منازلة الطاغية ألْهَنْشُه، قلعة يحصب الماسة الجوار من حضرته، واستيلائه عليها، وعلى باغة. ثم منازلة الجزيرة الخضراء عشرين شهرا، أوجف خلالها بجيوش المسلمين من أهل العدوتين إلى أرضه. ثم استقر منازلا إياها إلى أن فاز بها قداحه، والأمر لله العلي الكبير، في قصص يطول ذكره، تضمن ذلك طُرْفة العصر من تأليفنا. ثم تهنأ السلم، والتحف جناح العافية والإمنة برهة، رحمه الله.

 $<sup>\</sup>frac{1}{1}$  هي برشلونـة.  $^{2}$  الموافق لـ 1340م.

### وفاته

وما استكمل أيام حياته، وبلغ مداه، أتم ما كان شباباً واعتدالا وحسنا، وفخامة وعزاً [حتى] <sup>1</sup> أتاه أمر الله من حيث لا يَحْتَسب، وهجم <sup>2</sup> عليه يوم عيد الفطر، من عام خمسة وخمسين وسبعمائة <sup>3</sup>، في الركعة الأخيرة، رجل من عِداد الممرورين <sup>4</sup>، رمى بنفسه عليه، وطعنه بخنجر كان قد أعد <sup>5</sup>، وأغرى بعلاجه، وصاح، وقُطعت الصلاة، وقُبض عليه، واستُفهم، فتكلم بكلام مُخلًط، واحتُملُ إلى منزله، على فَوْت لم يستقر به، إلا وقد قضى رحمه الله ورضي عنه، وأخرج ذلك الخبيث <sup>6</sup> للناس، وقتل وأحرق بالنار مبالغة في التشفي؛ ودفن السلطان عشية اليوم في مقبرة قصره؛ لصق <sup>7</sup> والده <sup>8</sup>، وولي عشية اليوم في مقبرة قصره؛ لصق <sup>7</sup> والده <sup>8</sup>، وولي

<sup>1</sup> هذه الكلمة؛ أضافها عنان.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في اللمحة: ((فهجم)).

<sup>3</sup> المُوافق لـ 13ُ54م.

<sup>4</sup> في اللمحة: ((رجل مرور؛ ورمى نفسه)). 5 نفسه: ((اتخذه)).

<sup>6</sup> نفسه: ((المرور))؛ أي الحاقد المتحفز.

<sup>7</sup> هكذا في اللمحة؛ بينما كتب في الإسكوريال: ((العناية)).

<sup>8</sup> في اللمحة: ((أبيه)).

أمره ابنه أبو عبد الله محمد، وبولغ في احتفال قبره، بما أشف على من تقدمه، وكتب عليه ما نصه:

((هذا قبر السلطان الشهيد، الذي كُرُمت أحسابُه وأعراقه، وحاز الكمال خَلْقُه وأخلاقه، وتحدَّث بفضله [ وحلمه] شام المعمور وعراقه، صاحب الآثار السَّنيَّة، والأيام الهَنيَّة، والأخلاق الرضيَّة، والسير المُرْضيَّة. الإمام الأعلى، والشهاب الأجلى، حُسام الملة، علم الملوك الجلَّة، الذي ظهرت عليه عناية ربّه، وصنع الله له سلّمه وحُرْبه. قطب الرَّجاحة والوقار، وسلالة سيّد الأنصار، حامي حمى الإسلام برأيه ورايته، المستولي في 2 ميدان الفخر على غايته، الذي صحبته [ عناية الله] قي بداية أمره وغايته، أمير المسلمين أبي الحجاج يوسف ابن السلطان الكبير، الإمام الشهير، أسَد دين الله، الذي أذعنت الأعداء لقهره، ووقفت الليالي 4 والأيام عند نهيه وأمره. رافع ظلال العدل في الآفاق [ حامي حمى عند نهيه وأمره. رافع ظلال العدل في الآفاق [ حامي حمى

<sup>1</sup> سقطت هذه الكلمة في الإسكوريال؛ بينما وردت في اللمحة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في اللمحة: ((من)). <sup>3</sup> هكذا في اللمحة؛ وكتب في الإسكوريال: ((العناية)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في اللمحة: ((الأيام والليالي)).

السُّنة بالسمر الطوال والبيض الرّقاق] 1، مخلد صحف الذَّكر الخالد والعزّ الباق، الشَّهيد السعيد المقدس أبي الوليد، ابن الهمام الأعلى الطاهر النسب والذات، ذي العز البعيد الغايات، والفخر الواضح الآيات، كبير الخلافة النصرية، وعماد الدولة الغالبيّة، المقدس المرحوم أبي سعيد فرج بن اسماعيل بن نصر، تغمده الله برحمته من عنده، وجعله في الجنَّة جاراً لسعد بن عُبادة جدّه، وجازي عن الإسلام والمسلمين، حميد سعيده، وكريم قصده. قام بأمر المسلمين أحمد القيام، ومهَّد لهم الأمن من ظهور الأيام، وجلّى لهم وجه العناية مشرق القسام، وبذل فيهم من تواضعه وفضله، كل واضح الأحكام. إلى أن قضى الله بحضور أجله، على خير عمله، وختم له بالسعادة، وساق إليه على حين إكمال شهر الصوم هديَّة الشهادة، وقبضه ساجدا خاشعا، مُنيبا إلى الله ضارعا، مستغفراً لذنبه، مطمئنا في الحالة، التي أقرب ما يكون العبد فيها من ربه. على يد 2 شقًى قيضه الله لسعادته، وجعله سببا

<sup>1</sup> ما بين حاصرتين؛ أضيف من اللمحة. 2 في اللمحة: ((يَدَيْ)).

لنفوذ سابق مشيئته وإرادته. خفي مكانه لخمول قدره. وتم بسببه أمر الله لحقارة أمره. وتمكن له عند الإشتغال بعبادة الله، ما أضمره من غدره، وذلك في السجدة الأخيرة من صلاة العيد. غرة شوال، من عام خمسة وخمسين وسبعماية أ. نفعه الله بالشهادة التي كرم منها الزمان والمكان، ووضح منها على قبول رضوان الله البيان. وحَشَره مع سلفه الأنصار، الذين عزَّ بهم الإيمان، وحصل لهم من النار الأمان. وكانت ولايته الملك في غرة اليوم الرابع عشر لذي الحجة من عام ثلاثة وثلاثين وسبعمائة أو مولده في الثامن والعشرين لربيع الآخر عام ثمانية عشر وسبعمائة أم فسبحان من انفرد بالبقاء على أهل الأرض ثم يجمعهم إلى يوم الجزاء والعرض، لا إله إلا هو)).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الموافق لـ 1354م.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الموافق لـ 1332م.

<sup>3</sup> هكذا في اللمحة؛ وفي الإسكوريال: ((ولادته)).

 $<sup>^{4}</sup>$  الموافق لـ 1318م.  $^{5}$  هكذا في اللمحة: وفي الإسكوريال: ((الأهل)).

<sup>&</sup>quot; هكذا في اللمحة: وفي الإسكوريـال: ((الأهـ 412

وفي جهة الأخرى من النظم، وكلاهما من إملائي، ما نصه <sup>1</sup>:

يحييك بالرحيان والروح من قبر رضى الله عمَّن حلَّ فيك مدى الدهر إلى أن يقوم الناس تعنو وجوههم إلى باعت الأموات في موقف الحشر ولست بقَبْر إنما أنت روضة مُنَعَّمة الريحان عاطرة النُّشر ولو أنني أنصفتك الحق لم أَقُلْ سوى يا كِمام الزَّهـر أو صدف الدُّر ويا ملْحَد التقوى ويا مَدْفَن الهُدى ويا مسقط العليا ويا مغرب البدر لقد حطّ فيك الرحل أي خليفة

البحر الطويل. ألبحر المحة: ((أصيل)).

أصل 2 المعالى غُرَّةٌ في بني نصر

لقد حل قيك العز والمجد العلى وبدر الدها والمستجار لدى الدهر ومن كأبي الحجاج حامي حمى الهدى ومن كأبي الحجاج ماحي دجا الكفر إمام الهدى غيث النّدى دافع العدا بعيد المدى في حومة المجد والفخر سلالة سعد الخزرج بن عبادة وحسبك من بيت رفيع ومن قدر إذا ذُكر الإغضاء والحلم والتّدى وحدّث عن البحر تخوّنه طرف الزمان وهل ترى بقاء لحرة بقاء لحري أو دواماً على أمر هو الدهر ذو وجهين يوم وليات

1 في اللمحة: ((من)).

تولى شهيدا ساجداً في صلاته أصيل التقى رَطْب اللسان من الذكر وقد عرف الشهر المبارك حق ما أفاض من النّعمى ووفى من البر وباكر عيد الفطر والحكم مبرم وليس[ سوى] كأس الشهادة من فطر أتيح له وهو العظيم مهابة وقدرا حقير الذّات والخلق والقدر شقي أتت من لدنه سعادة ومنكر قوم جاء بالحادث النّكر وكم من عظيم قد أصيب بخامل وأسباب حكم الله جلّت عن الحصر فهذا علي قد قضى بابن ملجم وأوقع وحشي بحمزة ذي الفخر

 $<sup>^{1}</sup>$  سقطت هذه الكلمة في الإسكوريال؛ بينما وردت في اللمحة.  $^{2}$  في اللمحة: ((iii.)).

نَعُدُ الرِّماح المشرفية والقنا ويطرق أمر الله من حيث لا تدري ومن كان بالدُّنيا الدَّنية واثقا على حالة يوما فقد باء بالخُسر فيا مالك الملك الذي ليس ينقضي ويا من إليه[ الحكم] في النهي والأمر تغمَّد بستر العفو منك ذنوبنا فلسنا نُرجّي غير سترك من ستر فما عندك اللهم خير توابه وأبقى ودنيا المرء خدعة مغترً

ومما رثي به قولي في غرض ناءٍ عن الجزالة، متحرّبا اختيار ولده<sup>2</sup>: العُمْر يوم<sup>3</sup> والمُنى أحالم ماذا عسى أن يستمر منام<sup>4</sup>

 $<sup>^{1}</sup>$  وردت هذه الكلمة في اللمحة؛ وسقطت في الإسكوريال.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> البحر الكامل.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في النفح: ((نوم)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نفسه: ((مقام)).

وإذا تحققنا الشيءً أن بداًة فله بما تقضى العقول تمام والنفس تجمع في مدى آمالها ركْضاً وتأبى ذلك الأيام من لم يُصنَبُ في نفسه فمصابه بحبيبه نفذت بذا الأحكام بعد الشبيبة كبرة ووراءها هَـوْمٌ 2 ومن بعد الحياة حمام ولحكمة ما أشرقت شُهب الدُّجا وتعاقب الإصباح والإظلم دنياك با هذا محلَّة نُقلة ومناخ ركب ما لديه مقام هذا أمير المسلمين ومن به وُجد السَّماح وأعدم الإعدام

أ في النفح:  $((Lmي^3))$ . نفسه: ((Acap (Lmu)). أي الفقر.

سر الإمامة والخلافة يوسف غيث الملوك وليثها الضرغام قصدته عادية الزمان فأقصدت والعرز سام والخميس لهام فجعت به الدنيا وكدر شربها وشكى العراق مصابه والشام أسفا على الخلق الجميل كأنه قد جلاه تمام أسفا على العلم الجديد كأنه غصن ألا الحديقة زهره بستام أسفا على الخلق الرّضي كأنها في الخلق الرّضي كأنها في الخلق الرّضي كأنها فمام الوجه الذي يهمي ندى و جماله الأفهام طاشت لنور جماله الأفهام المناعل الوجه الذي يهمي ندى و حماله الأفهام المناعل ال

1 في النفح: ((الأمانة)).

2 نفسه: ((كأنما)).

<sup>3</sup> نفسه: ((زهو)).

<sup>4</sup> نفسه: ((کأنه)).

<sup>5</sup> نفسه: ((مهما بدا)).

يا ناصر الثَّغر الغريب وأهله والأرض ترجف والسماء قتام يا صاحب الصدَّمات<sup>1</sup> في جنح الدجا والناس في فرش النعيم نيام يا حافظ الحرم الذي بظلاله سُتر الأرامــل واكتسى الأيتـــام مولاي هل لك للقصور زيارة بعد انتزاح الدار أو إلمام مولاي هل لك للعبيد تذكُّر حاشاك أن تتسى<sup>2</sup> لديك ذمام يا واحد الآحاد والعلم الذي خفقت بعزِّه نُصْرة 3 الأعلام وافساك أمر الله حين تكاملت فيك النّهي والجود والإقدام

<sup>1</sup> في النفح: ((الصدقات)). <sup>2</sup> نفسه: ((يُنْسَى)). <sup>3</sup> نفسه: ((بعزَّةِ تَصْرَهِ)).

ورحلت عنا الرّكب خير خليفة أثنى عليك الله والإسلام نعم الطريق سلكت كان رفيقه والزَّاد فيه تهجُّدٌ وصيام وكسفت يا شمس المحاسن ضحوةً فاليوم كيل والضياء ظلم سقاك<sup>2</sup> عيد الفطر كأس شهادة فيها من الأجل الحرمي3 مدام وختمت عُمْرك بالصلاة فحبذا عملٌ كريم سعيه وختام مولاي كم هــذا الرقاد إلى مـــتى بين الصَّفايــ والتُّـراب تنام أعد التحية واحتسبها قربة إن كان يمكنك الغداة كالم

1 في النفح: ((ليل)). 2 نفسه: ((وسقاك)).

3 نفسه: ((الوحيّ)).

تبكي عليك مصانع شهدتها البيض كما تبكي الهديل حمام تبكي عليك مساجد عمرتها فالناس فيها سُجَّدٌ وقيام تبكي عليك خلايق أمَّنتها بالسلّم وهي كأنها أنعام عاملت وجه الله فيما رُمته منها فلم يبعد عليك مرام لو كنت تُفْدَى أو تُجاز 2 من الرَّدى بُذلت نفوس من لدنك كرام لو كنت تمنع بالصوّر م والقنا ما كان ركنك بالغلاب يُرام ما كان ركنك بالغلاب يُرام لكنه أمر الإله ومالنا

أ في النفح: ((شيدتها)).
 نفسه: ((تجار)).

والله قد كتب الفنا على الورى
وقضاؤه جَفَّت به الأقدام
نم في جوار الله مسرورا بما
قدَّمت يوم تزلزل الأقدام
واعلم بأن سليل ملك أقد غدا
في مستقر عُلاك وهو إمام
بستر 2 تكنَّف منه من خلَّفته
خلت الحُسام وصرت في غمد الثرى
خلّت الحُسام أمسة أحمد لمحمد
فقضت بسعد الأمة الأحكام
فهو الخليفة للورى في عهده
ترعى العهود وتوصل الأرحام

<sup>1</sup> في النفح: ((ملكك)). <sup>2</sup> نفسه: ((سِتْرٌ)). أبقى رسومك كلها محظوظة لحدل والشّيم الكريمة والتّقى والحدل والشّيم الكريمة والتّقى والحدّار والألقاب والخُدّام حسبي بأن أخشى ضريحك لائمًا وأقوى ويا مثوى الهدى المتقوح سجام منّي عليك تحية وسلام أخفيت عن حزني عليك وفي الحشا فار لها بين الضلوع ضرام ولو أنني أدّيت حقّك لم يكن وإذا الفتى أدّى الذي في وسعد فقدك في الوجود مقام وإذا الفتى أدّى الذي في وسعه وأتى بَجَهدٍ ما عليه ملام

1 في النفح: ((أغشى)).

وكتبت في بعض المعاهد التي كان يأنس بها رحمة الله عليه 1: غيت فلا عين ولا مخبر ولا انتضار منك مرقوب يا يوسف أنت لنا يوسف

وكلُّنا في الحزن يعقوب

\* \* \*

1 البحر السريع.

## يوسف بن عبر الرحمان

(بن حبيب بن أبي عبيرة بن عُقْبة بن نافع (لفهري أ. أو لته أو لته

كان عبد الرحمان أحد زعماء العرب بالأندلس. وكان ممن ثار منها من أصحاب بلج 2 عصبيَّةً لقتله، فخرج عن الأندلس إلى إفريقية. وجدُّه عقبة بن نافع، هو الذي اختط قيروانها أيام معاوية بن أبي سفيان. قال عيسى بن أحمد: وهرب ابنه يوسف هذا من إفريقية إلى الأندلس مغاضبا له أيام بشر بن صفوان الكلبي ؛ فهوى الأندلس، واستوطنها، فساد بها ثم تأمَّر فيها.

#### حاله

كان شريفاً جليلا، حازما عاقلا. اجتمع عليه أهل الأندلس من أجل أنه قُرشي، بعد موت أميرهم ثوابة بن سلامة، ورضى به الخِيار من مُضر واليمن، فدانت له

<sup>1</sup> له ترجمة أيضاً في: البيان المغرب، وجذوة المقتبس، وبغية الملتمس، والحلة السيراء، وكتاب العبر، ونفح الطيب.

<sup>2</sup> هو بَلْج بَن بشّر الْقشيْري. أحد الولاة المتغلبين في الأندلس؛ وتوفي سنة 124هـ/741م.

الأندلس، تسع سنين وتسعة أشهر، وكان آخر الأمراء بالأندلس، وعنه انتقل سلطانها إلى بنى أمية. وأشرك الصُّميل بن حاتم في أمره، فتُركت لذلك نسبة الأمر له، وكانت الحرب التي لم يُعرف بالمشرق والمغرب، أشدَّ جلاداً، ولا أصبر رجالا منها، واعتزلها يوسف تحرُّفا، وقام بأمرها الصُّميل، وانهزم اليمانيون واستلحموا ملحمة عظيمة، واستوسق الأمر ليوسف. وغزا جِلَيقية، فعظم في عُدوّها أثره. ولما تمَّ له الأمر طرقه ما تقدم به الإلماع، من عبور صقر بنى أمية عبد الرحمان الداخل في خبر طويل. والتقى بظاهر قرطبة سنة ثمان وثلاثين وماية أفي ذي الحجة. وانهزم يوسف بن عبد الرحمان والصُّميل، ولحقا بالبيرة. وأتبعهما عبد الرحمان بن معاوية فنازله، وقد تحصن بمعقل إلبيرة حصن غرناطة، وترددت بينهما الرُّسل في طلب المهادنة والبقاء على الصلح. وتخلَّى يوسف عن الدعوة، واستقر سكناه بقرطبة. وذلك في صفر سنة تسع وثلاثين وماية <sup>2</sup>، وأقبل معه في عسكره إلى قرطبة. وذُكر

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الموافق لـ 755م.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الموافق لـ 756م.

أنه تمثل عند دخوله عسكر عبد الرحمان ببيت جرور بن النعمان:

فيتنا<sup>2</sup> نسوس الأمْر<sup>-3</sup> و الأمر أمر نـــا إذا نحن فيهم سوقة نتصَّف فتبًا لدنيا لايدوم نعيمها تُقلّب ساعات بنا تصريّف

واستقر بقرطبة دهراً، ثم بدا له في الخلاف. ولحق بأحواز طليطلة، وأعاد عهد الفتنة، فاغتاله مملوكان له، وقتلاه رحمه الله، في سنة اثنتين وأربعين ومائة 4، وأخبار يوسف بن عبد الرحمان معروفة، وهو محسوب من الأمراء الأصلاء بغرناطة، إذ كانت له قبل الإمارة بها ضياع يتردد إليها.

\* \* \*

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> البحر الطويل.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الحلة السيراء: ((بينا)). <sup>3</sup> نفسه: ((الناس)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الموافق لـ 759م.

### وسن غير الأصليين \*\*\*

# يميى بن عبر لالله

ابن محمر بن أحمر بن محمر بن أحمر بن محمر بن أحمر بن أحمر بن أحمر بن أحمر بن ألمييس أبي عزفة اللخمي؛ الرييس أبي القاسم. كناه أبوه أبا عمرو؛ أبي طالب بن الرييس أبي القاسم. كناه أبوه أبا عمرو؛ وغلبت عليه الكنية المعروفة.

#### حاله

كان قيّما على طريقة أصحاب الحديث، رواية وضبطا وتقييدا وتخريجا، مع براعة خط، وطرف ضبط، شاعرا مُجيدا مطبوعا. ذا فكاهة وحُسن مجالسة. رأس بسبنة، بعد إجازته البحر من الأندلس والإحتلال بفاس، نايبًا عن ملك المغرب السلطان أبي سعيد بن عبد الحق، لأمر مت به إليه قبل استقلاله، ليس هذا موضع ذكره. ثم استبد بها مخالفا عليه، لأمر يطول شرحه، أجرى فيه مُوفَى الجانب من الخلع، باسلاً مقداما. سكون طاير، مثقفا بخلال رياسته، ضاماً لأطرافها. ونازله جيش مثقفا بخلال رياسته، ضاماً لأطرافها. ونازله جيش

المغرب، وبيد أميره ولده أبو قاسم مُرْتَهنا، فأتيح له ظفرٌ أجلى ليلة غربيات المحلة والأثر فيها، واستخلاص ولده.

### مشيخته

أخذ عن جماعة من أهل بلده وغيرهم، قراءة وسماعاً وإجازة. فممن أخذ عنه من أهل بلدة سبتة: أبو السحاق الغافقي، وأبو عبد الله بن رُشيد، وأبو الظفر المنورقي، وأبو قاسم البلفيقي، وأبو علي الحسن بن طاهر الحسيني، وأبو إسحاق التلمساني، وأبو محمد عبد الله بن أبي القاسم الأنصاري، وأبو قاسم بن الشاط. وبغرناطة لما قدم عليها، مُغَرَّباً عن وطنه، عند تصيرُه إلى الإيالة النصرية من أيديهم، وسكناه بها، عن أبي محمد عبد المنعم بن سماك، وأبي جعفر بن الزبير، وأبي محمد بن المؤذن، وأبي الحسن بن مَسْتقور وغيرهم. ومن أهل ألمرية أبو عبد الله بن شعيب. أبو عبد الله بن الطنجالي، وأبو عبد الله بن العليم، وأبو الحسن بن منظور، وأبو الحسن بن مصامد. ومن أهل الخضراء، أبو جعفر بن خميس. ومن

أهل بلّش أبو عبد بن الكماد. ومن أهل أرب أبو زكريا البرشالي. ومن أهل بجاية أبو علي ناصر المشدالي، وأبو عبد الله بن غربوز. ومن أهل فاس أبو عبد الله المومناني. ومن أهل تيزي أبو عبد الله محمد القيسي. وكتب له بالإجازة طايفة كبيرة من أهل المشرق، منهم قطب الدين القسطلاني.

### شعره

قال لي شيخنا أبو البركات: سألته، وأنا معه واقف بسور قصبة سبتة، أن يجيزني ويكتب لي من شعره، فكتب لي قطيعات منها في تهنئة السلطان أبي الجيوش يوم ولايته 2:

الآن عاد إلى الإمامة نورها والآن عاد إلى الإمامة نورها والتاح منبرها وهش سريرها وبدا لنا من بعد طول قطوبها منها التهلُّل واستبان سرورها

<sup>1</sup> أرجبة Orgiva؛ هي إحدى قرى غرناطة؛ تقع في الجنوب الشرقي منها. سبقت ألإشارة إليها.
2 البحر الكامل.

وضعت أزمّتها بكف خليفة هو أصلها الأولى بها ونصيرها مــن معشر عرفت بطون أكفّهــم بذل النّدى واللاّثمين ظهورها خُرصانهم ووجوههم في ظلمة ال نَّقع المُثار نجومها وبدورها وسع الرعايا منه عدله لم يزل إليه قلوبهم ويصورها 1 حتى اغتدت بالحب فيه صدورها ملأي وأخلص في الولاء ضميرها رام العُداة لمجده كَيْدا فلم تتجح مساعتها وساء مصيرها وكذاك فعل الله فيمن كاده جهلا وغرته المنا وغرورها مولاي إنا عصبة معروفة بالحبِّ فيك صغيرها وكبيرها

1 هذا البيت مختل.

جينا نُقضيًى من حقوقك واجبا نُسدي بالمدايح<sup>1</sup> تارة ونبيرها ولقد خدمت مقامكم من قبلها بفرايد حسنا يعز نظيرها فاجذب بضبعي من حضيض مزارتي 2عرست وعلى يديك مسيرها و افتكنى من أسر فرط خصاصة عنفت فلم يقصد سواك أسيرها لازلت للإسلام تحمى أمة دانته مما يتّ قى ويجيرها وبقيت في عز وسعد شامل حتى يحين من الرفاة نُشُورها وفي الإلغاز بالأقلام والمحبرة <sup>3</sup>: وسربٌ ضمَّهم دَسْت ستير شباب ليس يفزعهم قتير

بعد حذف الباء. ((المدائح))؛ بعد حذف الباء. أضاف د. طويل هنا كلمة: ((من))؛ فغدت: ((مَنْ عَرَّسَتْ)).  $^2$ 

<sup>3</sup> البحر الوافر.

قد اختصروا فلم يُفرش سآد لمجلسهم ولم يُنصب سرير لهم كأس إذا دارت عليهم فقد أزف الترحُّل والمسير وأفشوا سر سياقهم البلط مُبين ليس يفهمه البصير و هـزَّت مـن روسهـم نشاطا وعند الصَّحـو يعروهم فتـور فصاح إن تحللهم وإلاً فشأنهم التَّاعْتُم والقصور صلاب حين تعجمهم ولكن إذا طعنوا فدمعهم غزير لهم عقل بلوم على القوافي لذاك<sup>2</sup> نومهم أبدا كثير طويلهم يطول العُمر منه أخا نعب ويخترم القصير

<sup>1</sup> جعلها د. طویل: ((ساقیهم)). 2 جعلها د. طویل: ((لذلك)).

وهـــم لـــم يشـف يومــا<sup>1</sup>
بغير القطــع عضوهــم الكبير
فقــل لي من هُم لا زلت فــردا
دياجي المشكلات بــه تسيــر

### نكبته

تنظر في العبادلة في اسم أبيه 2.

# مولده

سنة سبع وسبعين وستمائة 3.

# وفاته

عام تسعة عشر وسبعمائة 4، في شعبان، رحمه الله. \* \* \*

<sup>1</sup> هذا الشطر مختل.

 $<sup>^2</sup>$  علق عنان على هذا بقوله: ((سبق لابن الخطيب أن ترجم لأبيه؛ عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد العزفي؛ أمير سبتة الذي عزل عن رئاسته عنوة؛ وأبعد هو وولده وأهله إلى الأندلس؛ فاستقر بغرناطة؛ وتوفي بها في سنة 713هـ)).  $^3$  الموافق لـ  $^3$ 

<sup>4</sup> الموافق لـ 1319م.

# **يميى بن علي** لابن غانية (الصحراوي<sup>1</sup>؛ الأمير أبوزاديا.

#### حاله

كان بطلا شهما حازما، كثير الدهاء والإقدام، والمعرفة بالحروب، مُجْمَعاً على تقدمه. نشأ في صحبة الأمير بقرطبة محمد بن الحاج اللّمتوني وولاه مدينة إستجة، فهي أول ولايته. وليها يحيى، وتزوج محمد الحاج أمه غانية بعد أبيه وكفله، وأقام معه بقرطبة، إلى أن كان من محمد بن الحاج ما كان من مداخلة أشياخ مَسُّوفة على من محمد بن يوسف بن تاشفين [عن الأمر] 2، وصرف خلع محمد بن يوسف بن تاشفين [عن الأمر] 3، وصرف البيعة إلى يحيى الحفيد، الوالي في ذلك العهد بمدينة فاس، ولم يتم له الأمر، فأجلى عن نكبته. وانفصل يحيى بن عانية عن جماعته، وأقام متصرفاً في الحروب، معروف خانية عن جماعته، وأقام متصرفاً في الحروب، معروف الحق والغناء، إلى أن اشتهرت بسالته وديانته، ورغب يدير البن ورقا صاحب بلنسية من السلطان في توجيهه إليه،

له ترجمة في المعجب؛ بالإضافة إلى بعض أخباره في المغرب، والعبر، ونفح الطيب.
 هذه الإضافة من الزيتونة.

ليستعين به على مدافعة العَدوّ، فأجيب إلى ذلك. فوصل يحيى بلنسية، وأقام بها ذابّاً على المسلمين، إلى أن توفي يدّير بن ورقا، فولاه على بن يوسف إياها وشرق الأندلس، فظهر غناؤه وجهاده، وهزم الله بها ابن رُدْمير الطاغية منازلا إفراغة على يده، فطار ذكره، وعظم صيته، واشتهر سَعْده، وأسل عن البيضة دفاعه،

# أخبار عزمه

حكي عنه أنه تزوج في فُتُوَّتِه امرأة من قومه شريفة جميلة، وقرَّ بها عينا، ثم تركها وطلَّقها، فسئل عن ذلك، فقال والله ما فارقتها عن خلَّة تُذَم، ولكن خِفت أن اشتغل بها عن الجهاد، ولم يزل يدافع النصارى عن المسلمين بالأندلس، فهزم ابن رذمير، وأقلع محلاتهم عن مدينة 2 الأشبونة، واستمسك به حال الأندلس. وولَي

<sup>1</sup> هو ألفونسو المحارب ملك الأراغون؛ الذي تمكن من الاستيلاء على مدن كثيرة في الثغر الأعلى؛ كما عمل جهده للإستيلاء على مدينة إفراغة؛ التي تتميز بالمناعة والحصائة؛ لذا فقد هزم هزيمة نكراء؛ وذلك في رمضان من عام 528ه/1134م. حيث تأثر لهزيمته الفادحة؛ فتوفي بعد أيام منها كمداً وغماً.

2 في الزيتونة: ((بلاد)).

قرطبة وما إليها من قبل تاشفين بن علي بن يوسف، عام ثانية وثلاثين وخمسمائة أ، فاستقامت الأمور بحسن سيرته، وظهور سعده، إلى صفر من عام تسعة وثلاثين أ وكانت ثورة ابن قسي أه باكورة الفتنة. ولما خرج إلى لبلة، ثار ابن حَمْدِين بقرطبة دار ملكه في رمضان من العام، واستباح قصره، وانطلقت الأيدي على قومه، وتم له الأمر، وبلغ يحيى الخبر، فرجع أدراجه إلى إشبيلية، فثار به أهلها، وناصبوه ألحرب وأصابوه بجراحة، فلجأ إلى حصن مرجانة، فأقام بها يصابر الهول، ويرقع القُنَن. ثم تحرك إليه جيش ابن حمدين، وكانت بينهما وقيعة انهزم فيها ابن حمدين، واستولى ابن غانية على قرطبة، في شعبان من عام أربعين أ، وتحصن ابن حمدين في شعبان من عام أربعين أي منازلته. فاستعان ابن بأندوجر متنعا بها. ونهض يحيى إلى منازلته. فاستعان ابن

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الموافق لـ 1143م.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> أي 539هـ/1144م.

<sup>3</sup> حرفت في الزيتونة؛ فكتبت: ((ابن قيس)).

<sup>4</sup> في الزيتونة: ((ناشبوه)).

<sup>5</sup> أي 540هـ/1145م

<sup>6</sup> حصن أندوجر 'Andujar؛ الواقع شرقي قرطبة؛ على ضفة نهر الوادى الكبير.

حمدين بملك قشتالة، وأطعمه في قرطبة؛ فتحرك إلى نصرته. ولما وصل أندوجر، أعذر يحيى في الدفاع والمصابرة، ثم انصرف بالجيش إلى قرطبة، وأخذ العدُوُ في آثارهم، صحبة مستغيثه ابن حمدين. فنازل قرطبة، وامتنع ابن غانية بالقصر وما يليه من المدينة. وأدخل ابن حمدين النصارى قرطبة في عاشر ذي الحجة من عام أربعين أن فاستباحوا المسجد، وأخذوا ما كان به من النواقيس أن وأنزلوا ومزقوا مصاحفه، ومنها زعموا مصحف عثمان، وأنزلوا المنار من الصومعة، وكان كله فِضَة، وحُرقت الأسواق، وأفسدت المدينة، وظهر من صبر ابن غانية، وشدة بأسه، وصدق دفاعه، ما أيأس منه. وكان من قدر الله، أن بلغ طاغية الروم يوم دخولهم قرطبة، اجتياز الموحدين إلى طاغية الروم يوم دخولهم قرطبة، اجتياز الموحدين إلى الأندلس، فأجال طاغيتهم، قداح الرأي، فاقتضى أن المؤحدين، سدّا بينهم وبين بلاده، فعُقدت الشروط،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الموافق لـ 1145م.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> علق عنان؛ فقال: ((يقصد بها هنا مصابيح المسجد المغطاة بأغطية نحاسية تشبه النواقيس)).

ونزل إليه ابن غانية فعاقده، واستحضر له أهل قرطبة، وقال لهم، أنا قد فعلت معكم الخير، ما لم يفعله مَنْ قبلي، غلبتكم في بلدكم وتركتكم رعيَّة لي، وقد ولّيت عليكم يحيى بن غانية، فاسمعوا له وأطيعوا. قال المؤرخ، وفَخَر الطاغية في ذلك اليوم بقومه 1، وقال، ولا يُريبنكم أن تكونوا تحت يدى ونظرى، فعندى كتاب نبيكم إلى جُدّى، حدَّث ابن أمُّ العماد أبو الحسن، قال: حضرت، وأُحضر حقٌّ من ذهب، فتح وأخرج منه كتابٌ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى قيصر ملك الروم، وهو جدُّه بزعمه. والكتاب بخط على بن أبي طالب. قال أبو الحسن: قرأته من أوله إلى آخره، كما جاء في حديث البخاري. وانصرف إلى بلاده، وانصرف ابن حمدين؟ فكان هلاكه بمالقة ؛ بعد اضطراب كثير. واستقر ابن غانية بقرطبة الغادر به أهلها، فشرع في بنيان القصبة وسدّ عورتها، وسام أهلها الخسف وسوء العذاب، ووالي إغرامهم. واستعجل أمرهم، واتصل سُلْمه مع العدو إلى

<sup>1</sup> في الإسكوريال: ((بقديمه))؛ وصوبت من الزيتونة. 439

تمام أحد وأربعين وخمسمائة أ، وقد تملك الموحدون إشبيلية وما إليها. وضيَّق عليه النصارى في الطلب الإتاوة أ، واشتطُّوا عليه في طلب ما بيده. ونزل طاغيتهم أندوجر وبه رجل يعرف بالعربي، واستدعى ابن غانية. فلما تحصَّل بمحلته، طلبه بالتخَّلي عن بيَّاسة وأبَّدة، فكان فلما تحصَّل بمحلته، طلبه بالتخَّلي عن بيَّاسة وأبَّدة، فكان ذلك. وتشاغل الموحدون بأمر ثاثر نازعهم بالمغرب. فكلب العدو على ألأندلس، فنازل الأشبونة وشنترين، وألمرية وطُرْطُوشة ولاردة وإفراغة، وطمع في استيصال بلاد الإسلام، فداخل ابن غانية سراً من باشبيلية من الموحدين، ووصله كتاب خليفتهم بما أحبَّ، وتحرك الطاغية في جيوش لا تُرام. وطالب ابن غانية بالخروج عن الطاغية في جيوش لا تُرام. وطالب ابن غانية بالخروج عن الملك بن سعيد. ونهض بعد هذه الكاينة إلى غرناطة، وهي آخر ما تبقى للمرابطين من القواعد؛ ليجمع بها أعيان آخر ما تبقى للمرابطين من القواعد؛ ليجمع بها أعيان كمْتُونة ومسُّوفة، في شأن صرف الأمر إلى الموحدين.

1 الموافق لـ 1146م.

المراحي - 1140م. 2 حرفت في الإسكوريال؛ فكتبت: ((الإثارة))؛ وصوبها عنان.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في الإسكوريال: ((عن))؛ فصوبها عنان.

### وفاته

لما وصل الأمير يحيى بن غانية إلى غرناطة أقام بها شهرين، وتوفي عصر يوم الجمعة الرابع عشر شعبان عام ثلاثة وأربعين وخمسمائة أ، ودفن بداخل القصبة في المسجد الصغير، المتصل بقصر باديس بن حيوس مجاوراً له في مدفنه، وعليه في لوح من الرخام تاريخ وفاته. والناس يقصدونه للتبرك به.

\* \* \*

## يرسف بن تاشفين

ربن إبراهيم بن توقورت بن وريابطن بن منصور بن مصالة ربن أمية بن وايامى الصنهاجي ثم اللمتوني<sup>1</sup>؛ يُفْنَى أبا يعقوب، ويلقب بأمير المسلمين.

# أوليته

ذكروا أن يحيى بن إبراهيم بن توقورت حجّ، وهو كبير قبيل الصحراويين في عشر الأربعين وأربعمائة <sup>2</sup>، واجتاز على القيروان، وهي موفورة بالعلماء، وتعرّف بالفقيه أبي عُمران الفاسي، ورغب إليه أن ينظر له في طلب من يستصحبه، ليعلّم قومه ويفقههم <sup>3</sup>، فخاطب له فقيها من فقهاء المغرب الأقصى واسمه واجاج، واختار له واجاج، عبد الله بن ياسين القايم بدولتهم، البادي نظم فاجاج، وتأليف كلمتهم، فاجتمع عليه سبعون شيخاً من نبهائهم ليعلمهم، فانقادوا له انقيادا كبيراً، وتناسل

<sup>1</sup> له ترجمة في: البيان المغرب، والمعجب، والحلل الموشية، وإعمال الأعلام، وكتاب العبر، وبغية الرواد، ووفيات الأعيان، والكامل في التاريخ، وجذوة الاقتباس، ونخبة الدهر، وتاريخ بن الوردي، ومذكرات الأمير عبد الله، والروض المعطار.

<sup>2</sup> أي حوالى 440هـ/1048م

<sup>3</sup> في الإسكوريال: ((ويفهمهم)).

الناس، فضخم العدد، وغزا معهم قبايل الصحراءِ. ثم التأتث حاله معهم؛ فصرفوه، وانتهبوا كتبه، فلجأ إلى أمير لمتونة يحيى بن عمر بن تلايكان اللمتونى ؛ فقبله ، وأعاد حاله، وثابث طاعته، فأمضى القتل على من اختلف عليه. وكان يحيى بن عمر يمتثل أمر عبد الله امتثالا عظيماً. ثم خرج بهم إلى سجلماسة. فتملكوها، وتملكوا الجبل. ثم ظهروا على المغرب، ثم قُتل الأمير يحيى بن عمر، فقدَّم عبد الله أخاه أبا بكر بن عمر بدَرْعة، ونهد به، فتملك جبال المصامدة، واحتل بأغمات وريكة واستوطنها. ولعبد الله أخبار غريبة، وشذوذ في الأحكام؟ الله أعلم بصحتها. وقتل عبد الله بن ياسين برغواطة. ولم يزل الأمير أبو بكر بن عمر حتى أخذ ثأره، وأثخن القتل فيهم، وقدَّم ابن عمه يوسف بن تاشفين بن ابراهيم، على عسكر كبير، فيهم أشياخ لمتونة، وقبايل البرابرة والمصامدة، واجتاز على بلاد المغرب، فدانت له. وطرق الأمير أبا بكر خبرٌ من قومه من الصحراء انزعج له، فولِّي يوسف بن تاشفين على مملكة المغرب، وترك معه الثلث من لمتونة، إخوانه، وأوصاه، وطلّق زوجته زينب، وأمره بتزوّجها، لما بلاه من يُمنها. فبنى يوسف مدينة مراكش وحصّنها أ، وتحبب إلى الناس، واستكثر من الجنود والقوة، وجَبى الأموال، واستبدّ بالأمر. ورجع الأمير أبو بكر من الصحراء سنة خمس وستين وأربعمائة أ، فألفى يوسف مستبدًا بأمره؛ فسالمه، وانخلع له عن الملك، ورجع إلى صحرايه؛ فكان بها تصله هدايا يوسف إلى أن قتله السودان. واستولى يوسف على المغرب كله ثم أجاز البحر إلى الأندلس؛ فهزم الطاغية الهزيمة الكبرى بالزلاقة، وخلع أمراء الطّوائف، وتملك البلاد إلى حين وفاته.

#### حاله

قال أبو بكر بن محمد بن يحيى الصيرفي: كان رحمه خائفاً لربّه كتوماً لسرّه، كثير الدعاء والإستخارة، مقبلاً على الصلاة، مديماً للإستغفار، أكثرُ عقابه لمن تجرأ أو تعرض لانتقامه، الإعتقال الطويل، والقَيْدُ الثُّقيل،

 $<sup>^{1}</sup>$  حرفت هذه الكلمة في الإسكوريال؛ فكتبت: ((تحضها)).  $^{2}$  الموافق لـ 1072م.

والضرب المُبرّح، إلا من انتزى أو شقَّ العصا، فالسيف أَحْسَم لانتثار الداء. يُواصل الفقهاء، ويعظّم العلماء، ويصرف الأُمور إليهم، ويأخذ فيه بآرائهم، ويقضى على نفسه وغيره يفُتْياهم، ويحضُّ على العدل، ويصدع بالحق، ويعضّد الشُّرع، ويحْزم في المال، ويُولَع بالإقتصاد في الملبس والمطعم والمسكن، إلى أن لقى الله، مجدًّا في الأمور، ملُقناً للصواب، مستحبًّا 1 حال الجد، مؤدّياً إلى الرعايا حقَّها، من الذَّب عنها، والغِلْظة على عدوها، وإفاضة الأمن والعدل فيها. يرى صور الأشياء على حقيقتها تسمى بأمير المسلمين لما احتل الأندلس وأوقع بالروم، وكان قبل يدعى الأمير يوسف، وقامت الخطبة فيها جميعا باسمه، وبالعُدُورة، بعد الخليفة العباسي. وكان درهمه فضَّة، ودُنيْره تِبْر محض، في إحدى صحفتي الدُّنير ((لا إله إلا الله، محمد رسول الله)) وتحت ذلك أمير المسلمين يوسف بن تاشفين، وفي الداير، {ومن يتّبع 2 غير اللإسلام ويناً فلن يقبل منه وهو في اللآخرة من

<sup>1</sup> في الإسكوريال: ((مستصحباً)). 2 في الآية: ((يَبْتغ)).

(الإمام عبد الله أمير الإمام عبد الله أمير السلمين يوسف بن تاشفين)، وفي الداير تاريخ ضربه وموضع سِكَّته، وفي جهتى الدرهم ما حمله من ذلك.

# بعض أخباره

في سنة سبعين وأربعمائة <sup>2</sup> وردت عليه كتب الأندلس، يبتُّون حالهم، ويحرّكونه إلى نصرهم. وفي سنة اثنتين بعدها، ورد عليه عبد الرحمان بن أسباط، من ألمرية، يشرح حال الأندلس. وفي سنة خمس وسبعين ألمرية، وجَّه إلى شراءِ العدد فيها، واستكثر منها. وفي سنة ستَّ بعدها فتح مدينة سَبْتة، ودخلها عنوة على الثَّاير بها سَقُوت البرغواطي. وفي سنة ثمان اتصل به تملُّك طاغية قشتالة مدينة طُليطُلة، وجاز إليه المعتمد بن عباد بنفسه، وفاوضه واستدعاه لنُصرة المسلمين، وخرج إليه عن الجزيرة الخضراء. وعلم بذلك الأدفنش، فاخترق البلاد

الآية 85 من سورة آل عمران.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الموافق لـ 1077م.

<sup>3</sup> أي سنة 475هـ/1082م.

المسلمين أمعرضاً عن رؤساء الطوائف، لا يرضى أخذ الجزية منهم، حتى انتهى إلى الخضراء، ومثل على شاطئ البحر، وأمر أن يُكتب إلى الأمير يوسف بن تاشفين، والموج يضرب أرساغ فرسه، بما نسخه:

((من أمير الملتين أذفونش بن فردلند إلى الأمير يوسف بن تاشفين. أما بعد: فلا خفاء على ذي عينين أنك أمير الملّة المسلمة، كما أنا أمير الملّة النصرانية. ولم يخف عليكم ما عليه رؤساؤكم بالأندلس من التّخاذل، والتواكل، وإهمال الرعية، والإخلاد إلى الراحة، وأنا أسومهم سوء الخسف، وأضرب الدّيار، وأهتك الأستار، وأقتل الشبان، وأسبي الولدان، ولا عذر لك في التّخلّف عن نُصرتهم، إن أمكنتك قُدرة. هذا وأنتم تعتقدون، أن الله تبارك وتعالى، فرض على كل منكم، قتال عشرة منا، ثم خفّف عنكم فجعل على كل واحد منكم، قتال اثنين منا، فإن قتلاكم في الجنة، وقتلانا في النار، ونحن نعتقد أن الله أظهرنا بكم، وأعاننا عليكم، إذ لا تقدرون دفاعا، ولا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في الزيتونة: ((الأندلس)). <sup>2</sup> نفسه: ((ملوك)).

تستطيعون امتناعا. وبلغنا عنك أنك في الإحتفال على نِيَّة الإقبال؛ فلا أدري أن كان الحين يبطئ بك أمام التكذيب لما أُنزل عليك. فإن كنت لا تستطيع الجواز فابعث إلى ما عندك من المراكب الأجوز إليك، وأُناجزك في أحب البقاع، فإن غلبتني، فتلك غنيمة جاءت إليك، ونعمة مَثَلُث بين يديك. وإن غلبتك، كانت لي اليد العليا، واستكملت الإمارة. والله يتمُّ الإرادة))

فأمر يوسف بن تاشفين أن يُكتب في ظهر كتابه: (جوابك يا أذفونش ما تراه، لا ما تسمعه إن شاء الله))؛ وأردف الكتاب ببيت أبي الطيب<sup>1</sup>: ولا كتب إلاً المَشْر فيَّة والقنا<sup>2</sup>

ولا رسل إلا الخميس العرمرم

وعبر البحر، وقد استجاش أهل الأندلس. وكان اللقاء يوم الجمعة منتصف $^{3}$  رجب من عام تسعة وسبعين

<sup>1</sup> البحر الطويل.

<sup>2</sup> في الديوان، ووفيات الأعيان: ((عنتده)).

<sup>3</sup> اختلفت المصادر في تحديد تاريخ هذه الموقعة بدقة؛ فبينما اتفق: صاحب الحلل الموشية، وابن الأبار، وابن دحية، وابن أبي زرع، وابن أبي دينار؛ على حدوثها يم الجمعة الثاني عشر من رجب عام 479هـ؛ أبي دينار؛ ما ورد أعلاه في الإحاطة.

وأربعمائة أ. ووقعت حرب مُرَّة، اختلط فيها الفريقان، عيث اقتحم الطاغية محلة المسلمين، وصدم يسارة جيوش الأندلس، واقتحم المرابطون محلَّته للحين. ثم برز الجميع إلى مأزق، تعارفت فيه الوجوه، فأبلوا بلاءً عظيماً، وأَجْلَت عن هزيمة العدو، واستيصال شأفته. وأفلت أذفونش في فَل قليل، قد أصابته جراحة، وأعزَّ الله المسلمين ونصرهم نصراً لا كفاء له، وأكثر شُعراء المعتمد القول في ذلك. فمن ذلك قول عبد الجيد 2 بن عبدون من قصيدة أن

فأين العجب يا أذفونش هلاً

تجنبت المشيخة ياغلم

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الموافق لـ 1086م

<sup>2</sup> في المخطوط: ((عبد الجليل)). وصوبها عنان)).

<sup>3</sup> البحرالوافر.

شَمْلَكُ النساءُ ولا رجال فحدت ما وراءك يا عصام واقم تادى الوغى سوقاً فخذها مناجرة وهَوْ لا تتام مناجرة وهَوْ لا تتام فان شيت اللَّجين فتم سام وإن شيت النُّخار فتم حام رأيت الضَّرب تطيبا فصلّب فأنت على صليبك لا تُلام أقام رجالك الأشقون كلاً وهل جسدٌ بلا رأس ينام وهل جسدٌ بلا رأس ينام رفعنا هامهم في كل جذع

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في الإسكوريال: ((سيسلك))؛ وصوبت من الزيتون. وجعلها د. طويل: ((ستشملك)). <sup>2</sup> أخذا هذا من المثل القائل: ((ما وراءك يا عصام)). وقائله هو ملك كندة؛ الحرث بن عمرو؛ يستخبر ويستفسر عما وصلت إليه امرأة اسمها عصام كلفها بالاطلاع على حال ابنة عوف بن ملحم الشيباني؛ التي سمع بروعة جمالها، وكمال خلقها. فلما عادت عصام من مهمتها قال مستخبراً: ((ما وراءك يا عصام)).

سيعبد بعدها الظلماء لمسًا المتتمام ولا ينفك كالخفّاش يُغضي الإلماء كالخفّاش يُغضي الإلماء المالم الله الطلام الله المالم المالم

وعاد إلى العُدُوة. ثم أجاز البحر ثانية إلى منازلة حصن ليبط <sup>1</sup>، وفسد ما بينه وبين أمراء الأندلس، وعاد إلى العدوة، ثم أجاز البحر عام ثلاثة وثمانين وأربعمائة <sup>2</sup>، عاملاً على خُلُعهم. فتملَّك مدينة غرناطة في منتصف رجب من العام المذكور، ودخل القصر بالقصبة العُليا

 $<sup>^1</sup>$  حرفت في المخطوط؛ فكتبت: ((أليط))؛ والصحيح هو حصن لييط أو أليدو Aledo؛ ذلك الحصن المنيع الذي بناه ألفونسو السادس ملك قشتالة؛ مبشرة بعد استيلائه على طليطلة سنة 478هـ/1085م؛ وشحنه بالأسلحة والمقاتلين؛ بغرض إزعاج المسلمين بالغارات المتوالية. ويتواجد هذا الحصن بين مرسية ولورقة.  $^2$  الموافق لـ 1090م

منها، واستحسنه، وأمر بحفظه، ومواصلة مرمَّته. وطاف بكل مكان منه ثم تمكَّك ألمرية وقرطبة وإشبيلية وغيرها، في أخبار يطول اقتضاؤها، والبقاء لله.

### وفاته

توفي رحمه الله بمدينة مراكش يوم الإثنين مستهل محرم سنة خمسماية 1. وممن رثاه أبو بكر سوّار من قصيدة أنشدها على قبره 2:

ملك الملوك وما تركت لعامل

عملا من التقوى يُشارك فيه يا يوسف ما أنت إلا يوسف

والكـلُّ يعقـوب بمـا يطويــه

إسمع أمير المؤمنين وناصر الصح أمير المؤمنين الذي بنفوسنا نُفديه

جوزيت خيـرا عـن رعيتـك التي

لم ترض فيها غير ما يُرضيه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الموافق لـ 1106.

<sup>2</sup> البحر الكامل.

أما مساعيك الكرام فإنها خرجت عن التَّكييف والتَّشبيه في كل عام غزوة مبرورة تُردي عديد الروم أو تُفنيه تصل الجهاد إلى الجهاد موفقا حتم القضاءُ بكل ما تقضيه ويجيء ما دبرته كمجيئه فكأنَّ كلُّ مُغَيَّب تدريه متواضعا لله مظهر دبنه في كـــل مـا تبديــه أو تخفيــه ولقد ملكت بحقّ ك الدنيا وكم ملك الملوك الأمر بالتَّمويه لو رامت الأيام أن تحصى الذي فعلت سيوفُك لم تكد تُحصيه إنا لمفجوعون منك بواحد جُمعت خُصال الخير أجمع فيه

وإذا سمعت حمامة في أيكة تبكي الهديل فإنها ترثيه وميض وميض قد استرعى رعيّة أُمة فأمة فأقام فيهم حقّ مُسترعيه وإذا هِزْبَر الغاب صَرى شيله في الغاب كان الشّبل شيئه أبيه وإذا علي كان وارث ملكه فالسهم يُلقى في يَدَى باريه فالسهم يُلقى في يَدَى باريه

<sup>1</sup> جعلها د. طویل: ((ومضی)).

## يوسف بن محمر

(بن يوسف بن محمر بن نصر؛ ولي عهر أبيه؛ أمير (المسلمين (الغالب بالله 1.

#### حاله

كان أميرا جليلا حصيفا فاضلا، ظاهر النبل، محبا في العلم..... من فنونه [ مال] إلى التعاليم والنجوم، أفرط في الإستغراق في ذلك، ونمى إلى أبيه، فأنكره، وقصد يوما منزله لأجل ذلك، ودخل المجلس، وبه مجلّدات كثيرة، وقال ما هذه يا يوسف، فقال ستُراً لغرضه المتوقّع فيه نكير أبيه، يا مولاي هي كتب أدب، فقال السلطان، وقد قنع منه بذلك، يا ولدي ما أخذناه يعني السلطنة، إلا بقلّة الأدب، تورية حسنة، إشارة إلى الثورة على ملوك بقلّة الأدب، تورية حسنة، إشارة إلى الثورة على ملوك

<sup>1</sup> وهو مؤسس دولة بني الأحمر الأمير محمد بن يوسف بن ناصر؛ الملقب بالله. له ترجمة في الإحاطة. وله ترجمة أيضاً في اللمحة البدرية. 2 بياض في هذا الحيز.

كانوا تحت إيالتهم ، فغرب في حسن النادرة، وكان قد ولاَّه عهده بعد أخيه، لو أمهلته المنية.

# وفاته

توفي يوم الجمعة ثالث عشر صفر عام ستين وستمائة 1.

\* \* \*

<sup>1</sup> الموافق لـ 1261م.

## يوسف بن عبر (المؤمن

ابن علي 1؛ الخليفة أبويعقوب؛ الوالي بعر أبيه.

#### حاله

كان فاضلا كاملا عدلا ورعا جزلا، حافظا للقرآن بشرحه، عالما بحديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم، خطئه وصحيحه، آية الموحّدين في الإعطاء والمواساة، راغباً في العمارة، مثابرا على الجهاد، مشيعا للعدل. أصلح العُدُوة وأمنهان وأنس شاردها، وحصّن جزيرة الأندلس ببعوثه لها، فقمعوا عاصيها، وافترعوا بالفتح أقاصيها، وأحسن لأجنادها، وأمدّهم من الخيل بالمبين من أعدادها، رحمه الله.

#### ولده

ثمانية عشر؛ أكبرهم يعقوب ولي عهده، نَجْمُ بني عبد المؤمن، وجوْهرتُهم.

<sup>1</sup> له أيضاً ترجمة في البيان المغرب، ووفيات الأعيان، وتاريخ المن بالإمامة، والمعجب، وعمال الأعلام، والحلل الموشية،، وكتاب العبر، والكامل في التاريخ.

### حاجبه

أبو حفص شقيقه.

وزراؤه

إدريس بن جامع، ثم أبو بكرين يوسف الكومي.

, قضاته

حجاج بن يوسف بن عُمران، وابن مَضاء.

كتَّابِه

أبو الحسن بن عيّاش القرطبي، وأبو العباس ابن طاهر بن مَحْشَرة.

# بعض أخباره

في أيامه، استُوصلت دولة ابن مردنيش، بعد حروب مُبيرة، ودوَّخ إفريقية، وردَّ أهل باجَة إلى وطنهم، بعد عَلَّك العدو إياه، وجبرهم جدا واستنقاذا، وفتح حصن بلج.

### وفاته

في الثامن والعشرين لربيع الآخر سنة ثمانين وخمسمائة <sup>1</sup>، بظاهر شنترين من سهم أصابه في خبائه، وهمو محاصر لها، فقضى عليه، وكُتِم موته حتى اشتهر بعد رحيله. ذكر ذلك أبو الحسن بن أبي محمد الشريسي، فكانت خلافته اثنين وعشرين عاما، وعشرة أشهر، وعشرة أيام وعمره سبع وأربعون سنة.

## مولده

في مستهل سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة <sup>2</sup>، ودخل غرناطة لأول مرة، ووجب ذكره فيمن حلَّ بها.

<sup>1</sup> الموافق لـ 1184م.

<sup>2</sup> الموافق لـ 1138م.

### يرسف بن يعقرب

(بن عبر الحق بن محيو<sup>1</sup>؛ أمير المسلمين بالمغرب؛ يُكْنَى أبا يعقوب.

# أوليته

معروفة مذ وقع الإلماع بذلك في اسم أمير المسلمين أبيه.

#### حاله

كان ملكا عالي الهمة، بعيد الصيت، مرهوب الشَّبا، رابط الجأش، صعب الشَّكيمة، على عهده اعتُلي الملك، وناشب القبيل، واستوسق الأمر. جاز إلى الأندلس مع والده، ودوَّخ بين يديه بلاد الروم، ووقف بظاهر قرطبة وإشبيلية، وحضر الوقيعة بذنونه 2، وجَرَت بينه

<sup>1</sup> له ترجمة أيضاً في: اللمحة البدرية، والحلل الموشية.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> علق عنان على هذا بقوله: ((كان السلطان أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق الملقب بالمنصور ملك المغرب (ووالد المترجم له) قد عبر إلى الأندلس؛ ملبياً صريخ سلطانها محمد بن محمد بن الأحمر؛ إلى الغوث والإنجاد؛ وذلك في سنة 673هـ وسار أبو يوسف في قواته شمالاً حتى وصل إلى أحواز قرطبة. وهناك تقدم القشتاليون إلى لقائه في جيش ضخم على رأسه الدون نونيوديلارا؛ الذي تسميه الرواية الإسلامية (دنونه أو ذنونه)؛ فنشبت بين الفريقين على مقربة من إستجة معركة هائلة؛ هزم فيها النصارى هزيمة فادحة، وقتل قائدهم دون نونيوديلارا، وعدة كبيرة من عظمائهم في شهر ربيع الأول سنه 674هـ (سبتمبر سنة 1275م).

وبين سلطان الأندلس، على عهده، مُنافرات، أَجْلَت أخيرا عن لحاق السلطان به مُسْتَعتبا. واستقرَّ آخر محاصرا لتلمسان، غازيا لبني زيَّان الأُمراء بها، وابتنى مدينة سماها تلمسان الجديدة، وأقام محاصراً لها، مضيقا على أهلها نحواً من ثمانية أعوام، وعظمته الملوك شرقا وغربا، ووردت عليه الرُّسل والهدايا من كل جهة، وهابه الأقارب والأباعد.

#### وفاته

ولما أراد الله إنفاذ حكمه فيه، قيّض له عبداً خِصيا حَبَشيًّا، أَسِفَه بقتل أخ له أن نسيب، في باب خيانة عثر له عليها، فاقتُحم عليه دار الملك على حين غفلة، فدجَّاه بسكين أعدَّه لذلك، وضجَّ القصر، وخرج وبالسلطان رمق، ثم توفي من الغد، أو قريبا منه، في أوايل ذي قعدة من عام ستة وسبعمائة 1؛ فكانت دولته إحدى وعشرين سنة وأشهرا، وانتقل إلى مدفن سلفه بسلا، وقبره بها

وكانت من أعظم الوقائع الحاسمة بين المسلمين والنصارى في الأندلس منذ موقعة العقاب الشهيرة في سنة 1212م).  $^1$  الموافق لـ 1306م.

وركب قاتِلُه فرساً أزعجها ركضا، يروم النجاة واللّحاق بالبلد المحصور، وسبقه الصّياح، فسُدّ بعض الأبواب التي أمل النجاة منها، وقُتل وأُلْحق به كثير من جنسه.

وجرى ذكره في الرَّجز المتضمن دول الملوك <sup>1</sup> من تأليفنا بما نصه:

حتى إذا الله إليه قيّضه قام ابنه يوسف فيها عوضه وهو الهمام الملك الكبير فابته المنير والسرّير والسرّير والسرّيت وضخم الملك وذاع الصيّيت بملكه وانتضم الشّيت بملكه وانتضم الشّيت وخلصى الدهر وخلص السر ُ له والجهر وأمل الجود وخيف البأس والمنشعر الخشية منه الناس

 $<sup>\</sup>frac{1}{1}$  هو لابن الخطيب؛ ويسمى أيضاً رقم الحلل في نظم الدول.  $\frac{1}{1}$ 

ثم تقضيً معظم الزمان مواصلا حصر بني زيّان حتى أهل تلمسان الفرج ونشقوا من جانب اللطف الفرج لما توفي درج السعد درج فانفرج ضيق الحصر عنها وانفرج

ونزل بظاهر غرناطة وببعض مروجها بقرية أشقطمر، في بعض غزوات أبيه إلى قرطبة، وتقدم السلطان إليهم من البرّ والقرى، ما كثر الإخبار به والتعجب منه، ووجّه إليهم ولده وولي عهده.

\* \* \*

# يعقوب بن عبر الحق

(بن محيوبن بكربن عمامة بن محمر بن رزين بن نقوس بن كرناطة (بن مرين أب من قبيلة زناتة؛ أُمير (المسلمين؛ (المُكْنى بابي يوسف؛ (المكتّب بالمنصور؛ رحمه (الله.

# أوَّليَّته

ظهر بالمغرب أبوه الأمير عبد الحق، وقد اضطربت دولة الموحدين، والتأث أمرهم، ومرَجت عرب رياح، لعجز الدولة عن كف عدوانهم؛ فخرج الأمير عبد الحق في بحبوحة قومه من الصحراء، ودعا إلى نفسه، واستخلص الملك بسيفه، عام عشرة وستمائة 2، وكان على ما يكون عليه مثله، ممن جعله الله جرثومة مُلْك وخَدَم دولة، من الصدق والدَّهاء والشجاعة. ورأى في نومه كأنَّ شُعَلاً أربع من نار، خرَجْن منه، فَعَلُوْنَ في جو المغرب، ثم احتوين على 1 جميع أقطاره، فكان تأويلها تملُّك بنيه الأربعة بعده، والله يُؤتى مُلْكه من يشاءً. وكان له من الولد:

<sup>2</sup> الموافق لـ 1213م.

<sup>1</sup> له ترجمة أيضاً في: اللمحة البدرية، والحلل الموشية.

إدريس، وعثمان، وعبد الله، ومحمد، وأبو يحيى، وأبو يوسف، ويعقوب. هذا ولما هلك هو وابنه إدريس في وقيعة رياح، ولي أمره عثمان ولده، ثم ولي بعده أخوه محمد، ثم ولي بعده أبو يحيى أخوهما. وفي أيامه اتسق الملك، وضَخُم، وافتتحت البلاد. ولما هلك حتف أنفه بفاس في رجب من عام ستة وخمسين وستمائة 1، قام بالملك أخوه يعقوب المترجم به، وأرّث الملك بنيه.

#### حاله

كان ديّنا فاضلاً حيّياً، جواداً سَمْحاً، شجاعا، محبا في الصالحين، منقادا إلى الخير، حريصا على الجهاد. أجاز ولده في أوائل عام اثنين وسبعين وستمائة <sup>2</sup> إلى **الأندلس**، ثم عبر بنفسه في سِرار صفر من العام بعده، فاحتل بظاهر إشبيلية، وكَسَر جيش الرُّوم، المنعقد على زعيمهم المسمى لأنونه، بظاهر إستجة في ربيع الآخر من العام. ثم عبر

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الموافق لـ 1258م.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الموافق لـ 1273م.

ثانيا، مغتنماً ما نشأ بين الروم من الفُرقة، فغزا مدينة قرطبة. وصار أمر العدو في أطواق الفُرُنْتيرة، بحيث لا يوجد في بطن القتيل منها إلا العشب أزلاً ومسْغَبة، لانتشار الغارات، وانتساف الأقوات، وحديث الفتنة. وسببها ما كان من تصيُّر مالقة إليه، من أيدي المنتزين عليها من بني إشقيلولة، ثم عودتها إلى سلطان الأندلس، من أيدي رجاله، شيوخ بني مُحلَّى، ثم تدارك الله المسلمين بصلاح ذات البين، واحتلَّ بظاهر غرناطة، في بعض هذه الغزاوت، فنزل بقرية إسقطمر من مرْجها، واحتفل السلطان رحمه الله في برّه، وأجزل نَزله، وتوجيه ولده إليه. وذكر سيرته شاعرهم أبو فارس عزُّوز في أرجوزته، فقال:

سيرة يعقوب بن عبد الحق قد حاز فيها قصبات السبّق بُغْيَت ان يقرأ الكتاب وتذكُّر العلوم والآداب

يقوم للكتاب ثُلُثُ الليل وماله عن ورده من سبيل حــتى إذا الصبــاح لاح وارتفــع قام وصلّی للإله وركع وضحجَّ بالنَّسْبيـــح والتقديــس حتى يتم الحزب في التغليس يقرأ أولا كتاب السّير والقصيص الآتي بكل خبر ثــم فُتُــوح الشَّام باجتهاد وبعده المشهور بالإنجاد سؤاله تعجز عنه الطَّابة ومن لديه من أجل الكتبة يعقد الكَتْب إلى وقت الضُّحي ثم يصلّيها كفعل الصّلحا ويأمــر الكتَّـــاب بالأوامـــر في باطن من سرِّه وظاهر

ويدخل الأشياخ من مرين للرأى والتدبير والتَّزيين مجلسُه ليس به فُجور ولا فتًى في قوله يَجُور كأنهم مثلُ النجوم الزُّهر وبينهم يعقوب مثل البَدْر قد أُسْبِر الوقار والسكينة وحــلٌ في مكانـــةٍ مكينــة حتى إذا ما جاز وقت الظهر قام إلى بيت للندى والفخر يبقى إلى وقت صلاة العصر يأتي إلى بيت العُلى والأمر وينصف المظلوم ممن ظلمه ولم يزل إلى صلاة العَثْمة ثے یوم بیتہ الکریما ويترك الوزير والخديما

شم ينام تارة وتارة يدبّ و بالإدارة يدبّ و الأم و بالإدارة ما إن ينام الليل إلاّ ساهرا ينوي الجهاد باطناً وظاهراً فهل سمعتم مثل هذه السيّرة فهل سمعتم مثل هذه السيّرة وها لملك كان من الملوك الملك كان من الملوك كان فعله قديما كذاك كان فعله قديما بذاك نال الملُك والتعظيما ومن الرّجز المسمى بقطع السّلوك أمن تأليفنا، في ذكره، قولى:

ومن الرّجز المسمى بقطع السّلوك أمن تأليفنا، في نبواً هذا الأمر عبد الحق تبواً على بحق

اسمه أيضاً: رقم الحلل في نظم الدول. سبقت الإشارة إليه.  $^2$  حجذف د. طويل الهمزة؛ فأضحت:  $((\ddot{x},\ddot{y}))$ .

واستخلص الملك بحد المرهف لسن مجد عظيم الشرف وكان سلطانا عظيم الجود وصدقت رؤياه في الوجود فأعلى الأيام نور سعده ونالها أبناؤه من بعده عثمان ثم بعده محمد ثم أبو يحيى الهمام الأسعد تمهّد الملك له لما هلك وسلك السَّعد به حيت سلك وفُتِحــت فـاسُ عــلى يديـــه والملك العلى حلَّه لديه وكـــان ذا فضــــل وهدًى وورع قد رسم المك فيهم واخترع ثم أتت وفاته المشهورة فولى المنصور تلك الصورة

وهـو أبو يوسـف غلاّب العـدا
وواحـدُ الأمـلاك بأسـا ونـدا
مُمهً د الملـك ومُـوري الزّنـد
وباسـط العـدل ومُـولي الرّفـد
مُـدّت إلى نُصرتــه الأكُـفُ
والروم في العُـداون لا تَكُـفُ
فاقتحـم البحـر سريعـا وعبـر
ودافـع الأعـداء فيهـا وصبـر
ووقعــت في عهــده أُمـور
وفتــة ضاقـت لهــا الصُّـدور
وآلــت الحـال إلى النيـام
فمـا أُضيعـت حُرمـة الإسـلام
فمـا أُضيعـت حُرمـة الإسـلام
قـام ابنـه يوسـف فيهـا عورضه

# وفاته

توفي في شهر المحرم عام خمسة وثمانين وستمائة، 1 بالجزيرة الخضراء ودُفن بها. ثم احتُمل بَعْدُ إلى سَلا، فدفن بالجبانة المعروفة هنالك لملوك من بني مرين. ومحلُّ هذا السلطان في الملوك المجاهدين المرابطين معروف، تغمده الله برحمته.

\* \* \*

<sup>1</sup> الموافق لـ 1286م.

472

# الأعيان والوزراء والأماثل والكبراء

# يميي بن رمو

لابن تاشفين بن معطي بن شريفين؛ أقرب القبائل المرينية إلى قبيل سلطانهم؛ من بني حمامة. خرم جرُّه بتونس، ثم بالأنرلس؛ يُمْنَى أبا زكريا؛ شيخ القبيل الرَّناتي؛ ومحراب رأيهم؛ وقُطْب رحَى حماتهم.

#### حاله

كان هذا الشيخ وحيد دهره، وفريد وقته، وشامة أهل جلّدته، في النّبل والفطانة، والإدراك والرّجاحة، شديد الهزل مع البأو، والممالقة مع التّيقُور، والمهاترة مع الحشمة. عارفا بأخلاق الملوك وشروط جُلسائها، حسن التوصُّل إليها، والتأتي لأغراضها، بعيد الغُور، كثير النّكراء، لطيف الحلة، عارفا بسياسة الوطن، قيوما على أخلاق أهله، عديم الرّضا بسير الملوك، وإن أعلقوا بالعروة الوثقى يده، ويسروا على العبور، عقبة الصراط

عونه، وأقطعوه الجنَّة وحده، طنازاً 1 بهم، مُغْريا، خائنة الأعين بتصرُّفاتهم، مقتحما حِمى اغتيابهم، قد اتخذ ذلك سجيَّة، أُقْطعته جانب القطيعة برهة، فارتكب لها الأداهم مدَّة. جمَّاعة للمال، ذايدا عنه بعصى التَّقتير، وربما غمس فيه إبرةً للصدقة، وساما بينه وبين الوزير، مُكْفِي السماءَ على الأرض، برأيه المستعين على الفتكة وما وراءها، بمنيع موالاتهم، وبانيه يوم مكاشفة الملأ إياه بالنُّفرة، وكان قُطْب الرَّحي للقوم في الوجهة إلى الأمير عبد الحليم، ومقيم رسمه، وانصرف إلى جهة مراكش عند الهزيمة عليه، فاتَّصل بعميدها عامر بن محمد بن على الهنتاني، وجرت عليه خطوب، وعاثت في الكثير من نعمته أكفُّ التَّمزيق، ديْدَن الدهر، في الأموال المُحتجنة، والنقود المُكتنزة، واستقر أخيراً بسلجماسة، في مظاهرة الأمير عبد الحليم المذكور، وبها هلك. وكان على إزرايه ولسب لِسانه، واخز تلال حيَّة حدَّته، ناصح الرأى لمن استنصحه، قوَّاما فيه بالقسط، ولو على نفسه والوالدين

<sup>1</sup> أي استهزاء بهم.

والأقربين، فضيلة عُرف فيها شأوه، مقيما لكثير من الرُّسوم الحَسْبِية.

# دخوله غرناطة

قدم غرناطة في جمادى من عام تسعة وخمسين اوسبعمائة أفي غرض الرّسالة، ووصل صحبته قاضي الجماعة بالمغرب أبو عبد الله المقري، وكان من امتِساكه بالأندلس، ما أوجب عودة المترجم به في شأنه، فتعدد الإستمتاع بنبله.

## وفاته

توفي قتيلا في الهزيمة على الأمير عبد الحليم بظاهر سجلماسة في ربيع الأول من عام أربعة وستين وسبعمائة 2.

\* \* \*

الموافق لـ 1357م. والكلمة المحصورة بين حاصرتين؛ سقطت في الإسكوريال؛ وأضافها عنان.  $^2$  الموافق لـ  $^2$  الموافق لـ  $^2$ 

# **يميى بن طلحة** لابن ممثّى البطوي؛ الدنير أبوزاديا.

#### حاله

كان مجموعا رائعا، حُسْنَ شكل وجمال رواء، ونصاعة ظُرْف، واستجادة مَرْكب وبزَّة، قديم الجاه، مرعى الوسيلة، دِرْباً على الخدمة، جلدا على الوقوف والملازمة، مُجدي الجاه، تلمُّ به نوبة تواضع، يتشبَّث به الفقراءُ وأولي الكُدْية، فَكِه المجلس، محبًّا في الأدب، ألفاً للظرفاء، عاملا على حسن الذّكر وطيب الأحدوثة. تولًى الوزارة للسلطان أبي الحسن، ونشأ في حجر أبيه، ماتًا إليهم بالخؤولة القديمة، فتملأ ما شاء من قرب ومزيّة، وباشر حصار الجبل للله نازله الطاغية، لقرب عهد بفتحه، فأبلى وحَسُن أثره. نشأ بالأندلس، وسكن وادي الذي واستحق الذكر لذلك.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> أي جبل طارق.

### شعره

وكان ينظم الشعر. فمن ذلك قوله في مُزْدوجة في غرض الفخر<sup>1</sup>:

أنا ابن طلحة ولا أبال ليث السرى في الحرب والنزال يحيى حياة البيض والعُوال مبيدٌ كلل بطل مغتال

إن سمعوا باسمي في مجال

يلقوا بأيديهم إلى النّكال أَسْتَنْ زل القرن لدى الصّيال

وأكسر النَّصل على النَّصال أملى التفريق للأموال

والجمع بين الأقوال والفعال والشعر إن تسمعه من مقال تعلم بأن السّحر في أقوال

477

أوشـج الغريب فالأمثـال وأقـرن الأشباه بالأمثـال وأقـرن الأشباه بالأمثـال وأفضـّل المرجـان باللَّلال واللَّيـام واللَّيـال فمَـنْ أبـو أميـة الهـلال ومنْ وحيـدُ عصـره الميكال هـذا ولي في غيـر ذا معال بها أعـالي الدَّهـر من أعال كما لحسَب الصمَّيم والمعال والمحتد الضبَّخـم الحفيل الحال والمحتد الضبَّخـم الحفيل الحال والصون والعفـاف والأفضال والصون والعفـاف والأفضال والصون فـذا سِجـال

<sup>1</sup> في الإسكوريال: ((باللئال)).

# وفاته

توفي في أواخر عام خمسة وثلاثين وسبعمائة 1. أصابه سهم نفط رُمي من سور تلمسان؛ أيام الحصار؛ فقضى عليه. نفعه الله .

\* \* \*

479

# يميى بن عبر (الرحمان

رابى إبراهيم بن الحكيم اللخمي؛ أخو الوزير أبي عبر الله بن الحكيم ولابيره؛ يُكْنى أبا بكر؛ رُنْري اللأصل. قر مرَّ شيء من وكر أُوَّليته. ووخل غرناطة مرات؛ والنرا وزايراً، وساكنا ومغرباً.

### حاله

كان وزيرا جليلا، وقورا عفيفا، سريًا فاضلا، رحْب الجانب، كثير الأمل، جمَّ المعروف، شَهير الحل، عريض الجاه، صريح الطُّعمة، من أقطاب أرباب النعم، ومُنتَجعي الفلاحة بالأندلس. استبدَّ ببلده برهة، بإسناد ذلك إليه وإلى أخيه، من السلطان أمير المسلمين أبي يعقوب ملك المغرب، الصَّاير إليه أمره عند نبذها مغاضبا، ثم أصاره إلى إيالة السلطان، ثاني الملوك من بني نصر، على يدي أخيه كاتبه، ووزير ولده.

## محنته ووفاته

ولما تقلّد أخوه ذو الوزارتين أبو عبد الله بن الحكيم الأمر، سما جاهه، وعظم قدره وتعدّد أمله، إلى أن تعدّى إليه أمر المحنة يوم الفتك بأخيه، فطاح في سبيله نَشبُه، وذهب في حادثه الشنيع مَكْسبُه. واستقرّ مُغرّباً بمدينة فاس، تحت سِتر وجراية.، وبها أَدْركته وفاته في أوايل شوال من عشرة وسبعمائة 1.

\* \* \*

<sup>1</sup> الموافق لـ 1310م.

481

## یحیی بن عمر

البن رحّوبن عبر الله بن عبر الحق؛ جَرّ الملوك من بني مَرِين؛ يُكْنَى أَبا زكريا؛ شيخ الغزاة؛ ورئيس جميع القبايل بالأنرلس.

# أُوَّليته

قد تقدمت الإشارة إلى أوّلية هذا البيت، ونحن نُلمع بسبب انتباذهم عن قومهم، وهو ما كان من قتل أخي جَدّهم، يعقوب بن عبد الله بن عبد الحق، ابن أخي السلطان أبي يوسف، إذ كان ثائرا مُصْعبا، مظنّة للملك، ومحلاً للأمال، فنافسه ولي العهد وأوقع به، فوقع بينهم الشّتات، وفرّ شيوخ هذا البيت وأتباعهم إلى تِلمسان، ثم اجتازوا إلى الأندلس، منهم من آثر الجهاد، أو نبا به ذلك الوطن، أو شرده الخوف، أو أحطب به الإستدعاء. فمنهم موسى وعمران والعباس، أبناء رحو بن عبد الله، وعثمان ابن إدريس وغيرهم. فبدت فيهم الشياخة، وصحبهم التقديم، وأقامت فيهم الخُطّة، وتردّدت بينهم الولاية.

#### حالة

هذا الشيخ مُستحق الرُّتبة، أهلٌ لهذه الرياسة، بأسا ونجدة، وعِتقا وأصالة، ودهاءً ومعرفة، طِرْف في الإدراك، عامل على الخُظوة، مستديمٌ للنعم، طيّب بالخدمة، كثير المزاولة والحَنكة، شديد التَّيقظ، عظيم الملاحظة، مُسْتَغْرق الفكرة في ترتيب الأُمور الدنيوية، بحَّاث عن الأخبار، ملتمس للعُيون، حسن الجوار، مبذول النَّصفة، بقية بيته بالعُدوتين، وشيخ رجاله. له الإمامة والتبريز في معرفة لسانهم، وما يتعلق به من شِعْر ومُثُل وحكمة وخَبر، لو عرضت عليه رمَم من عَبر منهم لأَثْبتَها، فضلا عن غير ذلك، نسَّابة بطونهم وشِعابهم، وعلاَّمة سيرهم، وعوايدهم، ألمعيُّ، ذكي، حافظ للكثير من الحكم والتواريخ، محفوظ الشَّيبة من العِصمة، طاهر والعفَّة، مشهور الشَّهامة والنَّجدة، معتدل السَّخاءِ، يضع الهناء مواضع النُّصب فلا يُخدع عن جدته، ولا يُطمع في غفلته، ولا ينازع فيما استحقه من مزيَّته، خدم الملوك، وخبر السّير، فترك الأخبار لعلمه، وعَضَل عقله بتجربته. تولى رياسة القبيل وَسَط صَفَر من عام سبعة وعشرين وسبعمائة أ، معوَّضًا به عن شيخ الغُزاة عثمان البن أبي العلاء <sup>2</sup>، فتنعَّم البيت، وخدن الشُّهرة، عندما أظلم ما بينه وبين ابن المحروق مدبّر الدولة، ودافعه بالجيش، في ملْقى حَرانه، من أحواز حصن أندرش مرات، تناصف الحرب فيها، وربما ندر الفَلْج في بعضها، واستمرت حاله إلى سابع من محرم؛ من عام تسعة وعشرين وسبعمائة <sup>4</sup>، وأُعيد عثمان بن أبي العلاء إلى رتبته على تَفئِة مهلك ابن المحروق، وانتقل هو إلى مكانه بوادي آش في قومه، تحت حفظٍ ومبرَّة. ثم دالت له الدولة، وعادت إلى ولده الكُرة، يوم القبض على نظرائه وقرابته، مُثرفي حظوته، ولد الشيخ أبي سعيد عثمان بن أبي العلاء، والعشرين لربيع الأول عام أحد وأربعين وسبعمائة <sup>5</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الموافق لـ 1326م.

<sup>2</sup> في الإسكوريال: ((أبي العلى)).

<sup>3</sup> اشَّتهُر هَذَا الحصَنُ فيما بعد؛ حينما اصبح مقرّ أبي عبد الله؛ آخر الملوك العرب في الأندلس؛ جراء تسليمه غرناطة للنصاري.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الموافق لـ 1328م.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الموافق لـ 1340م.

واستمرت له الولاية، وألقت عصاها كُلِفَة منه بالكفؤ الذي سلَّم له المنازع، إلى أن قبض سلطانه رحمه الله، فجرى ولده على وتيرة أبيه، ووفَّى له صاع وفائه، فجدَّد ولايته، وشدا حسَّه، ونوَّه رتبته، وصدر له يوم بيعته منشور كريم من إنشائي نصه:

((هذا ظهير كريم منزلته في الظهاير الكريمة منزلة المعتمد في الظهر الكرام، أطلع وجه التعظيم سافر القسام، وعقد راية العزّ السامي الأعلام، وجدَّد كريم المتات وقديم النّمام، وانتضى للدفاع عن حَوْزة الدين حُساما يقر بمضايه صدر الحُسام، فأعلن تجديده بشدّ أزر اللّك ومُناصحة الإسلام، وأعرب عن الإعتناء الذي لا تخلق جديده أيدي الليالي والأيام. أمر به الأمير عبد الله محمد ابن أمير المسلمين أبي الحجّاج، ابن أمير المسلمين أبي الوليد بن نصر، أيد الله أمره وأعز نصره، لوليّه الذي هو عماد سلطانه، وواحد خُلصائه، وسَيْف جهاده ورأس أولي الدفاع عن بلاده وعقد ملكه، ووُسْطى سلكه، الشيخ الجليل الكبير الشهير، الأعزّ الأسْنى، الصدر الشيخ الجليل الكبير الشهير، الأعزّ الأسْنى، الصدر

الأَسْمَى، الأحفل، الأسعد، الأطهر، الأظهر، الكذا، أبي زكريا ابن الشيخ الكذا، أبي على ابن الشيخ الكذا، أبي زيد رجُّو بن عبد الله بن عبد الحق، زاد الله قدره علُوًّا، و محده سموًا، وجهاده ثناءً متلوًا. لما كان محله من مقامه، المحل الذي تتقاصر عنه أبصار الأطماع فترتَدُّ حاسرة، وكان للدولة يداً باطشة، ومُقلة باصِرة ، فهو مَلاك أمورها واردةً أو صادرةً، وسيف جهادها الذي أصبحت بمضائه ظافرة، وعلى أعدائها ظاهرة، وكان له الصّيت البعيد، والذكر الحميد، والرأى السديد، والحُسَب الذي يليق به به التمْجيد، والقدر الذي سما منه الجيد، وعرفه القريب والبعيد، والجهاد الذي صدق به في قواعده الإجتهاد والتَّقليد، فإن أقام ألم جيشا أَبْعَد غارته، وإن دبَّر أمرا أحكم إدارته، مستظهرا بالجلال الذي لبس شارته. فهو واحدُ الزمان، والعُدَّة الرفيعة من عُدد الإيمان، ومن له بذاته وسلفه علو الشأن، وسمو المكان، والحسب الوثيق البُنيان، ولبيته الكريم، بيت بني رحُو السابقة في

 $<sup>^{1}</sup>$  في الإسكوريال: ((قام)).

ولاية هذه الأوطان، والمدافعة عن حوزة الملك وحمم، السلطان. إن فوخروا صدعوا بالمكارم المعْلُومة، ومتُّوا إلى ملك المغرب ببنوة العُمومة، وتزيَّنوا من حُلى الغرب بالتيجان المنظومة. فهم سيوف الدين، وأبطال الميادين، وأُسود العَرين، ونجوم سماء بنى مَرين. وكان سلفه الكريم رضى الله يستضىء من رأيه بالشهاب الثاقب، ويحلُّه من يساط تقريبه أعلى المراتب، ويستوضح ببركته جميع المذاهب. ويستظهر بصدق دفاعه على جهاد العُدوّ الكاذب، ويرى أنه عزَّ دولته، وسيف صوْلته، وذخيرة فخره، وسِياج أمره. جدّد له هذا الرّتب تجديدا، صيّر الغاية منها ابتداءاً، واستأنف به إعلاءً، ولم يدَّخر عنه حُظْوة ولا اعتناءاً. وحين صيَّر الله إليه مُلْك المولى أبيه بمظاهرته، وقلَّده قلادة الملك بأصيل اجتهاده، وحميد سعيه، بعد أن سبق الألوف إلى الأخذ بثاره، وعاجلت البطشة الكبرى يد ابتداره، وأردى بنفسه الشَّقى الذي سعى في تبديد شمل الإسلام، وإطفاء أنواره، على تعدُّد الملك يومئذ وتوفر أنصاره. فاستقر الملك في قراره،

وانسحب السّتر على محلُّه، وامتد ظل الحفظ على داره. عُرَف وسيلة من المقام الذي قامه، والوفاء الذي رفع أعلامه، وألقى إليه في أهم الأمور بالمقاليد، وألزمه ملازمة الحظور بمجلسه السَّعيد، وشديد الإغتباط على قربه، مُسْتَنْجِحًا منه الرأى السَّديد، ومستندا من وُدّه إلى الركن الشَّديد، وأقامه بهذه الجزيرة الأندلسية عِماد قومه، فهو فيهم يعسوب الكتيبة، ووسطى العقد الفريد، وفَذْلكة الحِساب وبيت القصيد، فدوَّاره منهم للشريد، مأوى الطَّارف والتليد، الكفيل بالحسنى والمزيد. يقف ببابه أُمراؤهم، وتنعقد في مجلسه آراؤهم، ويركض خلفه كبراؤهم. مجدّدا من ذلك ما عقده سلفه من تقديمه، وأوجبه مزيَّة حديثه وقديمه. فهو شيخ الغُزاة على اختلاف قبايلهم، وتشعُّب وسايلهم، تتفاضل درجات القبول عليهم بتعرفيه، وتَشْرُف أقدارهم لديه بتشريفه، وتثبت واجباتهم بتقديره، وينالهم المزيد بتحقيقه للغناء منهم وتقريره، فهو بعده، أيده الله، قبْلَة آمالهم، وميزان أعمالهم، والأُفق الذي يصوب من سحاب قَطْره غمام

نُوالهم، واليد التي تستمنح عادة أطمعتهم وأموالهم. فليتولُّ ذلك عظيمَ القدر، منشرحَ الصدر، حالاً من دائرة جمعهم، محلَّ القلب من الصدر، متألقا في هالتها تألُّق البدر، صادعا بينهم باللُّغات الزَّناتية، التي تدل على الأصالة العريقة، والنّجار الحُرّ. وهو إن شاء الله الحُسام الذي لا ينبه على الضريبة، ولا يزيده حسنا جلب الحُلّى العجيبة، حتى يشكر الله والمسلمون اغتباط مقامه بمثله، ويزرى برُّه له على من أسرَّ برَّه من قبله، ويجنى الملك ثمرة تقريبه من محلم. ومن وقف على الظهير الكريم من الغزاة. آساد الكفاح، ومتقلدي السيوف ومعتلقي الرماح، كُماة الهيجاء وحُماة البطاح، حيث كانوا من مُوسَّطة أو ثغر، ومن أُقيم في رسم من الجهاد أو أمر، أن يعلموا قدر هذه الغاية المُشْرقة، واليد المطلقة، والحُظوة المتألَّقة، فتكون أيدهم فيما قلدوه ردًّا ليده، وعزايمهم متوجّهة إلى مقصده، فقصده، فقدُره فوق الأقدار، وأمره الذي ناب أمره مقابل الإبتدار، على توالى الأيام وتعاقب الأعصار، وكتب في كذا.....

## مولده

ولد بظاهر تلمسان، عند لحاق أبيه رحمه الله بسلطانها عام أحد وتسعين (وستمائة) القيّته من لفظه.

ومن المُستدرك: وتمادت ولايته إلى الأوايل من شهر رمضان عام اثنين وستين وسبعمائة 2. فلما تصيرت إلى قدار ناقتها، محمد بن إسماعيل بن نصر، عزله، وهم قدار ناقتها، لله الروم، فرار أرق به البسالة والصبر، وتبعه الجيش، فأصيب بجراحة، ورد من صامتِه، وجلى عن نفسه، فتخلصه عزمه ومضاؤه، واستقر عند طاغية الروم، فأولاه من الجميل ما يفوت الوصف، واجتاز العدوة، فعرف بها حقه، وعادت رتبة هذا الرجل، بعد أن رد الله على سلطانها ملكه، إلى أحسن أحوالها من الجاه والحظوة، وانطلاق اليد. والسلطان مع ذلك مُنْطوله على الضّعن لأمور، منها غَمْسُ اليد في أمر عمه، وقعوده عنه، وهو أحوج ما كان لنصره، وانزحاله عنه في الشّدة،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الموافق لـ 1291م.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الموافق لـ 1360م.

عندما جمعه المنزل الخَشِن، فسحب عليه أذيال النكبة لابنه عثمان، مُتْرفى مرقب الظهور في عودته، والمستأثر بجواره، والمحكم في أمره، فتُقبَّض عليهما، وعلى من لهما عالفاً للوقت فيهما، إذا كان متوفرا على الحلم لحِدثان العودة، وجدة الإيالة، صبيحة يوم الإثنين لثالث عشر لرمضان عام أربعة وستين وسبعمائة أ. فأحاط بهم الرجال لهذا السلطان والتُقِطوا من بين قبيلهم، ودهمهم الرجال، آخذين بحجزهم وأيديهم إلى دور الثقاف. ثم أركبوا الأداهم، وانتقلوا إلى بعض الأطباق المتفرقة بقصبة الأداهم، واقتضى نظر السلطان جلاً المترجم به وأولاده من المنكب؛ ونقل ولده الأكبر إلى ألمرية حسبما مرق في اسمه، فلينظر هنالك، واستقر إلى هذا العهد، بعد قُفوله من الحجّ بمدينة فاس، فلقي بها برًّا وعناية، ولحق ولداه بالأندلس، وهما بها تحت جراية وولاية.

\* \* \*

<sup>1</sup> الموافق لـ 1362م.

491

# يوسف بن هلال مير الأمير أبي عبر الله بن سعر. 1

#### حاله

كان شجاعا حازما، أحظاه الأمير المذكور وصاهره، وجعل لنظره حصن مطرنيش 2 ومواضع كثيرة. وفسدت طاعته إياه، فقبض عليه ونكبه وعذّبه، واستخلص ما كان لنظره وتركه. فأعمل الحيلة، ولحق بمُورتلة فثار بها، وعاقد صاحب برجلونة على تصيير ما يملكه إليه. فأعانه بجيش من النصارى، ولم يزل يضرب ويوالي الضّرب على بلنسية ويشجي أهلها، وتملك الصّخرة والصّخيرة وغيرهما. واتفق أنَّ خيلاً جهزها ابن سعد للضرب عليه، وقيد عثرت بجملته متوجها إلى شنت بيطر، فقبض عليه، وقيد أسيراً، فنهض به للحين إلى مُورتلة وطلبه بإخلائها، فأبى أفرجت بعود.

<sup>1</sup> هو ملك بلنسية الأمير محمد بن مردنيش. سبق التعريف به. 2 في الإسكوريال: ((مطريشة))؛ وصوبها عنان. وهو أحد حصون الأمامية للنسية.

ثم قرّب من الحصن وطلبه بإخلائها، فدعا بزوجه وطلبها بإخلاء الحصن، وإلا فتخرج عينه الأُخرى، فحُمل على التكذيب، ولم يجبه أحد، فأُخرجت للحين عينه الأخرى، وسيق إلى شاطبة، فبقي إلى أن مات سنة ثلاث وأربعين وستمائة 1. ودخل غرناطة، وباشر منازلتها مع الأميرة صهره، فاستحق الذكر لذلك.

\* \* \*

<sup>1</sup> الموافق لـ 1245م.

493

## وسن القضاة الأصليين وغيرهم \*\*\*

# يميى بن عبر لالله

لابن يحيى بن كثيربن وسلاسن بن سمال بن مهايا (المصمووي

# أوليته وحاله

دخل أبو عيسى يحيى بن كثير أ الأندلس مع طارق بن زياد، وقيل له اللّيثي؛ لأنه أسلم على يد رجل اسمه يزيد بن عامر الليثي، فنسب إليه، وقيل إنهم نزلوا بنزل اللّيثي، فنسبوا إليه، يُكنى يحيى هذا أبا عيسى. وكان جليل القدر، عالي الدرجة في القضاء. وُلّي قضاء إلبيرة وجانة مدة، وولي قضاء جيّان وطليطلة، ثم عزل عن طليطلة، وأضيفت إليه كورة إلبيرة مع جيّان. ثم استعفى عن جيّان وبقي يلي قضاء إلبيرة، وكان لا يرى القُنوت في الصلاة، ولا يقْنُت في مسجده البيّة.

 $<sup>^1</sup>$  ترجمة جدّه يحيى بن كثير الليثي موجودة في التكملة لكتاب الصلة.  $^2$  المقصد هنا هو صاحب الترجمة يحيى بن عبد الله.

### مشيخته

روى عن أبي الحسن النحاس، وسمع الموطأ من حديث اللَّيث وغيره ؛ من عم أبيه عبيد الله بن يحيى.

## مولده

في ذي القعدة سنة سبع وثمانين ومائيتين 1.

## وفاته

توفي ليلة الثلاثاء بعد صلاة العشاء، ودفن يوم الثلاثاء بعد العصر، لثمان خلت من رجب عام سبعة وستين وثلاثمائة 2.

\* \* \*

الموافق لـ 900م.  $^{1}$  الموافق لـ 977م.  $^{2}$ 

•٢٧// –

# يميى بن عبر الرحمان

(بن أحمر بن ربيع (الأشعري<sup>1</sup>؛ يُكْنَى أبا عامر.

### حاله

العالم الجليل، المحدّث الحافظ، واحد عصره، وفريد دهره، كان رحمه الله علماً من أعلام الأندلس، ناصراً لأهل السنة، رادعا لأهل الأهواء، متكلما دقيق النظر، سديد البحث، سهل المناظرة، شديد التّواضع، كثير الإنصاف، مع هيبة ووقار وسكينة، ولّي قضاء الجماعة بقرطبة ثم بغرناطة وأقرأ بغرناطة لأكابر علمائها ونبهائها، الحديث والأصلين وغير ذلك، بالمسجد الجامع منها وبغيره.

### مشيخته

حدث عن والده العالم المحدث أبي الحسن عبد الرحمان بن أحمد بن ربيع، وعن الشيخ الأستاذ الخطيب أبي جعفر أحمد بن يحيى الحميري، وعن الرواية المحدث أبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بَشْكوال، وعن الحفاظ

له ترجمة أيضاً في تاريخ قضاة الأندلس <sup>1</sup> 496

المسن أبي بكر بن محمد بن عبد الله بن يحيى بن الجَدّ الفهري، والقاضي أبي عبد الله محمد بن سعيد بن زرقون، والزاهد الورع، أبي الحجاج يوسف بن محمد البلوي المالقي، عرف بابن الشيخ، وأبي زكريا يحيى بن عبد الرحمان بن عبد المنعم الإصبهاني الواعظ، والفقيه القاضي أبي محمد عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحمان الخزرجي.

وفاته

**بالقة** سنة سبع وثلاثين وستمائة 1.

\* \* \*

497

الموافق لـ 1239م. وفي تاريخ قضاة الأندلس: ((توفي في شهر ربيع الأول من عام 639هـ)).

# ميى بن عبر لالله

ابن يحيى بن زادريا الأنصاري.

# أوليته

تقدمت في اسم عمه أبي إسحاق، فلينظر هنالك.

### حاله

من أهل العدالة والزّكا والسّلف في الخطط الشرعية، سكُون، متفنّن في العلوم الشرعية من فقه وأحكام، وله التقدم في الوقت في علم الفرايض والحساب. وحبّس على الزاوية التي اتّخذتُها بالحضرة، موضعات في ذلك الغرض نبيهة، لم يَقْصُر فيها عن الإجادة، وتولّى قضاء مواضع من الأندلس، ثم استُعمل في النّباية عن قاضي الحضرة العلية، وهو الآن قاض بمدينة وادي آش، وخطيب بمسجدها الأعظم، تنتابه الطّلبة للأخذ عنه، والقراءة عليه.

### مشيخته

روى مع الجملة ممن هو في نمطه، وأخذ بالإجازة عن الشيخ الأستاذ الصالح أبي إسحاق بن أبي العاصي، والخطيب أبي علي القرشي، وعن الفقيه الخطيب أبي عبد الله بن الله البيّاني، وعن الأستاذ شيخ الجماعة أبي عبد الله بن الفخّار، وأخذ عن والده وعمه أبي اسحاق وأجازه الشيخ القاضي الخطيب أبو البركات بن الحاج، والخطيب الصالح المواحي الخطيب أبو البركات بن الحاج، والخطيب الصالح أبو محمد بن سكمون، والكاتب الجليل أبو بكر بن شبرين، ورييس الكتاب أبو الحسن بن الجيّاب، وقاضي الجماعة أبو القاسم الشريف، والخطيب أبو عبد الله القرشي، وهو الآن بالحال المذكورة.

\* \* \*

# يوسف بن (لحسن

ابن عبر العزيز بن محمر بن أبي الأحوص القرشي الفهري؛ يُكْنَى أبا اللجر، ويعرف بابن الأحوص.

### حاله

كان من أهل العلم والعدالة والنزاهة. وُلَّي كثيرا من القواعد، فظهر من قصده الحق، وتحريه سبيل الصواب، ما يؤثر عن الجلَّة

#### مشيخته

قرأ على والده ورى عنه، واستدعى له بالإجازة من أعلام زمانه، فأجازه الرواية أبو يحيى بن الفرس، وأبو عمر بن حوط الله، وأبو القاسم بن ربيع، وأبو جعفر أحمد بن عروس العقيلي، وأبو الوليد العطار، والخطيب أبو إسحاق الأوسي القرطبي، والقاضي أبو الخطاب بن خليل، وأبو جعفر الطبّاع، وغيرهم.

قال القاضي أبو الجد شيخنا رحمه الله: أنشدني أبو علي الحسن؛ قال أنشدني الخطيب أبو الربيع بن سالم؛ قال أنشدنا أبو عمرو السّفاقي؛ قال أنشدنا أبو نعيم

الحافظ؛ قال أنشدنا عبد الله بن جعفر الجابري؛ قال أندشنا **ابن المعتز**1:

ألم تر أن الدهر يومٌ وليلةٌ يكُرَّان من سَبْت عليك إلى سَبْت فقل لجديد العَيْش لابد من بلًى وقل لإجتماع الشَّمل لابد من شَتَّ

وبالسند المذكور إلى أبي الربيع بن سالم؛ قال: أنشدنا أبو محمد عبد الحق بن عبد اللك بن بونه ؛ ، قال: أنشدنا أبو بكر غالب بن عطية الحافظ لنفسه 2: جفوتُ أُناسا كنت الْفَ وصلهم<sup>3</sup> وما بالجف عند الضرورة من ناس

1 البحر الطويل.

2 البحر الطويل.

<sup>2</sup> البحر الطويل. <sup>3</sup> جعلها د. طويل: ((إلفا لوصلهم)). 501

بلوت فلم أُحْمَد فأصبحت يائسا ولا شيء أشفى للنفوس من الياس فلا تعذلوني في انقباضي فإنني وجدت جميع الشر في خِلْطة الناس

## وفاته

في اليوم التاسع عشر من شهر رجب الفرد عام خمسة وسبعمائة 1.

\* \* \*

<sup>1</sup> الموافق لـ 1305م.

# يوسف بن موسى

(بن سليمن بن فتع بن أُحمر بن أُحمر (الجزامي (المنتشافري 1، من أهل رُنْرة؛ يكنى أبا (الحجاج.

### حاله

هذا الرجل حسن اللقاء، طِرْفٌ في التخلق والدماثة، وحسن العشرة، أديب ذاكر للأخبار، طُلَعَة، يكتب ويشعر، سيال الطبع مَعِينه. ولَّي القضاء ببلده رُندة، ثم عَرْبلَة. وورد غرناطة في جملة وفود من بلده وعلى انفراد منهم. وجرى ذكره في التاج اللَّحلي بما نصه: حسنة الدهر الكثير العيوب، وتَوْبة الزمان الجم الذنوب، ما شيت من بشر 2 يتألَّق، وأدب تتعطَّر به النَّسمات وتتخلَّق، ونفس كريمة الشمايل والضرايب، وقريحة يقذف [ بحرها] 3 بدور 4 الغرايب؛ إلى خشية لله تحول بين القلوب وقرارها، وتُثنى النفوس عن اغترارها، ولسان يبوح بأشواقه،

<sup>1</sup> هكذا أيضاً في الكتيبة الكامنة. بينما كتب في النفح: ((المنتشاقري))؛ بالقاف المثناة الفوقية. نسبة إلى منتشاقر Monte Sacro؛ وهي مقاطعة أكشونية.

في النفح: ((من أدب يتألق، وفضل تَتَعطَّر...)).  $^2$  هذه الإضافة من نفح الطيب.

<sup>4</sup> في النفح: ((بدرر)).

وجفن يسخو بدرر آماقه، وحرص على لقاء كل ذي علم وأدب، وممن  $^{1}$  يَمُّت إلى أهل الديانة والعبادة بسبب. سبق بقطرة الحَلْبة، وفَرَع  $^{2}$  من الأدب الهَضْبة، ورفع الراية، وبلغ في الإحسان الغاية ، فطارت قصائده كل المطار، وتغنَّى بها راكب الفُلْك وحادي القِطار. وتقلد خُطَّة القضاء ببلده، وانتهت إليه رياسة الأحكام بين أهله وولده، فوضحت المذاهب بفضل مذهبه، وحسن مَقْصِده. وله شيمةٌ في الوفا تعلَّم منها الآس  $^{8}$ ، ومؤانسة عذبة لا وقد شيمةٌ في الوفا تعلَّم منها الآس  $^{8}$ ، ومؤانسة عذبة لا تستطيعها الأكواس  $^{4}$ . وقد أثبت من كلامه ما تتحلَّى به ترايب  $^{6}$  المهارق، ويجعل طيبه فوق المفارق، وكنت أتشوَّقُ الي لقايه، فلقيته بالمحلَّة من ظاهر جبل الفتح، لُقْيا لم تَبْل صداً، ولا شفت كمدا، وتعذَّر بعد لقاؤه فخاطبته بقولي  $^{6}$ :

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في النفح: ((ومن)).

<sup>2</sup> فرع الهضبُّةُ: علَّاهَا حتى قمتها

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في النفح: ((الأس)).

<sup>4</sup> نفسه: ((الأكوس)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> نفسه: ((مراتب)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفسه: ((وخاطبته بهذه الرقعة)). والأبيات من البحر الطويل.

حمدت أعلى فرط المشقة رحلة أتاحت لعيني اجتلاء محيّاك وقد كنت في التّذكار بالبعد قانعا وبالريح إن هبّت بعاطر ريّاكا فَجلَت في النّعمى بما أنعمت به عطاًى فحياها إلاله وحيّاكا

أيها الصّدر الذي بمخاطبته يُبأى 4 ويُتَشرَّف، والعلم والعلم الذي بالإظافة إليه يُتعرَّف، والروض الذي لم يزل على البعد بأزهاره الغضَّة يتُحُف. دُمْت تتزاحم على موارد ثنائك الألسن أوتروي للرواة ما يصح من أنبائك ويُحْسَن أو طالما مالت إليه النفوس منَّا وجَنحت، وزجرت وزجرت الطائر الميمون من رُقاعك كلما سنحت. فالآن اتضح البيان، وصدق الأثر العيان. ولقد كنا للمُقام بهذه

<sup>1</sup> في الكتيبة الكامنة: ((حفظت)).

<sup>2</sup> في النفح والكتيبة: ((في البعد)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في الكتيبة: ((فجاءت))، وفي النفح: ((فحلّت)). <sup>4</sup> في النفح: ((يباهي)). <sup>4</sup>

<sup>5</sup> ورَّدت هذه العُبَارَة فيَّ الْنفح هكذا: ((ويروي الرواة من أنبانك ما يصح ويحسن)).

الرّحال نَرتَمض 1، ويجِنُّ الظَّلام فلا نَغْتَمض، هذا يُقلقله إصفار كيسه، وذا يتوجَّع لبعد أنيسه، وهذا تروّعه الأهوال، وتضجره بتقلَّباتها الأحوال. فمن أنَّة لا تنفع، وشكوى إلى الله 1 تعالى 1 ترفع. فلما ورد بقدومك البَشير، وأشار إلى ثنيَّة طلوعك المشير، تشَّوَفت النفوس الصَّدِيَّة 3 إلى جَلايها، وصِقالها، والعُقول إلى حلّ عِقالها 4، [ والألسن المعجمة] 5 إلى فَصْل مقالها. ثم إنَّ الدهر راجع التفاته، واستدرك ما فاته، فلم يسمح من لقايك إلا بلَمْحة، ولا بعث من نسيم روضك بغير نَفْخَة، فما زاد أن هيَّج الأشواق فالتهبت، وشنَّ غاراتها على الجوانح فانتهبت، وأعلَّ القلوب وأمْرَضها، ورمى ثغرة الصَّبر فأصاب غرضها. فإن رأيت أن تنفَّس عن نَفْس شدًّ الشوق مُخَنَّقَها، وكدَّر مشارب أُنْسِها اوأذهب أُ رونقها، رونقها، وتُتحف من آدابك بدرر تُقتنى، وروضة طيَّبة

506

 $<sup>\</sup>stackrel{-}{1}$  أي نحترق.  $^2$  هذه الإضافة من النفح.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> أي رباطها. 5 في النفح: ((والأنْفُس المُفْحَمَة)).

<sup>6</sup> هذه الإضافة من النفح.

الجِني، فليست ببدع في شميتك، ولا شادَّة في باب كرمك، ولولا شاغل لا يَبْرح، وعوائق أكثرها لا يُشرح، لنافست هذه السّحاءَة <sup>1</sup> في قدوم عليك، والمُثول بين يديك، فتشُّوفي 2 إلى اجتلاء أنوارك شديد وتشيُّعي فيك 3 على إبلاء الزمان جديد. فراجعني بقوله 4:

حَباكَ فؤادي نيلُ بشرى و أَحْكاياً

وحبَّد بآداب نفایَس حیَّاکا بدايع أبداها بديع زمانه

فطاب بها يا عاطر الروض ريّاكا أمهديها أودعت قلبي علاقةً وإن لم يزل<sup>6</sup> مُغْرِّى قديما بعلْياك

507

<sup>1</sup> السحاءة: ما يكتب عليه؛ من أوراق وغير ذلك.

<sup>2</sup> في النفح: ((فتشوقي)).

<sup>3</sup> نفسه: ((وتشيعي إلى إبلاء...)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> البحر الطَويل. <sup>5</sup> في الكتيبة: ((فأحياكا))).

<sup>6</sup> نفسه: ((أزل)).

إذا ما أشار العصر نحو فرنده أ فإيَّاك أعنى 2 بالإشارة إيَّاكا لأتحف ني لُقياك أسمي<sup>3</sup> مومَّــلي وهل تُحفة في الدهر إلاَّ بُلْقياكا وأَعْقَبَت إتحافي فرايدُك التي وجُوب ثناها يالساني أعياكا

خصصتنى أيها الحبر المخصوص بمآثر أعيا عدها وحصرها، ومكارم طيَّب أرواح الأزاهر عطرُها، وسارت الركبان بثنايها، وشملت الخواطر محبة علائها، وبفرايدك الأنيقة، وفوايدك المزرية جَمالاً على أزهار الحديقة، ومعارفك التي زكت حقًّا وحقيقية، وهدت الضال عن سبيل الأدب مَهْيعه 4 وطريقه، وسَبْقُ تحفتك عندي أعلى أعلى التحف 5، وهو مأمول لقائك، والتمتع بالتماح

<sup>1</sup> في النفح، والكتيبة: ((فريده)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسهما: ((يعني)). <sup>3</sup> في النفح، والكتيبة: ((أسنى)).

<sup>4</sup> أي طريقه الواسع الواضح. 5 حرَّفت في الإسكوريال؛ فكتبت: ((تحفتك))؛ وفي النفح: ((أعلى التحف عندي)).. عندي))..

سناك الباهر وسنائك، على حين امتدت لذلك <sup>1</sup> اللقاء أشواقي، وعظم من فوت استنارتي بنور محيّاك إشفاقي، وتردد لهجي بما يبلغني من معاليك ومعانيك، وما شاده فكرك الوقاد من مبانيك. وما أهلّت به بلاغتك من دراسه، وما أضْفَت <sup>2</sup> على الزمان من رايق مَلابسه، وما جمعت من أشتاته، وأحيت من أمواته، وأيقضت من سياته <sup>3</sup>، وما جاد به الزمان من حسناته. فلترداد هذه المحاسن من أنبايك، وتصرُّف الألسنة بثنايك، علقت النفس من هواها بأشد علاقة، وجَنحت إلى لقايك جُنوح والهة مُشْتاقة، والحوادث الجارية، تصرّفها، والعوايق الحادثة كلما عطفت بأملها <sup>4</sup> إليه، لا تتحفها به ولا بلقياكم <sup>5</sup> هذه السفرة الجهادية، وجاد إسعاف الإسعاد من بلقياكم <sup>5</sup> هذه السفرة الجهادية، وجاد إسعاف الإسعاد من من أمنيتي بأسنى هدية، فلقيتكم لقيا خجل، ولححت

<sup>1</sup> في النفح: ((لذلكم)).

<sup>2</sup> نفسه: ((ومنًا أضفيت)).

<sup>3</sup> أي من فُتُور ونعاس. ` 4 في النفح: ((أملها)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في النفح: ((املها)). <sup>5</sup> نفسه: ((بلقائكم في هذه....)).

<sup>509</sup> 

أنواركم لمحةً على وجل، ومهجتي 1، في محاسنكم الرائقة، ومعاليكم الفائقة، على ما يعلمه ربنا عزَّ وجلَّ. وتذكرت عند لقايكم المأمول، إنشاء الله قائل يقول 2:

کانت محادثة الرکبان تخبر عن محمد بن خطیب <sup>4</sup> بأطیب الخبر حتی التقینا فلا والله ما سمعت أذنی بأحسن مما قد رأی بصری

قسما <sup>5</sup> لعمري أقواله وأعتقده، وأعتدُّه، فلقد بهرت بهرت منك المحاسن، وفُقْتَ من يُحاسن، وقَصُر عن شأوك كل بليغ لَسِن، وسبقت فِطْنتُك النَّارية النُّورية بلاغة كل فَطِن، وشهد لك الزمن <sup>6</sup> أنك وحيده، ورئيس ورئيس عصبته <sup>7</sup> الأدبية وفريده. فبورك لك فيما أنلت من

<sup>1</sup> في النفح: ((ومحبتي)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> البحر البسيط.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في النفح: ((مساءلة)). <sup>4</sup> نفسه: ((الخطيب)).

عمد. ((مصيب)). 5 في النفح: ((قسمٌ)).

<sup>6</sup> نفسه: ((الزُمان)).

في الإسكوريال: ((ac)): وصوبت من النفح. 7

من الفضايل، وأوتت من آيات المعارف التي بها نور الغزالة هايل 1، ولازلت مُرَقَّى 2 في مراتب المعالي، موقَّى صروف الأيام والليالي. ومن شعره يمدح الجهة النَّبوية، مُصَدِّرا بالنَّسيب لبسط الخواطر النَّفسانية 3:

لما تتاهى الصب في تشويقه

درر الدموع اعتاضها بعقيقه متله متله في وفواده متله ب

كيف البقاءُ <sup>4</sup> مع احتدام حريقه متو ّج بحر الدموع بنَجْ دِه <sup>5</sup>

أنى خلاص يُرتجى لغريقه متجرِّع صاب<sup>6</sup> النَّوى من هاجر ما إن يحنُّ للاعجات مشوقه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في النفح: ((ضائل)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((ترقی)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> البحر الكامل. <sup>4</sup> في النفح: ((البقا)).

في النفع: ((البغا) <sup>5</sup> نفسه: ((بخدّه)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> الصاب: ُضرب من الشجر؛ طعمه مرّ. 511

يُسبي الخواطر حُسنه ببديعه يُصبي النَّفوس جماله بأنيقه وَصبي النَّفوس جماله بأنيقه لا تَتْشنی الاوح لرامق لا تَتْشنی الأحداق عن تَحْدیقه للبدر لمحته كبشر ضیائه للمسك نَفْحته كنَشْر فتیقه سكِرت خواطر لامحیه كأنَّهم شربوا من الصبا كأس رحیقه شربوا من الصبا كأس رحیقه عطشوا لثغر لا سبیل لریقه الا كلَمْحِهم للَمْ ع بَریقه ما ضررَّ مولًی عاشقُوه عبیده لو رق اشفاقا لحال رقیقه عنده اصطباری ما أنا بمُطیعه مثل السلّو ولا أنا بمُطیعه مثل السلّو ولا أنا بمُطیقه

<sup>1</sup> في النفح: ((لا تنثني)). <sup>2</sup> نفسه: ((الصهباء)).

سجع 1 الحمام يُشوق ترجيع الهوى فأثار شُجْو مشوقه بمشوقه وبكت هديـــلاً راعهـــا تفريقـــه ويحق أن يبكى أخُو تفريقه وبكاء أمثالي حقُ 2 الأنني لم أقض للمولى أكيد حقوقه وغُفَات في زمن الشباب المنقضي أقبَّح بنسخ بروره بعقُوقه وبدا المشیب وفیه زجر دوی النهی لو كنت مزدجرا لشيم بروقه حَسْبِي ندامــة آســف ممــا جني يصل النشيج لوزره بشيهقه ويَرُمُ<sup>3</sup> ما خَرم الهـوى زمن الصبا ويروم من مولاه رَتْق فُتوقه

أ في الإسكوريال: ((شدت))؛ وصوبت من النفح.

مي بيد ويريد. ((أحق)). 2 في النفح: ((أحق)). 3 هكذا في النفح؛ وفي الإسكوريال: ((ويروم)).

ويردد الشكوى لديه تذلُلا علُّ الرِّضا يُحبيه أ در ك لحوقه فَيصنْحُ من سُكر التَّصابي صنحوه 2 نسخاً لحكم صبوحه بغبوقه<sup>3</sup> لو كنت يممَّت التُّقي وصحبته وسلكت ليشارا سواء طريقه لأَفَدْت منه فوائداً وفرائداً عُرضت تُسام لرابح في سوقه لله أرباب القلوب فإنهم من حِزْب من نال الرِّضا وفريقه قاموا وقد نام الأنام فنورهم هَتَك الدُّجا بضيائه وشُروقه وتأنّسوا بحبيبهم فلهم به بشْر ً لصدق الفضل في تحقيقه

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسه: ((وغبوقه)).

<sup>4</sup> نفسه: ((لرائع)).

قصرت عنهم عندما سبقوا المدى ولسابق فصل على مسبوقة لولا رجاء تَلمُ حي من نورهم يحيي الفواد بسيره وطروقه وتاًرُّجٌ يُسْتاف من أرواحهم سبب انتعاش الروع طيب خلوقه لَفُتِنْت 2 من جراء 3 جرائري التي من خوفها قلبى حليف خفوقه ومعى رجاء توسُّل أَعْدَدته ذخرا لصدمات الزمان وضيقه حبِّى ومَدْحى أحمد الهادي الذي فوز الأنام يصبح في تصديقه أَسْمَى الورى في منْصبِ وبمَنْسب من هاشم زاكى النّجار عريقه

 $^{1}$  في النفح: ((تلمح)).  $^{2}$  نفسه: ((لعنيت)).

<sup>3</sup> نفسه: ((جرا)).

الحق الظهر عقيب خفائه والدّين نظّمه لدى تفريقه والدّين نظّمه لدى تفريقه مستوثق بنعوته ولعوقه مستوثق بنعوته ولعوقه الينا رحمة سبحان مرْسلُه إلينا رحمة يهدي ويَهدى الفضل من توفيقه والمعجزات بحت بصدق رسوله وحقيقه بالمأشرات خليقه كالظبي في تكليمه والجذع في تحدينه والبحد في تشقيقه والنّار إذ خمدت بنور ولاده وأجاج ماء قد حلا من ريقه والحزّاد قل فراد من بركاته وسُويقه فك في الجيوش بتَمْره وسُويقه

 $<sup>^{1}</sup>$  في النفح: ((مستوثق بيغوثه ويعوقه)). نفسه: ((ولادة)).

ونبوع ماء الكف من آياته وسلام أحجار غدت بطريقه والنخل لما أن دعاه مشى له ذا سرعة [بعروقه وعذوقه] دا سرعة [بعروقه وعذوقه] والأرض عاينها وقد زويت له فقريب ما فيها رأى كسحيقه وكذا ذراع الشّاة قد نطفت له نطْق اللسان فصيحه وذليقه ورمى عداه بكف حصباء فانثت هرباً كمذعور الجنان فروقه وعليه آيات الكتاب وتنزّلت وبسوقه وبسوقه وبسوقه ويليه أيات الكتاب وتنزّلت وبسوقه

<sup>1</sup> في النفح: ((بعذوقه وعروقه)). 2 أم معردة

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في النفح: ((حصبا))؛ بدون همزة.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الفروق: ((الجبان)).

<sup>5</sup> في النفح: ((جنابه)).

فأذيق أمن كأس المحبة صرفها سبحان ساقيه بها ومُذيقه حاز السناء وناله وبعروجه جاز السماء طياقها بخروقه ولكم له من آية من ربّه ورعاية من ربّه ورعاية الأرسال عند إلهه يا مُحْرز العليا على مخلوقه علقت آمالي بجاهك عدة والقصد ليس يخيب في تعليقه ووثقت من حبل اعتمادي عُمدة ولئن غذوت أخيذ ذنبي إنني الموقة ولئن غذوت أخيذ ذنبي إنني

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((وعُناية ورعاية)).

<sup>3</sup> نفسه: ((علقت)).

<sup>4</sup> سقطت هُذه العبارة في الإسكوريال؛ بينما وردت في النفح.

وكساد سُوقي مذ لجأت إلى بابكم ألي يقضي حصول نفوذه وتفوقه ويحبنُ قلبي وهو في تغريبه ويحبنُ قلبي وهو في تغريبه وتزيد لوعته متى حث السُّرى حالات متى حداً بجماله وبنُوقه وأرى قشيب العمر أمسى باليا ومرور دهري جدَّ في تمزيقه وأخاف أن أقضي ولم أقض المنى ومروقه فمتى أحطُّ على اللَّوى رحلي وقد بناهمي وعقيقه بنَعت ركابي المحمى وعقيقه وأمر على في تُرب غدا وأمر غي المناهم في أرَج شذا مَنْشُوقه

1 في النفح: ((لبابكم)).

<sup>2</sup> أضيفت هذه العبارة من النفح؛ بينما ترك بياض في موضعها بالإسكوريال. 519

وأُعيد [إنشادي وإنشائي] الثّنا ببديع نظم قريحتي ورقيقه حتى أُميل العاشقين تطربًا كالغُصن مر صباً على ممشوقه  $^{2}$ وتحَيَّه التسليم أبلغ شافعي وثنا المديح حديثُه وعتيقُه ولذي الفخار وذي العــلى<sup>3</sup> ووزيره صدِّيقه وأخى الهدى فاروقه منى السلام عليهم كالزهر في تأليفها والزَّهر في تأليف 5

1 في النفح: ((إنشائي وإنشادي)).

520

<sup>2</sup> نفسه: ((شافع)).

نفسه:  $((\hat{l} + \hat{l} + \hat{l}))$ .  $^4$  سقطت هذه الكلمة في الإسكوريال؛ بينما وردت في النفح.

<sup>5</sup> في النفح: ((في تأنيقه)).

قال: وكتب بذلك إلي في جملة من شعره 1:

هواكم بقلبي 2 لأحكامه قنسخ
ومن أجله جَفْ ني بمدمعه يَسْخُ 4
ومن نشأتي ما إن صَحَت منه نَشْوتي
سواءٌ به عصر المشيب 5 أو الشَّرخ
عليه حياتي مذ تمادت وميَّنتي
وبَعْ ثي إذا بالصُّور يتفق النَّفخ
ولي خَلَدُ 6 أضحى قنيص غرامه
ولا شرك يُدني إليه ولا فخ وما احتي حين أحييت لوعتي
وما اجتيح بالإقرار في حالتي لَطْخ<sup>8</sup>

<sup>1</sup> البحر الطويل.

<sup>2</sup> في الكتيبة، والنفح: ((هواكم بقلبي ما...)).

<sup>3</sup> في الإسكوريال: ((محكمة))، وفي الكتيبة: ((لمحكمه)).

<sup>4</sup> في النفح، والكتيبة: ((يسخو)).

<sup>5</sup> في الكتيبة: ((الشباب)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفسه: ((جلدٌ)). <sup>7</sup> نفسه: ((وما احتيج للإقرار..)).

<sup>8</sup> ورد بعد هذا البيت في نفح الطيب البيت الموالي: وأغدو إلى سَعْدي بكَرْخ علاقتي \* وقصدي قصدي ليس سعدي ولا الكَرْخُ 521

وناصح كتمي إذا زكت بيناته 1 يجول عليه من دموع الأسى نصنع وأرجو بتحقيق<sup>2</sup> هواكم بأن أفي فعهد 3 ولا نقص 4 وعقد ولا فسنخ وما الحب إلاً ما استقل ثبوته لمبناه رصٌّ في الجوانح 5 أو رسنخ إذا مسلك له يستقم طريقه سلكتُ اعتدالا مثل ما يَسلك الرُّخ بدا لضميري من سناكم تلمسح فبخ لعقل لم يطر عندها بخ الله على عود ذاك اللّمح مازلت نادباً كما تتدب الورق 7 فارقها الفر و خ

ورد هذا الشطر في الكتيبة هكذا: ((وما صحَّ جسمي إذ زكت بيّناتـه)).  $^{2}$  في النفح، والكتيبة: ((بتحقيقي)).  $^{2}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في الكتيبة: ((بعهد)). <sup>4</sup> في النفح، والكتيبة: ((ولا نقضٌ)). <sup>4</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في الكتيبة: ((في الجوانب)). <sup>6</sup> نفسه: ((لم تستقم)).

<sup>7</sup> في الكتيبَة، والنفح: ((الورقاء)).

يدى بأياديكم وقلبى شاغل فمن فِكرتي نسجٌ ومن أُنْملي نَسْخ ومن شعره أيضا قوله في غرض يظهر منه: 1 إليك تحن النَّجب والنُّجباءُ فهم وهي في أشواقهم شركاءُ تَخُبُ بركاب تحب وصولها لأرض2 بها باد سنى وسناء فأنفاسها ما أن تني صعداؤها وأنفاسهم 3 من فوقها سعداء همُوا عالجوا إذا عجَّل السيَّر داءَهم وأشباه مثلى مُدْنَفون بُطاءُ فعدت ودوني للحبيب ترحّلوا وما قاعد والراحلون سواء له وعليه حبُّ قلبي وأدمعي وقد صح لي حبٌّ وسح بكاء

البحر الطويل.  $^{1}$  البحر الطويل.  $^{2}$  وردت هذه الكلِمة في النفح؛ بينما سقطت في الإسكوريال.

<sup>3</sup> في النفح: ((وأنفسهم)).

بطيية هل أرضى وتبدو سماؤها وإن[ تك أرضا فالحبيب] سماء على الماء شَــذا نفحهــا واللَّمــح منهــا كأنه ذكاء عبير والضيّباء ذكاءُ<sup>3</sup> فيا حاديا غَنّي وللرّكب4 حاديا عِناني 5 بعد البعد عنك عناءً بسِلْع فسل عما أُقاسى من الهوى وسَلْ بقِباء إذا يلوح قباء وفي عالج منّى بقلبي لاعج فهل لي علاج عنده وشفاءً وفي الرقمتين $^{7}$  أرقم الشوق لاذع ودرياقه أن لو يُباح لقاءُ

524

 $<sup>^1</sup>$  في الإسكوريال: ((وكأتها)).  $^2$  هكذا في النفح؛ بينما كتبت في الإسكوريال: ((وإن تك أرضي بالحبيب)).

<sup>3</sup> ذكاء هنا: اسم للشمس.

<sup>4</sup> في الإسكوريال: ((والذكر)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في النفح: ((عنائي)). <sup>6</sup> نفسه: ((لاذع)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> نفسه: ((وبالرقمتين)).

أماكن تمكين وأرض بها الرضى وأرجاء فيها للمشوق رجاء ومن المقطوعات قوله 1: أدب الفتى فى أن يُرى متيقظاً الأوامر من ربّه ونواه فإذا<sup>2</sup> تمسك بالهوى يهوي به [ والحبيل منه] لمن تيقين واهِ ومن ذلك 4: يا من بدُنياه ظلُّ في لُججج حقّ ق بأن النَّجاة في الشاط5 تطمع في إرثك الفلاح وقد أضعت ما قبله من أشراط كن حذراً في الذي طمعت به

1 البحر الكامل.

من حَجْب نقص وحجب إسقاط

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الكتيبة: ((وإذا)).

<sup>3</sup> أضَّيفت من النفَّحُ؛ بينما وجد بياض مكانها في الإسكوريال. وفي الكتيبة: ((فالحبل)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> البحر المنسرح. <sup>5</sup> في الكتيبة، والنفح: ((الشاطي)). 525

وقال 1:

ترى شعُروا أنى غَبطت نسيمةً ذكت بتلاقى الروض غبَّ الغمايم كما قابلت زُهر الرياض وقبَّلت تُغور أقاحيه بلالوم لايم وقال 2:

ورَدَ المشيب مبيَّضًا بوُروده ما كان من شعْر الشّبيية حالكا يا ليته لو كان بيَّض بالتُّقي ما سورته 3 مآثم من حالكا إنَّ المشيب غدا رداءً للرَّدى فإذا علاك أجدَّ في تَرْحالكا 4

1 البحر الطويل.

526

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> البحر الكامل. <sup>3</sup> في النفح: ((سَوَدَتُـه)). <sup>4</sup> أي في انتقالك.

وأنشدني صاحبنا القاضي أبو الحسن؛ قال: مما أنشدني الشيخ أبو الحجاج لنفسه 1:

لوعة الحبّ في فؤادي تعاصت أن تُداوى ولو أتى [ أَلفُ راق]<sup>2</sup> كيف يبرأُ<sup>3</sup> من علَّة وعليها زائد علَّة والفِراق زائد علَّة النَّوى والفِراق فانكساب الدموع جارٍ فجارٍ فجارٍ فراق فراق

# نبذة من أخباره

نقلت من خط صاحبنا الفقيه القاضي المؤرخ أبي الحسن بن الحسن، قال حاكيا عنه: ومن غريب ما حدَّثني به؛ قال: كنت جالسا بين أيدي 4 الخطيب أبي القاسم التاكروتي صبيحة يوم بمسجد مالقة الأعظم؛ فقال

<sup>1</sup> البحر الخفيف.

في الإسكوريال: ((الفراق))؛ وصوبت من النفح.

<sup>3</sup> في النَّفِح: ((يبرا))، وفي الكتيبة: ((بُرْئي)).

<sup>4</sup> نفسه: ((یکدی)).

لنا في أثناء حديثه: رأيت البارحة في عالم النَّوم، كأن أبا عبد الله الجلياني يأتيني ببيتي شعر في يده؛ وهما 1: كل علْم يكون للمرء شُغلا بسروى الحق قادحٌ في رشاده فيله حظٌ في رشاده فيله حظٌ في المان الله فيله حظٌ في مملا فهو مملا يُعِدُه لمعلده

قال: فلم ينفصل المجلس، حتى دخل علينا الفقيه الأديب أبو عبد الله الجلياني والبيتان عنده <sup>8</sup>؛ فعرضهما على الشيخ، وأخبره <sup>4</sup> أنه صنعهما البارحة، [ فقال له كل من في المجلس: ، أخبرنا بهذا <sup>5</sup> الشيخ قبل مجيئك، فكان هذا من العجائب] <sup>6</sup>، وقد وقعت الإشارة لذلك في السم الشيخ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> البحر الخفيف.

<sup>2</sup> ورد هذا الشطر في النفح هكذا: ((فإذا كان فيه لله حظ)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في النفح: ((معه)). <sup>4</sup> نفسه: ((فأخبره)).

<sup>5</sup> نفسه: ((بهما)).

أضاف عُنان ما بين حاصرتين من النفح.  $^6$ 

#### مشيخته

منقول من خطُّه في تُبتٍ أجاز فيه أولادي، أسعدهم الله، بعد خطابة بليغة. قال فمن شيوخي الذين رويتُ عنهم، واستردفتُ البركة منهم، الشيخ الخطيب الصالح المتفنن، أبو محمد عبد الواحد بن أبي السداد الباهلي، والشيخ الإمام أبو جعفر بن الزُّبير، والشيخ الوزير المشاور أبو عبد الله بن أبي عامر بن ربيع، والقاضى العدل أبو عبد الله محمد بن على بن محمد بن برطال، والشيخ الخطيب الصالح أبو عبد الله الطّنجالي، والرواية المسن أبو عمرو محمد بن عبد الرحمان الرندي الطنجي، والمدرس الصالح أبو الحسن على بن أحمد الإشبيلي بن شالة، والخطيبان الأستاذان الحاجان أبو عبد الله محمد بن رُشيد الفهری، وأبو عثمان سعید بن ابراهیم بن عیسی الجِميْري، والشيخ الصالح أبو الحسين عبد الله بن محمد ابن محمد بن يوسف بمن منظور، والخطيب الصالح العلاَّمة المصنف أبو جعفر بن الزيات، والفقيه القاضي أبو جعفر بن عبد الوهاب، والشيخ الرواية المحدث أبو عبد

الله محمد بن أحمد بن الكماد، والخطيب أبو العباس أحمد بن محمد اللورقي، والعدل أبو الحسن على بن محمد الطائى بن مستقور، والخطيب الصالح أبو العباس أحمد بن محمد بن خميس الجزيري، والقاضى العدل الحاج أبو محمد عبد الله بن أبي أحمد بن زيد الغرناطي، والشيخ الرواية الحاج الرّحال الصوفي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أمين الفارسي العجمي الأقشري، والقاضي الحسيب أبو عبد الله محمد بن عِياض بن محمد بن عياض، والقاضى أبو عبد الله بن عبد المهيمن الحضرمي، والأستاذ أبو إسحاق الغافقي، والإمام أبو القاسمي بن الشَّاط، والخطيب القاضى أبو عبد الله القرطبي، والرواية أبو القاسم البلفيقي، والمحدث أبو القاسم التجيبي، والخطيب أبو عبد الله الغماري، والإمام الكبير ناصر الدين المشدالي، والفقيه الصوفي أبو عبد الله محمد بن محمد الباهلى عرف بالمسفر من أهل بجاية، وقاضى القضاة بتونس أبو إسحاق بن عبد الرفيع، والعلامة أبو عبد الله ابن راشد، والخطيب أبو عبد الله بن عزمون، والعلامة

الخطيب أبو محمد عبد الواحد بن منظور بن محمد بن المنير الجذامي. قال: وكلهم أجازني عامة ما يرويه، وكان ممن لقيته، وقرأت عليه، إلا المدرس أبا الحسن بن شالة؛ فوقع لى شك في إجازته.

## تواليفه

قال، ومما أ يسر الله تعالى فيه من التأليف، كتاب (ملاذ المستعيذ أ وعياذ المستعين، في بعض خصائص سيد المرسلين، في الأحاديث الأربعين المروية على آيات من الذكر الحكيم والنور المبين)). وكتاب ((تخصيص قاقرب وتحصيل الأرب))، و((قبول الرأي الرشيد، في تخميس الوتريات النبويات لا لإبن رُشيد)). و((انتشاق النسمات النجدية، واتساق النزعات الجدية)). و((النفحات الرُندية الأماني المسفرات في نظم المكفرات)). و((النفحات الرُندية واللَّمحات الزُندية))؛ وهو مجموع شعري، و((حقائق واللَّمحات الزُندية))؛ وهو مجموع شعري، و((حقائق

<sup>1</sup> في الإسكوريال: ((وممن))؛ فصوبها عنان.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> جَاء اسم هذا الكتاب في نفح الطيب هكذ: ((ملاذ المستعين في بعض خصائص سيد المرسلين)).

في الإسكوريال: ((تحصين))؛ وصوبت من النفح.

<sup>4</sup> في النفح: ((النبوية)).

بركات المنام، في مرأى المصطفى خير الأنام)). و((الإستشفاء بالعدة، والإستشعاء أ بالعدة، في حضيس والقصيدة النبوية المسماة بالبردة)). و((توجع عنميس والقصيدة النبوية المسماة بالبردة)). و((توجع الراثي في تنوع المراثي))، و((اعتلاق المسايل بأفضل الوسايل)). و((لمح البهيج، ونفح الأريج))؛ في ترجيز ما لولي الله أبي مدين شعيب بن الحسين الأنصاري رضي الله عنه، من عبارات حكمة وإشارات صوفية، و((تجريد ورقوس مسائل البيان والتحصيل، لتيسير البلوغ لمطالعتها والتوصيل)). و((فهرسة روايتي)). و((رجز)) في ذكر مشيخة مشيخنا الرواية أبي عمر الطنجى، رحمه الله وإسناده. قال: ونما كنت شرعت فيه ولم يتفق تمامه، كتاب سميته ((عواطف الأعتاب، في لطايف أسباب المتام، أربعون حديثاً متصلة الإسناد؛ أول حديث منها في التمام، أربعون حديثاً متصلة الإسناد؛ أول حديث منها في التمام، أربعون حديثاً متصلة الإسناد؛ أول حديث منها في

<sup>1</sup> في النفح: ((الاستشفاع)).

<sup>2</sup> نفسه: ((في تخميس البردة)).

<sup>3</sup> نفسه: ((السائل)).

أنفسه: ((ترجيز كلام الشيخ أبي مدين من عبرات حكمية وإشارات صوفية)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> نفسه: ((وكتاب تجريد...)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفسه: ((مشايخ أبي عمر الطنجي)) - 523

الخوف، والثاني في الرجاء، بلواحق تتبعها، وسميته ((أرج الأرجاء، في مزج الخوف والرجاء)). والله يصفح عنا، ويغفر زلاً تِنا، وأن لا يجعل ما نتولاه من ذلك حجة علينا، وأن نكون ممن مُنَح مقولا، ومنع معقولا، ويختم لنا بخواتم السُّعداء من عباده، وممن وفَق وهدى إلي سبيل رشاده.

## وفاته

كان حيًّا عام أحد وستين وسبعمائة 1.

<sup>1</sup> الموافق لـ 1359م.

# وسن (المقرييين

# يميى بن (ممر

لبن هزيل التجيبي 1؛ يكنى أبا زلايا؛ شيخنا أبو زلايا بن هُزيل رحمه الله؛ أرجِروني 2 الأصل؛ ينسب إلى سَلَفِه؛ أملاك ومعاهر لاولاب هزيل؛ مما يرل على أصالة.

#### حاله

كان آخر حَمَلة الفنون العَقْلية بالأندلس، وخاتمة العلماء بها، من طبّ وهندسة وحساب وأصول وأدب، إلى إمتاع المحاضرة، وحسن المجالسة، وعموم الفائدة، وحسن العهد، وسلامة الصّدر، وحفظ الغيب، والبراءة من التصنّع والسّمت، مؤثرا للخمول، غير مبال بالناس، مشغولا بخاصّة نفسه. خدم أخيراً باب السلطان بصناعة الطّب، وقعد بالمدرسة بغرناطة، يقرئ الأصول والفرايض والطب.

له ترجمة أيضاً في: الكتيبة الكامنة؛ أين وردت الترجمة خطأ باسم ابن شقرال. ثم نثير فرائد الجمان، والدرر الكامنة، ونفح الطيب.
 نسبة إلى أرجدونة (أرشدونة) Archidona.

# عمن أخذ

قرأ على جملة من شيوخ وقته، كالأستاذ أبي بكر ابن الفخار، أخذ عنه العربية والأدب. وقرأ الطب على أبي عبد الله الأركشي، وأبي زكريا القصري، وجملة من الإسلامين بالعُدُوة. وقرأ كراسة الإمام فخر الدين الرازي المسماة بـ((الآيات البينات))، على الأستاذ أبي القاسم بن جابر، ونظم الأصول على الأستاذ النظار أبي القاسم بن الشاط، وأخذ الحساب عن أبي الحسن بن راشد، والحساب والهندسة والأصول وكثيراً من عمليات الحساب والجساب الشهبن والخساب الأستاذ أبي عبد الله بن الرقام؛ ولازمه كثيراً.

### تواليفه

وله تصانیف وأوضاع منها: دیوان شعره المسمی بر((السلیمانیات والعربیات<sup>1</sup> وتنشیط الکسل)). ومنها شرحه لکّراسة الفَحْر، وهو غریب المأخذ، جمع فیه بین طریقتی القداماء والمتأخرین من المنطقتین. وکتابه المسمی

<sup>1</sup> في النفح: ((والعرفيات)).

بـ((الاختيار والاعتبار))؛ في الطبّ. وكتابه المسمى ((بالتذكرة في الطبّ)).

### شعره

وجرى ذكره في التاج المحلّى بما نصه: درَّة بين الناس مُغْفَلة، وخِزانة على كل فائدة مُقْفَلة، وهدية من الدهر الضَّنين لبنيه مُحْتفلة، أبدع من رتَّب التعاليم وعلَّمها، وركَّض في الألواح قلمها، وأتقن من صور الهيئة ومثَّلها، وأسس قواعد البراهين وأثَّلها، وأعرف من أول شِكاية، ونُسس قواعد البراهين وأثَّلها، وأعرف من أول شِكاية، ودفع عن جسم نِكاية، إلى غير ذلك من المشاركة في العلوم، والوصول من المجهول إلى المعلوم، والمحاضرة المستفزّة للحلوم، والدُّعابة التي ما خلع العِذار فيها بالملوم. فما شِيت من نفسٍ عذْبة الشيّم، وأخلاق كالزهر من بعد الدّيم، ومحاضرة تُتْحف المجالس والمحاضر، ومذاكرة يروق النواظر أ زهرها الناضر. وله أدبٌ ذهب في ومذاكرة يروق النواظر أ زهرها الناضر. وله أدبٌ ذهب في مُذهب، والأدب نقطة من حَوْضه، وزهرة من زهرات

<sup>1</sup> في النفح: ((في النواظر)).

روْضه، وسيمر له في هذا الديوان، ما يُبهر العقول، ويحاسن برُوائه، ورائق بهائه، الفرند المصقول. فمن ذلك ما خرَّجته من ديوان شعره المسمى ((بالسُّليمانيات والعربيات 1)) من النَّسيب 2:

ألا أستودع الرحمان بدراً مكملا

بفاس من الدرب الطويل مطالعه وفي  $^{3}$  فلك الأزرار يطلع  $^{4}$  سعده

وفي أفق الأكباد تُلفى مواقعه يصير<sup>5</sup> مرآه منجم مُقلتي

فتصديَّقُ في قطع الرجاء قواطعه تجسَّم من نور<sup>6</sup> الملاحة خدة

وماءُ الحيافيه تَرَجْرَج مائعه

537

<sup>1</sup> في النفح: ((والعزفيات)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> البحر الطويك.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في النفح: ((ففي)). <sup>4</sup> في الكتيبة: ((مطلع)).

<sup>5</sup> في الإسكوريال: ((يسير))؛ وصوبت من النفح.

<sup>6</sup> في النفح: ((ماء)).

تاً ون كالحرباء في خجلاته فيحمر في الصعه في خجلاته فيحمر قانيه ويبيض ناصعه إذا اهتز غنى حليه فوق نحره كغصن النقا غنت عليه سواجعه يذكر حتف الصب عامل قدره والعبذار توابعه وتقطف من واو العبذار توابعه أعد للورى سيفا كسيف لحاظه فهذا هو الماضي وذاك يُضارعه فهذا هو الماضي وذاك يُضارعه ومن أخرى في النّسيب، وتضمّنت التّورية الحسنة 5: وصالك هذا أم تحية بارق وهجرك أو ليل السّلم لتائيق

<sup>1</sup> في الكتيبة، والنفح: ((قده)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسهما: ((وتعطف)). 3 : نسبت

 $<sup>\</sup>frac{3}{6}$  في النفح، والكتيبة: ((الورى)).  $\frac{4}{6}$  في الكتيبة: ((مضارعه)).

في المليبة؛ ((مطارعة)) 5 البحر الطويل.

<sup>6</sup> في الكتيبة، والنفح: ((السليم)).

أُذاديك  $^{1}$  و الأشو اق تر كض حجر ها  $^{2}$ بصفحة خدِّي من دموع سوابق أبارق ثغر من عُذيب رُضابه قضت مهجتى بين العُذيب وبارق

ومنها:

فلا تُتعبن مريح الصبّا في رسالة ولا تُخجل الطّيف الذي[هو طارق]3 متى طعمت عينى الكرى بعد بعدكم

فإنى في دعوى الهوى غير صادق [قوله ((أبارق ثغر من عذيب رضابه))؛ ينظر إلى قول ابن النبيه في ذلك 4:

بلوی علی زرد العذار دلاله كم فتتة بين اللَّوى وزرود]

<sup>1</sup> في النفح: ((أباديك)). 2 في الكتيبة: ((حُمْرُها)). 3 في النفح: ((كان طارق)). 4 البحر الكامل.

ومن قصيدة ثبتت في السلمانيات 1: بدا بدر تم فوقه الليل عسعسا وجنَّاة أُنس في صباح تنفَّسا حوى النجے قراطاً والدَّراري مُقلدا وأُسْبِل من مسك الذوايب2 حندسا كاًن منا الإصباح رام يزورنا وخاف العيون الرامقات فغلسا أتى يحمل التوراة<sup>3</sup> ظَبياً مُزيّنُوا لطيف التثنى أشنب الثّغر ألعسا وقابل أحبار اليهود بوجهه فبارك ربّي 4 عليه وقدَّسا ومنها وتماجن ما شاء غفر الله له: رويت ولوعي من<sup>5</sup> ضلوعي مُسلسلا فأصبحت من علْم الغرام مُدرِّسا

1 البحر الطويل.

540

<sup>2</sup> في النفح: ((الذؤابة)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> هكذا في النفح؛ بينما كتبت في الإسكوريال: ((التورية)). <sup>4</sup> في النفح: ((مولانا)). <sup>5</sup> نفسه: ((عن)).

نفي النوم عني كي[ أكون مسهدا]1 فأصبحت في صيد الخيال مهندسا غزال من الفردوس تسقيه أدمعي وياًوي إلى قلبي مثيلاً ومكنساً طغی ور د خدید بجنّات و صدعه فأضعف بالآس نَبْتا وما آسا [ قوله طغی ورد خدیه، البیت محال علی معنی فلاحى، إذ من أقوالهم أن الآس، إذا اغتُرس بين شجر ورد، أضعفته بالخاصية]. وقال أيضاً في قصيدة مهيارية <sup>4</sup>: نام طفل النَّبت في حجر النَّعامي لاهتزاز الطَّلِّ <sup>5</sup> في مهد الخزامي وستقي الوسمي أغصان النقا فهوت تلثم أفواه النَّدامي

<sup>1</sup> في الإسكوريال: ((منجما)).

<sup>2</sup> في النفح: ((مقيلا)). 3 في الإسكوريال: ((بجنان)).

<sup>5</sup> في الكتيبة الكامنة، ونثير فرائد الجمان: ((الظلّ)).

كحَّل الفجرُ لهم جَفْن الدُّجي وغدا في وجنة الصبُّح لثاما تحسب البدر مُحيَّا ثمل قد سقَتْ وراحة الصبح مُداما حوله الزهر 1 كووس قد غدت مسكة عليه ن ختاما يا عليل الريح وفقاً علَّني أُشْف بالسَّقم الذي حُزت سقِاما و أُبِلِّغِنْ 4 شوقي عربياً 5 باللَّوي هَمَـت في أرض بها حلَّـوا غِراما فرشوا فيها من الدُّر حصيً ضربوا فيها من المسك خياما

<sup>1</sup> في الكتيبة، والنثير: ((الشُّهب)).

<sup>2</sup> في الإسكوريال: ((مسكية)).

 $<sup>^{3}</sup>$  في الكتيبة: ((الروح)).  $^{4}$  في النفح: ((1+4))؛ بحذف الواو.

<sup>5</sup> نفسه: ((عربيا)). وعريب عشيرة يمنية.

كنت أشفى غلة من صدّكم لـو أَذِنتم لجُفوني أن تتامـا و استفَدْتُ<sup>2</sup> الرُّوح من ريــــح الصَّبَا لو أتت تحمل من سلمي سلاما نشأت للصّب منها زفرة تَسْكُب الدَّمع على الربّع سِجاما طرب البرق مع القلب بها وبها الأنَّات طَارَحْ نَ الحِماما طللٌ لا تستشفي 3 الأذن به وهو للعينين قد ألْقي كلاما ترك السَّاكن لي من وصلِّه ضمّة الجُدران 4 لثما والتزاما نزعات من سليمان بها فَهِم القلب معانيها فَهاما

في الكتيبة: ((من طيفكم))، وفي النثير: ((كنت أشري زورة من طيفكم)).  $^{1}$ 

 $<sup>^{2}</sup>$  في النثير: (و استعدت)).  $^{3}$  في النثير: (و استعدت)).  $^{5}$  في الكتيبة، والنثير: ((تستفي)).  $^{4}$  في الإسكوريال: ((الجدبان))؛ وصوبت من النفح.

شادن يرعى حشاشات الحشي حَسْبُ حظّي منه أن أرْعي الذّماما وقال من قصيدة أولها في غرض النسيب 1: أأرجو أمانا منك واللحظ غادر ويثبتُ عقلي<sup>2</sup> فيك والطَّرف ساحر أعد اليمان أليم عذابه  $^{4}$ لهدهٔ  $^{3}$  قل بي فه و للبين صائر أشاهد منه الحُسن في كل نظرة وناظر أفكاري بمغناه <sup>5</sup> ناظر دعَت للهوى أنصار سحر جُفونه فقل بی له عن طیب نفس مُهاجر إذا شق عن بدر الدجي أُفق ذرِّه 6 فإنى بتمويه العواذل كافر

1 البحر الطويل.

2 في الكتيبة: ((قلبي)). 3 في النفح: ((الطائر)).

<sup>4</sup> في الكتيبة: ((صابر)). 5 نفسه: ((لمعناه)).

6 في الكتيبة، والنفح: ((زره)).

وقد حُرم السُّلُوان طافَت <sup>1</sup> خواطري وقلبى لما في وجنتيه مُجاور وقد ينزع القلب المُبَلَّى 2 لسَلْوة كما اهتز من قطر الغمامة طاير يقابل أغراضي بضيد مرادها ولم يدر أن الضِّد للضِّد قاهر ونارُ اشتياقي[صعَّدت]<sup>3</sup> مُزنْن أدمعي فمُضمَر سرِّي فوق خدِّي ظاهر وقد كنت باكى العين والبين غايب فقل إلى كيف حال<sup>4</sup> الدمع و البين حاضر وليس النّوى بالطبع مررًّا وإنما لكثرة ما شُقّت عليه المرائر

1 في النفح: ((طابت)).

((فقل كيف حال الدمع..)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الكتيبة: ((الشجي)). <sup>3</sup> وردت هذه الكلمة في النفح؛ بينما سقطت في الإسكوريال. <sup>4</sup> سقطت هذه الكلمة في النفح؛ بينما وردت في الإسكوريال. وفي الكتيبة:

ومنها في وصف ليلة:

وزنجيَّة فات الكؤوس بنحْرها قلايد ياقوت عليها الجواهر ولا عيب فيها غير أن ذبالها يُقَطِّب فتبدو الكؤوس سراير تجنبت فيها نيْل كل صغيرة

وقد غُفرت فيها لدي الكبائر ومن السُّليمانيات من قصيدة 2:

يا بارقا قاد الخيال فأومضا أقصد بطيفك مُدْنَفاً قد غمضا ذاك الذي قد كنت تعهد نائما بالسُّهد من بعد الأحبَّة عوَّضا لا تحسبُني مُعْرضا عن طيفه

لكن منامى عن جُفونى أعرضا

<sup>1</sup> جعلها د. طويل: ((للكؤوس)). 2 البحر الكامل.

عجب الوشاة لمهجتي أن لم تذُبْ يوم النُّوى وتشكُّكت فيما مضى ومنها:

خفيت لهم من سرِّ صبري آية ما فهمت إلاَّ سليمان الرِّضا لله دريُك ناهجاً سبُل الهوي فلمثله أمر الهوى قد فوضا أمنت نملاً فوق خدِّك سار حا وسللت سيفاً من جُفونك مُنْتضى ومن الأمداح قوله من قصيدة 1: حريص على جرِّ الذوايب والقنا إذا كعَّت 2 الأبطال والجو عابس وتعتنق الأبطال لولا سقوطها لقلت لتوديع أتته الفوارس

البحر الطويل. أي: إذا جبنت وضعفت الأبطال.  $^2$ 

إذا اختطفت م كفّ له فسروجهم مجالٌ وهم في راحيته فرائس وقال يمدح السلطان أمير المسلمين أبا الوليد بن <sup>2</sup> نصر عند قومه من فتح أشكر <sup>3</sup> من قصيدة أولها <sup>4</sup>: بحيث البنود الحمر والأسد الورد كتائب سكَّان<sup>5</sup> السماء لها جند  $^{7}$ وتحت لواء النصر ملك هو  $^{6}$  الوري تضيق به الدنيا إذا راح أو يغدو تأمَّنت الأرواح في ظل بنده كأنَّ جناح الروح<sup>8</sup> من فوقه بَنْد

<sup>1</sup> في الإسكوريال: ((عرائس)).

<sup>2</sup> كلَّمة: ((ابن)) أضيفت من النفح.

<sup>3</sup> تقع مدينة أشكر شمال مدينة بسطة.

<sup>4</sup> البحر الطويل.

<sup>5</sup> يقصد بسكان السماء: الملائكة.

في الإسكوريال: ((ac)).

ورد هذا الشَّطر في الكتيبة هكذا: ((وتحت لواء الشرع ملك هو الهدى)).

<sup>8</sup> يقصُد جناح جبريل عليه السلام.

فلو رام إدراك النجوم لنالها ولو هم مَّ لانْقَادت إليه ألسنّند والهند بعيني بحر النَّقع تحت أُسِنَّة تُتمنمه [ وهناً] 2 كما نمنم البرد سماءُ عجاج والأُسنَّة شهبها ووقْع القنارعة إذا برق الهند وفي وصف آلة النَّفط:

وظنُّوا بأنَّ الرعد والصعق في السما [فحاق بهم من دونها] 4 الصعق والرعد عجائب $^{5}$  أشكال سما هر مس بها مهندمة 6 تاتي الجيال فتَنْهد الم

1 في الكتيبة، والنفح: ((له)).

على النفح. عند الكلمة في الإسكوريال؛ بينما وردت في النفح.

 $<sup>^{6}</sup>$  في الكتيبة: ((والقوانس)).  $^{4}$  وردت هذه العبارة محرفة في النفح؛ هكذا: ((محاق به من أيده)).  $^{5}$  في اللمحة: ((غرائب)).  $^{6}$  في النفح: ((مُهَنْدَسَة)).

<sup>549</sup> 

إلاً إنَّها الدنيا تريك عجايبا وما في القوى منها فلا بُدَّ أن يبدو وكتب وهو معتقل بسبب عمل تولاه جحدرية أولها 1: تباعد عنى منزلٌ وحبيب وهاج اشتياقى والمزار قريب وإنى على قرب الحبيب مع النوى يكاد إذا اشتد الأنين يجيب لقد بعدت عنى ديارٌ قريبة عجبت لجار الجنب وهو غريب

ومنها:

أعاشر قوماً 2 ما تقر نفوسهم فللْه م فيها عند ذاك ضروب إذا شعروا من جارهم بتأوُّه أجابته 3 منهم زفرةٌ ونحيب

1 البحر الطويل. 2 في النفح: ((أقواما تقرُّ)). 3 في الإسكوريال: ((أجابتهم))؛ وصبت من النفح.

ف لا ذاك يشكو هم هذا تأسقا لكل المرئ مما دهاه نصيب كأني في غاب الليوث مُسلّماً وثوب يروّعني منها الغداة وثوب يروّعني منها الغداة وثوب تحكّم فينا² الدهر والعقل حاضر بكلّ قياس والأديب أريب ولو مال بالجهّال ميلته بنا لجاء بعضر إنَّ ذا لعجيب رفيقٌ بمن لا ينثني عن جريمة بطوش بمن ما أوبقته فذوب وتطعمنا منه بوارق خُلَّب

1 في النفح: ((مسالمٌ)).

2 نفسه: ((فيهاً)).

<sup>3</sup> نفسه: ((أديب))؛ مكررة.

<sup>4</sup> أي أهلكتـه.

5 في النفح: ((ويطمعنا)).

<sup>6</sup> نفسه: ((تقول)).

<sup>7</sup> نفسه: (ُ(فيؤوب)).

إذا ما تشبثنا بأذيال بُرده دهَتْ إذا جر الذيول مخطوب أدار علينا صولجنا ولم يكن سوى أنه بالحادثات لعوب

ومنها:

أيا دهر إنى قد سئمت تهدُّفي أُجر ْنى فإن السهم منك مصيب إذا خفق البرق الطروق<sup>2</sup> أجابه فؤادي ودمع المقلتين سكوب وإن طلع الكف الخضيب بسحره 3 فدمعى بحنّاء الدماء خضيب تُذَكّرني الأسحار داراً ألفتها فيشتد حُزنى والحمام طروب

إذا عَلِق ت نفسي بليت ربما

تكاد تفيض أو تكاد تذوب

 $<sup>\</sup>frac{1}{1}$  في النفح:  $\frac{1}{1}$  ((الخطوب)).  $\frac{2}{1}$  في الإسكوريال:  $\frac{2}{1}$  في النفح:  $\frac{2}{1}$  (سحيرة)).

دعوتك ربي والدعاء ضراعة وأنت تتاجى بالدعا فتجيب لئن كان عُقبي الصبر فوزاً وغبطة فإنى على الصبر الجميل دروب وبعثت إليه هدية من البادية، فقال يصف منها ديكا، وكتب بذلك رحمة الله عليه 1: أيا صديقاً جعلته سندا فراح فيما أحبّه وغدا طلبت منكم صررَيْدِكاً خنثا  $e^{\frac{3}{2}}$ و جَّهْتُم و نے  $e^{3}$  مکانے ا صيَّر مني مؤرخاً ولكم ظللت في علمه من البُلدا قلت لله آدم أتعرفه

1 بحر المنسرح. 2 في النفح: ((سُرَيْدِكاً)). 3 نفسه: ((جنتم لي)). 4 في الإسكوريال: ((بعصره)).

قال حفيدي بعصرنا 4 ولدا

نــوځ وطوفانــه رأيتهمـا
قــال عَلَوْنــا لفيضــه أُحُــدا
فقلــت هــل لّي بجرهم خبــر
فقالت قحطــان هــل مررت به
فقالت صف لي سبــا وساكنها
فقلــت صف لي سبــا وساكنها
فعنــد هــذا تنفَّــس الصبّعــدا
وقال 2 كــم لي بدُجنهــم سحرا
فقلت هــاروت هل سمعت به
فقلت هــاروت هل سمعت به
فقالت هــاروت هل سمعت به
فقــال ريشي لسحــره 4 نفــدا
فقــال ريشي لسحــره 4 نفــدا
فقــال كنـــا بجيشــه وفــدا

أ في النفح: ((بفيضه)).

<sup>2</sup> نفسه: ((فقال)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسه: ((وللنئوم)).

 $<sup>^{4}</sup>$  نفسه: ((السهمة)).  $^{5}$  في الإسكوريال: ((فقال) $^{\circ}$ ؛ وصوبت من النفح.

<sup>554</sup> 

ولُّـوا وصاروا وها أنا لبـدًا
فهل رأيتم من فوقهم أحدا
ديك إذا ما انثنى لفكرته
رأى الوجود طرائقا قددا
يرفل في طيلسانه ولها
قد صير الدهر لونه كمدا
إذا دجا الليل غاب هيكله
كأن حبرا عليه قد جَمدا
كأنما جلنار لحيته
بُرْجان حازا من الهواء مدا
كأنا حصنا علا بهامته
أعده للقتال فيه عدا
يرنو بياقُوتَـتي لواحظه

لبد: هو آخر نسور لقمان؛ وضرب به المثل في طول العمر.  $^{2}$  في النفح: ((e + e)).

<sup>3</sup> أَخَذ مِنْ قُولُهُ تَعَالَى: (وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ دُلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَداً. سورة الجن؛ الآية: 11. وكنا طرائق قددا: معناها: كنا أهواء مختلفة، وفرقاً شتى.

كان منجالتي ذؤابته أقدوس سما أجله بعدا وعوس سما أعلى الجله بعدا وعوس عمد من مخالبه طغى بها في نقاره وعدا فذاك ديك جلّت محاسنه له صراخ بين الديوك غدا له صراخ بين الديوك غدا فكم فلنت به فكم فلنانا بلبّتيه مدا وجهّته محنة لآكلة والله ما كان ذاك مني سدى والله ما كان ذاك مني سدى ولم نزل بعد نستعدي عليه بإقراره، وبقتله، ونطلبه بالقود عند تصرفه في العمل، فيوجه الدّية، لنا في ذلك رسائل.

1 في النفح: ((ذوائبه)).

2 نفسه: ((سماء)).

<sup>3</sup> نفسه: ((بدا)).

4 نفسه: ((منكُ)).

ومن شعره في غرض الحسن بن هانئ 1: طرقنا ديور القوم وهنا وتغليسا وقد شرَّفوا الناسوت إذا عبدوا عيسى وقد رفعوا الإنجيل فوق رؤوسهم وقد قدَّسوا الروح المقدَّس تقديسا فما استيقضوا إلا لصكُّة بابهم فأدهش رُهبانا ورواع قِسنيسا وقام بها البطريق يسعى مُلبّيا وقد ليَّن <sup>2</sup> الناقوس رفقا<sup>3</sup> وتأنيسا فقلنا له آمنًا فإنًا عصابة أتينا لتَثْليث وإن شيت تَسْديساً 4 وما قصدنا إلاَّ الكؤوس وإنما لَحَنَّا له في القول خُبثًا وتدليسا

 $^{1}$  في النفح: ((في غرض أبي نواس))؛ وهذه القصيدة من البحر الطويل. 2 في الكتيبة: ((أصمت)).

ن النفت:  $(((\hat{\ell})))$ .  $\hat{\ell}$  في النفت: شرب ثلاثة كؤوس، والتسديس: شرب ستة كؤوس. وذلك في 4مجالس الشرب.

ففُتحت الأبواب بالرحب منهم وعراً سطلاب المُدامة تعربسا فلما رأى زقّى<sup>2</sup> أمـــامى ومز ْهــري دعاني أتأنيسا الحنت وتلبيسا وقام إلى دَن يفض ختامه فكبَّ س 4 أجرم الغياهب تكبيسا 5 وطاف بها رطب البنان مُزنَّر فأبصرت عبداً صيَّر الحرَّ مرؤوسا سُلاف حواها القار لبسا فخلتها مثالا من الياقوت في الحبر مغموسا<sup>6</sup> إلى أن سطا بالقوم سلطان نومهم ورأس قبيــل $^7$  الشمع نُكّـس تتكيســا

<sup>1</sup> أي السهر إلى آخر الليل.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في النفح: ((رقي)). <sup>3</sup> في الكتيبة: ((تأنيسا))؛ بدون ألف.

<sup>4</sup> في النفع: ((فُكيس تكييسا)). 5 جاء هذا البيت في الكتيبة الكامنة هكذا:

<sup>((</sup>وقام إلى دَن فغضّ ختامه \* فكيَّس أجرم الغياهب تكييسا)).

<sup>6</sup> في الكتيبة: ((ملبوسما)).

 $<sup>^{7}</sup>$  في النفح، والكتيبة: ((قتيل)).

وثبْتُ إليه بالعناق فقال لي بحق الهوى هَـب لي من الضم تَنفيسا كتبت بدمع العين صفحة خَدَّه فطلًس حبر الشعر كتبي تطليسا فبيس الذي احتلنا وكدنا عليهم وبيس الذي قد أضمروا قبل ذا بيسا فبتنا يرانا الله شرَّ عصابة نطيع أبعصيان الشريعة إبليسا وقال بديهة في غزالة من النحاس على يرْكُة في محل طلب منه ذلك فيه <sup>2</sup>:

عنَّت لنا من وحش وجرَّة ظَبْية جاءت لورد الماء مِلء عنانها و أظنها إذا حدَّدت آذانها ريعت بنا3 فتوقف ت بمكانها

أ في الكتيبة:  $((\mathrm{rdu}_2))$ . البحر الكامل.

3 في الإسكوريال: ((لنا)).

حيَّت بقرنى رأسها إذا لم نجد يوم اللقاء تحية 2 ببنانها حنَّت على النَّدمان من إفلاسهم فرمت قضيب لُجَينها لحنانها لله درء غرالة أبدت لنا دُرَّ الحِباب تصوغُه بلسانها

#### وفاته

فلِج فالتزم المنزل عندي لمكان فضله، ووجوب حقُّه، وقد كانت زوجُه توفيت، وصَحِبه عليها وجدُّ شديد، وحُزْنٌ مُلازم، فلما ثقُل، وقرُبت وفاته، استدعاني، وقد كان لسانه لا يُبين القول، وأملى على فيما وصاني به من مُهم أمره :

1 في النفح: ((تجد)). 2 نفسه: ((تحيفة)).

إذا مت فادف ني حذاء حليات ي يخالط عظمي في التراب عظامها ولا تدف ني في البقيع فإنّ ني ولا تدف ني في البقيع فإنّ ني أريد إلى يوم الحساب التزامها ورتب ضريحي كيفما شاء الهوى تكون أمامها لعل إله العرش يجبر صدعتني فيعلي مُقامي عنده ومُقامها فيعلي مُقامي عنده ومُقامها وحمسين وسبعمائة أ، ودَفَنتُه عصره بباب إلبيرة؛ حذاء حَليته كما عَهد، رحمة الله عليه.

\* \* \*

<sup>1</sup> الموافق لـ 1352م.

# ميى بن عبر الاربم

الشنتوني؛ <sup>1</sup> من أهل الجزيرة الخضراء.

#### حاله

كان أديبا ثرثاراً، أديباً لُوْذعيا، كثير النظم والنثر، كتب عن أمير المسلمين أبي يوسف يعقوب 2، وابنه أبي يعقوب، واحتل معهم 3 بظاهر غرناطة.

#### كتابته

كتب عن المذكور عند نزوله غازيا ومجاهدا بظاهر شريش ما نصه: ((أخونا الذي يسير بما يخلّده بطون أوراق الدفاتر، من مأثور حميد المآثر، ويتلقى ما يَرِد عليه من قبلنا من منشور حِزْب البشاير، بمعاشر القبايل والعشاير، ويفوق ما قبسته، المنن لأقلام وأفواه المحابر، في مراقب مراقي المنابر، ويجمع لما وشته سحايب الخواطر، من روْضات السَّجلات في النوادي والمحاضر، الأمير الكذا،

<sup>1</sup> في الإسكوريال: ((الشنتوف)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> هو الخليفة الموحدي المنصور أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن. سبقت الإشارة إليه.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> صوبها د. طویل؛ فجعلها: ((معهما)).

أدام الله اهتزازه للأنباء السارة وارتياحه، ونَعَم بها أرواحه، ووصل بكل أرج من نسيم الجَذْل، ومُبْهج من وسيم الأمل، غدوه ورواحه، وأحبَّ به أرواحه. سلام كريم عليكم، ورحمة الله وبركاته، من أخيكم، الذي لا يَتِم تُ بِشْره إلاَّ بأُخْذِكم منه بأوفى حظَّ، وأوفر نصيب، ومُصافيكم الذي لا يَكْمُل سروره، ويجمُل حبوره، حتى يكون لكم فيه سهم مُصيب، ومَرْعى خصيب، الأمير يوسف بن عبد الحق.

أمًّا بعد حمد الله مُحِق الحق بتصعيده فوق النُّجوم ومُدليه، ومُعليه، ومُبطل الباطل بتصريبه تحت النجوم ومُدليه، ومطهّر الأرض من نجس دنس الكفر وأوليه، ضَرْبا بالمُرهفات صبراً وطعنا بالمُشعفات دراكا، وجاعل البلاد الشّرك الأسار عُباد الإفك، بما نظمهم من سلك الملك، وبدّدهم من هَتْك السّتر، بالفَتْك والسَّفك، حبائل لا يخرجون منها وأشراكا، وخاذل من زلّت عن السّور قدمه، وخرجت من الدّور ذِمَمه، بأن يُراق دمه، ويُعدم وجوده وقِدمه، بلوغا لأمان أماني الإيمان وإدراكا،

والصلاة والسلام على سيدنا محمد، ناظم فرايد الفرايد، مُنَضّد عوايد المواعد، بالظّفر المنتظر بكل جاحد مُعاند، قلايد لا تنتثر وأسلاكا وسالك مسالك الغزوات، وناسك مناسِك الخَلوات، ومُدرك مدارك قبول الدَّعوات، إفناءً الأعداء الله وإهلاكا: والرضاعلى آله وصحبه، المُرتَدِين بمننه، المُهتدين بسُنَنِه، في إباحة حَرَم الحُرم، وإزاحة ظُلم الظُّلم، حنادس وأُحْلاكا، القارعين بأسيافهم أصْلاب كِلاب الصلّبان تباكا، والقارعين أبواب تُواب الرحمان نُسَّاكا، وموالاة الدُّعاء لسيدنا ومولانا الوالد، بتخليد السّعد المُساعد، وإدارة الإرادة بعضد من النّصر وساعد، مقادير كما يشاء وأفلاكا، وممالآت آياته آيات، هذه الرَّايات، بإدراك نهايات الغايات، في اشتباه أشياء ذوى الشَّايات، فلا تذر في الأرض كُفرا، ولا تدع فيها إشراكا. فكتبناه، كتب الله لإيخائكم الكريم أرفع الدرجات عُلاً، وأتمُّها تعظيما، وفضلكم مع العقود عن الشهود بالنّية التي لها أكرم ورود، وأصدق وفود، أجرا عظيما، من منزلنا بمخنَّق شريش، حيث الكتايب الهايلة هالَّة بدرها البادية

الخُسوف، والحُماة الكماة، أكمام زهرها الدَّاني القطوف، وسوار معصمها النائِي عن العصمة مجرَّدات صفوف صنُوف السيوف، فالشّفار بالأحداق، كالأشفار بالأحداق إدرارتها، الطَّاقة بحيزومها نطاقا، والفتح قد لاحت مخايله، وباحت مقاوِله، والكفر فلَّت مناصله وعُرفت مقاتله، والمُترف يتمنى أن يلقاه قاتله، فلا يقاتله فَرقاً، لا يجدون له فراقا فواقاً، فحماتُها العُتاة لا يرون إلا سماء نقع الكفاح، لمعاً متلاقيا وائتلافا، وكُماتها لا يشربون إلا سماء من تحت دمِهم المُطهّر بنَجسه وجه الأرض، المعدي به هريقُه من فيح حثّهم يوم العَرْض، المؤدي بإراقته واجب الفرض، إعدادا لامتثال الأمر الإلهى واعتناقا))...

ومن هذا الكتاب وهو طويل: ((وو صَلْنا والخيل تَمْرح في أَعَنَّتها تصلُّفا، وتختال في مَشْيها تغطْرُفاً، وتعضُّ على لُجُمها تحدُّقا وتحرُّفا، كأنها لم تَرْم قُصارى قُصور النصارى، دون تصور عنها، أغراضا وأهدافا، ودون معاهدة العُيون وصْف الواصف، والأقل مما احتوى عليه هذا الفتح، تهتزُّ المعاطف، إذ الإيمان اهتزَّ إعطافا، وتوشح

به عطافا. وهل الكَتْبُ وإن طال، نبذة من نُبَذ الفُتوح، وفَلْذة من كبد النَّصر المَنْوح، وزهرةٌ من غُصن النَّدا المَروح، أدنينا لإيخائكم الكريم منه اقتطافا، والسلام)).

#### شعره

مالي وللصبر عني دونكم حجبا وطالما هزنني أنسي لكم طربا فحين شب النوى في أضلعي لهبا هززنت سيف اصطباري بعدكم فنبا وقلت للقلب يسلو بعدكم فأبا

غبتم فغاب لذيذ الأنس والونس وخانني جَلَدي فيكم فأرَّقني ذكرى ليالينا في غفلة الزمن فارقتموني وطيب العيش فارقني وصرت من بعدكم حيران مكتئبا

من لي بقُر بُكم في حفْظ عهدكم فكم ظَفِرتُ به أيام وُدَّكم فكم ظَفِرتُ به أيام وُدَّكم وكم جرى دمع أجفاني لفقدكم فلو بكيتُ دماً من بُعدكم لم أقضِ من حقّ ذاك القُرب ما وجبا

لله أيامنا ما كان أجملها أوزَعَت بآخرها شكرا وأولها من حُسنها لم أزل أصبو بها ولها يا صاح صبراً على الأيام إن لها على تصاريفها من أمرها عجبا \*\*\*

صبراً على زمن يبديك شيمته إقبَلْ مساءته واحمد مسرته فما عسى يبلغ الإنسان مُنْيته ومن كرهْت ومن أحببت صحبته

 $<sup>^{-}</sup>$  في الإسكوريال: ((سكرا))؛ وصوبت من الزيتونة.

# لا بد أن يفقد الإنسان من صحبا

ا قلت عجبا من الشيخ ابن الخطيب رحمه الله، في ذكره هذا المترجم به في ترجمة المُقْرئين، مع تحليته له، ووصفه إياه بما وصفه من الكتابة والشّعر، بل وإثباته له كتابته، وشعره، فكان حقّه أن يكون في ترجمة الكتّاب والشعراء بعد هذه الترجمة].

\* \* \*

 $<sup>\</sup>frac{1}{2}$  يرجح أن يكون هذا التعليق المحصور بين حاصرتين؛ بقلم الناسخ.  $\frac{1}{2}$ 

# يوسف بن إبراهيم

البن يوسف بن محمر بن قاسم بن علي الفهري؛ من أهل غرناطة؛ يكنى أبا المجاج، ويعرف بالسَّاملي 1.

#### حاله

من العايد<sup>2</sup>: صدْرٌ <sup>8</sup> في حملة القرآن، على وتِيرة الفضلاء وسُنن الصالحين، من لِين الجانب، والعُكوف على الخير، وبذل المعروف، وحسن المشاركة، والخُفوف إلى الشّفاعة. أب الأُمراء، وحضي بتَسْويدهم، وناب في الخطابة بالمسجد الأعظم من حمرائهم <sup>4</sup>، وكان إماما به، ذا هُدًى وسكينة ووقار. وحجَّ، ولقي المشايخ <sup>5</sup>، واعتنق الرواية والتَّقييد، فانتُفع بلقايه.

<sup>1</sup> له ترجمة أيضاً في نفح الطيب.

<sup>2</sup> أي من كتاب عائد اللصلة لابن الخطيب.

قي النفح: ((صدرٌ من صدور حملة القرآن)).
 4 يقصد قصر الحمراء؛ بلاط الدولة النصرية.

ثقصد قصر الحمراء؛ بلاط الدو
 في النفح: ((الأشياخ)).

#### مشيخته

قرأ على: الأستاذ العلامة أبى جعفر بن الزبير ببلده، وعلى الشيخ الخطيب الصوفي أبي الحسن بن فضيلة، وعلى الخطيب الصالح، أبى جعفر بن الزيات، والحدّث الرَّحال أبى عبد الله بن رُشيد. وأخذ في رحلته عن جُملة، كالخطيب الرواية، أبى عبد الله محمد بن محمد بن فُرتون، وناصر الدين منصور بن أحمد المشدالي، والأستاذ أبي عبد الله بن جعفر اليحصبي، وقاضى الجماعة ببجاية الإمام أبي عبد الله بن يحيى الزواوي، والفقيه المحدث أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن الحسن الشافعي. وأجازه سوى من تقدُّم ذكره، من أهل المشرق، عبد الغفار بن محمد الكلابي، وحسن بن عمر بن على الكردي، وعَتِيق ابن عبد الرحمان بن أبي الفتح العمري، ومحمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني، وعمر بن أبي بكر الوادي آشى، وصالح بن عباس بن صالح بن أبي الفوارس الأسعد الصدفي، وأحمد بن محمد بن على الكناني، ومحمد بن أحمد، وأحمد بن إسماعيل بن على

ابن محمد بن الحباب، وأم الخير ابنة شرف الدين بن الطباخ الصُّوفي. وقرأ ببلده غرناطة على الأستاذ أبي جعفر الطبّاع، والشيخ أبي الحسن معن بن مؤمن، وأبي محمد النبغدي، أبي الحسن البلوطي.

أنشدنا؛ قال: كتب إليَّ شيخنا محمد بن عتيق بن رشيق؛ في الاستدعاء الذي أجازني؛ ولمن سمَّى فيه أ: أجـزتُ لهـم أبقاهـم الله كلمـا

رويت عن الأشياخ في سالف الدهر وما سمعت أُذُناي عن كل عالِم

وما جاد من نظمي وما راق من نشر<sup>2</sup> على شرط أصحاب الحديث وضبَبْطهم

بَريُّ من<sup>3</sup> التَّصحيف عار من<sup>4</sup> النُّكر وجدِّي رشيق شاع في الغرب ذكره

وفي الشّرق أيضا فادْر إن كنت V تــدر

البحر الطويل.

<sup>2</sup> في النفح: ((نثري)).

<sup>3</sup> نفسه: ((عن)).

4 نفسه: ((عن)).

5 نفسه: ((لا تدري)).

ولى مولد من بعد عشرين حجة ثمان على السِّت المبين 1 ابتدا عمر 2 وبالله توفی قی علیه توکلی له الحمد في الحالتين<sup>3</sup> في العُسْر واليُسْر حدثنى شيخنا أبو بكر بن الحكيم؛ قال: أصابتني حُمَّى، فلما انصرفت عنى، تركت في شفتى بثوراً على، فزارني الفقيه أبو الحجاج السَّاحلي، فأنشدني 4: حاشاك أن تمرض حاشاك قد اشتكى قلبي لشكواكا إن كنت محموما ضعيف القوى فإنَّـني أَحْسِـد حُمَّاكــا ما رضيت حُمَّاك إذ باشرت جسمك حتى قَبَّلت فاكا

<sup>1</sup> في النفح: ((المئين)).

 $<sup>^{2}</sup>$  نفسه:  $((\hat{aa}_{aa}(\hat{aa})).$   $^{3}$  في النفح:  $((\hat{aa}_{aa}(\hat{aa})).$   $^{4}$  البحر السريع.

مولده

عام سبعة وستين وستماية 1.

وفاته

توفي رحمه الله بالحمراء العلية؛ في السابع والعشرين لشهر رمضان من عام اثنين وخمسين وسبعماية 2.

\* \* \*

أ الموافق لـ 1261م.
 الموافق لـ 1351م.

## من (الاتباب والشعراء بين أصلي وغيره \*\*\*

## یحیی بن محمر

البن يوسف اللأنصاري؛ يُفْنَى أبا بقر، ويعرف بابن الصَّيرفي 1، من أهل غرناطة.

#### حاله

كان نسيج وحده في البلاغة والجزالة، والتبريز في أسلوب التاريخ، والتملؤ من الأدب، والمعرفة باللغة والخبر. قال أبو القاسم: من أهل المعرفة بالأدب والعربية والفقه والتاريخ، ومن الكتاب المجيدين والشعراء المطبوعين المكثرين. كتب بغرناطة عن الأمير أبي محمد تاشفين<sup>2</sup>، وله فيه نظم حسن.

#### مشيخته

قرأ على شيوخ بلده، وأخذ عن العالم الحافظ أبي بكر بن العربي وغطه.

<sup>1</sup> له ترجمة أيضاً في: المغرب في حلى المغرب، والبيان المغرب، والتكملة لكتاب الصلة، وبغية الوعاة، وجيش التوشيح، وإعمال الأعلام، وهدية العارفين.

<sup>2</sup> هو الأمير المرابطي أبو محمد تاشفين بعلي بن يوسف بن تاشفين.

### تواليفه

ألّف في تاريخ الأندلس كتاباً سماه ((الأنوار الجلية في أخبار الدولة المرابطيّة))؛ ضمنه العُجاب إلى سنة ثلاثين وخمسماية <sup>1</sup>. ثم وصله إلى قرب وفاته، وكتاباً آخر سماه ((تقصي الأنباء وسياسة الرؤساء)).

## شعره

قال: أنشدت الأمير تاشفين؛ في هلاك ابن رذمير<sup>2</sup>: أشكو الغليل بحيث المشرب الخضر حسبي وإلاَّ فوردِّ ما له صدر تجهَّمت لي وجوه الصبر مُنْكرة ولاحظتني عيون حشوها حَنْر إني لأجزع من ذاك الوعيد وفي مقي الأسنَّة منَّا معشر صبر مسلول منسر مسلول عبد وفي

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الموافق لـ 1135م.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> هو ألفونسو المحارب ملك أراغون. سبقت الإشارة إليه. وهذه القصيدة من البحر البسيط.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> جعلها د. طویل: ((صبروا)).

فلت سلاحي الليالي أي ظالمة ولو أعادت شبابي كنت أنتصر مُشْيِّعاً كنت ما استصحبت من أمــل كما يُشيِّع سهم النَّازع الوتر فها أنا وعزيز في نَامِسَة تسود في عينه الأوضاح والغُرر يا حيّ عذرة فُتياكم بنازلة لم تتفصل يمن عنها ولا مضر ما الحكم عندكم إذ نحن في حُرم على جِناية رام سهمه النَّظر أرعاني الشُّهب في أحشاء ليلتها حمل من الصبيح أرجوه وانتظر يفترُّ عن بُرد من حوله لَهَبُّ أو عن نباتٍ أقاح أرضُه سَقر وبين أجفانه نهيف الأمير أبي محمد تاشفين أو هو القدر

سيفٌ به ثُلَّ عرش الروم و اطَّادَتُ قواعد المُلْك واستولى به الظُّفر وأدرك الدين بالثأر المنيم على رغم وجاءت صروف الدهر تعتذر مني تتال وأيام مُفَضَّضة مُذْهَّبات العشايا لَيْلُها سَحَر وفي الذُّوابة من صنهاجة مَلِكً أغر الله أبلج يُسْتَسقى به المطر مؤيدٌ من أمير المسلمين له هوي أ ورأيٌ ومن سير له سير أنحى على الجَور بمحو رسم أحرف حتى استجار بأحداق المهمى الحَوررُ يا تاشفين أما تتفك بادرة من رَاحَتَيْك المنايا الحُمْر تَبْتَدر وكم ترنَّح في رَوْضِ جَداولـــه بيضُ السيو ف و ملتفُّ للقَنَى شجر

هي التّرايك فوق الهام لا حَبَبّ والسَّابغات على الأعْطاف لا القَـدَر لك الكتايب ملءُ البيد غازيةً إذا أتت زمر منها مضت زُمر على ساكبها للنَّقْع أَرْدِية من تحتها جلَّق من تحتها زُبر تدبُّ منها إلى الأعداء سابلة عقاربُ ما لها إلاَّ القَنَا إبر بعثتها أُسُداً شتى إذا مَرجت جنَّ الوغا انقَضَّ منها أنجمٌ زهر يا أيها الملك الأعلى الذي سجدت لسيفه الهام في الهيجاء والقُصنُر أُعِر ْ حِر ار ضُلُولِعي بَر ْدَ ما نهات خيلُ الزُّبير ونار الحرب تَسْتعـر حيث الغُبار دخانٌ والظُّبا لهب ً والأَسنِّة في هام العِدا شُرر

والنَّقْع يطفو وبيضُ الهند راسية إن الصواعق يوم الغَيْم تَتْكدر أعطى الزبير فتى العلياء صارمه لكن بسعدك ما لم يُعطِّه عُمر ولَّته أَظْهُرَها الأبطال خاضعة تَكْبُو وتصفعها الهنديَّة البُتُر بحر من الخلق المسرود مُلتَطم مُ يسيل من كل سيف نحوه نصـر أُمَّ ابنُ الزبير ابن رُذمير بداهية عضيَّت ومسَّك من أَظْفَاره ظَفَـر لقد نفحت من التيجان في محم وأين من فَتَكات الضَّيغـم النُّمـر لقد نجوتُ طليق الركض في وَهَــن من الأَسنَّة حتى جاءك القدر خلعت درعاً واعتضت الظّلام بها وخاض بحر الوعا مركوبك الخطر

ومنها:

ما بال إنجيلك المتروك ما ذمرت نفوس قومك منه الآي والسُّور أهديتها غير مشكور مُضمَّرة مله الزَّهو والأسر مله الأعنَّة منها الزَّهو والأسر وظل طفلٌ من البولاد دانية سمراً أثرضيعه اللَّبات والثَّغر وعابسُ المنايا وهي ضاحكة من خرسة في الروع لابسها من خدّة بثغور زانها أشر وكل حارسة في الروع لابسها منسوجة من عيون ما لها نظر أعدت للحرب إنذاراً سخوت بها على الرجال التي منها لها وزر قضتك من حمير صيدٌ غطارفة عوص الدهر ينحبر فض الرجاحة عوص الدهر ينحبر

<sup>1</sup> جعلها د. طویل: ((سمراء)). 2 جعلها د. طویل: ((وعابس للمنایا)). 580

ملثّمون حياءً كلما سقرت لهم وجوه المنايا في الوَغا سفروا جادوا بطعن كأسماع المحاص المحاص الله فعرّت أفواهها الحُمُر وحدث عنها محياً مُروَّعة في أحشائك الذُّعر فضت بما مجَّ في أحشائك الذُّعر فرتَ إلى حتفها من حتفها فمضت والموت يطْردُها والموت ينتظر قالوا نجا بذما النَّفْس منك فما نجا وقد بقرته الحية الذَّكر توزَّعت نفساً على حِشيَّتها طنباً وقرَّ عيشها السَّهر نصر عزيز وفتح ليس يَعْدله فيه الحمد والشكر نصر عزيز وفتح ليس يَعْدله فيه الحمد والشكر فتح والمه فيه الحمد والشكر

أ جعلها د. طویل: ((بذماء))؛ بإضافته للهمزة.  $^2$  أضاف د. طویل هنا كلمة: ((من))؛ فأضحت: ((من للوساوس)). 581

فاهنأ به ابن أمير المسلمين ودُم المنا بعيدك وافخر شانئيك به واهنأ بعيدك وافخر شانئيك به فإنها نُسلك الأسياف لا الجزر فإنها نُسلك الأسياف لا الجزر عمورت بحرك تغشاني مواهبه فمن بذاك ونظمي هذه الدُرر وأنشد أيضاً من شعره قوله رحمة الله عليه 2:

وسُرتَ من رماحها بذبال وسُرتَ من رماحها بذبال ملقيات دُروعها لا لوقت فيه تَنْضُو الجلود رقش الصّلال فيه تَنْضُو الجلود رقش الصّلال فيه تَنْضُو الجلود رقش الصّلال فيه ويارها الأمير بعُقبا

<sup>1</sup> كتب في المخطوط ضمن اللوحة 417؛ تحت هذه القصية مباشرة ما يلي: ((انتهى السفر الحادي عشر والحمد لله رب العالمين؛ يتلوه اختصار السفر الأخير؛ وهو الثاني عشر المفتح بقولي: ومن ترجمة الشعراء من السفر الأخير؛ وهو الثاني عشر المفتح بالترجمة بعد؛ من ترجمة الكتاب والشعراء؛ وأنشد أيضاً من شعره قوله رحمة الله عليه)). 1 للبحر الخفيف.

فى صنُقيل البُريك تُحْدِث للشمـ \_س بعكس الشُّعاع حُمَّى اشتعال لاث بالريح عِمَّةً من غُبار ومشى للحديد في أَذْيال كلما جرَّها على الصَّلد أبقت كخطوط الصنّال فوق الرمال لبست أمرها على الرُّوم حتى فجئتها كعادة الآجال أَبْدَلَت هامها قِصار قُدُود بطَوال من الرِّماح الطوال والذي فرَّ عن سيوفك أُودري بقنا الرُّعب في ثنايا الجبال كنت فيها وأنت في كل حــرب مُغْمد النَّصل في طلِّي الأبطال يطلع البدر منك حاجب شمس ويرى الليث في إهاب هالل

يا لصننهاجة وحولك منهم خيرُ جيش عليهم خيرُ وال ملك ليس يركب الدهر إلاَّ كلُّ عالى الركاب عالى القَذال ما عرا الجَدْبُ أو علا الخَطْبُ سال غَيْثًا ولاح بَدْرُ كمال وخفيـفٌ على أمـور خفـاف وثقيلً على أُمور ثِقال لاعب المعطفين بالحمد زَهُواً شيمة الرُّمح هـزَّة في اعتدال مُسْتَرقُ النفوس خوفاً وحسنا إنما السيف هَيْبَةٌ في جمال شيــةً كالغمام يَنْشُـر في الـرو ض بأنداب صغار السلال وسجايا تفتَّحت زهرات وخال تسد تكل اختال

<sup>1</sup> أضاف د. طويل الهاء؛ فغدت: ((علاه)). 584

أنت يا تاشُفين والله واق الكمال لك شخص العُلا ونفس الكمال ليس آمال من على الأرض إلا النس آمال من على الأرض إلا أن ترى وأنت غاية الآمال وهنياً بأن نهضت وأقبل تغير النهوض والإقبال وعلى الكفر منك حرّ مُجير وعلى الكفر منك حرر مُجير وعلى الدّين منك بَرْدٌ ظِلل وعلى الدّين منك بَرْدٌ ظِلل يا فتى والزمان نُعْمى وبوس شس أفضت إلى خَيْر حال وبما تجزع النفوس من الأم لي أشياء ليس يبلغ منها رئب أشياء ليس يبلغ منها كُنْه ما في النّفوس بالأقوال كُنْه ما في النّفوس بالأقوال

غير أن الكلام إن جلَّ قدراً وعلا كنت فوقه في الفِعال ومن شعره، وقد بيَّت العدو محلة الأمير تاشفين، ويذكر حسن ثباته، وقد أسلمه قومه، وهي من القصائد المفيدة المبدية في الإحسان المعيدة 1: يا أيها الملك<sup>2</sup> الذي يتقنَّع<sup>3</sup> من منكـم البطل الهمام الأَرْوع $^{4}$ ومن الذي غدر العدوُّ به دجي ً فانفض عل وهو لا ينزعزع تمضى الفوارس والطعان يصدُّها عنه ويزجر ها<sup>5</sup> الوفاء فترجع

1 البحر الكامل.

<sup>.</sup> 2 في جيش التوشيح: ((الملأ)). 3 نفسه: ((يتوقع)).

 $<sup>^4</sup>$  في جيشٌ التوشييّح، والحلل الموشية: ((الأروع)).  $^5$  في الإسكوريال: ((يذخرها))، وفي الحلل الموشية: ((ويدمرها))، وفي

جيش التوشيح: ((ويدعوها)).

والليل من وضح التَّر ايك والظُّبا1 صبح على هام الكماة مُمَنَّعُ عن أربعين تَنَت أُعنَّتها دُجيًّ ألفان ألف حاسر ومقنّع لولا رجال كالجبال تعرَّضت ما كان ذاك السيل مما يُـر  $^{2}$ دع يتقحَّمون على الرماح كأنهم  $^{5}$ ابِلً  $^{4}$  عطاش والأسنة تكرع ومن الدُّجي لهم 6 على قمم الرُّبي وذؤابة بين الظُّب تتقطع نصرت ظلام الكفر ظُلمة ليلة لم يدر فيها الفجر أين المطلع

<sup>1</sup> في جيش التوشيح: ((بيتهم))؛ بينما ورد هذا الشطر في الحلل الموشية هكذا: ((والليل مرضج الترائك بينهم)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسهما: ((ملمع)).

<sup>3</sup> في الحلل: ((يودع)).

عي المسكن ((أبطل)). 4 نفسه: ((أبطل)). 5 في الجيش، والحلل: ((مكرع)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في الجيش: ((لمم)).

لولا ثبوتك تاشُفِين لغادرت أُخرى الليالي وهَيْبَـةٌ لا تُرقَـع فثبتَّ والأقدام تزلق والرَّدى<sup>1</sup> حول السُّرادق والأُسنِّــة تقــرع لا تعظمُ نَ 2 على الأمير فإنها خِدَع الحروب وكل حرب تَخْدع 3 ولكل يوم حَنْكة وتمرس وتجارب في مثل نفسك تَتْجع يا أشجع الشجعان<sup>4</sup> ليلة أُمْسِـه اليوم 5 أنت على التجارب أشجع أهديك من أدب الو عا حكماً بها كانت ملوك الحرب مثلك تولع لا أُنَّــني أدري بهـــا لكنهــا ذكري تخُصُّ المؤمنين وتَتْفع

أ في جيش التوشيح:  $((\text{بالرد}_0))$ . في الحلل: ((لايعظمن))، وفي الجيش: ((ولا يعظمن)). في الحلل:  $((\text{يخد}_3))$ . في الحلل، الجيش: ((الأبطال)).

<sup>5</sup> في الجيش: ((واليوم)).

اختر من الخلق المضاعفة التي وصتى بها صنّع السّوابغ تُبّع أو الهند و انى الرفيق فإنه أمضى على حلْق الدلاص وأقطع ومن الرواجل ما إذا زعزعت أعطاك هزّة معطفيه الأشجع ومن الجياد الجُرد كل مُضمَّر تُشْجى بأربُعه الرياح الأربع والصمَّقة البطل الذي لا يلتوي منه الصلّيب ولا يلين الأخدع وكذاك قدر في العدو حزامة

<sup>1</sup> أخذ هذا البيت من قول ابن ذويب الهذيلي: ((وعليهما مسرودتان قضاهما \* دودُ أو صنع السَّوابِغ تُبَعُ)). لأن تبع

الحميري أشتهر بصناعة الدروع.

<sup>2</sup> جعلها د. طويل: ((للرفيق)).

<sup>3</sup> في الإسكوريال: ((النعابل)).

<sup>4</sup> في الزيتونة: ((الصامت)).

خندق عليك إذا اضطربت محلّة سيّان تَثبع ظافراً و تُثبُع واجعل ببابك في الثقات ومن له قلب على هول الحروب مُشيّع وتـوق من كِـذب الطلايع إنّه لا رأى للمكذوب فيها على على فإذا احْتَرست بذاك لم يَكُ للعدا في انتهاز مطمع في فرصة أو في انتهاز مطمع حارب بمن يخشى عقابك بالذي يخشى ومن في جُود كفّك يَطْمع قبل التّاوش عبّ جيشك مُفْحصا والمجال الأوسع حيث التمكّن والمجال الأوسع

<sup>1</sup> في الجيش: ((ضربت)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الحلل، والجيش: ((ظاهراً)).

<sup>3</sup> حرفت في الإسكوريال؛ فكتبت: ((بناتك)).

<sup>4</sup> في الحلل: ((للكذاب)).

<sup>5</sup> في الجيش، والحلل: ((فيما)).

<sup>6</sup> سُقطت هذه الكلمة في الإسكوريال؛ بينما وردت في الزيتونة.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في الحلل: ((حارب بمن تخشى)). 8 نفسه: ((تخشى ومن...)).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> في الجيش: ((مفسحاً))، وفي الحلل: ((مفصحاً)).

إياك تعبية الجيوش مضيقاً والخيل تفعص بالرجال وتمرع والخيل تفعص بالرجال وتمرع حصن حواشيها وكن في قلبها والجعل أمامك منهم من يُشجع والبس لبوساً لا يكون مشهاراً فيكون مشهاراً فيكون مشهاراً فيكون نحوك للعدو تطلع واحتل التوقع في مضايقة الوغي خدَعا ترويها وأنت موسع واحذر 3 كمين الروم عند لقائها واقض كمينك خلفها إذ تدفع واقض كمينك خلفها إذ تدفع لا تُبقين النهر خلفك عندما

<sup>1</sup> في الجيش: ((وتمزع)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ورّد هذا البيتُ في جَيْشُ التوشيح هكذا:

<sup>((</sup>واخلُ التوقع في مُدافعة الوَغى \* خِدَعا توقى بها وأنت مُوسَع)).

 $<sup>^{6}</sup>$  في الإسكوريال: ((e) في الإسكوريال:  $^{4}$  في الجيش، والحلل: ((e) في الجيش،

<sup>5</sup> هكذا في الحلل الموشية؛ وكتبت في الإسكوريال، والزيتونة، الحلل: ((لا تلقين)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في الحّل: ((فنشره)). وفي الجيش: ((فشره)).

واجعل أمناجَزة العدو عشيّة ووراء الصدف الذي هو أمنع ووراء الصدف الذي هو أمنع واصديمه أول وهلة لا تر تدع بعد التقدم فالنّكول بيضع فضع وإذا تكاثفت الرجال بمعرك ضنك فأطراف الرّماح توسع حتى إذا استعصت عليك ولم يكن إلا شمساس دايم وتمنّد ورأيت نار الحرب تضرم بالظّبا ودخانها فوق الأسنّة يسطع ومضت تؤذّن بالصّميل جيادها والهام تسْجَد والصّوارم تركع

<sup>1</sup> في الحلل: ((اجعل))؛ بدون واو.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الجيش، والحلل: ((ووراءك)).

<sup>3</sup> في الجيش: ((الهدف.

<sup>4</sup> في الحلَّل: ((فُالنكوس تضعضع))، وفي الجيش: ((فالنكوص...)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في الجيش: ((تكنَّفه))، وفي الْحَلْل: ((تكنَّفت)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في الحلل: ((صعبت)). <sup>7</sup> في الجيش، والحلل: ((ودخانه)).

<sup>8</sup> ورد هذا الشطر في جيش التوشيح هكذا: ((ودخانه فوق الدجنة يطلع)).

والرمح يُثنى معطفيه كأنه في الرّاح لا عِلْق الفوارس يكرع والريح تتشــُ أُ سَجْسَجــاً هفَّافــــة 1 وهي السَّكينة عن يمينك توضع أقصر 2 الكمين على العدو فإنه يعطيك من أكتاف ما يمنع وإذا هَزمتَ عِداك فاحذر كرَّها واضرب وجوه كُماتها إذ ترجع وهي الحروب قوى النَّفوس وحزبها من قوَّة الأبدان فيها أنفع ثم انْتَهض بجميع من 3 أَحْمدتــه4 حتى يكون لك المحلُّ الأرفع

<sup>1</sup> في الزيتونة: ((حبابة)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> جعلها د. طویل: ((أقص)). <sup>3</sup> في الحلل: ((ما)).

<sup>4</sup> ورَّد هذا الشَطر في جيش التوشيح هكذا: ((ثم اتَّئِدْ بجميع من أحملته)).

وبذاك أتعتب إن تولَّت عصبة كانت تُرفّع الوغي 2 وتُرفّع من مَعْشَر إعراض وجهك عنهم فعلُ الجميل وسُخطك المتَوقّع يكبو 3 الجواد وكل حَبْر 4 عالم يهْفُو وتَنْبُو المُرْهفات القُطّع أنَّى قَرَعْتُـم <sup>5</sup> يا بنى صنهاجـــة و إليكم في الرووع كان المَفْزع ما أنتم إلا أسودٌ حفيَّةٌ 6 كلُّ بكل عظيمة تُستَطلع ما بال سیدکے تورطً $^8$  لم یکن لكم التفات نحوه وتجمسع

1 في الجيش: ((ونراك))، وفي الحلل: ((إياك)).

<sup>2</sup> جاء هذا الشطر في الحلل الموشية هكذا: ((كانت توفه للوعاد وتدفع))، وورد في جيش التوشيح كالآتي: ((كانت ترفع للدعاء وترفع)).

نفسهما: ((تكبو الجياد)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في الجيش: ((حرّ)).

<sup>5</sup> في الحلُّل: ((فَزَعتُم))، وفي الجيش: ((نزعتم)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في الجيش: ((حقيقة)). <sup>7</sup> في الحلل: ((مستطلع))، وفي الجيش: ((يتطلع)). 8 في الحلل: ((تظلم)).

<sup>594</sup> 

إنسان عين لم يصبه أمنكم جفْنٌ وقلبٌ أسلمت الأضلع تلك التي جريَّت عليكم خُطَّةً شَنْعَاء وهي على رجال أَشْنع أو ما ليوسف جدِّه منن على  $^{3}$ كلً وفضل سابق  $^{1}$  يُرفع أما لوالده على 4 نعمة وبكل جيدٍ ربْقة لا تُخلع ولكم بمجلس تاشفين كرامةً وشفيعكم فيما يشاء مُشفّع ألا رعيت مذاك وأحسابك م وأَنِفْتُم من قالةٍ تُسْتَشْنَع

1 ورد هذا البيت في الحلل هكذا:

((إنسان عين لم تصبه منكم \* جفر وقلب أسلمته الأضلع))، وفي الجيش: ((...لم يصنه...)).

<sup>2</sup> نفسهما: ((منّ)). <sup>3</sup> نفسهما: ((لا يُدْفع)).

4 في الجيش: ((عليكم)).

أبطأت عن تاشفين ولم يزل إحسان له لجميعكم أيتسرع وتوطّأت ردّت مكارمه لكم وتوطّأت أكنافُه إن الكريم سُميْد ع خاف العدى لكن عليكم مُشْفِقاً وجفونه لا تَهْجع فهجعتم وجفونه لا تَهْجع ومن العجايب أنه مع سنه سنه أذرى وأشهر في الخطوب وأضلع ولقد ح عفا والعف منه سَجيّة ولسطوة لو شاء فيكم مَوْضع يا تاشفين أقم الجيشك عُذْره

1 في الحلل: ((بجميعكم)).

<sup>2</sup> نفسه: ((مشفق)).

3 في الجيشُ: ((بحثقوقكم)).

<sup>4</sup> نفسه: ((من)).

قي الجيش، والحلل: ((وأشهم)).

<sup>6</sup> في الحلل: ((في الحرب)). <sup>7</sup> نفسه: ((وعفا)).

8 ورد هذا الشطر في جيش التوشيح هكذا: ((يا تاشفين لهم بجيشك غدرة))

<sup>9</sup> في الحلل، والجيش: ((بالليل)).

هجم العدو دُجيَّ فروع مُقبلاً ومضى يهيم وهو منك مروع لا بِزدهي إلاَّ سواك بها ولا إلاَّ لغيرك بالسِّنان يُقَعْقع لما سَدَدْت له الثَّبيَّة لم يكن إلا على ظهر المنيَّة مَهْيع وكذاك للعير 2 إقدام على أُسد العرين الورد مما يجزع ولقد تقفاها الزبير وقد نجت إلا فلو لا وإنَّ منه المصرع و غداً يعاقب و النفوس حميَّة والسُّمر هيئ والصوَّارم جُوَّع أعُطِش سلاحك ثم أوردها الوغا كيما يلذُ لها ويصفو المشرع

<sup>1</sup> في الحلل، والجيش: ((يهينم)). 2 في الزيتونة: ((للعين)). وجعلها د. طويل: ((للعيرات)).

<sup>3</sup> حذف د. طويل الواو؛ فعدت: ((إنَّ)).

كم وقعة لك في ديارهم انتتت عنها أعزاتها تُذَل وتَخْضع النَّعمة العظمى سلامتك التي النَّعمة العظمى سلامتك التي فيها من الظَّفَر الرّضى والمقْنَع لا ضيَّع الرحمن سَعْيك إنه سعيً به الإسلام ليس يُضيَّع نستحفظ الرحمن منك وديعة فهو الحقيظ لكل ما يُسْتَوْدع

### وفاته

بغرناطة في حدود السبعين وخمسماية <sup>2</sup>. \*\*\*

<sup>1</sup> في الحلل: ((نستودع)).

الموافق لـ 1174م. وورد في التكملة لكتاب الصلة أنه ((توفي بأريولة من أعمال مرسية سنة 557هـ؛ وهو ابن تسعين سنة أو نحوها. وفي بغية الوعاة: ((مات في حدود السبعين وخسمائة، أو قبل ذلك؛ عن سن عالية)).

من ترجمة الشعراء من السفر الأخير وهو الثاني عشر المفتتع بالترجمة بعر: 1

\*\*\*

## یحیی بن محمر

لابن أحمر بن عبىر السلام التطيلي الهزلي 2؛ أصله من تُطيلة؛ وهو غرناطى؛ يُثْنَى أبا بكر.

### حاله

قال أبو القاسم المُلاَّحي: أديب زمانه، وواحد أقرانه، سيال القريحة، بارع الأدب، رائق الشعر، عُلَم في النحو واللغة والتاريخ والعَروض، وأخبار الأمم، لحق بالفحول المتقدّمين، وأعجزت براعته، براعة المتأخرين، وشعره مدون، جرى أقي ذلك كله طلق الجُموح. ثم انقبض، وعكف على قراءة القرآن، وقيام الليل، وسرد

أ ذكر عنان أنه وجد هذا العنوان فيرأس اللوحة 418 من مخطوط الإسكوريال؛ في منتصف ترجمة ابن الصيرفي؛ ولكنه رأى نقله هنا؛ بعد اختتام الترجمة المذكورة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> له ترجمة أيضاً في: التكملة لكتاب الصلة؛ حيث جاء فيها أنه: ((يحيى ابن عبد الله بن محمد بن عبد السلام الهذلي))، ثم بغية الوعاة أين سمي: ((يحيى بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن عبد السلام التطيلي الأصل الغرناطي)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في بغية الوعاة: ((جريء)).

الصوم، وصُنع أ المُعَشَّرات في شرف النبي عليه الصلاة والسلام. وأشعاره كثيرة من الزهد والتذكير للآخرة، والتَّجريد من الدنيا، حتى جُمع له من ذلك ديوان كبير.

### شعره

من ذلك قوله من قصيدة <sup>2</sup>:

أذوب حياءً إن تذكرت زلَّتي

وحلمك حتى ما أقل نواظري
وأسكت مغلوباً وأطرق خَجْلة
على مثل أطراف القنا والتواتر تعود بصفح إثر صفح تكرم ما على الذنب بعد الذنب يا خير غافر وتلحظُني بالعفو أثناء زلَّتي

<sup>1</sup> في بغية الوعاة: ((والنظم في مديح النبي صلى الله عليه وسلم، والزهد، وأمور الآخرة...)).
2 البحر الطويل.

وحق هو الك المُسْتَكِنَ بأضلُعي ومالك عندي من خَفي ضمائر الما قُمْت بالمعشار من عُشر عشرة ولو جيت فيه بالنجوم الزوّواهر فيا أيها المولى الصّفوح ومن به تُنُوءُ احتمالاتي بأعباء شاكر أنلني من برد اليقين صبابة الفي من برد اليقين صبابة الفي بها حدّ الهوى و الهواجر وخلت الدّجي عذراً هابت أسرى العدا اليّ تُغطّيني بسود الغدائر وخافت على عيني من السّهد والبكا فذرّت بقايا الكحل من جَفْن ساهر فذرّت بقايا الكحل من جَفْن ساهر

<sup>1</sup> جعلها د. طویل: ((أهاب)).

وقال راداً على ابن رشد؛ حين ردَّ على أبي حامد في كتابه المسمى ((تهافت التهافت)):

كلام ابن رشد لا يبين رشاده

هو اللّيل يَعْشى الناظرين سواده

ولاسيما نقض التهافت إنه

تضمَّن برساماً يعز اعتقاده

كما لطرد<sup>2</sup> المحموم في هذيانه

يفوه بما يُملى عليه احتداده

أتى فيه بالبَهْت الصَّريح مغالطاً

فما غير البحر الخضم تماده

وحاول إخفاء الغزالة بالسها

فأَخْفَق مسعاه وردد اعتقاده

دلايل تعطيك النَّقيضين بالسَّوي

وأكثر ما لا يستحيل عناده

البحر الطويل.  $^{1}$  البحر الطويل.  $^{2}$  جعلها د. طويل: ((duc)).

إذا أوضح المطلوب منها وضدَّه يبين على قرب وبان انفراده وأنت بعيد الفكر عن تُرَّهاته فمعظمها رأيٌ يقلُ سدادُه

ومن شعره:

إليك بسطت الكف في فحمة الدجى نداء أعريق في الذنوب عريق رجاك ضميري كي تخلص جُمُلتي فكم من فريق شافع لفريق

#### مشيخته

أخذ عن أبيه أبي عبد الله، وحدَّث عن الأستاذ أبي الحسن جابر بن محمد التميمي، وعن الأستاذ المقري ببلنسية أبي محمد عبد الله بن سعدون التميمي الضرير، عن أبي داود المقري. وقرأ أيضاً على الخطيب أبي عبد الله

<sup>1</sup> في بغية الوعاة: ((فداء)).

عمد بن عروس، وعلى القاضي العالم أبي الوليد بن رشد.

## مولده

فجر يوم الثلاثاء الخامس والعشرين لمحرم تسعة وخمسين وخمسماية 1.

## وفاته

بغرناطة عام تسعة وعشرين وستماية<sup>2</sup>.

\* \* \*

الموافق لـ 1163م.  $^{1}$  الموافق لـ 1231م.  $^{2}$ 

# **يحيى بن بقي** <sup>1</sup> من أهل واوي آش <sup>2</sup>.

### حاله

بارع الأدب، سيَّال القريحة، كثير الشعر جيده في جميع أنواعه. وكان مع ذلك موصوفاً بغفلة.

شعره 3

بابي غزال غاز أته مُقْلتي بارق بين شَطَّى بارق

1 يكنى أبا بكر؛ وقد اختلف المختصون في اسم أبيه. وله ترجمة أيضاً في: الذخيرة، و القلائد العقيان، والتكملة لكتاب الصلة، والمغرب في حلى المغرب، وجيش التوشيح، ومعجم الأدباء، والمقتضب من كتاب تحفة القادم، والفلاكة والمفلوكون، ووفيان الأعيان، وخريدة القصر، ومعجم السفر، ونفح الطيب، وأزهار الرياض. وأخبار تراجم أندلسية.

<sup>2</sup> اختلفت المصادر أيضاً في اسم بلده: إذ دُكِر في الذخيرة، والمغرب أنه من طليطلة؛ بينما نسب في وفيات الأعيان، ومعجم الأدباء إلى مدينة قرطبة؛ أما كتاب التكملة فقد جاء فيه انه من أهل فرتش التابعة لشقورة؛ بينما جعله كتاب المطرب من شعراء الجزيرة؛ وذكر في معجم السفر، وتراجم أندلسية أنه من سرقسطة؛ وفي المقتضب من تحفة القادم: من إشبيلية.

3 البحر الكامل.

وسألت منه قبالة تشفي الجوى فأجاب عنها والمحدد عنها والتيت منزله وقد هَجع العِدا وأشيت منزله وقد هَجع العِدا أسْري إليه كالخيال الطّارق بيتنا ونحن من الدّجي في لُجّة ومن النجوم الزّهر تحت سُرادق عاطيته والليل يسحب ذيله صباً كالمسك العتيق اناشق حتى إذا ما مالت به سنة الكرى باعدته وكان معانِق معانِق

معرسي

<sup>1</sup> في وفيات الأعيان: ((زيارة)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((فأجابني)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسه: ((منها)). <sup>4</sup> نفسه: ((خیمة)).

<sup>5</sup> في المصادر المترجمة له المذكورة: ((صهباء)).

<sup>6</sup> في المطرب، والوفيات، والنفح: ((الفتيكة))، وفي الذخيرة: ((الذكيّ)).

في المصادر المترجمة له المذكورة: ((حتى إذا مالت به..)).

<sup>8</sup> في القلائد، والمطرب، والوفيات، والفلاكة، والنفح: ((زحزحته)).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> في المطرب: ((رفقاً))، وفي الوفيات: ((عين)).

أبعدته أمن أضلع تشتاقه كى لا ينام على وساد خافق وضممتُه ضحَّ الكمِّي لسيفه وذؤابتاه حمايل في عاتق لما رأيت الليل ولَّي عمره قد شاب في لمَـم لـه ومفارق ودَّعت من أهوى وقلت تأسُفاً<sup>3</sup> أعْزز على بأن أراك مُفارق

### وفاته

توفي بمدينة وادي آش؛ سنة أربعين وخمسماية 4. \* \* \*

<sup>1</sup> في المطرب، والمغرب، والفلاكة: ((باعدته عن...))، وفي الذخيرة: ((زحرحته عن...)).

 $<sup>^2</sup>$ فّي الوفيات:  $((\tilde{\vec{l}} \neq \tilde{\vec{l}}))$ .  $^3$ في الوفيات:  $((\tilde{\vec{l}} \neq \tilde{\vec{l}}))$ .  $^4$  الموافق لـ 1145م. وفي التكملة لكتاب الصلة: ((توفي سنة خمس  $^4$ وأربعين وخمسمائـة)∘.

# یمیی بن عبر الجلیل

(بن عبىر (لرحمن بن مُجْيىر أَ (لفهىري  $^2$ ؛ فرنشي  $^3$ ، وقال صفوان:  $^4$ ؛ يكنى أبا بكر.

### حاله

قال ابن عبد الملك: كان في وقته شاعر المغرب، لم يكن يجري أحد مجراه، من فحول الشعراء. يعترف له بذلك أكابر الأدباء، وتشهد له بقوة عارضته وسلامة طبعه، قصائده التي صارت مثالاً، وبعدت على قربها منالاً. وشعره كثير مدوَّن، ويشتمل على أكثر من سبعة ألاف بيت وأربعمائة بيت. امتدح الأُمراء والرؤساء، وكتب عن بعضهم، وحظي عندهم حُظوة تامة، واتصل بالأمير أبي عبد الله بن سعد 6، وله فيه أمداح كثيرة. وبعد موته

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> صوبها د. طویل حسب ما ورد في المصادر التي خصته بترجمة؛ فكتبها: ((ابن مجبر))؛ بالباء الموحدة التحتية. وهذ باستثناء كتاب كشف الظنون؛ الذي كتب فيه: ((ابن مجير))؛ بالياء المثناة التحتية.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> له ترجمة أيضاً في: التكملة لكتاب الصلة، والبيان المغرب، وبغية الملتمس، ووفيات الأعيان، وزاد المسافر، والحلل الموشية، وكشف الظنون، ونفح الطيب.

<sup>3</sup> في التكملة: ((فُرْتَشي))؛ بالتاء المثناة الفوقية.

أ نفسه، وزاد المسافر: ((بلشي))؛ نسبة إلى بلش.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في النفح: ((تسعة)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> هو الأمير محمد بن سعد بن مردنيش؛ أمير بلنسية. سبق التعريف به.

موته انتقل إلى إشبيلية، وبملازمته للأمير المذكور، وكونه في جملته، استحق الذكر فيمن حل بغرناطة. ومن أثرته لدى ملوك مراكش، أنه أنشد يوسف بن عبد المؤمن؛ يهنّيه بفتح؛ من قصيدة 2:

إِنَّ خير الفتوح ما جاءت<sup>3</sup> عفْــواً

مثل ما يخطب البليغ<sup>4</sup> ارتجالا

قالوا: وكان أبو العباس الجراوي الأعمى الشاعر حاضراً، فقطع عليه، لحسادة وجدها؛ فقال يا سيدنا اهتدم فيه بيت ابن وضّاح:

خير ُ شراب ما جاء $^{5}$  عفواً كأنه خطبة ارتجال $^{6}$ 

فبدر المنصور؛ وهو حينئذ وزير أبيه، وسنه في حدود العشرين من عمره؛ فقال: إنْ كان قد اهتدمه؛ فقد

<sup>1</sup> في الحقيقة: هم خلفاء؛ وسماهم ملوكاً من باب التعميم والمجاز.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في النفح: ((جاء)). <sup>4</sup> نفسه: ((الخطيب)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> نفسه: ((كان)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفسه: ((ارتجالا)).

<sup>610</sup> 

استحقّه؛ لنقله إياه من معنى خسيس إلى معنى شريف؛ فسُرّ أبوه لجوابه، وعجب منه الحاضرون.

ومر المنصور أيام إمرته بلوقية 1؛ من أرض شلب، ووقف على قبر أبي محمد بن حزم؛ وقال: عجباً لهذا الموضع، يخرج منه مثل هذا العالم. ثم قال: كل العلماء عيال على ابن حزم. ثم رفع رأسه، وقال: كما أن الشعراء عيال عليك يا أبا بكر؛ يخاطب ابن مجير 2.

### شعره

من شعره يصف الخيل [العتاق] <sup>3</sup> من قصيدة في مدح المنصور <sup>4</sup>:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> علق عنان على هذا بقوله: ((هكذا وردت في الإسكوريال، والزيتونة؛ وهو إما تحريف، وإما أن ابن الخطيب قد وهم في ذكر اسم الموضع الذي دفن فيه العلامة ابن حزم. فهذا الموضع هو قرية أسرته المسماة منت ليشم، وبالإسبانية Casa Montejo؛ من أعمال مدينة لبلة بولاية الغرت؛ وليس من أعمال شلب التي تبعد عنها غرباً بمسافة كبيرة)). هذا وكتب في النفح: ((أونية))؛ وهي بلدة تبعد عن لبلة بستة فراسخ؛ وتسمى بالإسبانية Huelva.

 $<sup>^{2}</sup>$  في مصادر أخرى ذكرت سابقاً: ((ابن مجبر)). بالباء الموحدة التحتية.  $^{3}$  سقطت هذه الكلمة في الإسكوريال؛ ووردت في الزيتونة.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> أي الخليفة الموحدي المنصور يعقوب بن يوسف. وهذه القصيدة من البحر الطويل.

له خُطَّ ت الخيا العِتاق كأنها نشاوى تهادت تطلب العَرْف والقصفا والقرائي أغْنتها الحجول عن الحُلا عرايسُ أغْنتها الحجول عن الحُلا فلم تَبْغ خُلخالاً ولا التمست وقف فمن يَفُق كالطّرس تحسب أنه وإن جررَّدوه في ملاءته التفا وأبلُق أعطى الليل نصف إهابه وغار عليه الصبح فاحتبس النصف ووردٌ تغشى جلده شفق الدُّجي فإذا حازه حلَّى له الذَّيل والعُرْف وأشقرُ مجَّ الراح صرفاً أديمه وأصفر لم يسمح بها جلده صرفا

<sup>1</sup> ورد هذا الشطر في النفح هكذا: ((له حَلْبَهُ الخيل العتاق كأنها)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((تهاوت)).
<sup>3</sup> نفسه: ((العزف)).

ورد هذا الشطر في الزيتونة هكذ: ((تطارحت تطلب القصف والقذا)).

<sup>5</sup> في النفح: ((يَقَق))؛ أي أبيض ناصع.

<sup>6</sup> نفسه: ((دلَّى)).

وأشهب فِضِّي الأديم مُدنَّر عليه خُطوط غير مُفْهمةِ حَرِيْف كما خطر <sup>1</sup> الزاهى بمُهْرق كاتب يجرُ 2 عليه ذيله وهو ما جرفا3 تهبُّ على الأعداء منها عواصف تتسف<sup>4</sup> أرض المشركين بها نسفًا  $\frac{5}{2}$  کالغز ال فتمتري أطِيباً 6 ترى تحت العَجاجة أم طريف وقد كان في البَيْداءِ يألف سربه فربَّت مهراً وهي تحسبه خَشفا تناوله لفظُ الجواد لأنه متى $^7$ ما أردت الجَرْي أعطاكه ضعفا

 $<sup>^{1}</sup>$  في النفح:  $((\dot{\epsilon}\dot{d}d))$ .  $^{2}$  نفسه:  $((\dot{\epsilon}\dot{\epsilon}\dot{d}))$ .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> جعلها د. طويل: ((جفّا)). 4 في النفح: ((ستنسف)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> أي ترى كل كريم وأصيل من الخيل. <sup>6</sup> في النفح: ((أظبياً)).

<sup>7</sup> نفسه: ((على)).

ولما اتخذ المنصور ستارة المقصورة بجامعه 1، وكانت مدبرة على انتصابها، إذا استقر المنصور ووزراؤه بمصلاه، واختفائها إذا انفصلوا عنها، أنشد في ذلك الشعراءُ، فقال 2 من قصيدة أولها:

أعلمنني ألقي عصا التسيار

في بلدة ليست بدار قرار

ومنها في وصف المقصورة:

طوراً تكون بمن حَوته محيطةً

فكأنها سور" من الأسوار وتكون حيناً 3 عنهم مخبوّة 4

فكأنها سر من الأسرار وكأنما 5 علمت مقادير الوري

فتصر أفت لهم على مقدار

<sup>1</sup> في النفح: ((ولما اتخذ المنصور مقصورة الجامع بمراكش)).

<sup>2</sup> نفسه: ((فقال ابن مجبر من قصيدة أولها:)). <sup>3</sup> في الحلل الموشية: ((طوراً)).

عي النفح: ((محبوة)). <sup>4</sup> في النفح: ((محبوة)). <sup>5</sup> نفسه: ((وكأنها)).

فإذا أحسَّت بالإمام أن يزور ها في قومه قامت إلى الزوار و في قومه قامت إلى الزوار و ويكفى من شعر أبن مُجير في هذا القدر العجيب رحمه الله.

من روى عنه

حدَّث عنه أبو بكر محمد بن محمد بن جمهور، وأبو الحسن بن الفضل، وأبو عبد الله ابن عيَّاش، وأبو علي الشُّلوبين، وأبو القاسم بن أحمد بن حسان، وأبو المتوكل البيثم، وجماعة.

# وفاته

توفي **براكش**؛ سنة ثمان وثمانين وخمسماية <sup>3</sup>، وسنه ثلاث وخمسون سنة.

\* \* \*

1 في الحلل الموشية: بالأمير)).

615

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في المصادر: ((ابن مجبر)). باستثناء كشف الظنون؛ الذي كتب فيه ((ابن مجبر))؛ بالياء المثناة التحتية.

<sup>3</sup> الموافق لـ 1192 م. وفي وفيات الأعيان: توفي سنة 587هـ. وفي التكملة: توفي سنة 588هـ، وفي التكملة: توفي سنة 588هـ، وقيل: 587هـ.

### يوسف بن محمر

ابن محمر اليعصبي اللوشي؛ أبوعمر أ.

#### حاله

من كتاب ابن مسعدة <sup>2</sup>، خطيب الإمامة السّعيدة النّصرية الغالبية، وصاحب قلمها الأعلى. كان شيخاً جليلاً، فقيهاً، بارع الكتابة، ماهر الخطة، خطيباً مِصْقعاً، منقطع القرين في عصره، منفرداً عن النظير في مصره، عزيزاً، أنوفاً، فاضلاً، صالحاً، خيّراً، شريف النفس، منقبضاً، وقوراً، صموتاً، حسن المعاشرة، طيب المحادثة.

#### مشيخته

حدَّث عن والده الشيخ الراوية أبي عبد الله، وعن الأستاد ابن يربوع. ولقي بإشبيلية الأستاذ أبا الحسن الدبَّاج، ورئيس النحاة أبا علي الشُّلوبين، وغيرهم.

<sup>1</sup> ذكر في اللمحة البدرية؛ أن يوسف بن محمد بن محمد اليحصبي؛ كان كاتباً لسلطان الأندلس الغالب بالله أبي عبد الله محمد بن يوسف. 2 يسمى كتاب أحمد بن محمد بن سعد بن مسعدة: ((تاريخ قومه وقرابته)). وورت ترجمة ابن مسعدة في الإحاطة. 616

#### شعره

ومن شعره؛ وإن كان غير كثير، قوله 1: شرِّد النوم عن جفونك وانظــر كلمة توقظ النفوس النياما فحرام على امرىء يشاهد حكمة الله أن يلذ المناما

وقوله<sup>2</sup>:

ليس للمرء اختيار في الذي يتمنتي من حرراك وسكون إنما الأمر لربِّ واحد إن يشاء<sup>3</sup> قال لـه كـن فيكـون

البحر الخفيف.  $^{1}$  البحر الخفيف.  $^{2}$  بحر الرمل.  $^{3}$  حذف د. طويل: الهمزة؛ فغدت:  $((\hat{y}^{m}))$ .

### وفاته

توفي في المحرم من عام ستين وستماية <sup>1</sup>، ودفن بمقبرة باب إلبيرة. وحضر جنازته الخاصة والعامة، السلطان فما دونه، وكل ترحم عليه، وتفجع له. حدثني حافده شيخنا، قال: أخرج الغالب بالله، يوم وفاته، جبّة له، لبسته مرفوعة، من ملف أبيض اللون، مخشوشنة، زعم أنها من قديم مكسبه من ثمن مغنم ناله، قبل تصيّر الملك إليه، أمر ببيعها، وتجهيزه من ثمنها؛ ففعل، وفي هذا ما لا مزيد عليه من الصّحة والسلامة، وجميل العهد، رحم الله جميعهم.

\* \* \*

<sup>1</sup> الموافق لـ 1261م.

618

# يوسف بن علي (لطرطوشي؛ يكنى أبا الحجاج <sup>1</sup>.

### حاله

من العايد: كان رحمه الله من أهل الفضل والتواضع، وحسن العشرة، مليح الدعابة، عذب الفكاهة، مُدِلاً على الأدب جدّه وهزله، حسن الخط، سلس الكتابة، جيّد الشعر، له مشاركة في الفقه، وقيام على الفرايض. كتب بالدار السلطانية، وامتدح الملوك بها، ثم توجه إلى العدوة، فصحب خُطة القضاء، عمره، مشكور السيرة، محفوفاً بالمبَرّة.

وجرى ذكره في **الإكليل** بما نصه: روض أدب لا تعرف الدواة <sup>2</sup> أزهاره، ومجموع فضل لا تَخْفى آثاره، كان في فنون الأدب، مطلق الأَعنَّة، وفي معاركه ماضي الظُّبا والأسنة. فإن هزل، وإلى تلك الطريقة اعتزل، أبرم في الغزال <sup>3</sup> ما غزل، وبذل من دنان راحته ما بذل <sup>1</sup>. وإن

<sup>1</sup> له ترجمة أيضاً في: الدرر الكامنة، ونفح الطيب.

<sup>2</sup> في النَّفح: ((الذواع))؛ أي الذبول.

<sup>3</sup> نفسه: ((الغزل)).

صرف إلى المُعْرب <sup>2</sup> غَرْبَ <sup>3</sup> لسانه، وأعاره لمحة من إحسانه، أطاعه عاصيه، واستجمعت لديه أقاصيه. وَرَد على الحضرة **الأندلسية**، والدنيا شابَّة، وريح القبول هابَّة، فاجتلى محاسن أوطانها، وكتب عن سلطانها. ثم كرَّ إلى وطنه <sup>4</sup> وعطف، وأسرع اللحاق كالبارق إذا خطف، وتوفي عن سن عالية، وبرود من العمر بالية <sup>5</sup>.

ومن شعره أيام حلوله بهذه البلاد، قوله، يمدح الوزير ابن الحكيم، ويلم بذكر السَّلم في أيامه 6:

رضاكم إن مننتم خير مرهوب

وما سوى هجركم عندي بموهوب لكم كما شيتم العُتْبى وعَتْبكُم معندي بقريب مقابل الرضا من غير تثريب

620

في النفح: ((وبزل من دنان راحه ما بزل)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((المُغرب)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> أي صرامـة لسانـه. 4 في النفــي «أرواله ا

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في النفح: ((أوطانه)). <sup>5</sup> نفسه: ((غالية)).

<sup>6</sup> البحر البسيط.

مُنَّوا بلحظ رضىً لي ساعـة فعسى أنال منه لدهري طبَّ مطبوب فكم أثارت لي الأيام وابتسمـت ثغور سعـدي بتقريب فتقريب ققريب قد كنَّ بيضاً رعابيباً بقربكـم

والآن يوصفْن بالسُّود الغرابيب آهاً لدهر تقضعَّى لي بباكم

مرتّب للأماني أيّ ترتيب

ما كان إلاَّ كأحلام سررت بهـــا

فواصلت حال تقويض بتطنيب

يا ليت شعري هل تقضى بعودته

فأقدر الحُسن منه بعد تَجْريب

ومنها:

يا أيها السيد الأعلى الذي يده حازت ندى السُّحب مسكوباً بمسْكوب فلو سالنا بلاد الله عن كرم فيها لكفيه والأنواء منسوب

لقُلْن إن كان جودٌ لا يضاف لذي الـ وزارتين فجودٌ غير محسوب فالعُود جنس ولكن في إضافته للهند يختص عود الهند بالطّيب من سيّد لا يُوفّى الحمدُ واجب ولو تواصل مكتوباً بمكتوب له المحامد لا تُحصى ولا عجب فرمل عالج شيئ غير محسوب تناول الشُّرف الأقصى بعزمة ذي ظن نبيل الأماني غير مكذوب وواصل المجد من آياته شرفاً بمجده وصل أنبوب بأنبوب وجاء مكتسباً أعلى ذخائره والمجد ما بين موروث ومكْسُوب ردْءُ الخليفة لا يرتاح من نصب في بذل نصح لحفظ منْصوب

موفّق الرأي مأمون النَّقيبة في تدبير ذي حُنْكة صحَّت وتدريب تهابه النفس إذ ترجوه من شرف فشأنه بين مَرْهوب ومَرْغوب

ومنها:

يا أُوْحد العصر في فضل وفي كرم خصال فاطع دهره أفي التَّجاريب أعد فديت الأمري مُنْعماً نظراً ينَلُ به هم حالي بعض تشبيب ينَلُ به هم حالي بعض تشبيب لولا ارتكاب حسودي الأمر في ضرري ما كان ظهر النَّوى عندي بمركوب هذا زماني ومنك الأمن حاربني حتى أراني في حالات محروب فامنن بتفريج كَرْبي بالرضا فإذا رضيت لم أك من شيء بمكروب

 $<sup>^{1}</sup>$ حذف د. طویل الهاء؛ فغدت: ((دهر)).  $^{2}$  جعلها د. طویل: ((حسودِ الأمْر)).  $^{2}$ 

إن لم أَذُق من رضاكم ما أَلذُّ به فلا حياة بمأكول ومشروب ومن شعره 1:

بذكرك تُشرح أي العلا وتسند أخباره في الصحيح بأُفقك يشرق بَدْرُ السَّنا

وباسمك يحسن نظم المديح ومــا يحســـن العقّــــد إلا إذا تحلَّت به ذات وجه مليح

وفاته

كان حياً عام أحد وأربعين وسبعماية 2. \* \* \*

----1 البحر المتقارب. 2 الموافق لـ 1340م.

624

من ترجمة (المجرثين والفقهاء وسائر الطلبة النجباء \*\*

# یحیی بن محسر

لابن عبر العزيز بن علي الأنصاري؛ يثننى أبا بدر، ويعرف بالعشّاب، ويعرف بالعشّاب،

#### حاله

كان هذا الشيخ من أهل الخير كثير التؤدة والصمت، معرضاً عمّا لا يعنيه. رحل إلى الحج، وأقام هنالك سنين، وقفل منها فخطب بأرْجبة 2. وأخذ ببلاد المشرق عن قطب الدين القَسْطُلاني، وأبي الفضل بن خطيب المري، وزين الدين أبي بكر محمد بن إسماعيل الأنماطي. ولقي أبا علي ابن الأحوص بالأندلس؛ ولم يأخذ عنه. أنشدني شيخنا أبو البركات، قال: أنشدني الشيخ أبو بكر البُرشاني،

<sup>1</sup> نسبة إلى بلدة برشانة Purchena؛ المتواجدة في إقليم ألمرية؛ وبالقرب من نهر المنصورة؛ إلى الجنوب منه، وشمال ألمرية، وغرب بلدة المنصورة.

أرجبة Orjiva؛ بلدة صغيرة تابعة لأعمال غرناطة؛ وتتواجد إلى الجنوب منها؛ وشمال متريل.

قد لقيته بأرجبة. قال: أنشدنا الإمام أبو عبد الله بن النعمان عن قطب الدين 1: إذا كان أُنسي في لزومي وحدتي وقلبي من كل البريَّة خال فما ضرَّني من كان لي الدهر<sup>2</sup> قاليــاً وما سرَّني من كان فيَّ مُوال

البحر الطويل.  $^{1}$  جعلها د. طويل: ((للاهر)).

626

# رسن (لعمسال

# يوسف بن رضوان

ابن يوسف بن رضوان بن يوسف بن رضوان بن يوسف ابن رضوان بن محمر بن خير بن أسامة الأنصاري التّجاري.

قال القاضي المؤرخ أبو الحسن بن الحسن ممليه: والذي رفع إلي هذا النسب للركانة: هو صاحبنا الفقيه أبو القاسم ولده، ورُفْع هذا النسب بحاله من التكرار دليل على أصالته.

#### حاله

من أهل الخير والخُصوصية، وحُسن الرُّواء والوقار، والحياء، والمودة. نبيه القدر، معروف الأمانة، صدرٌ في أهل العقد والحل ببلده، بيته بيت صون وخير واستعمال، ولو لم يكن من بركات هذا الرجل، وآثار فضله، إلا ابنه صدر الفضلاء، وبقية الخواص أبو القاسم، لكفاه. تولى قيادة الديوان عالقة بلده، أرفع الخطط الشرعية العملية، فحمدت سيرته.

### وفاته

جالقة في ...... وعلى قبره مكتوب من نظم ولده $^2$ :

إلاهي خدِّي في التراب تذللاً بسطت عسى رحماك يحيى بها الروح وجاوزت أجداث الممالك خاضعاً وقلبي مصدوع ودمعي مسفوح ووجَّهت وجهى نحو جُودك ضارعاً لعل الرضا من جنب حلمك ممنوح أتيت فقيراً والذنب تـؤدُني وفي القلب من خوف الجرايم تبريح ولم أعتمد إلا الربَّجا3 وسيلة وإخلاص إيمان به الصدر مَشْرُوح وأنت غنيٌّ عن عــذابي وعالــم بفقري وباب العفو عندك مفتوح

 $<sup>^{1}</sup>$  فراغ في هذا الحيز.  $^{2}$  البحر الطويل.

<sup>3</sup> أضاف د. طويل الهمزة؛ فأضحت: ((الرجاء)).

فهب لي عفواً من لدنك ورحمــة يكون بها من ربقة الذنب تسريح وصل على المختار ما هَمع الحيا وما طلعت شمس وما هَبَت الريح

# سن ترجمــة (لزهــاو و(الصلمـ

# ميى بن إبراهيم ابن يحيى البرغواطي أ.

من أهل أنفا؛ من بيت عمال يعرفون ببني الترجمان أولى [ شهرة] 2 وشدَّة على الناس وضغط. وكان من الحظوة وضدها بباب سلطانهم، ديدن الجُباة. غُرِّب 3 عنهم وانقطع إلى لقاء الصالحين، وصحبة الفقراء المتجردين، وقدم على الأندلس عابداً، كثير العمل، على حداثة سنه، ونزل برباط السُّودان، من خارج مالقة، واشتهر، وانثال عليه الناس. ثم راض طول ذلك الاجتهاد، وأنس بمداخلة الناس.

 $<sup>^{1}</sup>$  له ترجمة أيضاً في نفح الطيب.  $^{2}$  وردت هذه الكلمة في الزيتونة؛ بينما سقطت في الإسكوريال.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في النفح: ((عزف)).

#### حاله

هذا الرجل نسيج وحده في الكفاية، وطلاقة اللسان، مدل على أغراض الصوفية، حافظ لكل غريبة من غرايب طريقتهم، متكلّم أ في مشكلات أقوالهم، قايم على كثير من أخبارهم، يستظهر حفظ جزأي إسماعيل الهروي المسمى ((بمنازل السايرين إلى الحق))، والقصيدة الكبيرة لابن الفارض. عديم النظير في ذلك كله، مليح الملبس، مترفّع عن الكُدية، عزيز النفس، قليل الإطراء، حسن الحديث، عذب التّجاوز فيه، على سنن من السّذاجة والسسّلامة والرجولة والحمل، صاحب شهرة قرعت به أبواب الملوك بالعُدوتين. وعلى ذلك فمغضوض منه، عمول عليه، لما جبل عليه من رفض الاضطّلاع 2، وترك السَّمت، واضطراح 3 التغافل، وولوعه بالنقد والمخالفة في كل ما يطرق سمعه، مرشّحاً ذلك بالجد 4 المبرم، ذاهباً

<sup>1</sup> في النفح: ((يتكلم في مشكلاتهم)).

<sup>2</sup> نفسه: ((الأصطلاح)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسه: ((واطّراح)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نفسه: ((بالجدل)).

أقصى مذاهب القِحة، كثير الفَلتات. نالته بسبب هذه البليَّة محن كثيرة، أفلت منها بجريعة الذقن، ووسم بالوهن أفي دينه، مع صحة العقل<sup>2</sup>. وكان الآن عامراً للرباط المنسوب إلى اللَّجام، على رسوم الشياخة، وعدم التابع، مهجور الفِناء.

#### مشيخته

زعم أنه حجَّ، ولقي جلَّة، منهم الشيخ أبو الطاهر بن صفوان المالقي، ولقاؤه إياه، وصحبته، معروف بالأندلس، وغير ذلك مما يدَّعيه متعدد الأسماء.

# تواليفه

قيَّد الكثير من الأجزاء، منها في نِسْبة الذنب إلى الذاكر، جزءٌ نبيل غريب المأْخذ، وفيما أُشكل من كتاب أبي محمد بن الشيخ. وصنف كتاباً كبير الحجم في الاعتقاد، 4 جلَب فيه كثيراً من الأقوال والحكايات 5،

<sup>1</sup> في النفح: ((بالرهق)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الإسكوريال: ((العقد)). <sup>3</sup> في النفح: ((ومنها فيما أشكل)).

في النفع: ((ومنها فيما النكل)). 4 نفسه: ((الاعتقادات)).

<sup>5</sup> نفسه: ((كثيراً من الحكايات)).

رأيت عليه بخط شيخنا عبد الله  $^1$  بن المقري ما يدل على استحسانه، وطلب مني الكُتْب عليه بمثل ذلك، فكتبت له ببعض ورقاته  $^2$ ، إثارة لضجره، واستدعاءً لفكاهة انزعاجه، ما نصه: وقفت من الكتاب المنسوب  $^4$  بحموم، واختلاط زكريا البرغواطي، على برسام  $^4$  محموم، واختلاط مَذْموم  $^5$ ، وانتساب زنج في روم، وكان حقه أن يتهيّب طريقاً لم يسلكها، ويتجنب غفلة  $^6$  لم يملكها، إذ المذكور، لم يتلق شيئاً من علم الأصول، ولا نظر في الإعراب في فصل من الفصول. إنما هي قِحة  $^7$  وخلاف، وتهاوُن بالمعارف واستخفاف. غير أنه يحفظ في طريق القوم كل نادرة، وفيه رجولة  $^8$  ظاهرة، وعنده طلاقة لسان، وكفاية قلما تتأتى لإنسان. فإلى الله نَسَل  $^9$  أن يعرّفنا

أبي عبد الله المقري)). ((أبي عبد الله المقري))

<sup>2</sup> نفسه: ((أوراقه)).

<sup>3</sup> نفسه: ((لصاحبناً أبي زكريا...)).

أي بهذيان محموم.  $^{5}$  أي بهذيان محموم.  $^{5}$  في الإسكوريال:  $^{(0,0)}$ ؛ وصوبت من الزيتونة.

<sup>6</sup> في النفح: ((عقيلة)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> أي جفاء.

<sup>8</sup> في النفح: ((رجولية)).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> نفسه: ((نضرع)).

بمقادير  $^1$  الأشياء، ويجعلنا بمغزل عن الأغبياء. وقد قلت مرتجلاً عند  $^2$  أول نظرة، واجتزأت  $^3$  بقليل من كثرة  $^4$ :

كل جار لغاية مرجوة

فهو عندي لم يعد حدَّ<sup>5</sup> الفتوَّهُ وأراك اقتحمت ليلاً بهيماً

مُولجاً منك ناقة في كوبَّه <sup>7</sup> لا اتباعاً ولا اختر اعاً أرنتا<sup>8</sup>

إذ نظرنا عروسك المجلّوه كل ما قلتُه فقد قاله النا

س مقالاً آیات ه متاُ وَهُ لم تزد غیر أن أَبَحْت حمى الإعـ

راب في كل لفظة مقروَّهُ

634

<sup>1</sup> في النفح: ((مقادير))؛ بحذف الباء.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> قس النفح: ((من)). <sup>3</sup> نفسه: ((واجتزاء)).

<sup>\*</sup> نفسته: (رواجتراع \* البحر الخفيف.

ربسر ، سيا. 5 في النفح: ((حقً)).

<sup>6</sup> في الإسكوريال: ((بهجا))؛ وصوبت من الزيتونة.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في النفح: ((كُوَّهْ)).

<sup>8</sup> نفسه: ((أتتنا)).

635

نسل الله فكرة تلزم العقل للمكرة تلزم العقل للمكروّة المكروّة وعزيز علي أن كب يي يعلى المكروة الكتاب بقوة 5

ومن البرسام الذي يجري على لسانه بين الجدّ والقِحة، والجهالة والمجانة، قوله لبعض خدام باب السلطان، وقد ضُويق في شيء أَضْجَره منقولاً من خطه، بعد ردِّ كثير منه إلى الإعراب: ((الله نور السموات من غير نار، ولا غيرها، والسلطان ظلاله وسراجه في الأرض، ولكل منهما فراش مما يليق به، ويُتهافت عليه، فهو تعالى مُحْرقٌ فراشه بذاته، مغرقهم بصفاته، وسراجِه وظلّه. وهو السلطان محرق فراشه بناره، مُغْرقهم برَيْته ونواله. ففراش السلطان محرق فراشه بناره، مُغْرقهم برَيْته ونواله. ففراش

<sup>1</sup> في النفح: ((نسأل)).

<sup>2</sup> هكذا في الزيتونة؛ وفي الإسكوريال والنفح: ((تحوط)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في النفح: ((أن كنت)). <sup>4</sup> نفسه: ((تأخذِ)).

<sup>5</sup> يشير إلى قوله تعال: ( يَا يَحْيَى خُذِ الكِتَابَ بِقُوَةٍ وَآتَيْنَاهُ الحُكْمَ صَبِيّاً ). سورة مريم؛ الآية: 12.

الله، ينقسم إلى حامِدين <sup>1</sup>، ومُسبّحين، ومُستُغفرين، وأمناء وشاخِصين. وفراشُ السلطان ينقسمون إلى أقسام، لا ينفك أحدهم عنها. وهم وزغة ابن وزغة، وكلب ابن كلب، وكلب مطلقاً، وعارٌ ابن عار، وملعون ابن ملعون، وقط [ ابن قط] <sup>2</sup>، ومُحق. فأما الوزغة، فهو المحرق في زيت نواله، المشغول بذلك عما يليق بصاحب النّعمة من النصح، وبذل الجهد. والكلب ابن الكلب، هو الكيّسُ المتحرّز في تهافته، من إحراق وإغراق، يعطي بعض الحق، ويأخذ بعضه. وأما الكلب مطلقاً، فهو الواجد والمشرّد <sup>3</sup> للسفهاء عن الباب المعظم لقليل النّعمة. وأما العار أبن عار فهو المتعاطي في تهافته ما فوق الطّوق، ولهذا امتاز هذا الإسم بالرياسة عند العامة، إذ مرَّ بهم ولهذا امتاز هذا الإسم بالرياسة عند العامة، إذ مرَّ بهم يفسه رئيساً، وذلك بقرب المناسبة، فهو موضوع لبعض الرياسة، كما أن الكلب ابن الكلب لبعض الكياسة. وأما

<sup>1</sup> حرفت في الإسكوريال؛ فكتبت: ((حافين)).

<sup>2</sup> سقطت هذه العبارة في الإسكوريال؛ بينما وردت في الزيتونة

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في الزيتونة: ((المجدد)).

الملعون ابن المعلون، فهو الغالط المُعاند، المشارك لربّه، المنعم عليه في كبريائه وسلطانه. وأما القطُّ فهو الفقير مثلى، المُسْتَغْني عنه، بكونه لا تُخصُّ به رتبة، فتارة في حِجْر الملك، وتارة في السّنداس، وتارة في أعلى المراتب، وتارة محسنٌ، وتارة مسيىءٌ، تُغْفر سيئاته الكثيرة بأدنى حسنة، إذ هو من الطوافين، مُتطير بقَتْله وإهانته، تيَّاه في بعض الأحيان لعزَّة يجدها في نفسه، من حرمة أبقاها الشارع له، وكل ذلك لا يخفى. وأما الفِراش المُحق، فهو عند الدُّول نوعان، تارة يكون ظاهراً وحظَّه مسح المصباح، وإصلاح فتيله، وتصفية زيته، وستر دخانه، ومُسايسة ما أَعْوَز من المطلوب منه. ووجود هذا شديد الملازمة ظاهراً. وأما المُحِقُّ الباطن، فهو المشار إليه في دولته بالصلاح والزهد والورع، فتستقبله الخَلْقُ لتعظيمه، وتركه لما هو بسبيله، فيكون وسيلةً بينهم وبين ربّهم، وخليفته الذي هو مصباحهم. فإذا أراد الله بهلاك الدولة، وإطفاء مصباحها تولَّى ذلك أهل البطالة والجهالة، فكان الأمر كما رأيتم، والكلُّ يعمل على شاكلته)).

وأفضى به الهوى، وتسور حمى السياسة، والإغياءُ في ميدان القِحة إلى مصرع السوء، فجُلِد جَلْداً عنيفاً بين يدي السلطان؛ كان سبب وفاته في المُطْبق. وذلك في شهر المحرم من عام ثمانية وستين وسبعماية 1. وقانا الله المُعرَّات، وجَنَّبنا سُبل المضرَّات، وفي كثرة تبجُّحه باصطلاح المنطق قيل 2:

لقد كان يحيى منطقياً مُجادلاً

تجارى في سبل $^3$  الهوى وتهورًا غدا مطلق التقوى وراح مكّما

وأصبح من فوق الجدار مُسورًا فما نال من معنى اصطلاح أداره

سوى أن بدا في نفسه وتصورًا

تجاوز الله عنا وعنه .....

\* \* \*

<sup>1</sup> الموافق لـ 1366م.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> البحر الطويل.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> جعلها د. طویل: ((سیل)).

بقية السفر الثاني عشر من كتاب الإحاطة مشتملة على ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه

<sup>1</sup> علق عنان؛ فقال: ((يبدأ السفر الثاني عشر باللوحة 418 إسكوريال؛ مبتدئاً بترجمة "يحيى بن محمد بن عبد السلام النطلي الهذلي"؛ وتنتهي تراجمه في اللوحة 424 بترجمة "يحيى بن إبراهيم البرغواطي"؛ محتوياً على ثمان تراجم فقط. وبه يختم "كتاب الإحاطة" في بداية اللوحة 425 إسكوريال؛ ثم تبدأ ترجمة ترجمة ابن الخطيب لنفسه في اللوحة، وتنتهي في اللوحة 499 إسكوريال)).

# بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيرنا محمر وعلى آله وصعبه وسلم تسليما.

يقول مؤلف هذا الديوان تغمد الله خطله، في ساعات أضاعها، وشهوة من شهوات اللسان أطاعها، وأوقات للاشتغال بما لا يعنيه، استبدل بهما اللهو لما باعها: أما بعد حمد الله الذي يغفر الخطية، ويحث من النفس اللجوج المطية، فيحرك ركابها البطيّة أ، والصلاة على سيدنا ومولانا محمد، مُيسِّر سبل الخير القاصدة ومناخ الطيّة أ، والرضا عن آله وصحبه، منتهى القصد ومناخ الطيّة أ. فإني لمّا فرغت من تأليف هذا الكتاب الذي حمل عليه فضل النشاط، مع الالتزام لمراعاة السياسة السلطانية والارتباط، والتفت إليه، فراقني منه صوان درر، ومطلع غرر، قد تخلدت مآثرهم بعد ذهاب

أي البطيئة: كتبت في النص بالأسلوب المغربي الذي يخفف الهمزة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الزيتونة: ((النادرة)). <sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> أي الميسرة. <sup>4</sup> في النفح: ((الفضل)).

<sup>5</sup> أي النية والقصد.

أعيانهم، وانتشرت مفاخرهم، بعد انطواء زمانهم، نافستهم في اقتحام تلك الأبواب، ولباس تلك الأثواب، وقنعت باجتماع الشمل بهم ولو في الكتاب. وحرصت على أن أنال منهم قربا، وأخذت من أعقابهم أدبا وحبا، وكما قال: ساقي القوم آخرهم شرباً. فأجريت نفسي مجراهم في التعريف، وحذوت بها حذوهم، في باب النسب والتصريف، بقصد التشريف. والله لا يعدمني وإياهم واقفا يترحم، وركاب الاستغفار بمنكبيه يزحم، عندما ارتفعت وظايف الأعمال؛ وانقطعت من التكسبات حبال الآمال، ولم يبق إلا رحمة الله، التي تنتاش حبال النفوس وتخلصها، وتعينها بميسم السعادة وتخصصها. جعلنا النفوس وتخلصها، وتعينها بميسم السعادة وتخصصها. جعلنا

## المؤلف

محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن سعيد ابن علي بن أحمد السلماني. قرطبي الأصل ثم طليطليه،

وردت كلمة ((من)) في الزيتونة؛ وسقطت في الإسكوريال، والنفح.  $^{2}$  أي تنقذ.

ثم لوشيه. ثم غرناطيه. يكنى أبا عبد الله، ويلقب من الألقاب المشرقية بلسان الدين.

# أوليتي

يعرف بيتنا في القديم ببني وزير، ثم حديثنا الملوشة؛ ببني الخطيب. انتقلوا مع أعلام الجالية القرطبية: كيحيى بن يحيى الليثي، وأمثاله؛ عند وقعة الربض الشهيرة ألى طليطلة، ثم تسربوا محومين على وطنهم، قبل استيلاء الطاغية عليها، فاستقر منهم بالموسطة الأندلسية، جملة من النبهاء، تضمن منهم ذكر خلف ألا كعبد الرحمن قاضي كورة باغة، وسعيد المستوطن بلوشة، الخطيب بها، المقرون اسمه بالتسويد عند أهلها، جاريا مجرى التسميه بالمركب. تضمن ذلك تاريخ الغافقي جاريا مجرى التسميه بالمركب. تضمن ذلك تاريخ الغافقي

1 في النفح: ((حديثاً)).

<sup>3</sup> في النفح: ((خلق)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> حدثت هذه الوقعة؛ عندما حرض علماء قرطبة اهلها على الثورة ضد الأمير الحكم بن هشام؛ في سنة 202ه/818م. وانطلقت هذه الثورة الشعبية في الربض الجنوبي من قرطبة؛ في المنطقة التي تسمى شقندة. وانتهت هذه الثورة بتغلب الحكم على الخارجين عنه؛ فنكل بمعظمهم، وشرد آخرين في مختلف الأقطار.

وغيره. وتناسل عقبهم بها، وسكن بعضهم بمنتفريو<sup>1</sup>، ملكين أياها، مخططين قبل <sup>2</sup> التحصين والمنعة فنسبوا إليها. وكان سعيد هذا؛ من أهل العلم، والخير والصلاح، والدين والفضل، [ وزكاء الطعمة] <sup>8</sup>. وقفني الشيخ المسن الوزير أبو الحكم بن محمد المنتفريدي <sup>4</sup> رحمه الله، وهو بقية هذا البيت وإخباريه، على جدار برج ببعض ربى أملاكنا بلوشة، تطأه الطريق المارة من إغرناطة إلى أملاكنا بلوشة، وقال كان جدك يُرْبع <sup>5</sup> بهذا المكان فصولاً من العام <sup>6</sup>، ويجهر بقراءة القرآن؛ فيستوقف الرِّفْق <sup>7</sup> المدلجة، الحنين إلى نغمته، والخشوع لصدقه، فتعرس رحالها لصق جداره، وتريح ظهرها موهناً، إلى أن يأتي على ورده.

<sup>1</sup> هكذا في الإسكوريال، والزيتونة؛ بينما سميت في النفح: ((منتقرير)). ولكن عنان يرى أنه تحريف؛ ويرجح اسم: ((منتفرية)) Montefrio؛ ومعناها: الجبل البارد.

أ في النفح: ((مختطين جبل التحصن)).

د في الزيتونة: ((زكاء النعمة))، وفي النفح: ((ذكاء الفطنة)). 4: النبية الزيتونة: ((زكاء النعمة))، وفي النفح: ((ذكاء الفطنة)).

<sup>4</sup> في النفح: ((المنتقيري)).

حرفت في النفح؛ فكتبت: (يذبع)).
 حرفت في النفح؛ فكتبت: ((العلم)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> نفسه: ((الرفاق)).

<sup>644</sup> 

وتوفى وقد أصيب بأهله وحرمته أ، عندما تغلب العدو على بلده عنوة في خبر طويل. وقفت على مكتوبات من المتوكل على الله، محمد بن يوسف بن هود؛ أمير المسلمين بالأندلس، [ القائم بها بدعوة الأئمة من ولد العباس، رضى الله عنهم، ومن ولده أبى بكر الواثق بالله ولى عهده]، في غرض إعانته، والشفاعة إلى الملكة زوج سلطان قشتالة، بما يدل على [ نباهة قديم] 2 ؛ ويفيد إثارة عبرة، واستقالة عثرة.

وتخلف ولده عبد الله، جاريا مجراه في التجلة <sup>3</sup>، والتمعش من حر النشب، والتزيي بالانقباض، والتحلي بالنزاهة إلى أن توفي، وتخلف ولده سعيد جدنا الأقرب؟ وكان صدراً خيراً، مستولياً على خلال حميدة، من خط وتلاوة وفقه، وحساب، وأدب نافس جيرته من بني الطنجالي الهامشيين، وتحول إلى غرناطة؛ عندما شعر بعملهم على الثورة، واستطلاعهم إلى النزوة؛ التي

أ في النفح: ((وحرمه)). في النفح: ((على نباهة قديمة)). وفي النفح: ((على نباهة قديمة)).  $^2$  في الزيتونة: ((على نباهة قديمة)).

<sup>3</sup> في النفح: ((التجلد)).

خضدت الشوكة، واستأصلت منهم الشأفة؛ وصاهر بها الأعيان من بني أضحى بن عبد اللطيف الهمداني، أشراف جند حمص، الداخلين إلى الجزيرة، في طليعة بلج بن بشر القشيري، ولحقه من جراء منافسيه، لما جهروا السلطان بالخلعان، اعتقال أعتبه السلطان بعده وأحظاه على تفئته، وولاه الأعمال النبيهة، والخطط الرفيعة. حدثني من أثقه أ، قال: عزم السلطان أن يقعد جدك أستاذاً لولده؛ فأنفت من ذلك أم الولد، إشفاقاً عليه من فظاظة كانت فيه. ثم صاهر القواد من بني الجعدالة على أم أبي، وتحت إلى زوج السلطان ببنوة الخؤولة، فنبه القدر، وانفسحت الحظوة، [ وانتاب البيت] الرؤساء والقرابة. وكان على قوة شكيمته، وصلابة مكسرة، مؤثراً للخمول محباً في الخير. حدثني أبي عن أمه، قالت: قلما تهنأنا نحن وأبوك طعاماً [ حافلا] 4

<sup>1</sup> في النفح: ((أثق به)).

عي <u>عي .</u> 2 نفسه: ((ومتَّتُ)).

<sup>3</sup> نفسه: ((وانشال على البيت)).

<sup>4</sup> هذه الإضافة من النفح.

لإيثاره به من كان يكمن <sup>1</sup> بمسجد جواره، من أهل الحاجة، وأحلاف الضرورة، يهجم علينا منهم بكل وارش <sup>2</sup>، يجعل يده ثني يده، ويشركه في أكليته، ملتذا بموقعها من فؤاده. توفي في ربيع الآخر من عام ثلاث وثمانين وستماية <sup>4</sup>، صهرته الشمس مستسقيا في بعض الحول، وقد استغرق في ضراعته، فدلت الحتف على نفسه. وتخلف والدي ، نابتاً في الترف نبت العليق، يكنفه رعي أيّم <sup>5</sup> تجر ذيل النعمة، وتحنو منه على واحد تحذر عليه [ الحولي من ولد الذر ] <sup>6</sup>، ففاته لترفه حظ كبير من من الاجتهاد. وعلى ذلك؛ فقرأ على الخطيب أبي الحسن البلوطي، والمقرئ أبي عبد الله بن مستقور <sup>7</sup>، وأبي البسحاق بن زورال، وخاتمة الجلة أبي جعفر بن الزبير،

1 في الزيتونة: ((يكون)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الإسكوريال: ((مارش))، وفي النفح: ((وارد))؛ وهو تحريف؛ والوارش معناه: من يدخل لتناول طعام دون دعوة.

 $<sup>^{3}</sup>$  صوبها د. طویل؛ فجعلها: ((ثلاثـة)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الموافق لـ 1284م

<sup>5</sup> في الزيتونة: ((ثم))، وفي النفح: ((أم)). والأيم: هي المرة التي فقدت زوجها.

و في النفح: ((تَكُذُر عليه النسيم إذا سرى؛ ففاته..)).

<sup>7</sup> في الإسكوريال، والزيتونة: ((مسمغور))، وفي النفح: ((سمعون))؛ والتصويب لعنان.

وكان يفضله، وشارك أهل عصره في الرواية المستدعاه عن أعلام المشرق، كجار الله أبي اليمن، وغيره. وانتقل إلى لوشة بلد سلفه؛ مقيما للرسم، مخصوصاً بلقب الوزارة، مرتباً بعادة الترف؛ إلى أن قصدها السلطان أبو الوليد، متخطيا إلى الحضرة، هاويا ملك البيضة، وأجزل نزله، وعضد أمره، وأدخله بلده، لدواع يطول استقصاؤها. ولما تم له الأمر، صحبه إلى دار ملكه، مستأثراً بشِقْص من دنياه. وكان من رجال الكمال، طلق الوجه، أنيق المجلس، حلو النادرة، مستوليا على كثير من الخصل، متجنداً مع الظرف. تضمن كتاب التاج المحلى، والإحاطة جزءاً ورائعاً قمن شعره، وفقد في الكائنة العظمى بطريف، يوم الاثنين السابع 4 من جمادى الأولى؛ عام أحد وأربعين وسبعمائة 5، ثابت

1 أي بنصيب)).

ري بسيب)). 2 هذه الكلمة أضافها عنان. بينما كتب في الإسكوريال: ((هذه))، وفي الزيتونة: ((هذا)).

<sup>3</sup> في النفح: ((رائقاً)).

<sup>4</sup> نفسه: ((سابع)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الموافق لـ 1340م.

الجأش غير جزوع ولا هيابة. حدث 1 الخطيب بالمسجد الجامع من غرناطة ، الفقيه أبو عبد الله بن اللوشي ؛ قال: كبا بأخيك الطرف يومئذ؛ وقد غشى العدو، وجنحت إلى إردافه؛ فانحدر إليه والدك وصرفني، وقال: أنا أولى به؛ فكان آخر العهد بهما. وخلفني عالى الدرجة، شهير الخطة، مشمولاً بالقبول، مكنوفاً بالعناية: ﴿ وَإِنْ تَعُرُّوا نَعْمَةَ (اللَّهُ لَا تُمْصُوهَا ﴾ 2. فقلدني السلطان كتابة سره، ولمَّا يجتمع الشباب، ويستكمل السن، معززة بالقيادة، ورسوم الوزارة، واستعملني في السفارة إلى الملوك، واستنابني بدار ملكه، ورمى إلى يدى بخاتمه وسيفه، وائتمنني على صيوان ذخيرته 3، وبيت ماله، وسجوف حرمه، ومعقل امتناعه، ومن فصول منشوره: ((وأطلقنا يده على كل ما جعل الله لنا النظر فيه)). ولما هلك، قدس الله روحه، ضاعف ولده، مولاي رضى الله عنه، حظوتى، وأعلى

أفي النفح: ((حدثني)).
 أو الآية كاملة هكذا: (وآتاكُمْ مِنْ كُلّ مَا سَالْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَةُ اللّهِ لاَ تُحْصُونَهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كُفَّارٌ). سورة إبراهيم؛ الآية: 34. 3 في الزيتونة: ((خزانته))، وفي النفح: ((حضرته)).

مجلسي، وقصر المشورة على نصحي، إلى أن كانت عليه الكائنة؛ [فاقتدى فيّ، أخوه المتغلب على الأمر 1؛ فسجل الاختصاص، وعقد القلادة، ثم قطع الإبقاء، وعقد الاختصاص، وحل القلادة، لّما حمله أولوا 2 الشحناء، من أعوان ثورته على القبض عليّ فكان ذلك  $^{8}$ . وقبض عليّ، ونكث ما أبرم من أماني، واعتقلت بحال ترفيه. وبعد أن كبست المنازل والدور، واستكثر من الحرس، وختم على الأعلاق، وأُبْرد 4 إلى ما نأى، فاستؤصلت نعمة لم تكن بالأندلس من ذوات النظائر [ ولا ربات] 5 الأمثال، في تبحر الغلة، وفراهة الحيوان، وغبطة العقار، ونظافة الآلات، ورفعة الثياب، واستجادة العدة، ووفور الكتب، إلى الآنية والخرثى، والفرش، والماعون، والزجاج، والحكم، والطيب،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في النفح: ((الأمر بـه)).

نقسه: ((أهل الشحناء من أهل أعوان...)).

<sup>3</sup> علق عنان هنا فقال: ((جمعنا بين الخاصرتين بين ما ورد في المخطوطين، وفي النفح. وذلك بعد تصويب العبارة الأولى "فاقتدى في" وهي التي وردت محرفة في المخطوطين: فاعتدى على")).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> أيّ أرسنَّل بالبريد. <sup>5</sup> هذه الإضافة من النفح.

<sup>650</sup> 

والذخيرة، والمضارب، والأقبية  $^{1}$ . واكتسحت السائمة، وثيران الحرث، وظهر الحمولة، وقوام الفلاحة، وأذواد الخيل، فأخذ الجميع البيع، وتناهبتها الأسواق، وصاحبها البخس، ورزأتها الخونة، وشمل الخاصة والأقارب الطلب، واستخلصت  $^{2}$  القرى والجنات، وأعملت الحيل، ودست الإخافة، وطوقت الذنوب، وأمد الله بالصبر  $^{3}$ ، وأنزل السكينة، وانصرف اللسان إلى ذكر الله [تعالى]  $^{4}$ ، وتعلقت الآمال به، وطبقت [نكبة]  $^{5}$  مصحفية  $^{6}$ ، مطلوبها مطلوبها الذات، وسبب إفاتتها المال، حسبما قلت عند إقالة العثرة، والخلاص من الهفوة  $^{7}$ :

1 في النفح: ((والأبنية)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> أي ضمت إلى الأملاك التي تخص السلطان.

<sup>3</sup> في النفح: ((بالعون)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> أضيفت هذه الكلمة من النفح.

<sup>5</sup> أضيفت هذه الكلمة من النفح.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> يشير هنا إلى نكبة حاجب المستنصر الأموي؛ جعفر بن محمد المصحفي؛ الذي نكبه المنصور محمد بن أبي عامر.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> البحر الطويل.

# تخلَّصْت منها نكبة مصحفيَّة لفقداني المنصور من آل عامر

ووصلت الشفاعة في مكتتبة بخط ملك المغرب، وجعل خلاصي شرطاً في العقدة، ومسالمة الدولة؛ فانتقلت صحبة سلطاني المكفور الحق إلى المغرب. وبالغ ملكه في بري، واغياً في حُلَّة رعيي، منزلا رحبا، وعيشا حفضا، وإقطاعا جما، وجراية ما وراءها مرمى ؟ وجعلني بمجلسه صدرا. ثم أعسف قصدي في تهنيء 1 الخلوة بمدينة سلا، منوه الصكوك، مهنأ القرار، متفقدا باللُّهي والخلع، مخول العقار، موفور الحاشية، مخلى بيني وبين إصلاح معادي، إلى أن رد الله تعالى على السلطان أمير المسلمين أبى عبد الله ابن أمير المسلمين أبى الحجاج ملكه، وصير إليه حقه، وصرف إليه كرسيه؛ فطالبني بوعد ضربته وعهد 2 في القدوم عليه بولده أحكمته ؛ ولم يوسعني عذراً، ولا فسح في الترك مجالا. فقدمت

 $<sup>^{1}</sup>$  في النفح: ((تهيؤ)).  $^{2}$  نفسه: ((وعمل)).

عليه بولده، في اليوم الأغر المحجل، وقد ساءه بإمساكه رهينة ظنّه  $^1$ ، ونغص مسرة الفتح بعده، على حال من التقشف، والرغبة  $^2$  عما بيده، وعزف عن الطمع في الكسب  $^3$  وزهد في الرِّفد  $^4$ ، حسبما قلت في بعض المقطوعات في مخاطبته؛ شكر الله عني فضله  $^5$ :

الـوا لخدمتـه دعـاك محمـد
فكرهتهـا<sup>6</sup> وزهدت في التتويـه
فأجبتـه أنـا والمهيمـن كـاره
في خدمـة المـولي محب فيـه

عاهدت الله على ذلك، وشرحت صدري إلى الوفاء به، وجنحت إلى الانفصال لبيت الله الحرام نشيدة أملي، ومرمى نيتي، فعلق بي علوق الكرمة، وصارفني بدار العبرة، وخرج لى عن الضرورة، وأرانى أن مؤازرته

653

<sup>1</sup> في النفح: ضدّه)).

نفسه: ((والزهد فيما بيده)).  $^2$ 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسه: ((ملکه)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نفسه: ((رفده)). <sup>5</sup> البحر الكامل.

<sup>6</sup> في النَّفح: ((فأنفتها)).

أبر القربة، وراكنني إلى عهد بخطه، فسح لعامين أمد الثواء، واقتدى بشعيب صلوات الله عليه، في خطب ألزيادة، وعلى تلك النسبة وأشهد من حضر من العلية. الزيادة، وعلى تلك النسبة وأشهد من حضر من العلية. ثم رمى إلي بعد ذلك مقاليد رأيه، وحكم عذلي  $^2$  في اختبارات عقله، وغطى على جفائي بحلمه، وحثا في أوجوه شهواته بتراب زجري، ووقف القبول على وعظي، واستنزل  $^4$  هواي في التحول، نابيا  $^5$  عن قصدي، واعترب بقبول نصحي. فاستعنت الله عليه، وعاملت وجهه فيه، من غير تلبس بخديعة  $^6$ ، ولا تشبث تشبث بولاية مقتصرا على الكفاية، حذرا من النقد، خامل المركب ، معتمدا على المنسأة  $^7$ ، مستمتعا بخلق الغرور، هاجرا للزخرف، صادعا بالحق في أسواق الغرور، هاجرا للزخرف، صادعا بالحق في أسواق

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في النفح: ((طلب)).

<sup>2</sup> نفسه: ((عقلي)).

<sup>3</sup> وردت هذه الكلمة في النفح؛ بينما سقطت في المخطرطين.

 $<sup>^{4}</sup>$  في النفح: ((eouce)).  $^{5}$  نفسه: ((ثانياً وقصدي)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفسه: ((بجرایة)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> أي العصا.

الباطل، كافا عن السخال أ، براثن السباع، مفوتا للأصول في سبيل الصدقة. ثم صرفت الفكر إلى بناء الزاوية والمدرسة والتربة، بكر الحسنات بهذه الخطة، بل بالجزيرة فيما سلف من المدة، فتأتى بمنة الله من صلاح السلطان، وعفاف الحاشية، ونشر الأمن، وروم الثغور، وتثمير الجباية، وإنصاف الحماة والمقاتلة، ومقارعة الملوك المجاورة، في إيثار المصلحة الدينية، والصدع فوق المنابر، ضمانا عن السلطان بترياق سمم الثورة، وإصلاح بواطن الخاصة والعامة، ما الله المجازي عليه، والمعوض من سهر خلعته على أعطافه، وكد أعملته من جرايه وخطر اقتحمته من أجله، لا للتريد الأعفر، ولا للجرد تمرح في الأرسان، ولا للبدر تثقل الأكتاد أ، فهو الذي لا يضيع عمل عامل من ذكر وأنثى أ، سبحانه إليه الرُّجْعَى،

<sup>1</sup> السخال: أو لاد الشاة.

<sup>2</sup> الأكتاد: مجمع الكتفين.

أشارة إلى قوله تعالى: (فاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبّهُمْ أَتِي لاَ أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلُ مِنْ دُكَرِ أَوْ أَنْتَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ قَالَذِينَ هَاجَرُوا وَأَخْرجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقَتِلُوا لأَكَفَرنَ عَنْهُمْ سَيَئَاتِهمْ وَلأَدْخِلْتَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ تُوَاباً مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَاللّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ التَّوَاب). سورة آل عمران؛ الآية: 195.

والآخرة والأولى. ومع ذلك فقد (عادت هيف إلى أديانها) من الاستهداف للشرور، والاستعراض للمحذور، والنظر الشزر، المنبعث من خزر العيون، شيمة من ابتلاه الله بسياسة الدهاء، ورعاية أمن سخطة أرزاق السماء، وقتلة الأنبياء، وعبدة الأهواء، عمن لا يجعل لله إرادة نافذة، ولا مشيئة سابغة، ولا يقبل معذرة، ولا يجمل في الطلب، ولا يتلبس مع الله بأدب، ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا أقلى والحال إلى هذا العهد أوهو أول عام أحد وسبعين وسبعمائة الحالية على ما ذكرته، أداله الله بحال السلامة، وبفيأة العافية، والتمتع بالعبادة؛ وربّك يخلق ما يشاء ويختار. وقال الشاعر أداد

<sup>1</sup> روى المثل هكذا: ((ذهبت هيف إلى أديانها))؛ والهيف هي الريح الحارة؛ وتسمى أيضاً السموم. ويقصد بأديانها: عاداتها. ويضرب هذا المثل على تفرق الناس؛ واختلاف اهتماماتهم؛ كل واحد لشأنه؛ وكل إنسان بعادته التي اعتاد عليها. وقد اشرنا إليه من قبل.

<sup>2</sup> في الزيتونة: ((ورياسة)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> إشَّارَةً إِلَى قُولُكُ تَعَالَى: (وَمَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا ركَابٍ وَلَكِنَ اللّهَ يُسلّطُ رُسُلُهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا ركَابٍ وَلَكِنَ اللّهَ يُسلّطُ رُسُلُهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ). سورة الحشر؛ الآية: 6.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الموافق لـ 1369م. <sup>5</sup> مجزوع الكامل.

<sup>656</sup> 

#### وعلى أن أسعى وليب س على إدراك النجاح

ولله فينا سر 1 غيب؛ نحن صائرون إليه 2، ألحفنا الله بلباس التقوى، وختم لنا بالسعادة، وجعلنا في الآخرة من الفائزين. نَفَثْتُ عن بَثٍّ، وتَأوَّهْتُ عن حُمَّى ؟ لِيُعْلَم 3 بعد المنقلب قصدي، ويَدُلُّ مُكْتَتبي على عِقْدي.

## ولار بعض ما صرر لى من التشريعات اللولاية. أيام تآبُّشي بهذه (الغُرور

من ذلك ظهير من مولاي السلطان أبي عبد الله، عندما صار له أمر والده المقدس أبى الحجاج، رحمة الله عليه، وقد ثبت في المحمدين، في اسم السلطان أيده الله، فلينظره هنالك من تشوف لاحتفاله واحتفايه، وظاهر برّه واعتنايه. وكتب إليَّ مخبراً بما فتح الله عليه، قبل الوصول إليه:

أ في النفح: ((علم غيب)). في النفح؛ ((علم غيب)). هكذا في النفح؛ بينما كتب في الإسكوريال، والزيتونة: ((سائرون)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في النفح: ((ليظهر)).

((من أمير المسلمين عبد الله محمد بن مولانا أمير المسلمين أبي الحجاج بن مولانا أمير المسلمين أبي الوليد ابن نصر، أيّد الله أوامرهم، ونصر أجنادهم المظفرة وعساكرهم، وخلد مفاخرهم الكريمة ومآثرهم)).

((إلى وليّنا في الله تعالى، الذي نعلم ماله في الإخلاص لجانبنا من حسن المذاهب، ونعتد به اعتداداً يتكفل بنجاح القاصد المآرب، وخلاصتنا الذي نثني على مجده البعيد الغايات، في الشاهد والغايب، الفقيه، الوزير الجليل، الصدر الأوحد المثيل، العالم العلم الأوحد، الرفيع الشهير، الحسيب الأصيل، الماجد الأثيل الخطير، الخطيب البليغ الكبير، الأوحد، الحافل الفاضل الكامل، المرؤساء، وصدر الخطباء، وعلم العلماء، وكبير الرؤساء، الحبيب المخلص الأود الأصفى؛ أبي عبد الله ابن الوزير الفقيه الجليل، الأعز الأرفع، الماجد الأسمى، الصدر الحافل، الفضل الكامل، الأعلى الكبير، الخطير المقدر، الخافل، الفضل الكامل، الأعلى الكبير، الخطير المقدس، المرحوم الأثير، الأرضى، المعظم الموقر، المبرور المقدس، المرحوم

الشهيد، أبي محمد بن الخطيب، وصل الله سعده، وحرس مجده؛ سلام عليكم، ورحمة الله وبركاته.

أما بعد حمد الله، ولي الحمد وأهله، وناصر الحق، ومطلع أنواره، من آفاق رحمته وفضله، وقاهر كل باغ، وخاذله ومذله، والصلاة على سيدنا ومولانا محمد، صفوة أنبيائه، وخاتم رسله، المبتعث بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله <sup>1</sup>، نبي الرحمة، الذي ببركة محبته، نلنا الأمنية، في جمع الدين ونظم شمله، وبفضيلة جاهه، عدنا إلى أرفع رتبة ملكنا، وأعلى محله. والرضا عن آله وصحبه، المقتدين بهديه في أمرهم كله. فكتبناه إليكم، كتب الله لكم، عزا لا يبلى جديده، وسعدا لا ينقطع مزيده. من حمراينا بغرناطة حرسها الله ومهدها، ولا متعرف بفضل الله سبحانه إلا ما عود من ألطافه الخفية، وأسدى من صنائعه السّنيّة، وعنايته التي كفلت ببلوغ

أرسارة إلى قوله تعالى: (هُوَ الذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّهِ وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيداً). سورة الفتح: الآية: 28. ووردت آية كريمة أخرى جاء فيها: (هُوَ الذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّهِ ولَوْ كَرة المُشْرِكُون). سورة الصف؛ الآية: 9.

الأمنية. والحمد لله كثيرا، كما ينبغي لجلاله، ويليق بصفات كماله. وعندنا من إجلالكم ما يليق بكمالكم، ومن المعرفة بمقداركم ما يعرب عن حسن اعتقادنا، في كريم نجاركم، ومن قدر أحسابكم، ما يلزم بسببه تعظيم جنابكم. وإلى هذا وصل الله سعدكم، وحفظ مجدكم، وأننا بحسب الود الذي نصل لمعاليكم، والحب الذي نضاعفه فيكم، خاطبناكم بهذا المكتوب، بشرح ما من الله علينا، من الفتح العظيم، الذي أشرقت به أقطار هذه البلاد، وما من به من العودة، إلى ملكنا المتوارث عن كرام الآباء والأجداد، وما أنعم به من قهر ذوي الشقاق والعناد. وذلك أنا أعزكم الله طال علينا المقام برندة، ولم نقص عليهم، ما ألزمهم الله من الوفاء ببيعتنا، ونحذرهم عار 2 النكث لطاعتنا، إلى أن آن أوان الفرح، ونفذ قضاء عار 2 النكث لطاعتنا، إلى أن آن أوان الفرح، ونفذ قضاء الله وقدره، بالعودة إلى ما كنا تغلبنا 3 عليه. فاقتضى

<sup>1</sup> هذه الكلمة وردت في الزيتونة؛ وسقطت في الإسكوريال.

محده المصف وردت في الربيوت؛ ومعطف في المسكوريان. 2 في نفاضة الجراب: ((عقبة))، وفي الإسكوريان: ((عادة))؛ وهو تحريف.

<sup>3</sup> في: الإسكوريال: ((تغلب لنا)).

نظرنا أن خرجنا إلى مالقة في مائتي فارس، فما وصلنا واديها، وعلم بها أهلها إلا وخرج لنا جميعهم، ملبين بالبيعة، فرحين <sup>1</sup> بقدومنا. وفي الحين بادرنا لقتال القصبة، حتى استخلصت، وأنزل من فيها بنواحيها. وليوم آخر، وصلتنا بيعات أهل الجهات التي تواليها، من أنتقيرة، ولوشة، وبلش، وصالحة، وقمارش، والحمة، وسائر الحصون الغربية، فلما وصل الخبر إلى الغادر الخاسر، خاف وذعر، ورأى أن لا ملجأ له، إلا أن يفر، فجمع شرذمته، وألف حاشيته، وخرج عن الحمراء ليلا، في ليلة الخميس الماضي، قريبا من التاريخ، هاربا إلى وتوجهت الأجناد إلى بيعتنا، وانصرفنا إلى دار ملكنا، وحللناها يوم السبت الماضي، من غير حرب ولا قتال، وحللناها يوم السبت الماضي، من غير حرب ولا قتال، بل بفضل الله تعالى، ذي العظمة والجلال. وعرفناكم بذلك، لتأخذوا بحظكم من هذه المسرة الكبرى <sup>2</sup>، إذ أنتم بذلك، لتأخذوا بحظكم من هذه المسرة الكبرى <sup>2</sup>، إذ أنتم

661

أ في الزيتونة: ((فارحين)).  $^2$  في نفاضة الجراب: ((العظمى)).

الحبيب الذي لا يشك فيه، والخلاصة 1 الذي نعلم صدق خلوصه وتصافيه، والله يصل سعودكم، ويحفظ وجودكم، والسلام الكريم عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتب في يوم الأربعاء الرابع والعشرين لجمادى الثانية، من عام ثلاثة وستين وسبعمائة)) 2.

وعند استقراري لديه، وقدومي عليه، أصدر لي هذا الظهير الكريم، بما يظهر من فصوله:

((هذا ظهير كريم، أقام مراسم الوفاء، وأحيا معالم الحق الفسيحة الأرجاء، وقلص ظلال الجود المتكاثفة الأفياء، وجلى بأنوار الحق، ظلم الظلم والاعتداء، وأدى الأمانة إلى أهلها، إذ كانت متعينة الأداء. أمر بتسويغ إنعامه، وإبرام أحكامه، أمير المسلمين، عبد الله محمد بن مولانا أمير المسلمين أبي الحجاج بن مولانا أمير المسلمين أبي الحجاج بن مولانا أمير المسلمين لولي مقامه، ومحل إجلاله وإعظامه، كبير دولته، وفخر ملكته، ومشيد سلطانه، وعين زمانه، ظهيره الذي ببركاته

<sup>1</sup> هكذا في الإسكوريال، والنفاضة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الموافق لـ 1361م.

أنجحت مقاصده، وحامل لواء وزارته، الذي بيمن رأيه، عذبت مصادره وموارده، الفقيه الأجل، الوزير المثيل الماجد الأثيل، الحسيب الأصيل، العالم العلم، الطاهر الظاهر، العظيم المفاخر، الكريم المآثر، إمام البلاغة، وفارس البراعة واليراعة، فخر الرياسة، ومدبر فلك السياسة، الخطيب 1 الحافل، الصدر الفاضل الشمايل، الحبيب 2 الخالص 3 الأود الأصفى، أبي عبد الله محمد بن الوزير الجليل الأوحد الأعلى، الصدر الكبير الخطير الشهير الأسنى، الحافل الفاضل، الظاهر الطاهر، السامي الأرقى، المعظم الموقر، الشهيد المقدس السعيد، أبي محمد ابن الخطيب، وصل الله سعادته، وحرس مجادته، وحفظ ربته الرفيعة، ومكانته، وبلغه أمله الأرضى وإرادته. لما كان أبقاه الله مدبر ملك المولى أبيه، وظهيره الذي لم يزل يدنيه ويصطفيه، وعماده الذي ألقى إليه مقاليد الملك، ووزيره حين علم أنه صدر الأولياء، وواسطة السلك، ووزيره

<sup>1</sup> في الزيتونة الحسيب.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الإسكوريال: ((الحسيب)).

<sup>3</sup> نفسه: ((الخلاصة)).

الذي اعتمده بإدارة أمره، وركن إلى مناصحته في سره وجهره، وقلده نجاد الوزارتين، وحلاه بحلى الرياستين، فاكتفى منه عن الأثر بالعين، ونشر له لواء الولايتين، فتلقاه بيمينه، وقام مضطلعا بأمره، قيام الأسد دون عرينه. وحين انعقد هذا الأمر العلي، قام بسياسة ملكه أحسن قيام، وأوفاه، وأداره فأصاب في إدارته، مرمى السداد الذي لم يوافقه إلا أياه. واستولى في هذه الميادين على غاية الكمال، واضطلع بالرياسة والسياسة، اضطلاع أفذاذ 1 الرجال. ولم يزل يدفع عن حماه، ويذب عن حوزته بما يحبه الله ويرضاه، حتى انتظمت بالسعود أفلاكه المنيفة وأملاكه، ودارت بالتأيد أفلاكه.

ولما كان الشقي الغادر، الذي اغتصب الحق، وطهر منه الطرق، قد جار على جانب المعتمد به في ماله، وتعدى بالبغي على حاله، ظلما وعدوانا، وجورا وطغيانا، لم يقدم أيده الله عملا، عند العودة إلى ملكه المؤيد، وسلطانه الأسعد، وفخره المجدد المؤيد، وأخذ الله

تعالى له، من الظالم أعظم ثأر، وأمده بأعلامه، وإظهاره بأعظم الأنصار، على أن صرف عليه جميع أملاكه، التي خلصت له بالشرع موجباتها، ووضعت في سبيل الاستحقاق بيناتها، مما كان الغادر قد غصبه له وانتهبه، وقطع بالباطل عنه سببه، ومكنه أيده الله منها باحتيازها، وتولى لنفسه إحرازها، وعاد بهذا التسويغ الملكي، يوم عودتها إليه خيرا من أمسه، هنأه الله الانتفاع بها في العمر الطويل، وحفظها عليه وعلى عقبه، يتملكها الجيل منهم بعد الجيل. وهي كذا وكذا، بداخل الحضرة وخارجها، وكذا وكذا من البلاد. سوغ إليه أيده الله ذلك، تسويغا شرعيا، ورفع به عنه فيه الأغراض، رفعا كليا أبديا، وتبرأ من حق يتعلق به، أو شبهة تتطرق بسبه. فليتصرف أعزه الله في ذلك بما شاء من أنواع التصرفات، على ما توجبه السنة الواضحة الآيات، من غير حجر إليه، ولا تعقب لما لديه. وشمل حكم هذا التسويغ الجسيم، والإنعام العميم، جميع ما يستغل على الأرض والجنات والكروم، والثمرات من العايد المستقبلة عليها،

والغلات، شمولا تاما، مطلقا عاما، وأن يكون هذا ثابتا صحيحا، ومن الشك مزيحا، وحكمه على الأيام، واتصال الشهور والأعوام، متصل الدوام. كتبنا خط يدنا شاهدا بإمضائه، وسجلنا الحكم باستقلاله واقتضايه أفليعلم ذلك من يقف عليه، ويعتبر ما لديه. وذلك في اليوم الثاني لرمضان المعظم من عام ثلاثة وستين وسبعماية 2.. صح هذا)).

ولما قضى الله بالانصراف <sup>3</sup> إلى العدوة الغربية <sup>4</sup>، صدرت عن سلطانها أمير المسلمين أبي سالم <sup>5</sup> منشورات رفيعة؛ منها، وقد تشوفت إلى مطالعة بلاده الغربية، وجهاتها المراكشية، بقصد <sup>6</sup> لقاء أهل الصلاح والعبادة، وزيارة ملاحد السادة، ما نصه:

<sup>1</sup> في الزيتونة: ((واكتفايه)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الموافق لـ 1361م.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في الزيتونة: ((بالعود)). <sup>4</sup> يقصد: العدوة المغربية.

<sup>5</sup> هو السلطان أبو سالم إبراهيم بن أبي الحسن المريني.

<sup>6</sup> حرفت في الإسكوريال؛ فكتبت: ((نقتصد)).

((هذا ظهير كريم أشاد بالتنويه الفسيح المجال، والإكرام السابغ الأذيال أوأعاد النعم بعد إبدائها عميمة النوال، ووارفة الظلال وألقى في يد المعتمد به، صحيفة الاعتناء حميدة المقال، مقتضبة ديوان الآمال، ورفع له لواء الفخر العزيز المنال، على النظراء والأمثال، حكم بإعماله، وإمضاء أمره الكريم وامتثاله، عبد الله المستعين بالله إبراهيم ابن مولانا أمير المسلمين، المجاهد في سبيل الله رب العالمين، أبي الحسن ابن مولانا أمير المسلمين المجاهد في سبيل رب العالمين أبى يوسف بن عبد الحق. أيد الله أمره، وأعز نصره، للشيخ الفقيه الأجل، الأعز الأسنى، الوزير الأمجد الأنوه المحترم، الملحوظ، الأثير الأكمل، السرى الحظى الذكى الأخلص، أبى عبد الله بن الشيخ الوزير، الفقيه الأجل، الأعز الأسنى الأمجد، الحسيب الأصيل، الأنوه الأنزه، الأثير الأكمل، المبرور المرحوم أبى محمد بن الخطيب. وصل الله حظوته، ووالي عزته. جدد له الحظوة التي يضفي لباسها، وصحح بنظر

<sup>1</sup> في الزيتونة: ((الإقبال)).

البر والإكرام قيامها، وشدد بمباني الحفاية التي مهد أساسها ولما وفد على بابه الكريم، عايذا بجواره، وملقيا في ساحة العز المشيد عصا تسيار، ومجريا في ميدان الثنا جياد أفكاره، ومعتمدا على نظرنا الجميل في بلوغ آماله، وحصول أوطاره، فسحنا له في ميدان البر والترحيب فبلغ مداه، وأنس في حضرتنا الكريمة، أنوار العناية، التي كانت هداه، وأحللناه من بساطنا المحل الذي اشتمل به العز وارتداه، وكمل له الأمل ووفاه. وأذنا له، تفننا في إسداء النعم الثرة، وتلقي وفادته بوجوه القبول والمبرة، في زيارة التربة المقدسة بشالة 1 المعظمة، حيث ضريح مولانا المقدس ومن معه من أسلافنا الكرام، نور الله مثواهم، وجعل في الجنة مأواهم: وهذا الغرض الجميل، وإن عد من أنواع التكريم والإحسان العميم، فهو السعي الذي تصرف إليه وجوه 1 القبول] والرضا والاهتمام،

<sup>1</sup> شالة: موقع أثري روماني؛ يقع في آخر مدينة الرباط، ويوجد بها أيضاً بعض قبور بني مرين؛ ويتوسطها قبر السلطان أبي الحسن المريني؛ والد السلطان أبي سالم.
2 سقطت هذه الكلمة في الإسكوريال.

والرغبة التي <sup>1</sup> يصفى لها موارد الإسعاف عذوبة الحمام، والتقرب الذي تؤثره [ مهاد البر المستدام] <sup>2</sup> ولفاعله مزية الاعتناء والتقديم، وجزاء <sup>8</sup> القيام بخدمة سلفنا الكريم، وقد أذنا له في مشاهدة تلك الجهات من حضرتنا العلية، إلى مراكش المحروسة، للقاء الأعلام، واجتلاء المعاهد الكرام، والآثار الباقية على الأيام، كيف أحب، وعلى ما شاء من إراحة أو إلمام، مصحبا بمن ينوه به في طريقة من الخدام، تنويها للكرامة وتعديدا، وتجديدا للعناية وتأكيدا. فليعلم بذلك، ماله في بابنا الكريم من الاعتناء، وما اعتدنا لمحبي أسلافنا الكرام من الجزاء، ويجري في جميع مقره من حضرتنا العلية، ومحله من بساطنا الأشف، مقره من حضرتنا العلية، ومحله من بساطنا الأشف، وعرضه أعمال القايمن ببره، وأكرمنا بين أيدينا، فيجني المبادرة إلى تفويه آمال، وثمرة أعماله، ويقابل القايم ببرته. والله المستعان، وكتب بالمدينة البيضاء، مهدها الله،

<sup>1</sup> في الإسكوريال: ((الذي)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ترك في موضع هذه العبارة بياض مخروم في الإسكوريال؛ ونقلها عنان من الزيتونه.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في الزيتونة: ((حق)).

في الحادي والعشرين لربيع الثاني عام أحد وستين وسبعماية <sup>1</sup>، وليعتمد لوزيرنا الشيخ الأجل الحظي الأكمل أبو الحسن علي العباس، أكرمه الله، على أن يدخله إلى الساكن العلية بقصبة مراكش حرسها الله، ليشاهد الآثار السلطانية، التي انظمت في سلكنا، وعفى عليها جديد ملكنا. فليعلم ذلك. وليعمل به ، والله المستعان ، وكتب في التاريخ المؤرخ به)).

وجر هذا إنعام دنيا عريضة، تفتقت فيها المواهب، ووضحت من اشتهارها المذاهب، شكر الله نعمته، ووالى على تربته رحمته.

وصدر لي عن المتصير إليه أمره ما نصه، وهو بعض من جملة، ونوع من أجناس مبرة:

((هذا ظهير كريم نظم العناية ووصلها، وأجمل الرعاية وفصلها، وأحرز مواهب السعادة وحصلها، أمر بإبرامه، والوقوف عند أحكامه، عبد الله المتوكل على الله محمد، أمير المسلمين، المجاهد في سبيل رب العالمين

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الموافق لـ 1359م.

ابن مولانا الأمير عبد الرحمن ابن مولانا أمير المسلمين، المجاهد في سبيل رب العالمين، أبي الحسن ابن مولانا أمير المسلمين المجاهد في سبيل رب العالمين أبي سعيد ابن مولانا أمير المسلمين المجاهد في سبيل رب العالمين أبي يوسف بن عبد الحق، أيده الله ونصره، وسنَى له الفتح المبين ويسره، للشيخ الفقيه الأجل، الأسنى الأعز، الأحظى الأرفع، الأمجد الأسنى، الأنوه الأرقى ، العالم العلم، الرئيس الأعرف، المتفنن الأبرع، المصنف المفيد، الصدر الأحفل، الأفضل الأكمل، أبي عبد الله، ابن الشيخ الفقيه الوزير الأجل، الأسنى الأغر، الأرفع الأمجد، الوجيه الأنوه، الأحفل، الأفضل، الحسيب الأصيل الأكمل، المبرور المرحوم أبى محمد بن الخطيب، أيده الله بوجه القبول والإقبال، وأضفى عليه ملابس الإنعام والإفضال، ورعى له خدمة السلف الرفيع الرفيع الجلال، وما تقرر من مقاصده الحسنة في خدمة أمرنا العال. وأمر في جملة ما سوغ من الآلاء الوارفة الظلال، الفسيحة المجال، بأن يجدد له حكم ما بيده من الأوامر المتقدم

تاريخها، المتضمنة تمشية [ خمسمائة من الفضة العشرية] 1 ؟ فى كل شهر، عن مرتب له ولولده الذى لنظره، من مجبى مدينة سلا حرسها الله، في كل شهر، من حيث جرت العادة أن يتمشى له، ورفع الاعتراض ببابها فيما يجلب من الأدم والأقوات؛ على اختلافها، من حيوان وسواه، وفيما يستفيده خدامه بخارجها وأحوازها من: عنب، وقطن، وكتان، وفاكهة، وخضر، وغير ذلك؛ فلا يطلب في شيء من ذلك بمغرم ولا وظيف، ولا يتوجه فيه إليه بتكليف. يتصل له حكم في كل عام، تجديداً تاماً، واحتراماً عاماً؛ أعلن بتجديد الحظوة واتصالها، وإتمام النعمة وإكمالها، من تواريخ الأوامر المذكورة إلى الآن، ومن الآن إلى ما يأتى على الدوام، واتصال الأيام، وأن يحمل جانبه فيمن يشركه أو يخدمه محمل الرعى، والمحاشاة من السخرة، متى عرضته، والوظائف إذا افترضت، حتى يتصل له تالد العناية بالطارف، وتتضاعف أسباب المنن والعوارف، بفضل

أفي النفح: ((تمشية خمسمائة دينار من الفضة العشرية)). وقد يكون هذا من باب التحريف؛ لأن الدينار في العادة يكون من ذهبب. 672

الله، وتحرر له الأزواج التي يحرثها، تبالغت من كل وجيبة ويحاش من كل مغرم أو ضريبة، بالتحرير التام، بحول الله وعونه، ومن وقف على هذا الظهير الكريم، فليعمل بمقتضاه، وليمض ما أمضاه، إن شاء الله. وكتب في العاشر لشهر ربيع الآخر من عام ثلاثة وستين وسبعماية 1. وكتب في التاريخ)).

وهذا ومثله، لولا أنه أحظوظ [ ربما انتفع العقب بوَضَمِها ] 2، ورمى غرض الإغفال بسهمها؛ لم يعن بها، من يرى أن لا جدوى إلا في التقوى، وأن يد الله من هذه الأسباب الضعيفة أقوى.

وأما ما رفع إلي من الموضوعات العلمية والوسائل <sup>8</sup> الأدبية والرسائل الإخوانية؛ لما أقامني الملك صنماً يعبد وجَبَلاً <sup>4</sup> إليه يستند صادرة عن الأعلام، وحملة الأقلام، ورؤساء النثار والنظام <sup>5</sup>، فجم يضيق عنه الإحصاء،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الموافق لـ 1361م.

<sup>2</sup> في الزيتونة: ((بنا انتفى رسمها)).

<sup>3</sup> نفسه: ((الرسائل)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> فِي الإسكوريال: ((خبالا))؛ وصوبت من الزيتونة.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> أي: النثر والشعر.

ويعجز عن ضم نشره الاستقصاء. فربما تضمن هذا الكتاب يعجز عن ضم نشره الاستقصاء. فربما تضمن هذا الكتاب كتاب الإحاطة عذا منه كثيراً ، منظوماً ونثيراً ، جرى في أثناء الأسماء ، وانتمى إلى الإجادة أكبر الانتماء عفر الله لي ولقائله ، فما كان أولاني وأياه ، بستر وزره  $^{2}$  ، وإغراء الإضراب بغروره ، فأهون بما لا ينفع ، وإن ارتفع الكلم الطيب  $^{3}$  لا يدفع  $^{4}$  اللهم تجاوز عنا بكرمك وفضلك.

#### المشيخة

قرأت كتاب الله عز وجل على المكتب، نسيج وحده، في تحمل المنزل حق حمله، تقوى وصلاحاً، وخصوصية وإتقاناً، ونغمة، وعناية وحفظاً، وتبحراً في هذا الفن، واضطلاعاً بضرايبه، واستيعابا لسقطات الأعلام، الأستاذ الصالح، أبي عبد الله بن عبد الولى

674

<sup>1</sup> في النفح: ((ومنظوماً أثيراً، ودراً نثيراً، جرى في أثناء الأسماء)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((زوره)).

أشارة إلى قوله تعالى: (مَنْ كَانَ يُريدُ الْعِزَة فَلِلْهِ الْعِزَة جَمِيعاً إليه يَصْعَدُ الْكِلْمُ الْطَيْبُ وَالْعَمَلُ الْصَالِحُ يَرْفُعُهُ وَالْذِينَ يَمْكُرُونَ السّيّنَاتِ لَهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُو يَبُورُ). سورة فاطر؛ الآية: 10.
في الزيتونة: ((يرجع))، وفي النفح: ((يرفع)).

العواد، كتبا ثم حفظا، ثم تجويدا إلى مَقْرئ أبى عمرو، رحمة الله عليهما. ثم نقلني إلى أستاذ الجماعة، ومطية الفنون، ومفيد الطلبة، الشيخ الخطيب أبى الحسن القيجاطي أ، فقرأت عليه القرآن والعربية، وهو أول من انتفعت به. وقرأت على الحسيب الصدر أبي القاسم بن جزى، ولازمت قراءة العربية والفقه، والتفسير، على الشيخ الأستاذ الخطيب أبى عبد الله بن الفخار البيري، الإمام المجمع على إمامته في فن العربية، المفتوح عليه من الله فيه، حفظا واضطلاعا، ونقلا وتوجيها، بما لا مطمع فيه لسواه. وقرأت على قاضى الجماعة الصدر المتفنن أبي عبد الله بن بكر، رحمه الله. وتأدبت بالشيخ الرئيس صاحب القلم الأعلى الصالح الفاضل، أبي الحسن بن الجياب. ورويت عن كثير من جمعهم الزمان بهذا القطر من أهل الرواية، كالمحدث أبى عبد الله بن جابر، وأخيه أبى جعفر، والقاضى الشهير بقية السلف، شيخنا أبي البركات بن الحاج، والشيخ المحدث الصالح أبي محمد بن

<sup>1</sup> في النفح: ((علي القيجاطي)).

سلمون، وأخيه القاضى أبى القاسم بن سلمون ، وأبى عمرو بن الأستاذ أبى جعفر بن الزبير، وله رواية عالية. والأستاذ اللغوى أبى عبد الله بن بيبش، والحدث الكاتب أبى الحسين التلمساني، والشيخ الحاج أبى القاسم بن البناء، والعدل أبى محمد الزرقون 1، يحمل عن الإمام ابن دقيق العيد، والقايد الكاتب ابن ذي الوزارتين أبي عبد الله 2 بن الحكيم، والقاضى المحدث الأديب، جملة الظرف، أبى بكر بن شبرين، والشيخ أبى عبد الله بن عبد الملك، والخطيب أبى جعفر الطنجالي، والقاضي أبي بكر بن منظور، والراوية أبى عبد الله بن حزب الله، كلهم من مالقة. والقاضى أبي عبد الله المقري التلمساني، والشريف أبى على حسن بن يوسف، والخطيب الرئيس أبى عبد الله بن مرزوق كلهم من تلمسان. والمحدث الفاضل الحسيب أبو <sup>3</sup> العباس بن يربوع السبتي، والرئيس أبى محمد الحضرمي السبتي 4، والشيخ المقرى أبي محمد

أ في النفح: ((السعدي)).  $\frac{1}{2}$  نفسه: ((أبي بكر)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> صوبها د. طويل؛ فجعلها: ((أبي)).

<sup>4</sup> في النفح: ((السبتين)).

ابن أيوب المالقي آخر الرواة عن ابن أبي الأحوص، وأبي عثمان بن ليون من ألمرية، والقاضي أبي الحجاج المنتشافري أمن أهل رندة، وطائفة كبيرة من المعاصرين، ومن أهل العدوة الغربية والمشرق 2، الكثير بالإجازة، وأخذت الطب والتعاليم 3، وصناعة التعديل عن الإمام أبي زكريا بن هذيل، ولازمته. هذا على سبيل الإلمام ولو تفرغت لذكرهم 5، لخرج هذا التقييد عما وضع له.

## التواليف

من ذلك: ((اللمحة البدرية في الدولة النصرية)). و((الحلل المرقومة)). و((مثلى الطريقة)). و((السحر والشعر)). و((ريحانة <sup>6</sup> الكتاب))؛ في أسفار ثمانية. و((كتاب المحبة))؛ في سفرين. و((الصيب والجهام))؛ معرى شعري. و((معيار الاختيار)). و((مفاضلة 1 بين] <sup>7</sup>

<sup>1</sup> في النفح: ((المنتشاقري)).

<sup>2</sup> نفسه: ((والمشرق وإفريقية)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسه: ((والتعاليم والمنطق)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نفسه: ((الإلماع)). <sup>5</sup> نفسه: ((لذكر أفذاذهم)).

<sup>6</sup> في الإسكوريال: ((وريحان))؛ فصوبها عنان.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقطت هذه الكلمة في المخطوطين؛ فأضافها عنان.

مالقة وسلا)). و((رسالة الطاعون)). و((المسايل الطبية)) ؛ سفر. و((الرجز في عمل التّرياق)). و((اليوسفي في الطب))؛ في سفرين. و((التاج المحلي))؛ في سفر. و((نفاضة الجراب))؛ في أربعة أسفار. و((البيزرة))؛ في سفر. و((البيطرة))؛ في سفر؛ جامع لما يرجع إليها من محاسن الخيل وغير ذلك. و((رسالة تكوين 1 الجنين)). و((الوصول لحفظ الصحة في الفصول)). و((رجز الطب)). و((رجز الأغذية)). و((رجز السياسة)). و((كتاب الوزارة)). و((مقامة السياسة)). و((كتاب الإحاطة)) ؛ هذا فى خمسة عشر سفراً. إلى ما صدر منى فى هذا العهد القريب؛ وهي: ((الغيرة على أهل الحيرة)). و((حمل الجمهور على السنن المشهور)). و((الزبدة الممخوضة والرميمة)). و((الرد على اأهل الإباحة 2)). و((سد الذريعة في تفضيل الشريعة)). و((تقرير الشبه وتحرير  $^{4}$ المُشَبّه  $^{8}$ )). و((استنزال اللطف الموجود في سر

أ في النفح: ((تكوّن)).  $^{2}$  في الإسكوريال: ((الإباحية)).  $^{3}$  في النفح: ((الشبه)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في الإسكوريال: ((أمر)).

<sup>678</sup> 

الوجود)). ومن التواليف الصادرة قديماً: ((بستان الدول))؛ وهو موضوع غريب ما سمع بمثله؛ قل أن شذ عنه فن من الفنون؛ يشتمل على شجرات عشر؛ أولها شجرة السلطان، ثم شجرة الوزارة، [ثم شجرة الكتابة، ثم شجرة القضاء والصلاة، ثم شجرة الشرطة والحسبة 1 ، ثم شجرة العمل، ثم شجرة الجهاد؛ وهو فرعان: أسطول وخيول، ثم شجرة ما يضطر باب الملك إليه من: الأطباء والمنجمين 1 والبيازرة والبياطرة والفلاحين والندماء والشطرنجيين والشعراء والمغنين، ثم شجرة الرعايا. وتقسيم هذا غريب، يرجع إلى: شعب وأصول، وجراثيم وعمد، وقشر ولحاء، وغصون وأوراق، وزهرات مثمرات وغير مثمرات 2؛ مكتوب على كل جزء من هذه الأجزاء، اسم الفن المراد به؛ وبرنامجة صورة بستان ؛ كمل منه نحو ثلاثين جزءاً تُقارب الأسفار ؛ ثم قطع عنه الحادث على الدولة. وأبيات الأبيات. وفتات الخوان ولقط الصوان؛ في سفر؛ يتضمن المقطوعات.

<sup>1</sup> ما بين حاصرتين أضيف من نفح الطيب.  $\frac{1}{2}$  في النفح:  $\frac{1}{2}$  (مثمرة وغير مثمرة)).

و((عايد الصلة))؛ في سفرين؛ وصلت به ((صلة)) الأستاذ أبي جعفر بن الزبير. و((تخليص الذهب في اختيار عيون الكتب الأدبيات)). و((جيش التوشيح)). و((طرفة العصر في دولة بني نصر))، ثلاثة أسفار. إلى غير ذلك. حتى في الموسيقا وسواها. هذرٌ كُثّف به الحجاب، ولعب بالنفس الإعجاب وضاع الزمان، ولا تسل بين الرد والقبول. والنفى والإيجاب. ولله در القائل 1:

والكون أشراك نفوس الورى طوبى لنفس حرة فازت إن لم تحز معرفة الله قد أورطها الشيء الذي حازت

وكل ميسر لما خلق له، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. [هذا <sup>2</sup>، وقد ذكرت مؤلفات ابن الخطيب، التي أوردها في ختام ترجمته لنفسه، بصور مختلفة، وفقا

<sup>1</sup> هذان البيتان لابن الخطيب؛ وهما من البحر السريع.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> حدث اضطراب هنا؛ في سياق الكلام؛ وقد اعتقد د. طويل أن الناسخ هو صاحب الفقرة الموالية؛ غير أن تعرض عنان لمخطوط الإسكوريال؛ بفيد أنه هو صاحب المداخلة، وليس الناسخ. المهم أن حديث ابن الخطيب يبدأ من عبارة ((وديوان شعري في سفرين سميته...))؛ التي ستأتي لاحقاً.

لتواريخ كتابتها، وقد أورد لنا المقرى منها صورة رتبت على نمط آخر، وبها زيادات لم ترد في نسخة الإسكوريال مما يدل على أن نسخة الإحاطة التي وردت بها، قد كتبت في وقت لاحق. وقد رأينا أن ننقلها فيما يلي: التواليف: ((التاج الحلى في مساجلة القدح المعلى)). و((الكتيبة الكامنة في أدباء المائة الثامنة)). و((الإكليل الزاهر فيما فضل عند نظم التاج من الجواهر)). ثم ((النّفاية 1 بعد الكفاية))، هذا في نحو القلايد والمطمحين لأبى نصر الفتح ابن محمد. و((طرفة العصر في دولة بني نصر)) ؛ في أسفار ثلاثة. و((بستان الدول)) ؛ موضوع غريب ما سمع ممثله ... (إلخ الأوصاف التي وردت في البيان السابق). وديوان 2 شعرى في سفرين، سميته ((الصيب والجهام والماضى والكهام)). والنثر في غرض السلطانيات كثير. والكتاب المسمى بـ ((اليوسفى في صناعة الطب)) في سفرين كبيرين، كتاب ممتع. و((عايد الصلة)) ؛ وصلت به صلة الأستاذ أبي جعفر بن الزبير ؛

1 في النفح: ((النقاية)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> من هنا ينطُلُق حديثُ ابن الخطيب. ويبدو التكرار في النص.

في سفرين. و((كتاب الإحاطة بما تيسر من تاريخ غرناطة))؛ كتاب كبير في أسفار تسعة <sup>1</sup>، هذا متصل بآخرها. و((تخليص الذهب في اختيار عيون الكتب الأدبيات الثلاثة)). و((جيش التوشيح)) ؛ في سفرين. ومن بعد الانتقال إلى الأندلس، وما وقع من كياد الدولة: ((نفاضة الجراب في علالة الاغتراب)) ؛ موضوع جليل في أربعة أسفار. و((كتاب عمل من طب لمن حب)) ؟ ومنزلته في الصناعة الطبية، بمنزلة كتاب أبي عمروبن الحاجب المختصر في الطريقة الفقهية، لا نظير له. ومن الأراجيز، المسماة برقم الحلل في نظم الدول. والأرجوزة المسماة بـ ((الحلل المرقومة في اللمع المنظومة ؛ ألفية من ألف بيت في أصول الفقه. والأرجوزة المسماة ب((المعلومة))؛ معارضة للمقدمة المسماة بالمجهولة، في العلاج من الرأس إلى القدم، إذا أضيفت إلى رجز الرئيس أبى على، كملت بها الصناعة كمالاً لا يشينه نقص. والأرجوزة المسماة بـ((المعتمدة في الأغذية المفردة)).

نكر من قبل أنـه في 15 سفراً. $^{1}$ 

و((الأرجوزة في السياسة المدنية)). إلى ما يشذ عن الوصف، ك((الرجز في عمل الترياق الفاروقي)). و((الكلام على الطاعون المعاصر)). و((الإشارة)). و((قطع السلوك)). و((مثلى الطريقة في ذم الوثيقة)). حتى في: الموسيقى والبيطرة والبيزرة. هَذَرٌ به كُثِّفَ الحجاب، ولعب بالنفس الإعجاب، ولله در القائل: الشعر السابق ذكره ].

### الشعر

من ذلك قولى في الجناب الكريم النبوي، شرفه الله، وهو من أوليات نظمي في ذلك الغرض 1: هل كنت تعلم في هبوب الريح نفسا يؤجر لاعج التبريح أهدتك من مشج الحجاز تحية غاضت 3 عرض الفجاج الفيح

<sup>1</sup> البحر الكامل.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في النّفح: ((شيح)). <sup>3</sup> نفسه: ((فاحت)).

بالله قبل لي كيف نيران الهبوى
ما بين ريح بالفلاة وشيح
وخضيية المنقار تحسب أنها
نهلت بمورد دمعي المسفوح
باحت بما تخفي وناحت في الاجا
فرأيت في الآفاق دعوة نوح
نطقت بما يخفيه قلبي أدمعي
ولطالما صمتت عن التصريح
عجبا لأجفاني حملن شهادة
ولقلما كتبت رواه مدامعي
في طُرَّتيها حلية التجريح
أجاد 3 الحمى بعدي وأجرع الحمي

<sup>3</sup> نفسه: ((جاد))؛ وهو أسلم.

<sup>1</sup> في الإسكوريال، والزيتونة: ((ولقبل ما))؛ وصوبت من لنفح.

<sup>2</sup> في النفح: ((صفحتيها)).

هـن المنازل ما فـؤادي بعدها سال ولا وجـدي بها بمريح حسبي ولوعا أن أزور بفكـرتي زوارها والجسـم رهـن نـزوح فأبـث فيها من حديث صبابتي وأحـث فيها من جناح جنوحي ودُجُنَّة كادت تضل بني الشـرى لـولا وميضا بـارق وصفيـح وعشـت² كواكـب جوها فكأنها ورق تقلبها بنـان شحيـح ورق تقلبها بنـان شحيـح وطمـت رميـت عبابها بسبـوح وطمـت رميـت عبابها بسبـوح حتى إذا الكـف الخضيب بأفقها مسحـت بوجـه للصبـاح صبيـح

أ في الزيتونة: ((تكل بها))، وفي النفح: ((بها)). في النفح: ((رعشتُ)).  $^2$  في النفح: ((رعشتُ)).

شمت المنى وحمدت إدلاج السرى وزجرت للأمال كال سنيح فكأنما ليالي نسيب قصيدتي والصبح فيه تخلص المديح لما حططت لخير من وطيء الثرى بعنان كل مولد وصريح بعنان كل مولد وصريح وأمينه العرش بين عباده وأمينه الأرضى على ما يوحي والآية الكبرى التي أنوارها ضاءت أشعتها بصفحة يوح (ربّ المقام المصدق والآي التي راقت بها أوراق كل صحيح كيف الأنام إذا تفاقم معضل

1 في النفح: ((تخلّصي)).

عي السعد الشطر في الإسكوريال هكذا: ((رحما إلاه العرش بين حياره)). 2 ورد هذا الشطر في الإسكوريال هكذا:

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> يوح: أحد أسماء الشمس.

<sup>4</sup> في النفح: ((المقال)).

<sup>5</sup> نفسه: ((كَهْفُ)).

يردون منه على مثبة راحم جم الهبات عن الذنوب صفوح لهفي على عمر مضي أنضيته فى ملعب الترهات فسيح يا زاجر الوجناء يعتسف الفلا والليل يعشر في فضول مسوح يصل السرى سبقا إلى خير الورى والركب بين موسد وطريح لى في حمى ذاك الضريح لبانة إن أصبحت لبني أنا ابن ذريح وبمهبط الروح الأمين أمانة اليمن فيها والأمان لروحي يا صفوة الله المكين مكانه يا خير مؤتمن وخير نصيح أقرضت فيك الله صدق محبتي أيكون تجرى فيك غير ربيح  $^{1}$ 

687

1 في الإسكوريال: ((نجيح)).

حاشا وكلا أنت<sup>1</sup> تخيب وسائلي  $^{2}$  أو أن رأى مسعاي غير نجيح إن عاق عنك قبيح ما كسبت يدي يوما فوجه العفو غير قبيح و أخجلتا<sup>3</sup> من جلبة<sup>4</sup> الفكر التي أغريتها بغرامي المشروح قصرت خطاها بعد ما ضمرتها من كل موفور الجمام جموح مدحتك آيات الكتاب فما عسى يثني على علياك نظم مديح وإذا كتاب الله أثني مفصحا كان القصور قصار كل فصيح

 $<sup>^{1}</sup>$  في النفح: ((ii))؛ وهو أسلم.  $^{2}$  سقط هذا البيت في الإسكوريال، والزيتونة؛ بينما ورد في النفح. <sup>3</sup> في الزيتونة، والنفح: ((و أُخْجُلتي)).
 <sup>4</sup> في النفح: ((حلبة)).
 <sup>5</sup> نفسه: ((مديمي)).

صلى الله عليك أما هيت صبيا فهفت بغصن في الرياض مروح واستأثر الرحمن جل جلاله عن خلقه بخفى سر الروح وأنشدت السلطان ملك المغرب، ليلة الميلاد الأعظم من عام ثلاثة وستين وسبعمائة  $^2$ ؛ هذه القصيدة  $^3$ : تالق نجديا فأذكرني نجدا وهاج بي الشوق المبرح والوجدا  $^4$ وميض رأى برد الغمامة معقلا فمد يدا بالتبر أعلمت البردا تبسم في مَجْريَّـة قد تجهمـت فما بذلت وصلا و لا ضربت وعدا

689

أ في النفح: ((صلى عليك الله))؛ وهذا أسلم.

 $<sup>\</sup>frac{1}{2}$  الموافق لـ  $136\tilde{1}$ م.

البحر الطويل.
 في النفح: ((مُغْفلا)).
 نفسه: ((بحرية)).

وراود منها فاركا قد تتعمت فأهوى لها نصلا وهددها رعدا فغلنها الحمراء من شفق الضحى نضاها وحل المزن من جيدها عقدا لك الله من برق كأن وميضه يد الساهر المقرور قد قدحت زندا تعلم من سكانه شيم الندى فغادر أجراع الحمى روضة تتدى وتوج من نوارها قُنَانَ الربا وختم من أزهارها القضب الملدا وختم من أزهارها القضب الملدا فقد ضحكت زهرا وقد خجلت وردا بلاد عهدنا في قرارتها الصبا يقل لذاك العهد أن يألف العهدا

<sup>1</sup> في النفح: ((فَخُلَتُها))؛ وهو أسلم. 2 أي قمم الربى.

إذا ما النسيم اعتل في عرصاتها تناول فيها البان والشيح والرندا فكم في مجاني وردها من علاقة إذا ما استثيرت أرضها أنبتت وجدا إذا استشعرتها النفس عاهدت الجوى إذا ما التحمتها العين عاقدت السهدا ومن عاشق حر إذا ما استمالــه حديث الهوى العذري صيره عبدا ومن ذابل يحكى المحبين رقة فيثنى إذا ما هب عرف الصبا قدا سقى الله نجدا ما نضحت بذكرها على كبدي إلا وجدت لها بردا وأنس قلبي فهو للعهد حافظ وقل على الأيام من يحفظ العهدا صبور وإن لم يبق إلا ذبالة إذا استقبلت مسرى الصبا اشتعلت وقدا

صبور إذا الشوق استجاد كتيبة تجوس خلال الصبر كان لها بندا وقد كنت جلدا قبل أن يذهب النوى ذمائي وأن يستأصل العظم والجلدا ألجحد حق الحب والدمع شاهد وقد وقع التسجيل من بعد ما أدى تتاثر في إثر الحُمُول فريده فلله عينا من رأى الجوهر الفردا فلله عينا من رأى الجوهر الفردا جرى يَقَقاً في ملعب الجدّ أشهبا وأجهده ركض الأسى فجرى وردا ومرتحل أجريت دمعي خلفه ليرجعه فاستن في إثره قصدا وقات لقلبي طر إليه برقعتي

1 في النفح: ((الخدِّ)).

سرقت صواع العزم يوم فراقه فلج ولم يرقب صواعاً ولا ودا وكحلت عيني من غبار طريقه فأعقبها دمعا وأورثها سهدا إلى الله كم أهدي بنجد وحاجر وأكنى بدعد في غرامي أو سعدي وما هو إلا الشوق ثار كمينه فأذهل نفسا لم تبن عنده قصدا وما بي إلا أن سرى الركب موهنا وأعمل في رمل الحمي النص والوخدا وجاشت جنود الصبر والبين والأسى لدي فكان الصبر أضعفها جندا ورمت نهوضا واعتزمت مودعا فصدنى المقدور عن وجهتى صدا ر قيــق بدت للمشتريــن عيوبــه لم تلتفت دعواه فاستوجب الردا

693

<sup>1</sup> في النفح: ((سواعاً)).

تخلف عني ركب طيبة عانيا أما آن للعاني المعنى بأن يفدى مخلف سربي أقد أصيب جناحه وطرن فلم يسطع مراحا ولا مغدى نشدتك يا ركب الحجاز تضاءلت لك الأرض مهما استعرض السهب وامتدا وجم لك المرعى وأذعنت الصوى ولم تفتقد ظلا ظليلا ولا وردا إذا أنت شافهت الديار بطيبة وجئت بها القبر المقدس واللحدا وآنست نورا من جناب محمد وآنست نورا في ذلك الحمى وأذر به دمعا وعفر به خدا وأذر به دمعا وعفر به خدا

 $\frac{1}{1}$ في النفح: ((سِرْبِ)).  $\frac{1}{2}$  نفسه: ((الغُلف)).

694

وقل یا رسول الله عبد تقاصرت خطاه وأضحى من أحبته فردا ولم يستطع من بعد ما بعد المدى سوى لوعة تعتاد أو مدحة تهدى تداركه يا غوث العباد برحمة فجودك ما أجدى وكفك ما أندى أجار بك الله العباد من الردى وبوأهم ظلامن الأمن ممتدا حمى دينك الدنيا وأقطعك الرضا وتوجك العليا وألبسك الحمدا وطهر منك القلب لما استخصه فجلله نورا وأوسعه رشدا دعاه فما ولي هداه فما غوي سقاه فما يظما جــلاه فما يصدى تقدمت مختارا تأخرت مبعثا فقد شملت عليؤك القيل والبعدا

المنا تبدأ بقية القصيدة الواردة في الإسكوريال؛ (لوحة 438).  $^{1}$ 

وعلة هذا الكون أنت وكل ما أعاد وأنت ألقصد فيه وما أبدا وهل هو إلا مظهر أنت سره ليمتاز في الخلق المكب من الأهدا ففي عالم الأسرار ذاتك تجتلي ملامح نور لاح للطور فانهدا وفي عالم الحسن<sup>2</sup> اغتديت مبوأ لتشفى من استشفى وتهدي من استهدا فما كنت لـولا أن بُثَّت 3 هدايـة من الله مثل الخلق رسما و لا حدا فما 4 عسى يثنى عليك مقصر ولم يأل فيك الله 5 شكرا ولا حمدا

أ في النفح: ((فأنت)). 2 نفسه: ((الحِسِّ)). 3 نفسه: ((ثبَتَّ)). 4 نفسه: ((فماذا))؛ وهو اسلم. 5 نفسه: ((الذَّكْرُ مَدْحاً ولا حَمْداً)).

بماذا عسى يجزيك هاو على شفا من النار قد أسْكَنَتُه 1 بعدها الخلدا [عليك صلاة الله يا خير مرسل  $^{2}$ و أكرم هاد أوضح الحق و الرشدا عليك صلاة الله يا كاشف العمى ومذهب ليل الشرك $^{3}$  وهو قد أربدا إلى كم أراني في البطالة كانعا وعمرى قد ولى ووزرى قد عدا تقضى زمانى في لعل وفي عسى فلا عزمة تمضى ولا لوعة تهدا حسام جبان کلما شیے نصلے تراجع بعد العزم والتزم الغمدا ألا ليت شعري هل أراني ناهدا أقود القلاص البدن والضامر النهدا

أ في النفح:  $((\hat{l}_0(\hat{c}^{*}))$ .  $\hat{l}_0$  سقط هذا البيت في النفح؛ بينما ورد في الإسكوريال.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في النفح: ((الرَّوْعَ)).

رضيع لبان الصدق فوق شَمْله 1 مضمرة وسدت من كورها<sup>2</sup> مهدا فتهدى بأشواقي السرة إذا سرت وتحدى بأشعار<sup>3</sup> الركاب إذا تحدا إلى أن أحط الرحل في تربك الذي تضوع ندا ما رأينا له ندا وأطفىء في تلك الموارد غلتي وأحسب قربا مهجة شكت البعدا بمو لدك<sup>4</sup> اهتر الوجود فأشرقت قصور ببصرى ضاءت الهضب والوهدا ومن رعبه الأوثان خرت مهابة ومن هوله إيوان كسرى قد انهدا وغاض له الوادي وصبح عزه بيوتا لنار الفرس أعدمها الوقدا

أ في النفح:  $((\dot{e}_{0}, \dot{e}_{0}, \dot{e}_{0}))$ . أي  $\dot{e}_{0}$  ناقة السريعة.  $^{2}$  الكور: الرحل.  $^{3}$  في النفح:  $((\dot{e}_{0}, \dot{e}_{0}))$ .  $^{4}$  نفسه:  $((\dot{e}_{0}, \dot{e}_{0}))$ .

رعى الله منها ليلة أطلع الهدى على الأرض من آفاقها القمر السعدا وأقرض ملكا قام فينا بحقها لقد أحرز الفخر المؤثل والمجدا وحيا على شط الخليج محلة يحالف من ينتابها العيشة الرغدا وجاد الغمام العد فيها خلائفا مآثرهم لا تعرف الحصر والعدا عليا وعثمان أو يعقبوب لا عدا رضى الله ذاك النجل والأب والجدا حموا وهم في حومة البأس والندى فكانوا الغيوث المستهلة والأسدا ولله ما قد خلف وا من خليفة حوى الإرث عنهم والوصية والعهدا إذا ما أراد الصعب أغرى بنيله صدور العوالى والمطهمة الجردا

1 في النفح: ((وعثماناً)).

فكم معتد أردى وكم تائه هدا
وكم حكمة أخفى وكم نعمة أبدا
أبا سالم دين الإله بك اعتلى
أبا سالم خلل الإله بك امتدا
فدم من دفاع الله تحت وقاية
كفاك بها أن تسحب الحلق السردا
ودونكها مني نتيجة فكرة
إذا استرشحت للنظم كانت صفا صلدا
ولو تركت مني الليالي صبابة
لأجهدتها ركضا وأرهقتها شدا
ولكنه جهد الممقل [على الثوى]
وقد أوضح الأعذارمن بلغ الجهدا

ومن ذلك قصيدة أنشدتها مولاي السلطان الغني بالله عصري بالمشور الحافل، المتخذ بعد الرجوع إلى الأندلس، في بعض ليالى المولد الكريم، المنوه بوليمتها،

<sup>1</sup> في النفح: ((المُقِلِّ بَلَغْتُهُ)).

وهي خاتمة النظم في هذا الغرض المقتضى الإلمام، بمدح السلطان، صرف الله وجوهنا إليه 1:

ما على القلب من بعدكم 2 من جناح أن يسرى طائرا بغير جناح وعلى الشوق أن يشب إذا هب بأنفاسكم نسيم الصباح جيرة الحي والحديث شجون 3 جيرة الحي والليالي تلين بعد الجماح أترون السلو خامر قلبي بعذاكم 4 لا وفالق الإصباح ولو أنى أعطى اقتراحي على الليام ما كان بعدكم باقتراح 5

1 البحر الخفيف.

<sup>2</sup> في النفح: ((ما على القلب بعدكم..))؛ وهو أسلم.

<sup>3</sup> اقتباس من المثل السائر: ((الحديث دو شجون))؛ ومعناه للحديث أغراضه وفنونه. وسبقت الإشارة إليه.

<sup>4</sup> في النفح: ((بَعْدُكُم))؛ وهذَا أسلَّم.

<sup>5</sup> نفسه: ((باقتراحي)).

ضايقتني فيكم صروف الليالي واستدارت على دور الوشاح وسقتنى كأس الفراق دهاقا في اغتباق مواصل باصطباح واستباحت من جدتى وقبائى $^{3}$ حرمالم أخله بالمستباح قصفت صعدة انتصاري وفلت غرب عزمي المعد يوم كفاح4 لم تدع لى من السلاح سوى مغـــ فر شیب أهوی به من سلاح عاجلتي به وفي الوقت فضل لاهتزازي إلى الهوى وارتياح فكأن الشباب طيف خيال أو وميض قماً عقيب التماح

<sup>1</sup> أي كأس الفراق ممتلئة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في النفح: ((واصطباح)). <sup>3</sup> نفسه: ((وفتائي)). <sup>4</sup> جعلها د. طويل: ((كفاحي)).

<sup>5</sup> سُقطّت هذه الكلمة في الزّيتونة.

ليل أنس دَجَى أو أقصره ليل جاذبت برده یمین صباح صاح والوجد مشرب والورى صف ان من مُنتشر<sup>2</sup> و آخر صاح  $^{3}$ يا نرى والنفوس أسرى الأماني ما لها عن وثاقها من سراح هل يباح الورود بعد ذياد<sup>4</sup> أو يتاح اللقاء بعد انتزاح وإذا أعوز الجسوم التلاقى ناب عنه تعارف الأرواح 5 جاء عهد الهوى من السحب هام مستهل الوميض ضافي المناح

أ في الزيتونة: ((مضى)). في النفح: ((مُنْتَشِ)). في النفح: ((مُنْتَشِ)). في نفسه: ((أمان)).

<sup>4</sup> في الزيتوُنة، والنفح: ((ديار)). 5 هنا ينتهي ما ورد في النفح؛ حيث كتب فيه: ((وهي طويلة لم يحضرني 5 يحضرني منها الآن سوى ما ذكرته)).

كلما أخضال الربوع بكاء
ضحكت فوقها ثغور الأقاح والمتدي من تذكر العيد عيد كان مِنِي للعين عيد الأضاح كان مِني للعين عيد الأضاح فهي فوق الخدود ذات انسياح فهي فوق الخدود ذات انسياح وركاب سروا وقد شمل الليليل عسكر زنج وكأن الظلام عسكر زنج ونجوم الدجي خميع النّواح ونجوم الدجي نصول الرماح حملت منهم ظهور المطايا أي جد بحت وعزم صراح اي جد بحت وعزم صراح مستر يجدي لولا هبوب الرياح

<sup>1</sup> جعلها د. طويل: ((الأِقاحي)).

<sup>·</sup> با المناحي على المناحي على المناحي المناطق المناطق

<sup>3</sup> جعلها د. طويل: ((النواحي)).

خلفوني من بعدهم يائس الطر ف ثقيل الخطا مهيض الجناح وجدوها مثل القسى ضمورا قد برت منهم سهام قداح وطووا طوع باعث الوجد والشو ق إلى الأبطحي غير البطاح مصطفى الكون من ظهور النبيي ين هداة الأنام سبل الفلاح حجة الله حكمة الله سرر الـ له في كل غاية وافتتاح حاشر الخلق عاقب الرسل المثـ  $^{-1}$ بت بالله بعدهم و المَاح صاحب المعجز ات لا يتمارى الـ عقل في آيها الحسان إلى الصحاح من جماد يقرا وقمر يشق والماء من بنان السراح

<sup>1</sup> جعلها د. طویل: ((والماحي)). 50

دعوة الأنبياء منتظر الكو ن ودعوى البشير باستفتاح مظهر الوحي مطلع الحق مَعنَى الــــ خلق فتح المهيمن الفتاح أي غيث من رحمة الله هام وسراج يهديه وضاً ما الذي يشرح امرؤ في رسول عاجل الله صدره بانشراح شقه الروح ثم طهر منه الـ قلب من بعد بالبرود القراح مدحتك الرسل با أخاتم الرس ل فمن لي بعدها بامتداح ولعجز النفوس عن درك الح ق وإيقافها وقوف افتضاح صلوات الإله يا نكتة الكو ن على مجدك اللباب القراح

 $<sup>\</sup>frac{1}{1}$  أضاف د. طويل الهمزة؛ فأضحت: ((أيا)).

707

<sup>1</sup> جعلها د. طویل: ((قضاء))؛ بالهمزة.

<sup>2</sup> جعلها د. طويل: ((ألهو)).

<sup>3</sup> جعلها د. طويل: ((قداحي)).

طمع الشيب باللجام المحلي  $^{1}$ حین أبدیت أن یرد جماح فأبت نفسي اللجوج وجدت في سمو إلى الهوى وطماح يا طبيب الذنوب تدبيرك النا جع في علتي ضمين النجاح يا مجلى العمى وكافى الدواهي ومداوي المرضى وآسى الجراح سد باب القبول دوني وما لي يا غياثي سواك من مفتاح خصاك الله بالكمال وزند ال كون لم تقترن بكف اقتداح قبل أن يوجد الوجود وأن يت حف بالنور ظلمة الأشباح وأضاءت من بعد ميلادك الأر ض وهزت له اهتزاز ارتیاح

<sup>1</sup> جعلها د. طویل: ((جماحي)). 708

فسرى الخصب الجسوم الهزالي وجرى الرسل في الضروع الشحاح ولقد روعيت لديه حقوق اقطعتها العدى جناب اطراح لمعالى محمد بن أبى الحج اجى ليث العدا وغيث السماح ناصر الحق مرسل النفع سحبا بين سمر القنا وبيض الصفاح ومريد الجياد أرض الأعادي وهي مختالة لفرط المراح يتلاعبن بالظلل عرابا غذيت في الفلا لبان اللقاح يا سراج النادي وحتف الأعادي وعماد الملك الكريم المناح جمع الله من حلى آل عبا س لعلياك في سبيل امتداح

بين رأي موفق واعتزام مستعين وصارم سفاح وخفضت الجناح في الأرض حتى لم تدع فوق ظهرها من جناح أنت مصباحها ونور دجاها دافع الله عنك من مصباح محص الله منك ياقوتة المل ك وينبوع العدل والإصلاح بخطوب أرت حديث سليما ن وجاءت بالحادث المجتاح بيدي فاقد الحجا هلهل النس حج أخى جرأة ورب اجتراح نال منها عقبي مسيلمة الكذ اب إذ عاند الهوى وسجاح ثم ردَّ الأمور ردا جميلا لكن أمن بعد فرقة وانتزاح

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جعلها د. طويل: ((لك)).

فأجره في الورى الجميل وعامل منه كنر الغنى ومثوى الرياح واشتر الحمد بالمواهب واعقد عقدها في مطنة الأرياح بركات السماء تبتدر الأر ض إذا استودعت بدور السماح وتهناً بدنيا سعيدا جاء للمعلوات وفق اقتراح وتمتع منه بهالة ملك أطلعت منك أي بدر لياح منشور<sup>2</sup> الرأي مجمع الحفل مثوى كل ذي ذمر 3 وسيد جحجاح ومقام السلام في مدة السل م وغاب الأسود يوم الكفاح

أ تصرف د. طويل؛ فأضاف هنا كلمة ((منه))؛ فغدت: ((وتهنأ منه...)).

تصرف د. طویں: حـــ  $^{2}$  جعلها د. طویل:  $((\hat{a}\hat{a}\hat{a}\hat{c}))$ .  $^{3}$  حذف د. طویل کلمة:  $((\hat{c}\hat{a}))$ ؛ فغدت:  $((\hat{c}\hat{d}\hat{c}))$ .

ملتقى حكمة وملعب إلها مومغنى السرور والأفراح أين كسرى وأين إيوان كسرى لا يُغلَّس الخضم بالضحضاح أين نور الأبدان من عنصر النا رادا ما اعتبرته يا صاح بنية كان فضلها لك مذخو را كزهر الرياض في الأدواح حين طاب الزمان واعتدل الفصل للمتحدث وبادرت بافتتاح هاكها قد تتوجت بالمعاني واكتست حلة اللغات الفصاح عين غاض الشباب وارتجع الفكروض الساح وضاق الخطو العريض الساح

بعلها د. طویل:  $((\mathring{\it L}$  جعلها د. طویل:  $(\mathring{\it L}$  جعلها د. الیسیر.  $^2$ 

جهد قلب لَفَّقتُه 1 بعد جهاد نقطة من قليبه الممتاح ومعانى البيان من عذارى لا يُبحْنَ 2 للشيوخ عقد نكاح والشيخ<sup>3</sup> سوى الرجوع إلى الله ونجوى أهل التقى والصلاح ولزوم الباب الذي يجبر الكس ر ووصل السؤال والإلحلح وعلى ذلك 4 فهي ساحرة الأح داق تري بكل خود رداح تتفث السحر في الجفون وتهدي طرر الحسن في الوجوه الملاح دمت في عزة ورفعة قدر بین مغدی موفق ومراح

<sup>1</sup> جعلها د. طويل: ((لَفِقْتُ)).

 $<sup>^{2}</sup>$  جعلها د. طویل:  $((\hat{k}_{1},\hat{k}_{2},\hat{k}_{3}))$ .  $^{3}$  تصرف د. طویل؛ فجعلها:  $((\hat{\lambda}_{3})$  شیخ..)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> جعلها د. طويل: ((ذاك)).

## ما تولت دهم الدجنة غدوا وجرت خلفهن شهب الصباح

ومن غرض الأمداح قولي في امتداح سلطان المغرب أبى عنان، لما توجهت إليه رسولا، محملاً مصالح البلاد والعباد واستدعى الشعر منى فقلت 1: أبدى لداعى الفوز وجه منيب وأفاق من عذل ومن تأنيب كلف الجنان إذا جرى ذكر الحمى  $^{2}$ والبان حن له حنين النيب والنفس لا تتفك تكلف بالهوى والشيب يلحظها بعين رقيب رحل الصبا فطرحت في أعقابه ما كان من غرل ومن تشبيب

البحر الكامل.  $^{1}$  أي النوق المسنة.

أترى التغزل عد أن ظعن الصبا شأنى الغداة أو النسيب نسيب أنى لمثلى بالهوى من بعد ما للوخط في الفودين أي دبيب لبس البياض وحل ذروة منبر منى ووالى الوعظ فعل خطيب قد كان يسترني ظلام شبيبتي والآن يفضحني صباح مشيب و إذا الجديدان<sup>3</sup> استجدا أبليا من لبسته 4 الأعمار كل قشيب سلني عن الدهر الخؤون وأهله  $^{6}$  عن حروب شبيب نسل المهلب

<sup>1</sup> في النفح: ((نسيبي)).

<sup>2</sup> نفسه: ((مشيبي)).

<sup>3</sup> الجديدان هنا هما: الليل والنهار.

 $<sup>^4</sup>$  في النفح: ((au) + b)؛ وهو أسلم.  $^5$  هو المهلب بن أبي صفرة؛ أحد قادة جيش عبد الملك بن مروان.

عرف بحربه للخوارج. 6 شيب: هو أحد زعماء الخوارج

متقلب الحالات فاخبر تقله مهما أعدت يدا إلى تقليب فكل الأمور إذا اعترتك لربها ما ضاق لطف الرب عن مربوب قد يخبأ المحبوب في مكروهها من يخبأ المكروه في المحبوب واصبر على مضض الليلالي إنها لحوامل سیلان کل عجیب واقنع بحظلم تتله بحيلة ما کل رام سهمه بمصیب يقع الحريص على الردى ولكم غدا ترك التسبب أنفع التسبيب من رام نيل الشيء قبل أوانه رام انتقال بلملم وعسيب فإذا جعلت الصبر مفزع معضل عاجلت عاته بطب طبیب

1 في النفح: ((يَلمُلم)).

وإذا استعنت عن الزمان بفارس البي نداءك منه خير مجيب بخليفة الله الدي في كفه غيث يروض ساح كل جديب المنتقى من طينة المجد الدي ما كان يوم صرفه بمشوب ما كان يوم صرفه بمشوب يرمي الصعاب بسعده قيقودها ذللا على حسب الهوى المرغوب ويرى الحقائق من وراء حجابها لا فرق بين شهادة ومغيب من آل عبد الحق حيث توشحت شعب العلى وربت بأي كثيب أسد الشرى سرج الورى فمقامهم الله بين محارب وحسروب

هو السلطان أبو عنان فارس بن أبي الحسن المريني.  $^{1}$ 

<sup>2</sup> في الإسكوريال: ((الصفات))؛ وصوبت من النفح.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في النفح: ((بصعبه)).

أما دعى الداعي وثوب صارخا ثابوا وأموا حومة التثويب شهب ثو اقب و السماء مجاجة مأثورها<sup>2</sup> قد صح بالتجريب ما شئت في آفاقها من رامح يبدو وكف بالنجيع خضيب عجبت سيوفهم لشدة بأسهم فتبسمت والجو في تقطيب نظموا بلبات العلا واستوسقوا كالرمح أنبوبا على أنبوب تروي العوالي [في المعالي]<sup>3</sup> عنهم أثر الندى المولود والمكسوب =عن $^4$  کل موثوق به استاده بالقطع أو بالوضع غير معيب

أ في النفح: ((في سماء)).  $^2$  في الإسكوريال: ((تأثيرها))؛ وصوبت من النفح.  $^5$  في النفح: ((والمعالي)).  $^4$  نفسه: ((من)).

فأبو عنان عن علي نصله النقل عن يعقوب النقل عن عثمان عن يعقوب جاءوا كما اتسق الحساب أصالة وغدوا فذلك في متجسدا من جوهر النور الذي لم ترم يوما شمسه بغروب متألقا من مطلع الحق الذي هو نور أبصار وسر قوب قل للزمان وقد تبسم ضاحكا من بعد طول قتجهم وقطوب هي دعوة الحق الذي أوضاعها جمعت من الآثار كل غريب هي دعوة العدل الذي شمل الورى فالشاء لا تخشى اعتداء الذئب

ي أنفح: ((فذالك))؛ باللألف بعد الذال؛ ومعناها: محصلات الحساب؛ ومفردها فذلكة.

 $<sup>\</sup>tilde{S}$  سُقطت هذه الكلمة في الإسكوريال؛ بينما وردت في النفح.

لو أن كسرى الفرس أدرك فارسا ألقى إليه بتاجه المعصوب  $^{1}$ لما حللت بأرضه متمليا ما شیت من بر ومن ترحیب شمل الرضا فكأن كل أقاحة تومى بثغر للسلام شنيب وأتيت في بحر القرى أم القرى حتى حططت بمرفا التقريب فرأيت أمر الله من ظل التُّقَى 2 والعدل تحت سرادق مضروب ورأيت سيف الله مطرور الشَّبا3 يمضى القضاء بحده المرهوب وشهدت نور الحق ليس بآفل والدين والدنيا على ترتيب

أ في النفح: ((مستملياً)). ورد هذا الشطر في النفح هكذا: ((فرأيت أمن الله في ظل التُّقى)).  $^2$ 

ووردت بحر العلم يقذف موجه للناس من درر الهدى بضروب للناس من درر الهدى بضروب شهمان شيم كأزهار السربى غب انثيال العارض المسكوب وجمال مرأى في رداء مهابة كالسيف مصقول الفرند مهيب يا جنة فارقت من غرفاتها دار القرار بما اقتضته ذنوب¹ أسفي على ما ضاع من حظي بها لا تتقضي ترحاته ونحيب² إن أشرقت شمس شرقت بعبرتي وتفيض في وقت الغروب غروب³ حتى لقد علمت ساجعة الضحى

 $^{4}$ شجوي وجناحة الأصيل شحوب

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في النفح: ((ذنوبي)).

<sup>2</sup> نفسه: ((نحيبي)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسه: ((غروبي)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نفسه: ((شحوبي)).

وشهادة الإخلاص توجب رجعتي انعيمها من غير مس لغوب يا ناصر الدين الحنيف وأهله إنضاء مسغبة وفل خطوب انضاء مسغبة وفل خطوب حقق ظنون بنيه فيك فإنهم يتعللون بوعدك المرقوب ضاقت مذاهب نصرهم فتعلقوا بجانب عز من علاك رحيب ودجا ظللم الكفر في آفاقهم أوليس صبحك منهم بقريب فانظر بعين العز من ثغر غدا حذر العدا يرنو بطرف مريب نادتك أندلس ومجدك ضامن

722

أ إشارة إلى قوله تعالى: (قالوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْر بِأَهْلِكَ بِقِطع مِنَ اللَّيْلُ وَلَا يَلْتَفِتْ مِثْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَاتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ الْصَبْحُ أَلَيْسَ الصّبْحُ بِقريبٍ). سورة هود؛ الآية: 81. في النفح: ((يخيب)).  $^{2}$  في النفح: ((يخيب)).  $^{3}$  نفسه: (((و)).

غضب العدو بلادها وحسامك المنا مسترجع المغصوب الماضي الشبا مسترجع المغصوب أرها السوابح في المجاز حقيقة من كل قعدة محرب وجيب يتأود الأسل المثقف فوقها وتجيب صاهلة رغاء نجيب والنصر يضحك كل مبسم غرة والنصر يضحك كل مبسم غرة والمتروم فارم بكل نجم ثاقب يدكي بأربعها شواظ لهيب بذمايل التي تركت بني بذمايل التي تركت بني وأضف إلى لام الوغى ألف القنا وأضف إلى لام الوغى ألف القنا تظهر لديك علامة التغليب

<sup>2</sup> نفسه: ((الأثبل)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسه: ((واليُمْنُ)).

<sup>4</sup> نفسه: ((بذوابل)).

إن كنت تعجم بالعزايــم عودهــا
عود الصليب اليوم غير صليــب
ولك الكتايب كالخمايل أطلعــت
زهر الأسنــة فوق كل قضيــب
فمرنح العطفيــن لا من نشــوة
ومــورد الخديــن غير مريــب
يبدو ســداد الــرأي في راياتهــا
وأمورها تجــري على تجريــب
وترى الطيور عصايبا من فوقها
لحلول يوم في الضلال عصيــب
هذبتهــا بالعرض يذكــر يومــه
عرض الورى للموعد المكتــوب
وهي الكتايب إن تتسي عرضها

<sup>-</sup>1 أي تهذيب المدونة للبرادعي.

حتى إذا فرض الجلاد جلاده 1 ورأيت ريح النصر ذات هبوب قدمت سالية العدو<sup>2</sup> وبعدها أخرى بعز النصر ذات وجوب وإذا توسط نصل 3 سيف ك عندها جزأي قياسك فزت بالمطلوب وتبرأ الشيطان لما أن علا حزب الهدى من حزبه المغلوب الأرض إرث والمطامع جمة كل يهش إلى التماس نصيب وخلايف التقوى هم وراثها واليكها 4 بالحظ والتعصيب لكأنني بك قد تركت ربوعها قفرا بكر الغزو والتعقيب 5

أ في النفح: ((جدالـه)).  $^{2}$  سقطت هذه الكلمـة في الإسكوريـال؛ ووردت في النفح.  $^{2}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في النفح: ((وصل)). <sup>4</sup> نفسه: ((فإليكها)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> أى العودة مرة أخرى.

وأقمت فيها مأتما لكنه عرس لنسر بالفلاة ونيب وتركت مفلتها بقلب واجب رهبا وخد بالأسى مندوب1 تبكى نوادبها وينقلن الخطا من شلو طاغية لشلو صليب $^2$ جعل الإله البيت منك مثابة للعاكفين وأنت خير مثيب فإذا ذكرت كأن هبات الصبا قضت بمدرجها لطيمة 3 طيب لولا ارتباط الكون بالمعنى الذي قصر الحجاعن سره المحجوب قلنا لعلمك الذي شرفته حسد البسيط مزية التركيب

أي مجروح. <sup>2</sup> في النفح: ((سليب)). <sup>3</sup> اللطيمة: القافلة التي تحمل الطيب. أو وعاء الطيب.

ولأجل قطرك شمسها ونجومها عدات أعن التشريق المتغريب تبدو بمطلع أفقها فضية وتغيب عنك وهي في تذهيب مولاي أشواقي إليك تهزني والنار تفضح عرف عود الطيب بحلى علاك أطاتها وأطبتها وأطبتها ولكم مطيب وهو غير مطيب طالبت أفكاري بفرض بديهها فوفت بشرط الفور والترتيب مُتَبَتِّيءً 4 أنّا في حُلا تلك العُلا الطبع قطل والقريحة حرة الطبع و فجل والقريحة حرة

<sup>1</sup> في الإسكوريال: ((عذلت))؛ وصوبت من النفح.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في النفح: ((عندك))؛ وهو أسلم. 3: في المدرد في النف

<sup>3</sup> نفسه: ((خير))؛ وصوبت من النفح.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في النفح: ((متنبئ)). <sup>5</sup> نفسه: ((والطبع)).

<sup>727</sup> 

لكننى سهلتها وأدلتها من کل وحشی بکل ربیب $^{1}$ هابت مقامك فاطبيت صعابها حتى غدت ذللا على التدريب إن كنت قد قاربت في تعديلها 2  $^{3}$ لا بد في التعديــل من  $^{2}$ عذري لتقصيري وعجزي ناسخ ويجل منك العفو عن تثريب من لم يدن لله فيك بقربة هو من جناب الله غير قريب والله ما أخفيت حبك خيفة إلا وأنف اسى على تشى بى 4 وقولي في امتداح سلطاني ؛ لما احتفل لإعذار ولده، واستركب الفرسان لمزاملة الهدف الخشبي المتخذ في الجو المسمى بالطبلة ؛ وأرسل جوارح الأكلب الضخام، المجتلبة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> أى بكل مألوف.

 $<sup>^{2}</sup>$  في الإسكوريال: ((تعذيلها)). وصوبت من النفح.  $^{3}$  التقريب، مع التعديل. مصطحان في علمي الحساب والفلك

<sup>4</sup> سقط هذا البيت في النفح. ؛ بينما ورد في الإسكوريال.

من أرض ألان؛ خلف فحول البقر الطاغية الشرس؛ تمسكها من آذانها وأجنابها حتى تتمكن منها الرجال، وغير ذلك من أوضاع الإعذار وجزئياته. وهي آخر الشعر في هذا الغرض لخجل السلطان من تنزلي إلى ذلك، وترفيهي عنه تجلة. أجله الله، وكرمه لديه:

 $^{2}$ شحطت و فَو  $^{1}$  الليل بأن به الوخط

وعسكره الزنجي هم به القبط أتاه وليد الصبح من بعد كبرة

أيولد أجْني 3 ناحل الجسم مشمط كأن النجوم الزهرأعشار سورة

ومن خطرات الرجم أثناءها مط وقد وردت نهر المجرة سحرة

غوائص فيه مثلما تفعل البط

<sup>1</sup> شحطت: نأيت. وَالقود: معظم شعر الرأس.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> أي الشيب. <sup>3</sup> أي أحدب.

وقد جعلت تغلي بأنمله الدجي أوقد جعلت تغلي بأنمله الدجي أو ترسل وترسل منها في غدائره مشط يحف عباب الليل عنها جواهر للحين واللقط فيكثر فيها النهب للحين واللقط فعادت خيالا مثلها غير أنه من البث والشكوى يبين له لغط من البث والشكوى يبين له لغط على كثب ألأحلام تسمو وتتحط على كثب ألأحلام تسمو وتتحط لي الله من نفس شعاع ومهجة إذا قدحت لم يخب من زندها سقط وعن نقطة مفروضة بنشأ الهوى

730

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في النفح: ((الفلا)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((ویرسل)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسه: ((یشف)). <sup>4</sup> نفسه: ((جواهراً)).

<sup>5</sup> نفسه: ((فسارت)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفسه: ((فتب)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> نفسه: ((وتنحطو)).

فأقسم لو لا زاجر الشيب والنهى ونفس لغير الله ما خضعت قط لريع لها الأحراس مني بطارق مفارقه شمط وأسيافه شمط تتاقله كوماء أسامية النرى ويقذفه شهم من النيق منحط ولولا النهى لم تستبن سبل الهدى وكاد ويزان الحق يدركه الغمط ولولا عوادي الشيب لم يبرح الهوى يهيجه نوء على الرمل مختط ولولا أمير المسلمين محمد يهات بحار الروع واحتجب الشط ينوب عن الإصباح إن مطل الدجى ويضمن سقيا السرح إن عظم القحط

الكوماء هي الناقة؛ ذات السنام المرتفع.  $^{2}$  في النفح:  $((\bar{m}_{1}, \bar{m}_{2}, \bar{m}_{3}))$ .

تقر له الأملك بالشيم العلا إذا بذل المعروف أو نصب القسط أرادوه فاتدوا وجاروه فانتلوا وساموه في مرقى الجلالة فانحط 1 تثرُ 2 على المداح غر خلاله وما رسموا فوق الطروس وما خط $^{
m S}$ تعلم منه الدهر حاليه في الورى فآونة يسخو وآونة يسط وتجمُّع 5 بين القبض والبسط كفه بحكمة من في كفه القبض والبسط خلايق قد طابت مذاقا ونفحة كما مزجت بالبارد العذب أسْقَط 6

أ في النفح: ((فانحطوا)). نفسه: ((ثیر)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسه: ((خطوا)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نفسه: ((یسطو)).

<sup>-</sup> نفسه: (ريد - به الفسه: ((ويجمع)). 5 نفسه: ((استفتط))؛ وهو اسم لنوع من الخمر. 732

أسيبْ طَ الإمام الغالبي محمد
ويا فخر ملك كنت أنت له سبط
وقتك أواقي الله من كل غائل
فأي سلاح ما المجن وما اللمط
اقد زلزلت منك العزايم دولة
اناخت على الإسلام تجني وتشتط
أيالة غدر ضعضع الله ركنها
ونادى بأهلها التبار فلم يبط
على قدر جلى بك الله بؤسها
ولا يكمل البحران أو ينضج الخلط
وكانوا نعيم الجنتين تفيأوا5

1 أي الدرق اللمطية.

<sup>2</sup> في النفح: ((ضَيَّع)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسه: ((بأهليها)).

<sup>4</sup> نفسه: ((فلم يبطوا)).

<sup>5</sup> إشارة إلى قُولُه تعالى: (لقدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمْ آية جَنْتَانِ عَنْ يَمِينِ وَشَمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْق رَبّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيّبَةٌ وَرَبّ عَفُورٌ). سيورة سبأ؛ الآية: 15.

فقد عوضوا بالأثل والخمط بعدها وهيهات أين الأثل منهم أو الخمط فمن طايح فوق العراء مجدل ومن راسف في القيد أرهقه الضغط انمت على مهد الأمان عيونها فيسمع من بعد السهاد لها غط وصم صدى الدنيا فلما رحمتها  $^{2}$ تزاحم مرتاد علیها ومختط و ألْحَـف 3 منك اللـه أمة أحمـد أمانا كما يضفوا على الغادة المرط وأحكمت عقد السلم لم تأل بعده وجاء فصح العقد واستوثق الربط وأيقن مرتاب وأصحب نافر وأذعن معتاص وأقصر مشتط

أ في النفح: ((منها)).  $^2$  نفسه: ((ومُحْتَطُ))؛ بالحاء المهملة.

<sup>3</sup> نفسه: ((واتحف)).

ولله مبناك الدي معجزاته أبت أن توافيها الشفاه أو الخط وأنست غريب الدار مسقط رأسه ومن دون فرخيه القتادة والخرط ومن دون فرخيه القتادة والخرط تتاسبت الأوضاع فيه وأحكمت على وفق العلا رائق الحلى فجاء على وفق العلا رائق الحلى كما سمط المنظوم أو نظم السمط ولله إعذار دعوت له الدورى فهبوا لداعيه المهيب وإن شطوا تقودهم الزلفي ويدعوهم الرضا

1 في النفح: ((سَمَتْ)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> القتادة: شُجرة صلبة البناء؛ لها شوك حاد كالإبر. والخرط: نزع الشوك من غصن الشجرة. ويقال في المثل: ((من دونه خرط القتاد))؛ أي من دونه عناء وصعوبة كبيرة كصعوبة نزع الشوك من شجر القتاد. <sup>3</sup> في النفح: ((فيك)).

وأغريت بالبهم العلاج تحفيا فلم يدخر الشيء الغريب ولا السمط1 أتت صوراً<sup>2</sup> معلولة عن مزاجها وأصل اختلاف الصورة المزج والخلط قضيت بها دين الزمان ولم يزل ألدَّ كذوب الوعد يلوي ويشتط وأرسلت يوم السبق كل طمرة كما ترسل 4 الملمومة النار والنفط رنت عن كحيل كالغزال إذا رنا و أو فت بهاد كالظليم إذا يعط $^{5}$ وقامت على منحوتة من زبرجد تخط على الصم الصلاب إذا تخطو

<sup>1</sup> أي الخفيف الجسم.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في النفح: ((صورة)). <sup>3</sup> نفسه: ((أكد)). <sup>4</sup> نفسه: ((قذف)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> نفسه: ((يعطوا)).

و کل عتیق من تماثیل  $^{1}$  ر و مـــة تأنق في استخطاطه القس والقمط وطاعته نحر السكاك أعانها على الكون عرق واشج ولحا سبط تلقف حيات العصى إذا هوت فتعبانها لا يستتم له سرط أزرت بها بحر الهواء سفينة على الجود $^{8}$  لا الجودي كان لها حط وطارت مقدام الصوار 4 بجارح يصاب منه الصماح أو الإبط وجيء بشبل الملك ينجد عزمه عليه الحفاظ الجعد والخلق السبط سمحت به لم ترع فرط ضنانة وفي مثلها من سنة يترك الفرط

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في النفح: ((ثماثل)). <sup>2</sup> نفسه: ((يستقيم)). <sup>3</sup> نفسه: ((الجو)). <sup>4</sup> أي قطيع البقر.

فأقدم مختارا وحكم عاذرا ولم يشتمل مسك عليه ولا ضبط ولو غير ذات الله رامته تضنّضت ولو غير ذات الله رامته تضنّضت قتلي كالأفاعي الرقط أو دونها الرقط وأسد نزال من ذؤابة خررج بهاليل لا روم القديم ولا قبط جلادهم مثنى إذا اشتجر الوغى كأن رعاء بالعضاة لها خبط كأن رعاء بالعضاة لها خبط كتائب أمثال الكتاب تتاليا فمن بيضها شكل ومن سمرها نقط دليلهم القرآن يا حبذا الهدى ورهطهم الأنصار يا حبذا الرهط وبيض كأمثال البروق غمامها

أ في النفح: ((نضنضت)). نفسه: ((قناً)).

ولكنه حكم يطاع وسنة وأعمال بر لا يليق بها الحبط وربة نقص للكمال مآله ولا غرو فالأقلام يصلحها القط فهنيته صنعا ودمت مملكا عزيزا تشيد المعلوات وتختط ودون الذي يهدي ثناؤك في الورى من الطيب ما تهدي الألوّة والقسط رضيت ومن لم يرض بالله حاكما ضلالا فلله الرضا وله السخط حياته ولا يوجد المشروط إن عدم الشرط ولي ومن أغراض النسيب قولي في الأوليات والله ولي المغفرة 2:

<sup>1</sup> الألوَّة: ضرب من البخور. والقسط: عود هندي.

<sup>2</sup> البحر الطويل.

تعلقته من دوحة الجود والباس قضيبا لعوبا بالرجاء وبالياس [دروبا بتصريف] اليراعة والقنا طروبا بحمل المشرفية والكأس طروبا بحمل المشرفية والكأس يُذكر فيه الصبح عند انصداعه جمال رواء في تأرج أنفاس ويبدو لعيني شعره وجبينه إذا ما سفحت الحبر في صفح قرطاس أجال من الشوق المبرح غارة على أربع من حنين صبري أدراسي فظاهرت من سرد السقام ملاهة وأوجفت من شفر الدموع بأمراس وأوجفت من شفر الدموع بأمراس ومن أمل لم أجن منه سوى يأس

740

أ في النفح: ((ضروبا بضرب اليراعة)).  $^{2}$  نفسه:  $((\hat{L}\hat{L}\hat{L}(\hat{L}))$ .

 $<sup>^{3}</sup>$  في الإسكوريال:  $((\hat{1}$ فراس)).

ومن قمر سعد عشوت لنوره
فسعر أحشائي وصعد أنفاس أوا ما شرعت اللحظ نحوي عابسا أقول القلب ضاع ما بين جلاس أليا عبد شمس الحسن هل لك قدرة على سطوة السفاح من آل عباس سجمت على هول الغرام بمهجة تعامت فلم تدر النعيم من الياس توهج نار الخد نار جواندي وسواس الحلى بوسواس يا قلب صبرا في الغرام وحسبة لمن تشكى بالداء والممرض الآس ومطلولة الأعطاف جرت ذيولها على مسكة من مسكة الغاسق القاسى

أ جعلها د. طويل: ((أنفاسي)).  $^{2}$  في الزيتونة: ((لقلبي)).  $^{3}$  جعلها د. طويل: ((جلاسي)).

يحدق من أجفانه نرجس الـربى
وهـدد مـن آذانـه ورق الآس
لعمرك ما رأى وقد ثقف النهى
إذا التبـس الحق المبين باليـاس
أثلـك شمال أم شمـول مـدارة
على كل غصن في الحديقة مياس
لقد ضعضت حلمي ولم أر نسمة
تضعضع من هباتهـا جبـل راس
رعى الله أجراع الحمى دار صبوتي
ومربع ألامـي ومعهـد إينـاس
فما كان فيه الوصل إلا علالـة
وقالـوا أبعت العيش بعد فراقنـا²

 $<sup>^{1}</sup>$  في الزيتونة: ((ترى)).  $^{2}$  نفسه: ((||

ثقوا بوفائي ما استقلت جوارحي ورعي ذمامي ما تماسك إحساس ولا تعذروني إن نسيت عهودكم وإن رفع الله الجناح عن الناس في خني بالوفاء وربما تسجل في صبري وثيقة إفلاس لي الله من قلب خفوق معذب يرى أن ما بالموت في الحب من باس تجول بنات الفكر حول خياله كما حف جوال الفراش بنبراس أفوض للرحمن أمري في الهوى وأعلق كفي من حماه بأمراس وأمل الله فيه فإنه وأمل لطف الله فيه فإنه وأوفى بقسطاس وأبر بميثاق وأوفى بقسطاس

وقلت في النسيب كذلك 1: أما وخيال في المنام يزور وإن كان عندي أن ذلك زور لقد ضقت ذرعا بالشوق $^2$  بعد بعدكم على أنى للنائبات صبور أدافع في شوقي ووجدي كتابيا  $^{3}$ تزلـزل رضوی عندها وثبیـر سرايا إذا ما الليل مد رواقه على ساحة الصبر الجميل ثغير برى جسدي فيكم غرام ولوعة إذا سكن الليل البهيم تثور و لا أنيني <sup>4</sup> ما اهتدى نحو مضجعى خيالكم بالليل حين يرور

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> البحر الطويل.

 $<sup>^{2}</sup>$  جعلها د. طویل: ((بالشوی)).  $^{3}$  رضوی: جبل بالمدینة المنورة. أما جبل ثبیر؛ فهو بمکة المکرمة.

<sup>4</sup> تصرف د. طويل فجعلها: ((ولا أنني إذ ما اهتدى...))

ولو سئت في طي الكتاب لزرتكم ولم تدر عنى أحرف وسطور تذكرت عهدا طال بعد انصرامه عليه الأسى وانجاب وهو قصير وقد طلعت للراح في ظلماته نجوم توالى حثهن بدور وتبنيتم الوصل في روضة الرضا بليلا وأكواس السرور تدور وعهدا بعين الدمع للدمع بعده موارد في آماقنا وبحور عهود منى غص الزمان بحسنها فغار عليها والزمان غيور فها أنا أستقري الرياح إذا سرت ليخبرني بالظاعنين خبير وإن خط وجدي من دموعي رسالة على صفح خدي فالنسيم سفير

<sup>1</sup> عين الدمع: ضاحية، ومنتزه جميل بغرناطة. سبقت الإشارة إليه. 745

يا 1 رحلة الصيف التي بجوانحي لهل لهب لا ينقضي وسعير أحول منك الشهر حولا على الورى وأصبحت الأيام وهي شهور ويا قلب لا تطرح سلاحك رهبة فهل هي إلا أنة وزفير جنيت النوى لا عن ملال و لا قلى فمثلى بموصل الملام جدير وجردت عنى لبسة الوصل طايعا وكم شرق بالماء وهو نمير أأحمد إن جل الذي بي من الجوى وأصبحت مالى في هواك نصير فلست من اللطف الخفي بيائس فكم من بكاء كان عنه سرور أتاني كتاب منك لا بل حديقة تفياتها والهجر منك هجير

746

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جعلها د. طویل: ((أیا)).

وأرسلت دمع العين حين قرأته فمنها أمامي روضة وغدير تكافت فيك الصبر والصبر معوز وهونت فيك الخطب وهو عسير ولذت إلى الآمال وهي سفاهة وملت إلى الأطماع وهي غرور سئلقي إلى أيدي الزمان مقادتي فيعدل في أحكامه ويجور في بالبعد أجرى قضاءه على جمع شملي كيف شاء قدير فتدرك آمال وتقضى مآرب لدينا وتشفى باللقاء صدور وقلت؛ وهي من القصائد التي تشتمل على أغراض غريبة 1:

1 البحر الطويل.

747

عسى خطرة بالركب يا حادي العيس
على الهضبة الشماء من قصر باديس
النظفر من ذاك الرلال بعلّـة²
وننعم في تلك الظلال بتعريب حسبت بها ركبي فواقا وإنما عقدت على قلبي بها عقد تحبيس وقد³ رسخت آي الجوى في جوانحي كما رسخ الإنجيل في قلب قسيس بميدن جفني للسهاد كتيبة تغير على سرح الكرى في كراديس وما بي إلا نفحة حاجرية

<sup>2</sup> في نثير فرائد الجمان: ((بعذبه)).

<sup>3</sup> في النفح، والأزهار: ((لقد)).

 $^{1}$ لا نفس يا ريح من جانب اللو يُنفس $^2$  من نار الجوى بعض تنفيس ويا قلب لا تلق السلاح فربما تعذر في الدهر اضطراد المقاييس وقد تعتب الأيام بعد عتابها وقد يعقب الله النعيم من البؤس ولا تخش $^3$  لج الدمع يا خطرة الكرى على $^4$  الجفن بل قيسى على صرح بلقيس تقول سليمي ما لجسمك شاحبا مقاله تأنيب يشاب بتأنيس وقد كنت تعطو كلما هبت الصبا بريان في ماء الشبيبة مغموس

749

أ في النفح، والأزهار: ((الحمى)).  $^{2}$  نفسهما: ((تنفس)).  $^{8}$  في النثير، والأزهار: ((ولا تخشَيُ)).

<sup>4</sup> في النفح، والأزهار: ((إلى)).

ومن رابح الأيام  $^{1}$ يا ابنة  $^{2}$ عامــر يجوب  $^{3}$  الفلا فلت  $^{4}$ يداه بتغليــس فلا تحسبي والصدق خير سجية ظهور النوى إلا بطون النواميس

ومنها:

وقفراء<sup>5</sup> أما ركبها فمضلل ومربعها من آنس غير مأنوس خبطنا<sup>6</sup> بها من هضبة للقرارة ضبلالا وملنا من كناس إلى خيس وقد غمر الآل الرال كأنما تخبط منه في ضباب الدماميس

1 أي من غالب الأيام.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الأزهار: ((يا بنت)).

<sup>3</sup> في النثير، والنفح: ((بَجُوْبِ)).

 $<sup>^{4}</sup>$  في النفح، والأزهار: ((راحت))، وفي النثير: ((جاءت)).  $^{5}$  في الإسكوريال: ((وخرقاء)).

مي ابنطريتان. ((وسرت)). وفي الأزهار والنثير: ((سنحنا)). 6 في النفح: ((سنحنا)).

 <sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقط هذا البيت في النفح، والأزهار والنثير؛ بينما ورد في الإسكوريال، والزيتونة.
 750

إذا ما نهضنا من أ مقيل غزالـة نزلنـا فعرسنا بساحـة عريـس أدرنا بها كأسا دهاقا من السرى أملنا بها عند الصباح من الروس وحانة خمـار هدانـا لقصدهـا شميم الحميا واصطكاك النواقيس تطلـع ربانيهـا مـن جـداره² يهينـم في جنح الظلام بتقديـس بكرنـا³ وقانـا إذ نزلنا بحانــة عن الصافنات الجرد والضمر العيس أيا عابـد الناسوت إنا عصابــة أيا عابـد الناسوت الإ المقـام بحانــة وما قصدنـا إلا المقـام بحانــة وكم ألبـس الحق المبين بتلبيـس

في النفح، والأزهار، والنثير: ((عن)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في النثير: ((من جراره)). <sup>3</sup> في الإسكوريال، والزيتونة، والنثير: ((فكدنا)).

<sup>4</sup> في النَّفح، والنَّثير: ((بساحة))؛ وفي الأزهار: ((بساحةٍ)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> حرف في النّفح؛ فَكتُب: ((صبابة)). --

فأنزلنا قوراء في أحنباتها محاريب شتى لاختلاف النواميس محاريب شتى لاختلاف النواميس بدرنا بها طين الختام بسجدة أردنا بها تجديد حسرة إبليس وطاف ألعذارى بالمداكم كأنها وطاف قطا تتهادى في رياش الطواميس وصرفنا في في منا بمثله كأنا ملأنا الكأس ليلا من الكيس وقمنا نشاوى عندما متع الضّحى كما نهضت غلب الأسود من الخيس فقال لبئس المسلمون ضيوفنا أما وأبيك الحبر ألا ما نحن بالبيس

<sup>1</sup> في النفح: ((على)).

752

هي المعنى: ((عسى)). 2 إشارة إلى قوله تعالى: (وَإِذْ قُلْنًا لِلْمَلائِكَةُ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَ إبْلِيسَ قالَ أَأْسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا). سورة الإسراء؛ الآية: 61.

<sup>3</sup> في الأزهار، والنفح، والنثير: ((ودار)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في النثير: ((كأنما)). <sup>5</sup> أي بادلنا مالاً بمال.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في النثير: ((ملاة)).

مي الإسكوريال: ((يوما)). <sup>7</sup> في الإسكوريال:

<sup>8</sup> في النثير: ((أما وَإليك الخير..)).

وهل في بني مثواك إلا مبرز بحلقه تدريس بحلبة شورى أو بحلقه تدريس يحدق تحت النقع مقلة ضاحك إذا النقت الأبطال عن مقل شوس إذا هر عسال اليراعة فاتكا أسال نجيع الحبر فوق القراطيس سبينا عقار الروم في عقر حانها معلى واضح بحيلة مويه وخدعة تدليس لئن أنكرت شكلي ففضلي واضح وهل جائز في العقل إنكار محسوس رسبت وكم درة علياء في قاع قاموس

في النفح، والأزهار، والنثير: ((يُقلّبُ)).  $^{1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسهما: ((التَّقْتَ)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في الزيتونــُة: ((خانها))، وفي النفح: ((دارها))، وفي الأزهار: ((خاننا)). ((خاننا))

<sup>((</sup>خاننا)). <sup>4</sup> في النفح: ((بحليَة)).

<sup>5</sup> في النثير: ((رسيت)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفسه: ((نَحْرُ)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في النفحُ: ((مضلة))، وفي الأزهار: ((مضنة)). 753

 $^{2}$ و أغريت  $^{1}$  سو سي بالعذيب و هاجر  $^{3}$ على وطن دانى الجوار من السُّوس وقلت في أسلوب مهيار رحمه الله 4: جُز ْ على جَر ْع الحمي 5 لا محاله ْ وتعرض لرايد الرحّاله و افض في تلاح نجد<sup>6</sup> وقد ج \_مَّ بها الحمض واذكر <sup>7</sup> زابقا له وأدر في قرارة الماء قد دا رت على بدرها من الربع هاله ربما يعجز القوى عن الأم ر فيرضى الضعيف فيها احتياله فإذا ما استجدت من خبر الح مى يقينا أو التمحت جلالة

أ في النثير: ((وأغربت)).  $^{2}$  في النفح، والأزهار، والنثير: ((وبارق)).  $^{2}$ 

<sup>3</sup> أي من الطبيعة والأصل.

<sup>4</sup> البحر الخفيف.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> جعلها د. طويل: (للحمى)).

<sup>6</sup> جعلها د. طويل: ((وأفضْ في تلال نجد)).  $^{7}$  جعلها د. طویل: ((واذکرن)).

<sup>754</sup> 

فاعقل الحرف في ظلال من البا

ن على الوحش في الهجير مماله والدخل الحي عندما روح الرا
عي وضم المسا فيه رعاله لا تجاوز أطناب خيمة طميا فهاتيك القلوب حباله ولتقل إن أتتك تسأل عن حاله ليس إلا امتعاضة لغريب الشخاصة لغريب المناء والمزادة ملأى القتاله ثم ما نال غير نفس مساله كيف لو جاء سائلا منك رسلا أو أتى يحتدي جواب رساله أو أتى يحتدي جواب رساله

<sup>2</sup> جعلها د. طویل: ((سَیَّلَ)).

أضاف د. طويل: الهمزة؛ فغدت: ((المساء)).

قسما أنه أخي ضنيان وهب الباس شأنه والبساله بكت الورق شجوه حين ناجا ها وأبدى له الأصيل اعتلاله نازح زار من تبالة نجدا أيها السابق العنيف ترى المهائيها السابق العنيف ترى المهابرد الحوض حوله كل أشقى يمينه وشماله كل حوله كل أشقى كل حوله أيلقى عليه مساله فكراه إذا استحم غرار وقالماني وقالماني شراباة أكاله فالسكان واحدة والأماني شراباة أكاله

 $<sup>^{-}</sup>$  جعلها د. طویل:  $((\tilde{c}_0))$ .  $^{2}$  جعلها د. طویل:  $((\tilde{e}_1)$ ذا السکنی)).  $^{2}$ 

لا تحلوا دم الغريب المعنى وعلى الله في الجزاء الحواله وكسا من نمارق السندس المخصص حضر ذهنا بالحيا ورساله يا لقومي من ذكر تلك المغاني ما لقلبي يهوى أنين ماله على البحر عندها والملاله على البحر عندها والملاله كان لا يرتضي الحياض لورد فهصو اليوم قانع ببلاله همة تزحم السماك وقلب آثر اللبث في حضيض الإقاله كان أولى له الإباية والعلم ما ارتضى لولى آله 3

<sup>1</sup> حعلها د. طویل: ((... ذهنا یحیی به ورسالهٔ)).

<sup>2</sup> أضاف د. طويل: ٱلياء؛ فأضحت: ((أنيني)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> جعلها د. طویل: ((..ارتضی لو إباله )).

والهوى مركب الهوان إذا هما الدي يجلب العذول لسمعي ما الذي يجلب العذول لسمعي من حديث خبا إلي خباله لا أبالي بما يقول فهلا أقصر العذل جاهدا لا أباله أنا ما بي سوى لحاظ فتاة ختاتني وأدبرت مختاله بست أقحوانة وتثنت بانة شم لاحظتني غزاله ورمتني فقل لعراف نجد إن تخلصت فدونك ماله إخبر الخابط المدوم نشكو أظهر العيس جملة وفصاله أظهر العيس جملة وفصاله

اً أضاف د. طويل هنا كلمة: ((إذ))؛ فأضحت: ((إن تخلصت إذ...)).

## إنني قد نزعت عن نتن الغنا التحلت محاله

ومن الفخر والتأبين، قلت متشبعا، علم الله بألا أملك، وإنما هي أغراض الشعراء يتفنن فيها، والله ولي التجاوز عن التجاوز 1:

لنا في الفخر سيمة مطلة

تقوم على دعاويها الأدلة وشمس الحق منظور سناها

على الشبه المخيلة المخله بنى سلمان سل عنهم ستدري

بنى سلمان سل عنهم سندري على جله ، على الأجيال منهم كل جله ،

يمانية المناسب3 والمواضي

مفاخر ها رسوم مستقله

<sup>1</sup> البحر الوافر.

<sup>2</sup> جعلها د. طويل: ((سمات)).

<sup>3</sup> جعلها د. طويل: ((المناسي)).

فمن نار الوغى في كل واد
ومن نار القرى في كل حله
ومن وصل الخطاب من كل ناد
ومن فضل الثناء بكل مله
تهش لنا البدور بكل خدر
وتهوانا الشموس بكل كله
ويمرضنا العفاف فكم عليل
وما غير الهوى والكتم عله
تحج بيوتنا القصاد دأبا
فلا تنفط طايفة مهلكه
بحيث البيض ضامنة المساعي
وحيث السمرمثمرة مخله
فعند السلم محرمة عكوف

وحيث الجرد للغارات تردي فتركها أحواسر مشمعله فتركها أحواسر مشمعله ولم أر مثلنا في الدهر قوما رياح الجو تلحف بالأجله وتضطبن الصواعق في غمود وتقتيص البوارق بالأهله فتطعما المجاني والرواسي وتسقينا الغيوث المستهله وتفترش البطاح لنا الحشايا وللرايات أروقة مظله وتعرف من أغرتنا الدياجي لعز الله خاضعة أذله أبا عبد الله على ما حزت من فضل مدله على ما حزت من فضل مدله

 $<sup>^{1}</sup>$  جعلها د. طویل: ((فتترکها)).  $^{2}$  جعلها د. طویل: ((عبد الإله)).

دعوتك مستجدا عهد أنس أبلته الليالي المستمله وقد ضعن الصبا إلا ادكار وقد ضعن الصبا إلا ادكار وقد ذهب الهوى إلا تعله فساعدني عليه من اغتراب له في مهجتي وخز الأخله وماحلني بفخرك في صريح فكم تاج هناك وكم تجله وحمت مجمعا شمل المعالي وقلت أرثي ثلاثة من الإخوان تقاربت وفياتهم، وقلت أرثي ثلاثة من الإخوان تقاربت وفياتهم، جمع الله الشمل بهم في دار الرضوان والمغفرة بمنه 2: أسايلكم هل من خبير سلوان والمغفرة بمنه أوسيل أجفاني

 $<sup>^{1}</sup>$  جعل د. طویل هذا الشطر هكذا: ((ومقتاداً أم الدنیا شملًه)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> البحر الطويل.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> أضاف د. طويل الواو؛ فغدت: ((وسلوان)).

وهل عندكم علم بصبري إنني فقدت جميل الصبر أوجع فقدان يقول خفض بعض ما بك من جوى هان أعلى المرتاح ما لقي العان تضيق علي الأرض وهي فسيحة كما خلق فوق الخصر معقد هيمان وما يفتأ الشوق المقيم بأضلعي إذا مرت عن طوق الصبابة أفنان وليس مشيبا ما ترون بمفرقي ولكن خطوب جمة ذات ألوان وأرق عيني الأسى يبعث الأسى مطوقة نامت على غصن البان لمن دمن يشكو العفاء رسومها

 $<sup>^{1}</sup>$  جعلها د. طویل: ((یهون)).  $^{2}$  جعلها د. طویل: ((حال)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> جعلها د. طویل: ((مرّ)).

وقفت بها أذري النجيع كأنما نقري وشك البين مني بقربان ديار الأولى كانوا إذا أفق دجا كواكب يجلو نورها ليل أشجان هوت من سمائي بعد ما كن زينة ولهفي عليها من ثلاثة شهبان رماني بيعقوب الزمان وبعده رماني بيعقوب الزمان الخطوب تفاضل وإن كان ما بين الخطوب تفاضل فلا تتل فقدي بأحمد بن سليمان كفاني أن أدرجت محض مسرتي وجملة أنسي بين لحد وأكفان ووالله ما أنساني الدهر أولا

ا جعلها د. طویل: ((بدرهام)).  $^2$  تصرف د. طویل؛ فجعلها: ((فلا نال فقدي أحمد بن...)).

PDF created with pdfFactory Pro trial version <a href="https://www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a>

تخونهم صرف الردى فتحرموا كما انتشرت يوما قلادة عقيان فمن سابق ولى على إثر سابق كما استبقت غر الجياد بميدان بنفسی من حییته فاستحف بی ولو أنه رد التحية أحيان وعهدي به مهما دعوت وبينه وبينى العلى والنيل والخيل لبان دنا منزلا منى وشط مزاره فيا من لقلبي منه بالساخط الداني ألا ليت عمري لم يفدني زمانه مودة خل سار عنى وخلان فلو شعرت نفسي فإنني <sup>1</sup> لشاعر به يوم أرداني لشمرت أردان هو الموت يختار الخيار وينتقى جنى لبنى الدنيا كما يفعل الجان

<sup>1</sup> جعلها د. طويل: ((فإني)).

فلا تُقْن ما يفني تعش وادع الحشا<sup>1</sup> أبي الدهر أن يلقى على الدهر ألفان صديق الفتى إن خفق الحق روحه فكم نسبة ما بين روح وجثمان وما حال زند لم يؤيد بساعد وما حال طرف قد أصيب بإنسان وهبني أمنت الحادثات ولم يرع جنانى وخلانى الزمان وخلان أليس إلى التحليل كل مركب مقدمة لم يختف عندها اثتان يدبر لى الدهر المكيدة في المني فإن قلت قضاني الخفوق تقاضان وليل بقبابي محلة قلعة أهدرته في ترض على منان أيعقوب ما حزنى عليك بمنقض و لا أنس إنسان مصابك أنسان

<sup>1</sup> أضاف د. طويل اللم؛ فغدت: ((للحشا)). 766

ولا حالي الحالي على البعد غرني ولا عيشي الهاني على النأي ألهان فمن لي بدمع في المحاجر مهتد عليك وقلب في الحناجر حيران نسبت إلى ماء السماء مدامعي فأورت لي فيها شقايق نعمان إذا ما حدت ريح الزفير سحابها ثقالا سقى منها المعاهد عهدان وقد دان قبل اليوم دمعي خالصا ولكن أمهاني على الدمع إدمان قد كنت لي ركنا شديدا وساعدا مديدا ومذخورا لسري وإعلان كسا لحدك الريحان والروح والرحا

أضاف د. طويل الواو؛ فأضحت: ((ولي)).  $^{1}$  جعلها د. طويل: ((أملّني)).

وجادت على مثواك مزنة رحمة يحييك منها كل أوطف هتان وما كان إبراهيم إلا حديقة من الفضل تؤتى أكلها كل إنسان أمين على السر المصون محافظ على كتمه إن ضاق صدر بكتمان لئن بليت تلك المحاسن في الثرى فحزني شديد ما استمر الجديدان قراه عليها من نعيم ونضرة ولهفى عليه من شباب وريعان ذكتك والأيام أسلم وشملنا جميع وطرف الدهر ليس بيقظان وللنرجس المطلول تحديق أعين وللأسة النحاتي ربذ آذان2

 $<sup>^{1}</sup>$  جعلها د. طویل: ((وللأیام)).  $^{2}$  تصرف د. طویل؛ فجعل هذا الشطر كما یلي: ((وللآسة التي بها ربْد آذان)).  $^{2}$ 

وللشمس ميل للغروب مرنـح

ترى رجح الدنير في كف ميزان بساط طواه الدهر إلا تذكرا
كما تنقـع الرمضاء غلة ظنان وإن ذكر الإخوان من مثل أحمد
الاكل مرعى تعده غير سعدان ذخيرة أيامي ووسطى قـلادتي
ونكتة إخلاصي وحكمة ديـوان وثران ضللت الفضل يوم استفادة
هداني إلى نهج السبيـل وهادان شهيد ذرت عيني عليه نجيعها

1 جعلها د. طویل: ((راجح)).

بالم المثل القائل: ((مَرْعَى ولا كالسعدان)). أي مرعى؛ ولكنه لا يساوى مع نبات السعدان الجيد للرعي. ويضرب هذا المثل؛ للشيء المفضل على أقرانه وأمثاله، وأول من قال هذا المثل هي الخنساء؛ حين وقفت على هند بنت عتبة؛ وهي ترثي أهل بيتها. فقالت الخنساء: ((مرعى ولا كالسعدان))؛ ثم أنشدت:

أبكي أبا عمرو بعين غزيرة \* قليل إذا تغفي العيون رقودها وصخراً ومن ذا مثل صخر إذا بدا \* بساحته الأبطال قباً يقودها 3 حذف د. طويل؛ أحد اللامات؛ فغدت: ((صلّت)).

أخلاء كانوا في الشدائد عدة إذا أثمرت هوج الخطوب بخطبان الشلهم شوى السردى فتجملوا وحلوا جوار الله أكرم ضيفان يحق لهم أن يغبطوا إذ تتقلوا إلى العالم الباقي والعالم الفات وما أكتب اللقاة وإن بعد المدا ويا قرب ما بين المعجل وألوان سكنتم فحركتم جحيم جوانحي وغبتم فأحضرتم لواعج أحزان ويممتم دار النعيم وإنني بسكان نعمان ولو أنني أعطيت نفسي حقها فما أنا للعهد الكريم بخوان

أضاف د. طويل هنا كلمة ((قد))؛ فأضحت: ((قد شلَّهم)).  $^{1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> جعلها د. طويل: ((وللعالم)).

<sup>3</sup> جعلها د. طويل: ((اللُّقيا)).

ولا عار في ورد الحمام فإنه سبيل الورى ما بين شيب وشبان لعمرك ما يصفو الزمان لـوارد وإن طال ما أحمى لظى الحرب صفان وقس آتيا من أمره بالذي مضى فرب قياس كان إجلاء 1 لبرهان أما تركت كسرى كسيرا صروفه ولان على صولاته ملك اللان ومد إلى سيف أكف اعتدايه فأخرجه بالرغم من غمد غمدان وهل دافعت خطبا توابع تبع وهل درأت كربا سياسة ساسان وكان قياد الصعب صعبا ممنعا فألقى إلى الدنيا مقادة إذعان جلت لبنى العباس وجه عبوسها وقبل أمدت سرب أبناء مروان

<sup>1</sup> جعلها د. طویل: ((أجْلی)). 771

وكم أخلفت شتى المنا من خليفة وأذوت رياح الدهر إذواء تيجان وغادرت القصر المشيد بناؤه بسنداد قفرا بلقعا بعد عمران ولم تبق يوما للخورنق رونقا و لا شعبت بالقتل من شعب بو ان وكم من أبي سامه العسر دهــره فأبدى له بعد الرضا وجه غضبان ومحتقر ماضى الذبابين في الوغي سطا منه بالأنف الحمي ذبابان وأي سرور لم يعد بمساءة وأي كمال لم يعاقب بنقصان ومن باع ما يبقى بفان فإنما تعجل في دنياه صفقة خسران خذوها على بعد النوى من مسهد حليف أسى ما في الجوانح لهفان

ووالله ما وفيت حق مودة
ولكنه وسعي ومبلغ إمكان
ومهما تساوى طيب ومقصر
بحال فحكم النطق والصمت سيان
ولا لوم لي في العجز عن نيل فايت
فإن الذي أعيا البرية أعيان

ومن الاسترجاع والاعتبار، والتحرز لورطة الغفلة، وما توفيقي إلا بالله، قلت من الشعر المتقدم عن هذا الوقت 1:

جهاد هـوى لكـن بغير ثـواب وشكوى جوى لكن بغير جـواب وعمر تولى في لعل وفي عسى ودهر تقضى في نوى وعتاب أما آن للمنبت في سبل الهـوى بأن يهتدي يوما سبيل صـواب

1 البحر الطويل.

تأملتها خلفي مراحل جبتها ينهاز فيها الأربعين حساب جرى بي طرف اللهو حتى شكا الوجي وأقفر من زاد النشاط جراب وما حصلت نفسى عليها بكامل و لا ظفرت كفي ببعض طلب نصيبي منها حسرة كونها مضت بغير زكاة وهي مثل نصاب وما راعنى والدهر رب وقائــع سجال على أبنائه وغلاب سوى شعرات لحن من فوق مفرقى قذفن لشيطان الصبا بشهاب أبحن ذماري وانتهبن شبيبتي أهن نصول أم نصول خطاب وقد كنت يهدى المروض $^{1}$  طيب شمائلي ويمرح غصن البان بين ثياب

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جعلها د. طویل: ((الروض)). 774

فمذ كتب الوخط الملم بعارضي حروفا أتى منها بمحض عتاب نسخت بما قد خطه مسند الهوى وكم سنة منسوخة بكتاب سلامي على تلك المعاهد النها مرابع ألافي وعهد صحاب مرابع ألافي وعهد صحاب ويا آلة العهد انعمي فلطالما سكبت على مثواك ماء شباب كأني بذات الضاً الخيال من فتى تذكر فيها اللهو بعد ذهاب تقول اذكري عبد ما بان حيرتي وصوح روضى واقشعر جناب

أ في الزيتونة: ((المرابع)).

<sup>2</sup> نفسه: ((الفي)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسه: ((ويا بانــة)). <sup>4</sup> في الإسكوريــال: ((بكـت)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في الزيتونة: ((الدال)). وقد تصرف د. طويل هنا؛ فأضاف كلمة: ((هاتيك))؛ فأضحى الشطر هكذا: ((كأني بذات الضّال هاتيك من فتًى)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> جعلها د. طويل: ((اذكريني)).

وأصبحت من بعد الأوانس كالدمى يهول حداة العيس جوب يباب تغار الرياح الساجيات بطارقي فما أن تديم الركض حول هضاب فإن سجع الركبان في بمدحة حث في وجوه المادحين تراب السم تعلموا أن الوفاء سجيتي إذا شحطت داري وشط ركاب سقاك كدمعي أو لحودي وابل يقلد نحر الحوض در حباب ولا برحت تهفو لعهدك الصباح المزن فضل سحاب

<sup>1</sup> في الزيتونة: ((السافرات)).

 $<sup>^{2}</sup>$  جُعُلهاً د. طویل:  $((\tilde{\Delta}\tilde{a}))$ .  $^{3}$  في الزيتونة:  $((\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}))$ .

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> جعلها د. طویل: ((کدمع)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> جعلها د. طویل: ((للصبا)).

سواي يردع الدهر أو يستفررُه بيـوم إيـاب بيـوم فـراق أو بيـوم إيـاب وغيري يثنى الحوض ثني عنانه إلى نيـل رفـد والتماس ثـواب تمـلأت بالدنيا النيـة خبـرة² فأعظم ما بالناس أيْسَـر مـا بوايقنـت أن اللـه يمنع جاهـدا ويرزق أقوامـا بغيـر حسـاب فيا ذل أذن ضمها أذن حاجـب ويا هون وجه خلف سـدة بـاب وقد كان همي أن تعاني مطيتي وأضحي ومحراب الدجا متهجدي وأضحي ومحراب الدجا متهجدي وأمسى ومـاء الرافديـن شراب وأمسى ومـاء الرافديـن شراب

أ جعلها د. ((سوايَ يعادي)).  $^{2}$  في الزيتونة: ((حيرة)).

و تضحك من بغداد بيض قبابها إذا ما تراءت بالسواد قياب ولكن قضاء يغلب العزم حكمه ويضرب من دون الحجا بحجاب يقولون لي حتى م أتندب فاسا فقلت وحسن العهد ليس يعاب إذا أنا لم آسف على زمن مضى وعهد تقضى في صبا وتصاب فلا نظمت در القريض قريحتي ولا كانت الآداب أكبر دأب $^2$ وقلت أبياتاً تبرز بها يد من طاق خشبي، لتمام ساعة من الليل، في نهاية الإحكام وحسن الشكل، ينصب مكانها بين يدي السلطان ليلة اتخاذ لمولد الكريم، فكان منها عند تمام الساعة الرابعة قولي 3:

في الزيتونة: ((على م)). كتبها د. طويل. ((دابي)).

<sup>3</sup> البحر الكامل.

سبق القضاء وأبرم المحتوم والغيب عنا سره مكتوم حال الزمان إذا اعتبرت غريبة والحال في التحقيق ليس تدوم والليل سلك درة ساعاته والليل سلك درة ساعاته ان حل معقده هوى المنظوم أكرم برابعة تولت بعدما ثبتت لها في الصالحات رسوم ولقد سهرت مفكرا والبدر في بحر السماء مع النجوم يعوم فحسبت شكل البدر أبيض هائما فوقي يحلق طيره ويحوم ومنها:

حجر رماه المنجنيق فشأنه متدافع ملموم

<sup>1</sup> في الزيتونة: ((أبرز)).

ومن النجوم أسنة لجيوشها من كل مطلع علي هجوم رجعت إلى حربي وعمري معقل ومخلصي من نابها معدوم بدرت لها شرفات أسناني تهي وقواي تفقد رجعة وتقوم فصرخت يا ويلي أصيبت غرتي ماذا عسى هذا البناء يدوم وإذا رمى فلك البروج مدينة بالمنجنيق فسورها المهدوم ما دون وجه الحق إن حققته يفين ويبقى الواحد القيوم

## (المقطوعات (المشتملة على اللهُ غراض (العريرة

منها في غرض التورية 1: ناديت دمعي إذ جد الرحيل بهم والقلب من فرق التوديع قد وجبا سقطت یا دمع من عینی غداة نأی عنى الحبيب ولم تقض الذي وجبا

وقلت في التورية أيضا 2: كتبت بدمع عيني صفح خدي وقد منع الكرى هجر الخليل ورأيت<sup>3</sup> الحاضرين فقلت هــــذا كتاب العين ينسب للخليل

<sup>1</sup> البحر البسيط. 2 البحر الوافر.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في النّفح، والأزهار، والنثير: ((وراب)).

وقلت في التورية أيضا 1:

ولما رأت عزمي حثيثا على السرى

وقد رابها صبري على موقف البين

أتت بصحاح الجوهري دموعها

فعارضت من دمعى بمختصر العين 3

وقلت في التورية أيضا  $^4$ :

مضجعي فيك عن قتادة يـروي
وروى عن أبي الزناد فـوادي
وكذا النوم شاعـر $^5$  فيك أمسى
من دمعي يهيـم في كـل واد

1 البحر الطويل.

<sup>2</sup> في الزيتونة، والإسكوريال، والنثير: ((بكتاب))؛ وصححت من النفح.

<sup>3</sup> ألف كتاب العين الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ وصاحب مختصر العين

هو أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي. <sup>4</sup> البحر الخفيف.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في النثير: ((شاعراً)).

وقلت في التورية أيضا 1: حين ساروا عنى وقد خنقتنى  $^{2}$ عبرات قد أعربت عن ولوع صحت من فيض العذيب فلما  $^{3}$ لم أجد ناصر ا فلعت دموع وقلت في التورية أيضا 4: قال لى والدموع تتهل سحبا في عراض من الخدود محول بك ما بي فقلت مولاي عافا  $^{5}$ ك المعافي من عبرتى ونحول أنا جفني القريح يروى عن الأعـــ  $^{-7}$  و الجفن منك عن مكحو ل

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> البحر الخفيف.

 $<sup>^{2}</sup>$  في النفح، والأزهار: ((ولوعي)).

<sup>3</sup> ورد هذا البيت في النفع، والأزهار هكذا:

<sup>((</sup>صحتُ من ينصر الغريب فلما \* لم أجد ناصراً فلعت دموعي)).

 $<sup>^{5}</sup>$  في النّفح: ((ao) = 4, 5).  $^{6}$  الأعمش هو التابعي الراوية للحديث سليمان بن مهران  $^{6}$ .

<sup>7</sup> هو الفقيه الحافظ مكحول بن أبي مسلم (ت: 112هـ).

وقلت في التورية أيضا 1:

مكناسة جمعت بها زمر العدا
فمدا بريد فيه ألف بريد
من واصل الجوع لا لرياضة
أو لابس الصوف غير مريد
فإذا سلكت طريقها متصوفا
فإذا سلكت طريقها متصوفا
قلت لما استقل مولاي زرعي
ورأى غلة الطعام قليلة
دمنتي لانتجاعي الحرث كلت
فهي اليوم دمنة وكليلة

<sup>1</sup> البحر الكامل.

<sup>2</sup> البحر الخفيف.

وقلت في التورية أيضا، وقد أهدى الوزير عمر بن عبد الله فرسا [به جراد في عرقوبه]: 1 أشكو إلى الله [الصبر من] أبناء يعقوب والوعد ما بين مرموق ومرقوب زرعت عرقوب أرضي من شعيركم جاء الجراد فأفنى زرع عرقوب وقلت أيضا، وقد جلس السلطان للسلام في يوم شديد البرد 3:

جلس المولى لتسليم الورى ولفضل 4 البرد في الجو احتكام فاذا ما سألوا عن يومنا قلت هذا اليوم برد وسلم

أ جاءت هذه العبارة في الزيتونة هكذا: ((به حدو في أحد عرقوبيه)).  $^2$  حذف د. طويل ما ورد بين حاصرتين؛ واكتفى بما يلي: ((أشكو إلى الله من أبناء يعقوب)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> بحر الرمل.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في النفح، والأزهار: ((ولفصل))؛ بالصاد المهملة.

وقلت في التورية أيضا في سنة قحط 1: سألنا ربيع العام للعام رحمة فضن ولم يسمح بذرة إنعام وقلنا وقد رد الحياء وجوهنا<sup>2</sup>  $^{3}$ قليل الحياء والله أصبحت من عام

وقلت في التورية أيضا وضمنته مثلا 4: لما رأوا كلفي به وردوا5 قدر الذي في فيه من حب قالوا الفتى حلو فقلت نعم<sup>6</sup> طلعت حلاوته على القلب

1 البحر الطويل.

 $<sup>^{2}</sup>$  ورد هذا الشطر في الإسكوريال هكذا: ((فقلت وقد رد الوجوه ولم يبل)).  $^{2}$  كتب د. طويل هذا الشطر هكذا: ((قليل الحيا والله أصبح من عام)).

<sup>.</sup> 5 في النفح: ((ودروا مقدار ما لي فيه من حبً)). 6 نفسه: ((لهم)).

<sup>7</sup> نفسه: ((على قلبي)).

وقلت في ذلك والله ولى التجاوز 1: أنا كافر وسواي فيه بعاذل لا يستبين الصدق في آياته ومصدق بصحيفة الخد الذي قد أعجب الكفار حسن نباته وقلت في التورية أيضا 2: بأبى ظـبى $^{3}$  غـزانى مستبيحا شرح $^{4}$  صدري فأنا اليوم شهيد الصحب من غزوة بدر وقلت في التورية أيضا على طريقة المشارقة 5: أشكو لمبسمه الحزين $^{6}$  وقد حمى عنى لماه المشتهى ورحيقه یا ریقے حیرتنی ومطاتنی ما أنت إلا بارد يا ريقه

<sup>1</sup> البحر الكامل.

<sup>2</sup> مجزوء الكامل.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في النّفح، والأزهار: ((بدْرٌ)). <sup>4</sup> في الأزهار ((سرح)). <sup>5</sup> البحر الكامل.

<sup>6</sup> في النفح، والأزهار: ((الحريق)).

وقلت في التورية فيمن ركب البحر وماد 1:

ركب السفينة واستقل بأفقها
فكأنما ركب الهلل الفرقد
وشكوا إليه بميده فأجبتهم
وقلت وي التورية أيضا 3:
يا مالكي بخلل تهدي إلى الفكر خيره أضرمت قلبي نارا يا مالك بن نويره أضرمت قلبي نارا يا مالك بن نويره وقلت في التورية على عرف العامة 6:
قلت وقد ألبس جسمي الضنا

1 البحر الكامل.

<sup>2</sup> في الأزهار: ((إليّ بميدهم)).

<sup>3</sup> بحر المجتث.

<sup>4</sup> في النفح، والنثير هكذا: ((إلى القلب حيرة)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> هو من رؤساء بني يربوع؛ بطن من بني تميم. اشتهر أمره في حروب حروب الردة (ت: 112هـ)

<sup>6</sup> البحر السريع.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في النثير: ((لا يحول)).

یا من رآنی أشفق  $^{1}$  لما حلّ بی ويلبس مخيوط $^2$  على ذي النحول وقلت في التورية، وقد دلك السلطان يديه بالحناء 3: إن شمس الدين مخبر الملوك

درة العقد ووسطى السلوك

دلك في بحناء فقلنا

أنت شمس الدبن عند الدلوك وقلت من التورية في رثاء رجل اسمه الحسن 4:

أشكو إلى الله من بثى ومن شجنى

 $^{5}$ لم أجن من شجنى سوى محن أصابت الحسن العين التي رشقت

وعادة العين لا تصمى سوى الحسن

وقلت من التورية الغربية، عندما خرج السلطان من

المدينة البيضاء [ بفاس $^{6}$  طالبا حقه يريد الحمراء بغرناطة $^{7}$ :

ا في النثير: ((أعجب)).

<sup>2</sup> في الزيتونة: ((مخيط)). وفي النثير: ((يلبس محبوكٌ على ذا النحول)).

<sup>3</sup> بحر المديد.

 $<sup>^{5}</sup>$  جاء هذا الشَّطر في النفح هكذا: ((لم أجن من شجني شيئاً سوى محن))  $^{6}$  هذه الكلمة ساقطة في الإسكوريال

<sup>7</sup> البحر الطويل.

ولما حثث السير والله حاكم لملكك في الدنيا بعز وفي الأخرى لملكك في الدنيا بعز وفي الأخرى حكى فرس الشطرنج طرفك لا يرى ينقل من بيضاء إلا إلى حمرا وقلت في قرية شخت من بادية المنكب، وتمكنت فيها التورية من وجهين 3:

بات رفيقي لهم شخب بشينه عافها العيان وقلت ما هذه البوادي فقال لي شخت يا فالان وقلت في قريب منه 4:

تعجلت وخط الشيب في زمن الصبا لمجد

<sup>1</sup> في الزيتونة: ((بغزوة)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((الحمراء)).

<sup>3</sup> البحر المُتقارب.

<sup>4</sup> البحر الطويل.

فمهما رأيتم شيبة فوق مفرقي فلا تتكروها إنها شيبة الحمد وقلت من التورية بالفقه وقد صدرت بها كتابا، مجيبا به آخر تقدمه <sup>2</sup>:

> با من تقلد للعلاء سلوكا والفضل أضحى 3 نهجه مسلوكا كاتبتنى متفضلا فملكنتي

لا زلت منك مكاتبا مملوكا وقلت من أبيات في التورية 4:

وما كان إلا أن جنى الطرف نظرة

غدا القلب رهنا في عقوبة ذنبه وما الحق أن يأتي امرؤ بجريرة فيؤخذ في أوزارها جار جنبه

<sup>1</sup> في الأزهار: ((في مفارقي)). 2 البحر الكامل. 3 في النفح: ((صَيَّره)). 4 البحر الطويل.

وقلت في التورية 1: ما للسها<sup>2</sup> بادي النحول كأنه متستر تبدو مخايل خوفه  $^3$ قالوا عليك قلت هذا ممكن والله أعلم 4 داؤه من جوفه

وقلت في التورية أيضاً 5: أجاد يراع الحسن خط عذاره و أو دعه السر المصون الذي تَدْر  $^{6}$ ولم يفتقر فيه لختم وطابع فمبسمه أغناه عن طابع السر

1 البحر الكامل.

 $^2$  في النّفح:  $((\ddot{\mathbf{e}}|\mathbf{Le})|\mathbf{E}))$ .  $^3$  نفسه:  $((\ddot{\mathbf{E}}|\mathbf{E})|\mathbf{E})$ .

<sup>4</sup> نفسه: ((والله يعلم داره...)). <sup>5</sup> البحر الطويل.

وقلت في عين قرية البذول الني قات اعشقوا عين البذول الني في مثلها يرفض قول العذول في مثلها يرفض قول العذول فقل ما أبصرتم منظرا عين البذول أملح من منظر عين البذول وقلت أيضا في التورية 3:
وظبي الأوضاع الجمال مدرس عليهم بأقسام المحاسن ماهر أرى جيده نص المحلى وقررت ثناياه ما ضمت صحاح الجواهر وقلت في التورية أيضاً، وفي إشارة إلى رجل يقصد الولائم من أجل بطنه، وشدة نهمه 4:

وإن تكن أجملتهم فاعنه

<sup>1</sup> تقع هذه البلدة بالقرب من غرناطة؛ وفي الجهة الجنوبية منها.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> البحر السريع. <sup>3</sup> البحر الطويل.

د البحر الطويل. 4 البحر السريع.

یمشی علی رجلیه مع کونه<sup>1</sup>

من جنس من يمشى على بطنه

وقلت في التورية أيضا، والتورية طبية، وقد سهرت في طريق المنكب برأس المزاد، وقد صدعتني وعورته <sup>2</sup>: عند رأس المزاد عادني السه

د ولم تغن حيلتي واجتهادي حسبى الله كيف ببرأ سريعا

سهر عن صداع رأس النزاد وقلت في التورية بكتاب مسلم، من كتب الحديث <sup>3</sup>:

ذهب 4 الأُلَى كانوا نجو ما للورى فالكون مظلم وتذاكر 5 الناس الحديب ثالحق وافتقد المعلم أنا كاتب السلطان ما طالعت كتاب مسلم إلا سخاما قادحا في الدين والله المسلم

<sup>1</sup> في النفح: ((مع أنه)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> البحر الخفيف.

<sup>3</sup> مجزوء الكامل.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في النفح: ((أفل)). <sup>5</sup> نفسه: ((وتناكر)).

أفسه: ((وتعاجر)).
 نفسه: ((طالعت قط كتاب مسلم)).
 794

وقلت في التورية النجومية في المدح 1: إن أبهم الخطب جلى في دجنته رأيا يفرق بين الغي والرشد وإن غَنا<sup>2</sup> الدهر أبدى من أسرته وكفه هدي حيران وري صد وإن نظرت إلى لألاء غرته يوم الهياج رأيت الشمس في الأسد

وقلت من التورية في المدح 3: تخونه صرف الزمان وهل ترى دواما لحال أو بقاء على أمر هو الدهر ذو وجهين يوم وليلة ومن كان ذا وجهين معتب في غدر

البحر البسيط.  $^{2}$  في النفح:  $((3\pi))$ .  $^{3}$  البحر الطويل.

وقلت وقد جمدت رجلاي لشدة البرد بتاجرة، موريا بعرف العامة، إذ تقول لمن بولغ في نكاله، عملت أطرافه 1:

لقد جمدت رجلاي تاجرة الردى فخفضت من بأى لديه وإشراف وما ارتجي من بقعة قد هجوتها  $^{2}$ لقد ظفرت بي فهي تعمل أطراف وقلت في التورية لمن يدعى شمس الدين <sup>3</sup>: قل لشمس الدين وقيت الردى لم يدع سقمك عندي جلدا رمدت عينك هذا عجيب أو عين الشمس تشكو الرمدا

<sup>1</sup> البحر الطويل. 2 جعلها د. طويل: ((أطرافي)). 3 بحر الرمل. 4 في النفح: ((عجب))؛ وهو أسلم.

وقلت في التورية في رجل أقسم أنه ذو مالية وأمانة، وطلب من السلطان خدمته 1: حلفت لهم بأنك ذو يسار وذو ثقة وبر باليمين ليستندوا إليك بحفظ مال فتأكل باليسار وباليمين

## وسن المقطوعات أيضاً

في غرض المدح<sup>2</sup>: طوى البعد عن شوق وحث ركابه وأوشك في مغناك 3 حط رحاله

1 البحر الوافر. 2 البحر الطويل. 3 في الزيتونة: ((مغناه)).

ومما شجاه البعد عنك وشف منصد تبدى نحول السقم فوق هلاله وكتبت في جواب للسلطان، وقد رحلت لتفقد الثغور، وكان من فصوله إلى تقرير التشوق إلى اللقاء أ: تخالف جنس الشوق والحكم واحد وكل محب في الكمال مشتاق فمعنى اشتياق الأرض للغيث حاجة ومعنى اشتياق الأرض للغيث الغيث لأرض إشفاق

وخاطبت سلطان المغرب ابن السلطان أبي الحسن، ولها حكاية وأبو الحسن الصغير، رجل كبير من فقهايها<sup>2</sup>: قل للذي ذكرى الهدى وعهوده فبكى وأصبح مشفقا من فقدها غصبت حقوق الله جل جلاله فقضى أبا الحسن الصغير بردها

1 البحر الطويل.

<sup>2</sup> البحر الكامل.

وقلت في غرض المدح، أشير إلى الكفتين، والعدد المستخرج منهما للمجهول:

لا عدل في الملك إلا وهو قد نصبه

وصير الخلق في ميراثه مصبه والكفتان ترى من كف درة 2

تستخرج العدد<sup>3</sup> المجهول للطلبة

وقلت وقد مررت بين يدى السلطان، في يوم شديد الهاجرة، وهو ينظر من طاق بقبة قصره، وأنا أروم تفقد أملاكي بالفحص، وأنكر ذلك في شدة الحر $^4$ :

إذا كان فقى من نداك غمامة

وحولى روح من رضاك وريحان فإن سموم القيظ عندي نسمة وإن مشيم القفر عندي بستان

<sup>1</sup> في النفح: ((في ميزانه)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((درتًا)). <sup>3</sup> نفسه: ((أن تخرج العدد..)). <sup>4</sup> البحر الطويل.

وقلت مشيرا إلى الحديث في البحر 1: رأيت بكفك اعتبارا  $^{2}$ بأسا وندى ما أن يبارى فقلت وقد عجبت منه 3 یا بحر متی تعود نارا<sup>4</sup> وقلت وقد جعل السلطان في رأسه بيضة السلاح مصقولة <sup>5</sup>:

يا إماما أطال ربى علاه وهماما بالفخر ما أولاه أنت كالرمح في اعتدال وطول وانتخاب الحديد في أعلاه

1 البحر المتقارب.

2 ورد هذا البيت في النفح والزيتونة هكذا:

((رأت بكفك اعتبارا \* بأسس وندا ما أن يبارى)).

 $^{3}$  في النفح: ((منها)).  $^{3}$  في النفح: ((منها)).  $^{4}$  ورد هذا الشطر في النفح هكذا: ((يا بحر متى تدعو نوارا)).

5 البحر الوافر.

وقلت في غرض الافتخار 1: ما ضرنى أن له أجئ<sup>2</sup> متقدما بالسَّبِق 3 يعرف آخر المضمار ولئن غدا ربع البلاغة بلقعا فلرب كنز في أساس جدار

وقلت وفيه الإشارة إلى الكاتب ابن الكواكب 4: بأوت على زمنى همة فأعتبني الزمان 5 العاتب وشرفني الله في موطني وفي بيته يشرف الكاتب

1 البحر الكامل.

5 في النفح: ((الزمن))؛ وهو أسلم.

<sup>2</sup> في الزيتونة: ((أجز))، وفي الأزهار: ((لم أكن)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في النفح: ((السبق))، وفي الأزهار: ((فالسبق)). 4 في الإسكوريال: ((ابن الكواكب)). والبيتان من بحر المتقارب.

وقلت وهو من التخلص المخترع، وقد جرى بعض ما مدح به الملوك من بني العباس 1: أقول والليل أعياني تطاوله وأوسع الذم والتعنيت أسوده ما كان يجرأ ليلى أن يطاولني شعاركم يا بنى العباس أيده

وقلت وهو من بديع التخلص 2: أقول والصبح لا تبدو مخايله وقد تعجبت من سهدي ومن أرق $^{3}$ كأنما الليل زنجي ملابسه قد زينت بلآليء أنجم الأفق ونام سُكْراً فلا شيء يُنبِّهُه لما يخشى حراكا حمرة الشفق

البحر البسيط.  $^{2}$  البحر البسيط.  $^{3}$  البحر البسيط.  $^{3}$  جعلها د. طويل: ((أرقي)).

وقلت من أبيات أمدح السلطان أبا الحجاج رحمه الله 1: في مصر قلبي من خزائن يوسف حب وعير مدامعي تمتاره حلیت شعری باسمه فکأنه فی کے قطر جلُّہ 2 دینارہ وخاطبت ولده رضى الله عنه، معترفا بحبى فيه، وكره الخدمة 3:

قالوا لخدمته دعاك محمد

فكرهتها وزهدت في التتويه فأجبته أنا والمهين كاره

في خدمة المولى محب فيه

وراجعته عن كتاب كتب لى بخطه، من فصوله الإنحاء على رداءة الحبر 4:

<sup>1</sup> البحر الكامل.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في النفح: ((حله))؛ بالحاء المهملة. <sup>3</sup> البحر الكامل.

<sup>4</sup> البحر الطويل.

إذا ما تجلى النور في جنح ظلمة جلاها كما تجلو الدجا غرة الفجر فلا تتكرن الحبر إن حال لونه فلا تتكرن الحبر فوجهك يجلو ظلمتي الليل والحبر ومن مدح البلاد وفيه بيان سبب حبها قولي في غرناطة:

أحبك يا مغنى الجلال  $^1$  بواجب  $^2$  و أقطع في أوصافك الغُرِّ أوقات  $^2$  تقسم منك الترب قومي وجيرتي في المظهر أحياء  $^3$  وبالبطن أموات  $^4$  وفي سبتة المحروسة  $^3$ :

حييت يا مختط سبت بن نوح بكل مزن يغتدي أو يروح

في الزيتونة، والأزهار: ((الجمال))، وفي النفح: ((أحييك يا معنى الكمال)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في النفح، والأزهار: ((أوقاني)). 8: في النفح، والأزهار: ((أوقاني)).

 $<sup>^{5}</sup>$  نفسهما: ((احیائی)).  $^{2}$  نفسهما: (((ففی المظهر أحیائی وفی البطن أمواتی)).  $^{4}$ 

<sup>5</sup> البحر السريع.

وحمل الريحان ريح الصبا
أمانة فيك إلى كل روح
ولينظر تمام هذه المقطوعة في اسم الخطيب أبي عبد
الله بن مرزوق في حرف الميم. وقلت في بنيونش<sup>1</sup> من
أحواز خارج سبتة المذكورة<sup>2</sup>:
شه بنيونش تحكي منازلها
كواكب أشرقت في جنح ظلماء
صح النسيم فما يعتل من أحد
ومن كرامتها أن الشمال إذا
رامت زيارتها تمشي على الماء

سلمت لمصر في الهوى من بلد يهديه هواؤه لدي استنشاقه

على من دونهم:

<sup>1</sup> تسمى أيضاً بليونش؛ وهي ضاحية من ضواحي سبتة.

من ينكر دعواي فقل عني له تكفي المرأة العزيز من عشاقه وفى غرناطة:

بلد تحف به الرياض كأنه وجه جميل والرياض عذاره وجه جميل والرياض عذاره وكأنما واديه معصم فضة وكأنما واديه معصم فضة ومن الجسور المحكمات سواره وفي رياض الكدية، التي لولدي أسعده الله، ولا نظير لها في جلالة القدر 2:

حدث عن الكدية من شيته
يظن إخبارك تصحيفا
فالعقل بالمعتاد مستأنس
إن ذكر الواصف موصوفا
والحق في أوصافها أنها
خرقاء حسن وجدت صوفا

أ في مخطوطي: دار الكتاب، وجابنجوس: ((غادة)).  $^2$  البحر السريع.  $^2$ 

وفي جنة أخيه المعروفة بجنان الورد 1:

إذا أهدي الإنسان وردة جنة
وأمل أن يحيا لفصل يعيدها
فكيف بمن في جنة الورد مثواه
وفي جنة أخيهما بالزاوية 2:
إن كانت الجنة موجودة
يا بقعة فاز بها المشتري
فأم من خلقها هاوية
ومن أغراض النسيب قلت من قصيدة:
وأقصر من الكرى
وغيا ليت شعري من أتاح لي الجوى
وعذب بالى هل أمر بباله

t . . t\_t1 . . . . t1 1

الزاوية: منتزه شهير في غرناطة. والأبيات من البحر السريع.  $^2$ 

وقلت وهو من التشبيه العقيم 1:

أمعللي بمطامع من دونها
جوب النفوس مفاوز الأعمار
تزداد أشواقي إذا يوم خلا
كتضاعف الأعداد بالأسعار

وقلت من أغراض المشارقة 2:

رموا بالسلو حليف الغرام

وأدمعه كالحياء الهاطل أعوذ بعزك يا سيدي للإلى من دعوة الباطل وقلت من أبيات:

عذبت قلبت بالهوى فقيامه في نار جهرك دايما وقعوده

<sup>1</sup> البحر الكامل.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> البحر المتقارب.

ولقد عهدت القلب منك مُوجداً فعلام يقضى في العذاب2 خلوده وقلت في ذي ذؤابة سوداء:3 يا غرالا ترك القلب المبلى حين ولى في ذفوف 4 وكآبــه كيف يخشى القلب منى خفقانا ودواء المسك في تلك الذؤابــه وقلت في النسيب 5: من لى بذكرى كلما أوْجَبْتُها تمحو سلوي واشتياقي تثبت وسحاب دمع كلما استَمْطُرُته 7 غير القتاد بمضجعي لا تتبت

أ في النفح، والأزهار، والنثير: ((القلب وهو موحدٌ)).

<sup>2</sup> في الزيتونة: ((النار)).

تي مرد الرمل. 4 في الإسكوريال: ((نفوق)). ويقصد السرعة.

 $<sup>^{6}</sup>$  في النفح: ((أوجستها)).  $^{7}$  نفسه: ((أمطرته)).

<sup>8</sup> نفسه: ((لا ينبت)).

وقلت في النسيب أيضا 1: أضاف إلى الجفون<sup>2</sup> السود شعرا كجنح الليل أو صبغ المداد فقلت أمير هذا الحسن تزكو الأ جور له بتكثير السواد

وقلت في المعنى أيضا 3: من لى به أسمر حلو اللما أهيف ماضى السحر مرهوبه كالنحل في رقة خصر وفي لسع متى شاء ومقلوبه وقلت في النسيب أيضا: أنكر تــه 4 لما أطــل عار ضــه فقال لى حين رابه نظري

<sup>1</sup> البحر الوافر. 2 في الزيتونة: ((العيون)). 3 البحر السريع. 4 في النفح: ((أنكرت))؛ وهو أسلم.

ألم تقل لي بأنني قمر فانظر إليَّ وبر أرنب القمر

ومن أغراض التضمين قلت: لا تهج بالذكر من خلدى 1 نار شوق<sup>2</sup> شق محتمله ويقول الناس في مثل لاتحرك من دنا أجه وقلت من التضمين 3: يا من بأكناف فؤادي رأتَعْ 4 قد ضاق بي في 5 حبك المتسع ما فیك لى جدوى و لا أر عــوى شے مطاع و هوى متبع

أ في النفح:  $((\dot{e}_{2})^{2})$ . نفسه:  $((\dot{e}_{2}^{2})^{2})$ .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> البحر السريع. <sup>4</sup> في النفح: ((ربَعُ)). <sup>5</sup> نفسه: ((عن)).

وقلت من التضمين 1:

قال جوادي عندما همزت همزا أعجزه إلى متى تهمزنى ويل لكل همزة

وقلت 2:

أصبح الخد منك جنة عدن

مجتلی أعین وشم أنوف

طَلَّاتَتَا<sup>3</sup> من الجفون سيوف

جنة الخلد تحت ظل السيوف

وقلت 4:

محاسنك اغتدت جنات عدن

لمن يرتاد إحسانا وحسنا

فمهما حلها<sup>5</sup> إنسان عين

فلإنسان فيها ما تمنى

1 مجزوء الرجز)).

2 البحر الخفيف.

قَيْ الزّيتونـة: ((أصدقتنا)). وفي النفح: ((ظلَّلتْه)).

4 البحر الوافر.

<sup>5</sup> في الزيتونة: ((جلاها)).

وقلت في طول الليل 1: ساورت أسود من ظلام دجا من باته فإلى الجحيم دفع أنا لا أقـول سطـا الصباح به لكن طغي2 ثعبانه فربع وقلت 3:

رفعت قصة اشتياقي ليحي فورَّى 4 الوجه رافضا للفتوة ورمى بالكتاب ضعف ابتسال $^{5}$ قلت يحي خذ الكتاب بقوة وقلت 6:

سار بي للأمير يشكو اعتراضا 7 يوسف والشهود أبناء جنسه

<sup>1</sup> البحر الكامل.

<sup>2</sup> في الزيتونة: ((سطا)).

<sup>3</sup> البحر الخفيف.

 $<sup>^{4}</sup>$  في النفح:  $((\dot{a}\dot{c}_{0}))$ .  $^{5}$  في النفح:  $((\dot{a}\dot{c}_{0}))$ ، وفي النفح:  $((\dot{a}\dot{c}_{0}))$ .  $^{6}$  البحر الخفيف.

قال ما تقول قلت بديها لم أخف من عقابه أو حبسه 1 حصص الحق يا خوند فدعــني أنا راودت يوسف عن نفسه وقلت 2:

يا كوكب الحسن يا معناه يا قمر يا روضة المتناهي الريع يا ثمره أمرتنى بسلو عنك ممتتع مأمور حسنك لما يقض ما أمره

وقلت في ذلك أيضا 3: أفقد عَيْنَى 4 لذيذ الوسن من لم أزل فيه خليع الرسن

<sup>1</sup> في النفح: ((لم نَخفْ من نكاله أو لحبسه)). 2 البحر البسيط. 3 البحر السريع. 4 في النفح: ((جفنيً))؛ وذلك بعد حذف الهاء.

عــذاره المسكي في خــده أنبته الله النبات الحسن وقلت في العين الذي بحصن نارجة، وهو ينفع من مرض الحصا 1: أنظر إليه شبيه معجزة العصا

ماؤه<sup>2</sup> بتنقية المثانة خصصا فإذا الطبيب سقاه أسرع نجحه

وتحدث بالماء<sup>3</sup> الزلال مع الحصا وقلت في التضمين أيضا 4:

یعاهدنی دمعی علی کتم سره

ويجري إذا ذكر جوى ويمين

وذك لأنى من نجيعي خضبته

وليس لمخضوب البنان يمين

<sup>1</sup> البحر الكامل.

 $<sup>^{2}</sup>$  جعلها د. طویل:  $((\Delta)^{3})$ .  $^{3}$  حذف د. طویل:  $((\Delta)^{3})$ .

<sup>4</sup> البحر الطويل.

## ومن الأوصاف وما يرجع إليها

قلت في الليل 1:

تلوي علام الليل بالصبح ظالما

إلى أن تبدى الضوء واقشع الحلك

كما سرق العبد العبوس عمامة

فأخرجها من تحته حاكم الفلك

وقلت في المعنى 2:

أقول ووعد الصبح يمطله الدجا

إلى أن تبدى للعيون محياه

كأن صباح الطلق طفل مجرد

تلقف ه الثعبان ثم تبناه

وقلت فيه <sup>3</sup>:

عبس الليل فلا صبح يرى

وهوى النجم وغاب الفرقد

<sup>1</sup> البحر الطويل. 2 البحر الطويل.

<sup>3</sup> بحر الرمل.

وضحكنا وحلينا طرفا أفلا يضحك هذا الأسود وقلت فيه 1: أيا ليل أفرطت في جفوتي وعودتتي منك شر الخلال ومالي ذنب ولكن سخفت بقرط الثريا وتاج الهلال

وقلت فيه <sup>2</sup>:

أرقت وجنح الليل قيد خطوة $^{3}$ فلهفي على الجفن القريح المسهد وما بليت نفس أمرت تنظر فيه<sup>4</sup> بأوحش من عبد عبوس مقيد

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> البحر المتقارب.

البحر الطويل.  $^{2}$  البحر الطويل.  $^{3}$  جعلها د. طويل: ((لخطوة)).

<sup>4</sup> حذف د. طويل كلمّة: ((أمرّت))؛ فأضحت: ((.. نفس تُنظّرُ فيه)).

وقلت فيه 1:

يا ليل طلت ولم تجد بتبسم وأريتني خلق العبوس النادم هلا رحمت تغربي وتفرقي لله ما أقساك يا ابن الخادم

وقلت فيه <sup>2</sup>:

حار الظلام علي دورة كافر

فقصدت قصد عبادة وتلاوة

ولو أنني كابرته لم أستطع

ما حال أبيض في بالد قهاوة

وقلت فيه <sup>3</sup>:

بليل كانون عرفت الجوى

لولا ضياء كف من ظلمـــه

طال به نفح نسيم الصبا

فاشتعل الإصباح في فحمه

<sup>1</sup> البحر الكامل.

<sup>2</sup> البحر الكامل.

3 البحر السريع.

وقلت فيه 1:

وكأن جنح الليل أسود سارق سرق الصباح الطلق ثوبا أبيضا ما زال يضرب بالبوارق ظهره حتى أقر به فها هو قد أضا وقلت فيه 2:

يا ليلة ساهرت طالع أفقها حتى تمايل غاربا أو غاطسا والصبح من ريح الشمال بزكمة تركته من بعد استكان عاصف وقلت في ليلة انتخب لها الكثير من الفواكه 3:

أيا ليلة بالخصب لم تأل شهرة

كما اشتهرت في فضلها ليلة القدر

1 البحر الكامل.

2 البحر الكامل.

3 البحر الطويل.

فأمن فيها اللوز من غمة النوي أ وأصبح فيها التين منشرح الصدر وقلت في وصف السماء 2: تتعاور القطبان فها<sup>3</sup> رقعة وكلاهما فيها لعوب حاذق الزهرة الزهراء قربان بها والبدر شاة والنجوم بياذق وقلت أصف فرسا أهديته 4: إذا ما سرى ليلا فبالنجم يهتدي ومهما انتمى يوما فللبرق ينتم يصيخ إذا أصغى بمسمع كاهن ويرنو إذا أومى بطرف منجم فبوأته من مهجتي متبوأ خفيا على سر الفؤاد المكتم

أ في النفح:  $((6 i \bar{n} ) )$  في النفح الطويل.

فيا أعجب منى وفرط تشيعي أهيم بوجدي فيه وهو ابن ملجم وقلت أصف سكين بَشر للسلطان أبي سالم ملك المغرب<sup>2</sup>:

أرى سيف إبراهيم بيني وبينه مناسبة عند اعتبار المناسب أزيل حروف الخط عند التباسها وتبشر حدًّاهُ حروف الكتايب

وقلت في سكين الأضاحي للسلطان **أبي الحجاج** 3: لى الفضل أن شاهدتني واختبرتني على كل مصقول الغرارين مرهف كفاني 4 فخرا أن تراني قائما بسنة إبراهيم في كف يوسف

<sup>1</sup> في النفح: ((ويا)). 2 البحر الطويل.

<sup>3</sup> البحر الطويل.

<sup>4</sup> في النثير: ((وحسبي فضلاً أن تراني قايما)).

وقلت كذلك 1:

إن شهرت نصلى يدا يوسف

ريعت لكفى مهجة الليث

ولحت مثل البرق في كف

لا ينكر البرق على الغيث

وقلت في برادة كان يشرب فيها السلطان 2:

علّم الملوك أعنى يوسف المولى الهُماما الغمام لأرض<sup>3</sup> سقى وأنا أسقى الغماما وقلت في طَيْفُور طعام أهديته 4:

تعلم طيفوري خال سميه

وإن كان منسوبا إلى غير بسطام

فجاء فقير الوقت لابس خرقة

وليس براض غير صحبة صوام

البحر السريع.  $^{2}$  مجزوء الرمل.  $^{3}$  جعلها د. طويل:  $(((100))^{2})^{2}$  بإضافة  $((100))^{2}$ 

فديتك لا تردده عنك مخيبا ودرسه أيا مولاي قصة بلعام وقلت في روض <sup>2</sup>: كأنما الروض ملك يباًى 3 بـ جلساه يرضى النديم فمهما سقى الرياض كساه وقلت في مروحة سلطانية 4: كأنى قر $-0^5$  الشمس عند طلوعها وقد قدمت من قبلها نسمة الفجر وإلا كما هبت بمحتدم الوغي صبا<sup>6</sup> النصر لكن من بنو د نصــر وقلت في بحريِّ يلعب على الشريط، منوع الحركات 7: ويجر تلاعب في شريط وحِيَّ الفعل متصل الصموت

<sup>1</sup> جهلها د. طویل: ((ودَرْسُك)).

<sup>2</sup> بحر المجتث.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في النفح: ((باهي)). <sup>4</sup> البحر الطويل.

 $<sup>^{5}</sup>$  في الأزهار: ((قوس)).  $^{6}$  نفسه: ((بنصر)).

<sup>7</sup> البحر المتقارب.

تدلى وارتقى وسما وأهوى فأعجب في التماسك والثبوت $^{1}$ فقانا<sup>2</sup> إن يكن بشراً سويا ففيه غريزة من عنكبوت وقلت في بيضة سلاح مصقولة، اتخذت للسلطان 4: خصصت بالحسن وانفردت به فجل قدري وقل أشباه<sup>5</sup> كأننى كوكب الصباج بدا على جبين الغني بالله وقلت في الدواة والقلم 6: ما رأت عيني عجيبا كيراعي في الدواة غايصا يستخرج الد ر من بحر الظلمات

1 هذا البيت مختل.

<sup>2</sup> جعلها د. طویل: ((فقل)).

<sup>3</sup> حذف د. طويل كلمة ((من))؛ فأضحت: ((ففيه غريزة عنكبوت)).

 $<sup>^{4}</sup>$  بحر المنسرح.  $^{5}$  جعلها د. طویل: ((أشباهي)).

<sup>6</sup> مجزوء الرمل.

وقلت كذلك 1:

أقلامنا الواسطية ذوابل خطية مصروفة لجهاد وحكمة وعطية

وقلت في ملزم الكتب 2:

یا حسنه من ملزم أثاره

لذوي الوراقة أحسن الآثــار

وكأنما الكراس طرف أشهب

شدوا على شفتيه عود زيار 3

وكأنما قلم الكتاب بصفحه

مكوى وذاك النفط نفط النار

وقلت في بيضة السلاح أيضا 4:

إذا أنت لاحظت السلاح وجدتني

أطاوله عزا وأفضله قدرا

<sup>1</sup> بحر المجتث.

بحر الكامل. <sup>2</sup> الزيار: آلة من خشبتين؛ يستعملها البيطري تقييد الفرس؛ حتى يعالجه.

ويلبسني المولى الإمام محمد فتبصر منه الشمس توجت البدر وقلت في ذلك 1:

لحسن بنى نصر صنعت محمدا

فيهديك معنى العز فألي والنصر

علوت على بحر السماء حبابة

و لا غرو أن يعلوا الحباب على البحر وقلت في مرآة اتخذت للسلطان أيضا 2:

لمجدد الملك الرفيع محمد

أنشيت فأعجب من غرابة شان تبدو مظاهري لأمور كأنني<sup>3</sup> من باطن المولى الذي أنشان

وقلت في وصف قينة:

ومرضعة طفلا من العود ثديها ولا در إلا الدر من أدب محض

<sup>1</sup> البحر الطويك.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> البحر الكامل.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> جعل د. طويل هذا الشطر هكذا: ((تبدو مظاهري لها فكأنني)). 826

إذا لمسته بالبنان تخالها طبيبا من الحذاق جس على نبض

وقلت أيضا في البدر 1: أقول والبدر يسمو في السماء<sup>2</sup> صعدا لصاحبي والدجا مستقبل الفجر أنظره في كفة الميزان صاعدة كأنها ضجة بيضاء من حجر وقلت متغزلاً والله ولى التجاوز 3: قلم المحاسن خط نور عداره أو مثل حلته يحاك بلا علم لا تتقوا عينا تصيب جماله فالله عوضه بنون والقلم

<sup>1</sup> في الإسكوريال: ((البدو)). وصححت من الزيتونة. وهذان البيتان من البحر البسيط.  $^2$  حذف د. طويل الهمزة؛ فغدت: ((6) السما)).

وقلت في معنى غريب:

ولرب رزق أعدا أعدا القيت مواجها

كفت أكفهم وقاية واق

حاورت والتفتوا إلي فخلتهم

جعلوا ذوابلهم على الأعناق

وقلت في رمانة 4:

رمانة راق منها منظر عجيب

تریك صورتها إبداع باریها كأنما حبها در وظاهرها

خد ومن شحمها قطن يواريها وقلت مرتجلاً لمن طلب ذلك على ضفة الوادي الكبير 5: ومنتقش المتن كالمبرد

إذا هب عرف النسيم الندي

أ في الزيتونة: ((ورق)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> جعلها د. طویل: ((ولرب رزق غد...)).

<sup>3</sup> في الزيتونة: ((دوابهم)). 4 البحر البسيط.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> البحر المتقارب.

تدافع مسترسلا مايجا كما اندفع الدرع من مزود وقلت وقد استزاد الطلبة الحاضرون من ذلك.

وطموح العباب ضافي المقيل حسر الروح عن حسام صقيل كسبيك اللجين ذهبه الصانع صبحانه بشمس الأصيل نع صبحانه بشمس الأصيل واستزادوا من ذلك فقلت 2:

ومدرع ينساب في منبت الخوط<sup>3</sup>
تعيا<sup>4</sup> مثوى ظله كل مغبوط أقام شعاع الشمس يشغل فوقه

فسال له ذوب اللجين في $^{5}$  البوط

<sup>1</sup> البحر الخفيف.

<sup>2</sup> البحر الطويل.

<sup>3</sup> الخوط: هو الغصن الناعم.

<sup>4</sup> تنصرف د. طویل؛ فجعلها: ((یداعب)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> جعلها د. طویل: ((من)).

ثم قلت في ذلك:

ثعبان نهر راعنا مده

لما أتى ينساب من حجره

فاهتزت الأغصان من فوقه

وصاحت الأطيار في إثره

ثم قلت في ذلك 1:

أنظر إليه والأصيل مورس

والشمس ترسل من عنان مسيرها

وكأنما هـو زئبـق مترجـرج

ألقت عليه الشمس من إكسيرها

ومن وصف المواضيع قلت في تاجرة 2:

بتاجرة ريح أزاحك بردها

إله متى استرحمته فهو يرحم

رأت عصبي غزلا وجسمي مرمة

فها هي نسدي كل يوم وتلحم

1 البحر الكامل.

2 البحر الطويل.

ومن ذلك أيضا 1:

يا بقعة بالحمد معروفة

تحذِّرها<sup>2</sup> الشمس فلا تشرق

ترى عيون الماء عمشا بها

وأعين النيران لا تنطق

ومن ذلك أيضا 3:

جفاك الحيا من بقعة ظلت عندها

بلا جلد مما لقيت ولا جلد

فلو سامتها الشمس أرعد قرصها

واثت فلم تسطع حراكا من البرد

وقلت أصف **جبل شُلَير** 4:

شلير لعمري أسا<sup>5</sup> الجوار

وسد على رحيب الفضا

البحر السريع.  $^{2}$  في الزيتونة:  $((\ddot{x}_{0}(a)))$ .

<sup>3</sup> البحر الطويل.

<sup>4</sup> جبل شلير Solaris؛ وهو أعظم جبل يطل على غرناطة؛ ويسمى أيضاً بجبل الثلج؛ تعريب اسم Sierra Nevada سييرًا نيفادا؛ لتراكم الثلوج على قمته صيفاً وشتاء. -ى <sup>5</sup> فى النفح: ((أساء)).

هو الشيخ أبرد شيء يرى إذا لبس البرنس الأبيضا وقلت أخاطب بعض أصحابنا ممن يخضب بياض شيبه من بعد الانقاء 1:

وكريمة شهد الخضاب شهادة بفتوها عند الأداء مرورة بفتوها عند الأداء مرورة مرض الفواد وحم لأجلها فجعلت منها للعلاج مرورة فجعلت منها للعلاج مرورة وقلت وقد استزاد الحاضرون من هذا المعنى 2: عهدي بهاتيك الكريمة مهرق يقن تسرُّه به العيون وتغبط أغريت أجزاء المداد بظلها

وكذا المداد على الطروس مسلط

<sup>1</sup> البحر الكامل.

2 البحر الكامل.

<sup>3</sup> في الزيتونة: ((تسعد)).

وقلت في ذلك 1:

خضتها<sup>2</sup> بعد ما لاح المشيب وقد

جوزت في العقل كتم الصبح بالغبش

فاض البياض على رغم السواد بها

ويرشح الدمع تحت الكحل في العمش

وقلت عند الرجوع من الرحلة 3:

رجعنا بفضل الله بعد استدارة

وفينا بها الأنس كيل اختياره

كما راجع البركان مفروض تقطة

من السطح منها كان بدء مداره

وقلت في الغرض المذكور 4:

البصر $^{5}$  تتأى الشهب و الشمس فتتة

تلألأ منا البر والبحر ذو الموج<sup>6</sup>

<sup>1</sup> البحر البسيط.

<sup>2</sup> أضاف د. طويل الواو؛ فأضحت: ((وخضتها)).

 $<sup>^{3}</sup>$  البحر الطويل.  $^{4}$  البحر الطويل.

البحر الطويل. ألم العين تنأى...)). 5 جعلها د. طويل: ((إلى العين تنأى...)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في الإسكوريال: ((المدح)). وتصوبت من الزيتونة.

رحلنا عن الأوج الرفيع نحلها من 1 أجل شتى ثم عدنا إلى الأوج وقلت أخاطب شيخنا أبا الحسن بن الجياب 2: بين السهام وبين كتبك نسبة مهما يصاب من العدو المقتل وإذا أردت لها زيادة نسبة هذي وهذي في الكنانة تجعل وقلت في البراغيث وفيها التجنيس 3: بتا نكابد هم القحط ليلتا وأنجد السهد والكرب البراغيث وكنَّا نحمـل<sup>5</sup> ما كنـا نكابـده من المشقة لو أن البرى غيثًا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جعلها د. طویل: ((لمن)).

<sup>2</sup> البحر الكامل.

<sup>3</sup> البحر البسيط

<sup>4</sup> ورد هذا البيت في نفح الطيب هكذا: ((بتنا نطارح هم القحط ليتنا \* وأيند الهم والسهد البراغيثا)). وفي الأزهار: ((وكان يُحْمَل..)).

<sup>6</sup> البّري: الترابُ. غيثا: أصابه الغيث.

وقلت في ذلك 1:

وقالوا بدت منكم على الجلد حمرة

فقلنا<sup>2</sup> براغيث لكم رقطونا<sup>3</sup>

 $^4$ عدت نحونا ليلا ومن بعد ذا امتدت

كما رقصت في القلوب زرقطونا 5

وقلت في معنى غريب 6:

إن اللِّحاظَ هي السُّيوف حقيقة

ومن استراب فحجتي تكفيه

لم يدع غمد السيف جفنا باطلاً

إلاَّ تشبَّه اللحظ يغمد فيه

وقلت فيما يظهر منها:

هممت لأن أقبلها بشيبتي

فأبدت عند ذا سمة القنوط

<sup>1</sup> البحر الطويل.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> أبر (كوين. <sup>2</sup> في النفح: ((فقلت)). <sup>3</sup> أي نقشونا؛ بالبقع الحمراء. <sup>4</sup> في النفح: ((اغتدت)). <sup>5</sup> نفسه: ((.في القلو بزر قطونا)).

وقالت لي رأيتك في حياتي جعلت بجسمى قطن الحنوطو

ومن الدعابة والفكاهة، قولي أخاطب رجلاً منتفخا بالجاه، يعطي أموره فوق حقها:

رفقا بنفسك سيدي رفقا

فالفضل أن تبرا وأن تبقى

أما مزاجك فهو معتدل

لكن أظن خيالك استسقا

وقلت في الغرض المذكور 1:

رأيت بمخدومي انتفاخا فرابني

وباكرت دكان الطبيب كما وجب

فقال وقاك الله فيه فلا تخف

عليه فهذا النفخ ليس له سبب

1 البحر الطويل.

وقلت على طريقة المشارقة 1:

هَمَّ أَن يَنْتِفَ ذَقْني قلت والاني بفضله للم أكن أدخل إلا أمرد جنة وصله وقلت على طريقتهم أيضا 4:

قلت لما سألوني بامتحاني واختباري أنا من عاري كأس أنا من كاسي عار وقلت على طريقتهم أيضا 5:

وقالت حلقت الكس منى بنورة

فقلت لها استنصرت من ليس ينصر ألا فاخبري عني فديتك واصدقي بحلق  $^{7}$  ذاك الكس أنى مقصر

<sup>1</sup> مجزوء الرمل.

 $<sup>^{2}</sup>$  سقطت هذه الكلمة في الإسكوريال؛ ووردت في الزيتونة.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> جعلها د. طویل: ((آملاً)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> مجزوء الرمل.

<sup>5</sup> البحر الطويل.

<sup>6</sup> في النَّفح: ((فابلغي)).

<sup>7</sup> نفسه: ((محلَّق)).

وقلت في بعض الأصحاب، وقد أكثر من سرقة كتب البرق الشامي للعماد الأصفهاني، رحمه الله 1: خليلي ً إن يقض 2 اجتماع بخالد فقو لا له عني 3 ولن تعدوا الحقا سرقت العماد الأصفهاني 4 برقه وكيف ترى في شاعر يسرق ألبرقا وقلت، وقد أرجف قوم من الممرورين بظهور الخاتم 6: وقالوا قد 7 ظفرنا في الزمان بخاتم قد اجتمعت أوصافه الغر في شخص فقلت لهم إن صح ما قد ذكرتم

<sup>1</sup> البحر الطويل.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الأزهار: ((يُلْفَ)).

نفسه: ((قولا)).

<sup>4</sup> نفسه: ((الأصبهاني)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> نفسه: ((سرق)).

<sup>6</sup> البحر الطويل.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> حذف د. طویل کلمة ((قد))؛ فغدت: ((وقالوا ظفرنا...)).

وقلت، ونستغفر الله من السفاهة 1:
قالت بعقلك فاحتفظ كي لا ترى
تبكي بضر ليس يعرف كاشف ا
واعمل فديت حساب سحري وارعوي
فأنا الذي أخرجت على 2 سرنا كاشفا
وقلت مطاوعا إخوان الدعابة 3:
قالت إذا استخبرتها عن زوجها
هو يقرن الأزواج في الفدان
قلت ابلغي عني السلام تحية
عند المجئ لزوجك القران
وقلت وهي نزعة بيطارية 4:
وذي زوجة تشكو فقلت له اسقها
دواء من الحب الملين للبطن

<sup>1</sup> البحر الكامل.

<sup>2</sup> حذف د. طویل کلمة ((علی))؛ فأضحت: ((.. أخرجت سرنا..)).

<sup>3</sup> البحر الكامل.

<sup>4</sup> البحر الطويل.

فقالت أبت شرب الدواء بطبعها فقلت أسقها إن عافت الشرب بالقرن وقلت أخاطب بعض الطلبة، وكنية أبيه أبو الربيع، واتهمته بأكل الحشيش 1: إننى ابن سليمان وفي الفكر فترة

تخبر أن العقل جد مغيب فقلت أظن السيد أعتم عمة

ولكنها في الأصل من كنية الأب وقلت على طريق المشارقة والله ولى المغفرة <sup>2</sup>:

قال لى عندما أتى بجدال وشكوك على أصول الدين ولساني يبدل الدال تا $^{3}$ 

عاجزًا 4 في الأمور عن تبيين

<sup>1</sup> البحر الطويل.

<sup>2</sup> البحر الخفيف.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في النّفح: ((تاء)). <sup>4</sup> نفسه: ((عاجزّ)).

## التمس مخرجا يوافق قولي قلت أحسنت يا حلاّل 1 التين

وقلت معارضا أبياتا مثلها لبعض المعاصرين 2: بعثت له إذ اتبعنا عصيرا هجرنا في تفقده البيوتا لعلك يا حبيب القلب تأتي فتأكل عندنا عنبا وتوتا

وقلت أخاطب من أدل عليه، وما أولاني بذلك 3: إذا قمت قلت 4 بعقيب الكرى إلهى أنت إله الورى تباركت أنشاتهم من تراب وأنشأتني بينهم من خرا

في النفح: ((جلال))؛ بالجيم المعجمة التحتية.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> البحر الوافرُ. <sup>3</sup> البحر المتقارب.

<sup>4</sup> في النفح: ((قل)).

وقلت وهي نزعة مشرقية 1:

يا قايدي نحو الغرام بمقلة

نفقت حلاوتها بكل فؤاد<sup>2</sup>

ماذا جنيت على من مضض الهوى

الله ينصف منك يا قُوَّادِ3

وقلت فيمن رعى محبوبه عارضه في حال السكر، ولحية التيس دواء نافع للبطن <sup>4</sup>:

رعى عارضى ظبى شكى سقم بطنه

وقال ولم ترشد لحذق و لا كيس

ألم تر أني علة البطن أشتكي

وينفع من يشكو بها لحية التيس

وقلت 5:

حين لم أرج للخلص سبيلا

دأبه بالصدود في عشاقه

1 البحر الكامل.

 $<sup>^{2}</sup>$  في النّفح:  $((\dot{\mathbf{e}}\dot{\mathbf{e}}))$ .

<sup>3</sup> نفسه: ((قواًدي)).

<sup>4</sup> البحر الطويل.

<sup>5</sup> البحر الخفيف.

قيض الله لحية لخلاصي قبضت بالبنان فوق خناقه وقلت في ذلك 1:

لم أجد فيه لين بث اقلبي واعتذاري وقبولا لحجتي واعتذاري ثقل الله ظهره بعيال سود الله وجهه بعذار وقلت في ذلك 2:

لما برمت برده وبنهجه لما برمو وجهه يا رب واجعل لوعتي في قلبه يا رب واجعل لمحتي في وجهه وفي قريب من ذلك، والله العفو الغفور 3:

1 البحر الخفيف.

<sup>2</sup> البحر الكامل.

 $^{3}$  بحر الرمل.

843

لم أطق بعد وصال هجره

يدعى أنى ثقيل مبرم أثقل الله بعدلي ظهره وقلت في مجتمع فضلاء 1: أقول وقد جاء الغلام بمثردة بأمثالها يحيى السعيد وينعم بنيت على زرد ولقمنى الفتى كذلك ماعون البناء يقلم وقلت والله ولى التجاوز أداعب بعضهم 2: شيخ رباط إن أتى شادن خلوته عند انسدال الظلم أدلي وقد أبصره دلوه وقال یا بشری هذا غالم وقلت مشيرا إلى بعض طبقات الغناء 3: ضرط الفقيه فقلت ذاك غريبة ما كان ذلك منه بالمعلوم

1 البحر الطويل.

<sup>2</sup> البحر السريع. <sup>3</sup> البحر الكامل.

 $^{2}$ فرنا الي وقال قد أطرفتكم من ضرطتي بغريبة المزموم وقلت أصف رجلا خبيثا غفر الله لى وله 3: وذي حيل يعى التقية أمرها مكايده في لجة الليل تسبح يدب شبول الليث والليث ساهر ويسرق ناب الكلب والكلب ينبح وقلت في نزاعات المشارقة 5: أقول لعذالي لما نهاني وقد وجد الملامة <sup>6</sup> إذ جفاني علمت بأنه مر التجني وفاتك أنه حلو اللسان

<sup>1</sup> في النفح: ((فدنا)). <sup>2</sup> نفسه: ((أصرفتكم)).

3 البحر الطويل.

<sup>4</sup> في النّفح: ((أمره)). <sup>5</sup> البحر الوافر.

6 في الأزهار: ((المقالة)).

ومن أغراض اللإشارات الصوفية وغيرها من الوعظ والجر والحكم ولعل واك ماحيا لما تقرمه بفضل الله قلت ربما ثبتت في كتاب المحبة <sup>1</sup> من تأليفي: تعددت الألفاظ واتحد المعنى

وأصبح فردا ما مرت به مثنى وعادت لعين الجمع وهي كثيرة

محاكل فرق مجتلى وجهك الأسنى تعبدت الأفكار آثارك العلا<sup>2</sup>

وقيدت الأبصار روضتك الغنا وقصرت الألفاظ عن نيل غاية

ببعض الذي أبدته ذاتك من معنى

وقلت 3:

لا ينكر لي $^4$  إن كنت قد أحببتكم أو أنني استولى علي هو اكم

<sup>1</sup> هو كتاب روضة التعريف بالحب الشريف.

<sup>2</sup> جعلها د. طويل: ((العليا)).

<sup>3</sup> البحر الكامل.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في النّفح، والأزهار: ((لا تنكروا إن...)). 846

طوعا وكرها ما ترون فإنني طفت الوجود فما وجدت سواكم

وقلت 1:

والكون أشراك نفوس الورى طوبى لنفس حرة فازت إن لم تحز معرفة الله قد أورطها الشيء الذي حازت

وقلت أيضا في المشيب وما في معناه 2: أنى لمثلي بالهوى من بعد ما للوخط بالفودين أي دبيب لبس البياض وحل ذروة منبر منى ووالى الوعظ فعل خطيب

1 البحر السريع. 2 البحر الكامل. 3 في النفح: ((في الفودين)).

وقلت في تعلل يناقض ذلك 1: قلت للشيب لا يربك جفائي في اختصاري لك البرور ومقتك أنت بالعتب يا مشيبي أولي جينتي فجأة وفي غير وقتك فقلت 2:

طال حزنى لنشاط ذاهب كنت أسقى دايما من خانه و 3 وشباب كان يندى نضرة نزل الثلج على ريحانه ونظرت يوما إلى ولدي فأعجبتني شيبته فقلت 4: سرق الدهر شبابي من يدي ففو ادي مشعر بالكمد

1 البحر الخفيف.

 $\frac{1}{2}$  بحر الرمل  $\frac{1}{2}$  في النفح:  $\frac{1}{2}$  بحر الرمل.

وحملت الأمر إذ أبصرته باع ما أفقدني من ولدي وقلت وهو الحق 2: أنظر خضاب<sup>3</sup> الشيب قد نصلا ورائد العيش بعده انفصلا ومطلبي 4 والذي كلفت به قد رمت تحصيله فما حصلا لا أمل مسعف ولا عمل 5 نحن في ذا و الموت قد وصل وقلت 6:

قحطنا ثم صاب الغيث رحمي فشكرايا حمام إذا الغطتا

أ في النفح: ((ecal color)).

بحر المنسرح.

جعلها د. طويل: ((bcal color))؛ بإضافة اللام.

<sup>4</sup> في الزيتونة: ((وبقلبي)).

<sup>5</sup> أضَّافُ د. طويلُ الواوَ ﴿ فَعْدت: ((ونحن)). 6 البحر الوافر.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> جعلها د. طویل: ((غططتا)).

ويا غيث الرضاعنا انسكابا فأنت على الخبير به سقطتا وقلت لما أخذت في طريقة أبي الفرج 1: فعدت لتذكير ولو كنت منصفا لذكرت نفسي فهي أحوج للذكرى إذا لم يكن مني لنفسي زجرا فيا ليت شعري كيف نفعل² في أخرى\*3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في الزيتونة: ((وقلت على طريقة أبي الفرج الجوني)). وهذان البيتان من البحر الطويل.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الزيتونة: ((أفعل).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> \* هنا يكمل مُخطوطُ الزيتونة للإحاطة؛ حيت ختم بعد هذه المقطوعة بقول الناسخ: ((انتهى كتاب الإحاطة بحمد الله وعونه؛ وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد الكريم ورسوله الرحيم؛ وأخصه بأفضل التسليم؛ ورضي الله عن العلية خير أصحابه، وعن الصفوة الصايتة أهل بيعته؛ وبه نتوسل أن يمن علينا بشفاعته؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)). جاء هذا في اللوحتين: 301 - 302. ثم كتب: ((ووافق الفراغ منه يوم الثلاثاء الثامن والعشرون من جمادى الثانية عام 1273)).

وقلت وأنا بسلا وقد أحسست غفلة ، والحال كله كذلك  $^1$ : أيا أهل هذا القطر ساعده القطر  $^{2}$ دهيت فدلوني لمن يرفع الأمر تشاغلت بالدنيا ونمت مفرطا وفي شغلى أو نومتي سرق العمر وقلت في منكانة الرمل وهو بديع <sup>3</sup>: منكانة الرمل فيها عبرة ونهي وشاهد أن كلا منقض كمدا لباب عمر الفتى يجري بجريتها كأنما العمر لما أطلقت فصدا ولم ارتجلت ذلك استزاد الحاضرون فقلت 4: تأمل الرمل في المنكان<sup>5</sup> منطلقا يجرى وقدره عمرا منك منتهبا

البحر الطويل.  $^{2}$  في النفح:  $((\dot{\mu}_{\mu}\dot{\mu}\dot{\mu}\dot{\mu}))$ .  $^{3}$  في النفح:  $((\dot{\mu}_{\mu}\dot{\mu}\dot{\mu}\dot{\mu}))$ .  $^{3}$  المنكانة، أو المنقانة: آلة لتحديد أوقات النهار؛ وهي ساعة ذلك الزمن.

والبيتان من البحر السريع. 4 البحر البسيط.

<sup>5</sup> في الأزهار، والنفح: ((المنقان)).

والله لو كان وادي الرمل ينجده ما طال<sup>1</sup> طايله إلا وقد ذهب

وقلت في قريب منه <sup>2</sup>:
حَمَى الفلك الدوار جفني عن الكرى
الشتى هموم منه فكري يجنيها
أراه رحى قين وعمري صفيحة
يكر عليها بالمدار فيفنيها

وقلت في الوصايا<sup>3</sup>:

إذا ما النفس مالت نحو حسن

فقد خطرت على خطر الولوع

فإن أحست بالمَيْلُ أدركها

فما بعد المميل سوى الوقوع

أ في النفح: ((ما طال كامله))، وفي الأزهار: ((ما كان كامله)).

<sup>2</sup> البحر الطويل.

<sup>3</sup> البحر الوافر

<sup>4</sup> جعلها د. طویل: ((میله)).

وقلت في المعنى 1: إذا صرفت نحو وجه حسن طرفك واستهداك للحين الطمع فلا تمل قلبك ما استطعت<sup>2</sup> لــه فالقلب كالحائط أن مال وقع وقلت 3:

أخى لا تقل كذبا إن نطقت فللناس في الصدق فضل وضح وخف إن كذبت طُرو ٌ افتضــــاح فما كذب الفجر إلا افتضح

وقلت منحيا على عالم الكون والفساد 4: و الله لو كانت حياتي في يدي مع جهل وعد الله أو لقياه

بحر الرجز.  $^{1}$  بعر الرجز.  $^{2}$  جعلها د. طویل:  $^{2}$  ((ما اسطعت)).  $^{3}$  البحر المتقارب.

<sup>4</sup> البحر الكامل.

في خفض عيش لا تكلف منة الـ انسان مطعمه ولا سقياه ما كان هذا العالم الجم الأذى مما يؤمل عاقل بقياه وكتبت في بعض الحيطان لما اجتزت على مدينة سبتة 1: أقمنا برهة ثم ارتحلنا كذلك الدهر حال بعد حال وكل بداية فإلى انتهاء وكل إقامة فإلى ارتحال  $\frac{2}{2}$ ومن سام الزمان بعام أمر فقد وقف الرجاء على المحال ولنختم غرض هذه المقطوعات بقولى، ولا حول ولا قوة إلا بالله $^{2}$ : عد عن كيت وكيت ما عليها غير ميت كيف ترجو $^4$  حالة البقا ء $^5$  لمصباح وزيت

1 البحر الوافر.

 $<sup>\</sup>frac{2}{6}$  في النفح: الزمان دوامَ حال)).  $\frac{2}{6}$  مجزوء الرمل.  $\frac{4}{6}$  في الأزهار: ((ترجى)).  $\frac{4}{6}$ 

<sup>5</sup> في النَّفْح، والأزهار: ((البقيا)).

## ومن الموشحات الني انفرو باختراعها الأنرلسيون، وقر طمس اليوم رسمها؛ قولي

رب ليل ظفرت بالبدر ونجوم السما لم تدر حفظ الله ليلنا ورعى أي شمل من الهوى جمعا غفل الدهر والرقيب معا

ليت نهر السِّر  $^1$  لم يجر حكم الله لي على الفجر على النفس يا أخا الطرب  $^2$  بحديث أحلى من الضرَّرَبِ في هـوى مـن وصالـه أرب $^3$ 

كلما مر ذكر من أدري  $^4$  قلت يا برده على صدر صاح لا تهتم  $^5$  بأمر غد وأجز صرفها يدا بيد بين نهر وبلبل غرد

 $<sup>^{1}</sup>$  في النفح، والأزهار: ((نهر النهار)).  $^{2}$  نفسهما: ((العرب)).

<sup>-</sup> عنبهت. ((العرب)) 3 نفسهما: ((أربي)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نفسهما: ((تدري)).

<sup>5</sup> نفسهما: ((تهتمِمْ)).

وغصون تميل من سكر أعلنت الغمام بالشكر يا مرادي ومنتهى أملي هاتها عسجدية الحلل حلت الشمس منزل الحمل

ورد<sup>3</sup> الربيع في نشر والصبا عنبرية النشر غرة الصبح هذه وضحت وقيان الغصون قد صدحت وكأن الصبا إذا نفحت

وسما<sup>4</sup> طيبها عن الحصر مدحة في علا بني نصر هم ملوك الورى بلا تتيا مهدوا الدين زينوا الدنيا وحمى الله منهم العليا

فالإمام<sup>5</sup> المرفع الخطر والغمام المبارك القطر النماء المعلوات كل مدى النماء المعلوات كل مدى

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في الأزهار: ((تميد)).

<sup>2</sup> في النفح، والأزهار: ((يا غمام)).

في النفح: ((وبرود))، وفي الأزهار: ((وبنود)).

<sup>4</sup> في الأزهار، والنفح: ((وهفا)). 5 نفسهما: ((بالإمام)).

<sup>856</sup> 

## قل لدهر بملكه سعدا

افتخر واجبا<sup>1</sup> على الدهر كافتخار الربيع بالزهر يا عماد العلاء والمجد أطلع العيد طالع السعد ووفى الفترح به بالوعد

وتجلت فيه على العصر 2 غرر من طلايع النصر فتهنأ من حسنه البهج بحياة النفوس والمهج واستمعها ودع مقال شجي قسما بالهوى لذي حجر ما لليل المشوق من فجر

ومن ذلك قولي أيضا 3:

زمن الأنس كلما ولى رده معوز فاغتتم منك ريق العمروهو مستوفر أطرد الهم بابنة العنب وأحل غيم الثرى عن شموس عكفن في حجب عن عيون الورى هي كنز من خالص الذهب حل عند العرا

أ في النفح، والأزهار: ((جملة)).  $^{2}$  نفسهما: ((القصر)).  $^{3}$  سقطت خرجة هذا الموشح في الأصل.  $^{3}$ 

كم فقير أتى على وعد فيه يستنجز والوعيد الشديد معروف للذي يكنز أضحك الفجر مبسم الشرق فاستراب الظللم وانتضى الأفق صارم البرق من قراب الغمام وتحلت ترايب الورق در زهر الكمام

ولجيش الصباح في الأفق راية تركز وخيول السحاب بالبرق أبد تنهمر أ وقدود الغصون ترتاح للقاء النسيم وشميم الرياض نفاح كثناء الكريم ومحيا الصباح يلتاح في الجمال الوسيم

وخطيب الحمام في الغصن مسهب موجز ينكر النوم فهو بالعتب مفصح ملغز للهوى قدوة من الناس ذات نهج قويم لا ترى في المدام من بأس وارتشاف النديم بحديث الغرام والكأس في الزمان القديم

طَوِّرْ وَاصْفَحْ كُلَّ ديوانِ وبهِ طَرِّزْ ما لا تُجِزْ في شريعة الظَّرْفِ غير ما جَوَّزْ قف ركاب المدايح الغر بأهل برِّ الهدى يوسف الملك نخبة الأمر غيث أفق الندى

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جعلها د. طویل: ((تنهز)).

من لأسلاف بني نصر في جهاد العدى

وكتبت عن السلطان أبي الحجاج ابن السلطان أبي الوليد بن نصر، رحمه الله، إلى التربة المقدسة، تربة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهي من أوليات ما صدر عنى في هذه الأغراض 1:

إذا فاتني ظل الحمى ونعيمه

فحَسْبُ 2 فوادى أن يهب نسيمه ويقنعنے أنے به متكبف $^{3}$ 

فزمزمه دمعى وجسمى حطيمه يعود فؤادى ذكر من سكن الغضا

فيقعده فوق الغضا 4 ويقيمه ولم أر يوما $^{5}$  كالنسيم إذا سـرى شفا سقم القلب المشوق سقيمه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> البحر الطويل.

<sup>2</sup> في ريدانة الكتاب، ونفاضة الجراب، وصبح الأعشى: ((كفاني وحسبي أن...)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في النفح: ((مُتكنَّفٌ)). <sup>4</sup> في ريحانة الكتاب: ((القضا)).

<sup>5</sup> في النفح، وصبح الأعشى: ((شيئا)).

نعل التذكار نفسا مشوقة يدير عليها كأسه ويديمه 1 يدير عليها كأسه ويديمه 1 وما شَفَّ ني 2 بالغور قد مُرنَّم وحدة] 4 ريمه ولا شاقني من [حش وجدة] 4 ريمه من الثغر يبدو موهنا فأشيمه 5 من الثغر يبدو موهنا فأشيمه 5 بسوم فؤادي برحه 6 ما يسوم فؤادي برحه 6 ما يسومه ألا يا رسول الله ناداك ضارع على البعد 7 محفوظ الوداد سليمه مشوق إذا ما الليل مد رواقه مقومه تحت الظلام همومه تحت الظلام همومه

<sup>1</sup> في صبح الأعشى، والنفح: ((ندير عليها كأسه وثديمه)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في النفاضة: ((وما هاجني)). <sup>3</sup> في النفح: ((مُرنَّح))، وفي الصبح: ((رند مُرنَّحٌ)).

<sup>4</sup> في الريحانية، والنفاضة، والصبح، والنفح: ((وحش وجرة)).

<sup>5</sup> في النفاضة: ((فيشيمه)).

في الإسكوريال: ((بحره))؛ وصححت من النفح. وفي الريحانة: ((بحده)).

<sup>7</sup> في النفح: ((على الناي)).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في الريحانة، والنفاضة، والصبح، النفح: ((تهم)).

إذا ما حديث عنك جاءت به الصبا شجاه من الشوق الحديث تقديمه أيجهر بالنجوى وأنت سميعها ويشرح ما يخفي وأنت عليمه ويشرح ما يخفي وأنت عليمه وتعوزه السقيا وأنت غيائه وأنت عيائه وتتلفه البلوى وأنت رحيمه بنورك نور الله قد أشرق الهدى فأقماره وضاحة ونجومه فقم الله بالأرض ساكبا فضل الله بالأرض ساكبا فانواق السماء بك اقتدى ومن فوق أطباق السماء بك اقتدى

<sup>1</sup> في النفاضة، والنفح: ((الحثيث)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ورد هذا البيت في نفاضُه الجراب هكذا:

<sup>((</sup>أيجهر بالشكوّى وأنت سميعه \* أيعلن بالنجوى وأنت عليمه)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> وفي النفاضة: ((أتعوزه السقيا))

<sup>4</sup> في النفح: ((وتتلفه الشكوى))، وفي النفاضة: ((أتتلفه البلوى)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في الصبّح: ((بك)). <sup>6</sup> نفسه: ((في الأرض)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقط هذا البيت في االإسكوريال، والريحانة؛ وورد في النفح، والصبح.

<sup>8</sup> في الإسكوريال: ((أوطاكه))، وفي الريحانة: ((أوطا لها)).

لك الخلق الأرضى الذى جل ذكره  $^{1}$ ومجدك $^2$  في الذكر الحكيم $^3$  عظيمه یجل مدی علیاك عن مدح مادح فموسر در القول فيك عديمه ولى يا رسول الله فيك وراثة ومجدك لا ينسى الزمام 4 كريمه وعندي إلى أنصار دينك نسبة هي الفخر لا يخشى انتقالا مقيمه وكان بودي أن أزور مبوأ بك افتخرت أطلاله ورسومه وقد يجهد الإنسان طرف اعتزامه ويعوزه من بعد ذاك مرومه وعذري في تسويف عزمي ظاهر إذا ضاق عذر العزم عمن يلومه

<sup>1</sup> في النفاضة، والصبح: ((الذي بان فضله)).

 $<sup>^{2}</sup>$  في الريحانة، والصبح: ((ومجد)).  $^{3}$  في النفاضة، والنفح: ((العظيم)).

<sup>4</sup> في الريحانة، والنفاضة، والصبح، والنفح: ((الذمام)).

عَدَتْتِي بأقصى الغرب عن تُربك العدا<sup>1</sup>
جلالقــة الثغر الغريــب ورومه أجاهــد منهم في سبيلــك أمــة
هي البحر يعيي أمرها من يرومه فلولا اعتناء منك يا ملجأ الوري<sup>2</sup>
لريع حمــاه واستبيح حريمــه فلا تقطع الحبل الذي قــد وصلته فمجدك موفور النــوال عميمــه وأنت لنا الغيث الذي نستــدره وأنت لنا الظل الــذي نستديمــه وأنت داري وأعوز مطمعي وأقاقني شــوق يُشبَـُ جحيمــه وأقاقني شــوق يُشبَــُ جحيمــه على مجدك الأعلى الذي جل خيمه على مجدك الأعلى الذي جل خيمه

 $<sup>^{1}</sup>$  ورد هذا الشطر في النفاضة هكذا: ((وأسد جهاد أذعنت لسيوفهم)).  $^{2}$  ورد هذا الشطر في النفاضة هكذا: ((فلولاهم يا خير من سكن الحمى)).

<sup>3</sup> في الصبح: ((تشبّ)).

وكلت بها همي وصدق قريحتي أفساعدها فساعدها فلا تسني يا خير من وطىء الثرى فمثلك لا ينسى لديه خديمه فمثلك لا ينسى لديه خديمه عليك صلاة الله ما ذر ً شارق

إلى رسول الحق، إلى كافة الخلق، وغمام الرحمة الصادق البرق، والحايز 4 في ميدان اصطفاء الرحمن قصب السبق، خاتم الأنبياء، وإمام ملائكة السماء، ومن وجبت له النبوة، وآدم بين الطين والماء، شفيع أرباب الذنوب، وطبيب أدواء القلوب، ووسيلة 5 الخلق إلى علام الغيوب، نبي الهدى الذي طهر قلبه. وغفر ذنبه، وختم به الرسالة ربه، وجرى في النفوس مجرى الأنفاس

ورد هذا الشطر في النفاضة هكذا: ((وكلت بها همّي وأغريت همتي)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الريحانة: ((فساعد في هاء..))، وفي النفاضة: ((فساعدها هاء للروي..))، وفي النفح: ((فساعدني هاء)).

<sup>3</sup> في الريدانة: ((ما دَرُّ))؛ بالدال المهملة.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في النفّـح: ((الكائنز))؛ بدون الواو.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> نفسه: ((والوسيلة إلى علام الخلق...)).

حبه، المُشفَّع أيوم العرض، المحمود في ملإ السماوات والأرض، صاحب اللواء المنشور ألا والمؤتمن على سرّ الكتاب المسطور، ومخرج الناس من الظلمات إلى النور، الكتاب المسطور، ومخرج الناس من الظلمات إلى النور، المؤيد بكفاية الله وعصمته، الموفور حظه من عنايته ونعمته ألا الخفاق على أمته من لو حازت الشمس بعض كماله، ما عدمت إشراقا، أو كانت للآباء رحمة قلبه، ذابت نفوسهم أله إشفاقا، فائدة الكون ومعناه، وسرّ الوجود الذي بَهَر ألوجود سناه، وصفي حضرة القدس الذي لا ينام قلبه إذا نامت وصفي حضرة القدس الذي لا ينام قلبه إذا نامت عيناه، البشير الذي سبقت له البشرى، ورأى من آيات ربه الكبرى، ونزل عليه أن الكبرى، ونوزل عليه أنه المناه الكبرى، ونوزل عليه أله المناه الكبرى، ونوزل عليه أنه المناه الكبرى، ونوزل عليه أنه المناه الكبرى، ونوزل عليه المناه المناه المناه المناه المناه الكبرى، ونوزل عليه المناه المناه المناه الكبرى، ونوزل عليه المناه المناه المناه المناه المناه الكبرى، ونوزل عليه المناه المناه المناه المناه الكبرى، ونوزل عليه الكبرى، ونوزل عليه المناه المناه الكبرى المناه المناه المناه المناه الكبرى المناه ال

<sup>1</sup> في النفح: ((الشفيع المُشفَعُ)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الصبح، والنفح: ((السماء)). 3: في مداد ((النشرية من النشرية)

 $<sup>^{3}</sup>$  نفسهما: ((المنشور يوم النشور)).  $^{4}$  هذه العبارة ساقطة في الإسكوريال. بينما كتب في الصبح، والنفح: ((وحرمته)).

<sup>5</sup> سقطت هذه الكلمة في الإسكوريال.

<sup>6</sup> في الريحانة: ((فآيته الكون)).

 $<sup>^{7}</sup>$  نفسه: ((یبهر)).  $^{8}$  فی النفح: ((البیرق)).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> في الإسكوريال، والريحانة، والصبح: ((فيه)).

أسرى 1. الأنسوار 2 من عنصر 3 نوره مستمدة. الأسرى 1. الأنسوار 4 من آثاره مستجدة الله عن طوي مستمدة. والآثار 4 من آثاره مستجدة الله عن بساط الوحي لفقده، وسد باب النبوة 6 والرسالة من بعده، وأوتي جوامع الكلم، فوقف 7 البلغاء حسرى دون دون حده، الذي انتقل في الغرر الكريمة نوره، وأضاءت ليلاده 8 مصانع الشأم وقصوره، وطفقت الملائكة تُحييه 9، وفودها وتزوره. وأخبرت الكتب المنزلة على الأنبياء بأسمائه وصفاته، [فجاء بتصديق الخبر ظهوره الأنبياء بأسمائه وصفاته، [فجاء بتصديق الخبر ظهوره الأنبياء بأسمائه وصفاته الفراء على من اتصلت بمعثه منهم أيام حياته الأكبار الفزع الأكبر،

الآية كاملة هكذا: (سُبحانَ الذِي أسْرَى بعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الأَقْصَا الذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِثْرِيَهُ مِنْ آيَاتِئَا إِنّهُ هُوَ السّمِيعُ البَصِيرُ). سورة الإسراء؛ الآية: 1.

<sup>2</sup> في الصبح، والنفح: ((من الأنوار)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> أي من أصل.

<sup>4</sup> في الريحانة، والصبح، والنفح: ((والآثار تخلق وآثاره مستجدة)).

 <sup>&</sup>lt;sup>5</sup> كتبت هذه العبارة في النفح كالآتي: ((والآثار تخلق وآثاره مستجدة)).
 <sup>6</sup> في النفح، والصبح: ((باب الرسالة والنبوة)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في الريحانة، والصبح، والنفح: ((فوقفت)).

<sup>8</sup> في الإسكوريال: ((لنوره)).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> في النفح: (( تجيئه)).

<sup>10</sup> هذه العبارة ساقطة في النفح، والصبح.

<sup>11</sup> في الصبح: ((الأنبياء بـه)).

<sup>.</sup> العبارة ساقطة في الإسكوريال . 12 هذه العبارة ساقطة في الإسكوريال . 12

والسند المعتمد عليه في أهوال المحشر، ذو المعجزات المعتمد عليه في أهوال المحشر، وأقرّ بها الجن المعجزات التي أثبتتها المشاهدة والحس، وأقرّ بها الجن والإنس، من جماد يتكلم، وجذع لفراقه يتألم، وقمر له ينشق، وشجر في يشهد أن ما جاء به هو الحق، وشمس بدعائه عن مسيرها تحبس، وماء من أصابعه الكريمة ينبجس أن وغمام باستسقائه يصوب، وركيّة المصوب في أجاجها أن فأصبح ماؤها وهو العذب المشروب، المخصوص بمناقب الكمال، وكمال المناقب، المسمى بالحاشر 10 والعاقب 11، ذو المجد البعيد المراقي والمرقب أكرم من 1 رفعت إليه 14 وسيلة المعترف والمرقب أكرم من 1 رفعت إليه 14

```
1 في الإسكوريال: ((السيد))؛ والتصويب من النفح.
2 سقطت كلمة: ((عليه)) في الريحانة.
3 في الصبح: ((ذي)).
4 في الإسكوريال: ((المشاهد)).
5 في الريحانة، والنفح: ((وحجر)).
6 كلمة الكريمة سقطت في الريحانة، والصبح، والنفح.
7 في الصبح، والنفح: ((يتبجس))، وفي الريحانة: ((ينفجر)).
8 في الصبح، والنفح: ((وطوي)).
9 أي مالحها.
10 في الريحانة: ((الحاسر)).
11 في الصبح، والنفح: ((العاقب))؛ بدون الواو.
12 نفسهما: ((المرامي)).
```

14 في الإسكوريال والريحانة: ((بعثت إليه)).

والمغترب<sup>1</sup>، سيد الرسل، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، الذي فاز بطاعته المحسنون، واستنقذ بشفاعته المذنبون، وسعد باتباعه الذين: ﴿ لَا خَرْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ المَذَنبُونَ، وسعد باتباعه الذين: ﴿ لَا خَرْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْمَرُنُونَ ﴾ 2. صلى الله عليه وسلم، ما لمع برق، وهَمَعَ وَدُق 3، وطلعت شمس، ونسخ اليوم أمس. من عتيق شفاعته، وعبد 4 طاعته المعتصم بسبه، المؤمن بالله ثم به، المستشفي بذكره كلما تألم، المفتح بالصلاة عليه 5 كلا تكلم؛ الذي 1 إن ذكرا 7 تمثل طلوعه بين أصحابه أصحابه وآله، وإن هب النسيم العاطر، وجد فيه طيب خلاله، وإن سمع الآذان تذكر صوت بلاله 8، وإن ذكر

في الريحانة، والصبح، والنفح: ((المتغرب)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> وردت هكذا في سور وآيات عديدة؛ هي: سورة البقرة؛ الآيات: 38 - 62 - 112 - 262 - 274 وآل عمران؛ الآية: 170؛ والمائدة؛ الآية: 69؛ والأنعام؛ الآية: 48؛ والأعراف؛ الآية: 35؛ ويونس؛ الآية: 62؛ والزخرف؛ الآية: 13.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> أي وسقط المطر.

<sup>4</sup> في الريحانة: ((وعهد)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت كلمة ((عليه)) في الريحانة.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في الريحانة: ((الذي يمثل طلوعه...)). <sup>7</sup> هذه العبارة ساقطة في الإسكوريال.

<sup>8</sup> هو مؤذن رسول الله، وخازن بيت مال المسلمين؛ أبو عبد الله بلال الحبشى. توفى بدمشق سنة 20ه.

ذكر القرآن، استشعر 1 تردد جبريل بين معاهده وخلاله 2، لاثم تربه، ومؤمل قربه، ورهين طاعته وحبه، المتوسل 3 به إلى رضَى الله ربّه 4، يوسف بن إسماعيل بن نصر 5، كتبه إليك يا رسول الله، والدمع ماح، وخيل الوجد ذات جماح، عن شوق يزداد كلما نقص الصبر، وانكسار لا يتاح له إلا بدنو مزارك الجبر؛ 1 وكيف لا يُعيى 6 مشوقك الأمر وتوطأ على كبده الجمرا 7 الجمر] 7 وقد مطلت الأيام بالقدوم على تربتك 8 المقدسة المقدسة اللحد، ووعدت الآمال، ودانت بإخلاف الوعد، وانصرفت الرفاق والعين، بإثمد 9 ضريحك ما اكتحلت، والركائب إليك ما ارتحلت 10، والعزائم قالت وما فعلت، والنواظر في تلك المشاهد الكريمة لم تسرح،

<sup>1</sup> ساقطة في الإسكوريال، والريحانة.

<sup>2</sup> في الريحانة: وجلاله))، وفي الصبح: ((وحلاله))؛ بالحاء المهملة.

<sup>3</sup> في الإسكوريال: ((المتوصل)). 4 في الريحانة: ((وربه)). وهو خطأ.

هو السلطان أبو الحجاج؛ سابع سلاطين بن الأحمر.

في الصبح: ((يُعْنِي مشوقك بالأمر، ويوطئ..)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> هذه العبارة سَاقطة في الإسكوريال. وفي الريحانة: ((الحجر))؛ وهو خطأ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في النفح: ((تربك)).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> في الريحانة: ((بإثر))؛ وفي الصبح، والنفح: ((بنور)).

عي الريد ... ((رحلت)). 10 في الصبح، والنفح: ((رحلت)). 869

وظهور  $^1$  الآمال عن ركوب  $^2$  العجز لم تبرح، فيا لها  $^3$  معاهد فاز من حياها، ومشاهد ما أعطر رياها، بلاد بلاد نيطت بها عليك التمائم  $^4$ ، وأشرقت بنوك منها النجود والتهائم. ونزل في حجراتها عليك الملك، وانجلى بيضاء فرقانك فيها الحلك  $^5$ ، مدارس الآيات والسور، ومطالع المعجزات السافرة الغرر، حيث قضيت الفروض وختمت، وافتتحت  $^7$  الملة الحنيفة وتممت، ونسخت الآيات وأحكمت. أما والذي بعثك بالحق هاديا  $^1$  وأطلعك للخلق نورا باديا  $^3$ ؛ لا يطفي غلتي إلا شربك، ولا يسكن لوعتي إلا قربك، فما أسعد من أفاض من حرم الله إلى حرمك، وأصبح بعد أداء ما فرضت عن الله ضيف كرمك، وعفر الخد في معاهدك ومعاهد أسرتك، وتردد

<sup>1</sup> نفسهما: ((وطيور)).

<sup>2</sup> نفسهما: ((وكُور))؛ أي أعشاش الطيور.

ق في الريحانة، والصبح، والنفح: ((فيا لها من معاهد))؛ بإضافة كلمة ((من)).

<sup>4</sup> أي ما يعقد في العنق من خرز.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> أي الظلام الشديد.

في النفح: ((سورة الرحمن)).  $^{7}$  في الريحانة:  $((^{6}$ ابدئت)).

<sup>8</sup> سقطت هذه العُبارة في الإسكوريال.

<sup>870</sup> 

ما بین دارَيْ بعثتك وهجرتك.  $^1$  وإني لما عاقتني عن زيارتك العوائق وإن كان شغلي عنك بك، وصدتني  $^2$  الأعداء فيك عن وصل سببي بسببك، وأصبحت بين الأعداء فيك عن وصل سببي بسببك، وأصبحت بين بحر تتلاطم أمواجه، وعدو تتكاثف أفواجه، ويحجب الشمس عند الظهيرة عجاجه، في طائفة من المؤمنين بك، وطنوا على الصبر نفوسهم، وجعلوا التوكل على الله وعليك لبوسهم  $^4$ ، ورفعوا إلى مصارحتك رؤوسهم، رؤوسهم، واستعذبوا في مرضاة الله  $^5$  ومرضاتك ومرضاتك  $^6$  بوسهم  $^7$ ، يطيرون من هيعة إلى أخرى، ومرضاتك  $^6$  بولمات والمخاوف  $^9$  عن  $^{10}$  يمنى ويسرى، ويقارعون وهم الفئة القليلة، جموعاً كجموع ويسرى، ويقارعون وهم الفئة القليلة، جموعاً كجموع

1 أي: مكة والمدينة.

<sup>2</sup> في النفح، والصبح: ((وعدتني)).

<sup>3</sup> في الصبح: ((ما بين)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> أي دروعهم.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في النفح، والصبح: ((مرضاة الله تعالى...)).

<sup>6</sup> هذه الكلّمة ساقطة في الإسكوريال. 7 في الاسكور الي والدوانة و ((فوس وو)) و

في الإسكوريال، والريحانة: ((نفوسهم))؛ واختار عنان ما ورد في النفح.  $^8$  نفسهما: ((وينفلتون))، وفي الصبح: ((ويتلفتون)).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> في الريحانة: ((والمحاربون)).

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> سُقطت كلمـة ((عن)) في الصبح. 170

قيصر وكسرى، لا يبلغون من عدو وهم الذر من انتشاره عُشْرَ معشاره، قد باعوا من الله تعالى الحياة الحياة الدنيا؛ لأن تكون كلمة الله هي العليا. فيا له من سرب مروع، [وصريخ إلا منك أمنوع] ودعاء ودعاء إلى الله وإليك مرفوع. وصبية حمر الحواصل، تخفق فوق أكارها أجنحة المناصل، والصليب قد تمطى يمدُ و ذراعيه ورفعت الأطماع بضبعيه، وقد حجبت بالقتام السماء، وتلاطمت أمواج الحديد والبأس الشديد، فالتقى الماء؛ ولم يبق إلا الذّماء 10. وعلى ذلك فما ضعفت البصائر، ولا ساءت الضنون، وما وعد به الشهداء تعتقده القلوب، حتى تكاد تشاهده 11 العيون،

<sup>1</sup> في الإسكوريال: ((عدد)).

<sup>2</sup> في الريحانة، والنَّفح: ((هو))، وفي الصبح: ((من عدو كالدَّر عند انتشره...)).

<sup>3</sup> في الريحانة، والصبُح: ((معشار)).

<sup>4</sup> سقطت كلمة ((تعالى)) في الريحانة. 5 في الصبح: ((عنك))، وفي الريحانة: ((صريخ عنك...)).

و ما بين حاصرتين سقط في الإسكوريال. 6 ما بين حاصرتين سقط في الإسكوريال.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في الريحانة: ((إليك وإلى الله مرفوع)).

<sup>8</sup> في الريحانة، والصبح، والنفح: ((أوكارها)).

و في النفح: ((فمد))، وفي الصبح: ((ومد)).

أي إلا بقية الروح في الجسد.
 أي الصبح: ((تراه)).

جي. ((حرب)).

إلى أن نلقاك <sup>1</sup> غداً إن شاء الله. وقد أبلينا العذر<sup>2</sup>، وأرغمنا الكفر، وأعملنا في سبيل الله وسبيلك البيض والسُّمْر <sup>8</sup>. استنبت رقعتي هذه لتطير إليك <sup>1</sup> من شوقي <sup>1</sup> بجناح خافق، وتشعر <sup>5</sup> نيتي التي تصحبها برفيق برفيق مرافق، فتؤدِّي <sup>6</sup> عن عبدك وتبلغ، وتعفر الخد في ثريك <sup>7</sup> وتمرغ، وتطيب بريَّاها <sup>8</sup> معاهدك الطاهرة وبيوتك، وتقف وقوف الخشوع والخضوع <sup>9</sup> تجاه تابوتك، تابوتك، وتقول بلسان التملق عند التشبث بأسبابك والتعلق، منكسرة الطرف، حذرا بَهْرَجُها <sup>10</sup> من عدم الصرف. يا غياث الأمة، وغمام الرحمة، ارحم غربتي وانقطاعي، وتغمد بطولك قصر باعي، وقوّ علي هيبتك

<sup>1</sup> في الريحانة: ((أتلقاك)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> أي النَّيْنَا العُدُّر وقدَّمناه. أَ

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> أي السيوف والرماح. 4 تا تا مناه التا أ

<sup>4</sup> سقطت هذه العبارة في الإسكوريال، والريحانة.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في النفح، والصبح: ((وتُسْعَد من نِيَّتي...)).

في الريحانة: ((فيؤدي)).  $^{6}$  في الصبح: ((تربتك)).  $^{7}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في الريحانة، والصبح، والنفح: ((بريًا))؛ وهو أصوب.

و في النفح: ((الخضوع، والخشوع)).

<sup>10</sup> في الريحانة: ((بمرجها)).

خَور  $^1$  طباعي. فكم جزت من لج مهول، وجبت من حزون وسهول، وقابل بالقبول نيابتي، وعجل بالرضا إجابتي، ومعلوم من كمال تلك الشيم، وسَخا تلك اللّيّم، أن لا يخيب  $^5$  قصد من حط بفنايها، ولا يظمأ وارد وارد أكب على إنائها  $^4$ . اللهم يا من جعلته أول الأنبياء بالمعنى وآخرهم بالصورة، وأعطيته لواء الحمد، يسير آدم فمن دونه، تحت ظلاله المنشورة، وملكت أمته ما زوي له من زوايا البسيطة المعمورة، وجعلتني من أمته المجبولة على حبه المفطورة  $^5$  ووكلت لساني بالصلاة عليه، وقلبي ومشاهده المزورة  $^6$  ووكلت لساني بالصلاة عليه، وقلبي وقلبي بالحنين إليه، ورغبتني في التماس  $^7$  ما لديه، فلا تقطع عنه أسبابي، ولا تحرمني في  $^8$  حبه أجر ثوابي، وتداركني بشفاعته يوم أخذ كتابي. هذه يا رسول الله

<sup>1</sup> أي ضعف طباعي.

<sup>2</sup> في النفح، والصبح: ((وسجايا تيك الديم)).

<sup>3</sup> في الصبح: ((تخيب)).

<sup>4</sup> في الريحانة: ((مائها)).

<sup>قي الإسكوريال، والريدانة: ((على حبه المؤملة لقربه المفطورة..)).</sup> 

 $<sup>^{6}</sup>$  ما بين حاصرتين ساقط في الإسكوريال.  $^{7}$  في النفح، والصبح: ((بالتماس)).

<sup>8</sup> نفسه: ((من حبه ثوابي)).

وسيلة ما بعدت داره، وشط مزاره، ولم يجعل بيده اختياره. فإن لم تكن <sup>1</sup> هذه <sup>2</sup> للقبول أهلا، فأنت للإغضاء والسمح <sup>3</sup>، أهل؛ وإن كانت ألفاظها وعرة، فجنابك للقاصدين سهل؛ وإذا <sup>4</sup> كان الحب يتوارث كما أخبرت، والعروق تدس حسبما إليه أشرت، فلي بانتسابي إلى سعل <sup>5</sup> عميد أنصارك مزية، ووسيلة أثيرة حفيّة <sup>6</sup>. حفيّة <sup>6</sup>. فإن لم يكن لي عمل ترتضيه <sup>7</sup>، فلي نية فلا تنسني ومن بهذه الجزيرة [التي افتتحت] <sup>8</sup> بسيف كلمتك، كلمتك، على خيار <sup>9</sup> أمتك؛ فإنما نحن بها <sup>10</sup> وديعة تحت بعض أفضالك <sup>11</sup>، نعوذ بوجه ربك من إغفالك، ونستنشق من ريح عنايتك نفحة، ونرتقب من مُحَيَّا <sup>12</sup>

<sup>1</sup> في الصبح: ((يكن)).

عي المبيع المبيع المبيع المبيع المبيع المبيع النفح. 2 كلمة ((هذه)) سقطت في الصبح، والنفح.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في الصبّح، والنفح: ((والسماح)). <sup>4</sup> في الذفح، ((دان))

<sup>4</sup> في النفح: ((وإن)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> أي سعد بن عبادة رضي الله عنه. 6 في الصبح: ((خفيّة وإن...))؛ خفية بالخاء المعجمة الفوقية.

<sup>8</sup> في النفح، والصبح: ((الجزيرة المفتتحة)).

<sup>9</sup> في الريحانة: ((خير)).

<sup>10</sup> سُقطت كلمة ((بها)) في الريحانة.

<sup>11</sup> في الريحانة، والصبح، والنفح: ((اقفالك)).

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> في الصبح: ((من نور مُحيّا)).

قبولك لحجة، ندافع بها عدوا طغى وبغى، وبلغ من مضايقتنا ما ابتغى. فمواقف التمحيص قد أعيت من كتب وأرخ<sup>1</sup>، والبحر قد أصمت [بواعث لججه] من استصرخ، والطاغية في العدوان مستبصر، والعدو محلق، والولي مقصر 4؛ وبجاهك نستدفع 5؛ ما لا نطيق، وبعنايتك نعالج سقيم الدين فيفيق؛ [فلا تفردنا ولا تهملنا، وناد ربك فينا: ﴿رَبَّنَا وَلاَ تَمُمُّلْنَا ﴾ وطوائف أمتك، حيث كانوا عناية منك تكفيهما 7 وربك يقول لك 8، وقوله الحق: ﴿وَمَا كَانَ

<sup>1</sup> في النفح، والصبح: ((وورَّخ)).

 $<sup>\</sup>frac{1}{2}$  في النفح، والصبح: ((أصمت من استصرخ)).

<sup>3</sup> سقطت هذه العبارة في النفح.

<sup>4</sup> في النفح: ((تدفع))، وفي الريحانة: ((والمولى منصر)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في الإسكوريال: ((منصر))؛ وفي النفح، والصبح: ((ندفع)). واختار عنان ما ورد في النفح.

<sup>6</sup> الآية كاملة هكذا: (لا يُكلفُ الله نفسا إلا وسُعها لها ما كسبَتْ وعَليْها مَا الله وعليها مَا الْتَسَبَتْ رَبِّنَا لا تُوَاحُدُنَا إنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبِّنَا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إصْراً كَمَا حَمَلْنَهُ عَلَى الذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبِّنَا وَلا تُحَمَلْنَا مَا لا طاقة لنَا به واعْفُ عَنَا وَاحْفُ مُنَا وَاحْفُ مُنَا وَاحْفُ لنَا وَاحْفُ لنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى القوم الكافِرين). سور البقرة؛ الآية: 286.

<sup>7</sup> ما بين حاصرتين ساقط في الإسكوريال.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> سقطت كلمـة ((لك)) في الريحانـة.

قان (الله البيعة البيعة البيعة الله البيعة الله الله الله الله الله على جميع أحزابك وآلك، صلاة 2 تليق وصلى الله على جميع أحزابك وآلك، صلاة 2 تليق بجلالك، وتحق 3 لكمالك، وعلى ضجيعيك وصديقيك وحبيبيك ورفيقيك، خليفتك في أمتك 4، وفاروقك المستخلف بعده على ملتك 5، وصهرك ذي النورين، المخصوص ببرك ونحلتك 6، وابن عمك، سيفك المسلول المسلول على حلتك 7، بدر سمائك ووالد أهلتك. أوالسلام الكريم عليك وعليهم، كثيرا أثيراً 8 ورحمة الله تعالى وبركاته. وكتب 9 بحضرة 10 جزيرة الأندلس

<sup>1</sup> الآية كاملة هكذا: (وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَدّبَهُمْ وَأَثْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَدّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ). سورة الأنفال؛ الآية: 33.

 $<sup>^{2}</sup>$  في الإسكوريال:  $((\mu))$ . وفي الريحانة:  $((eV)^{1})$  بما يليق...)).  $^{3}$  في الريحانة:  $((eV)^{2})$ .

<sup>4</sup> في الإسكوريالُ، والريحانة: ((ملتك)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في النّفح، والصبح: ((جلتك)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في الريمانة: ((وتجلّتك)).

 $<sup>^{7}</sup>$  سقطت هذه الكلمة في الإسكوريال.  $^{8}$  ما بين حاصرتين ساقط في الإسكوريال، والنفح.

<sup>9</sup> سقطت كلمة: ((وكتب)) في الصبح.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> في الريحانـة: ((وكتب بجزيرة...)). ---

**الأندلس غرناطة؛** صانها الله تعالى <sup>1</sup> ووقاها، ودفع عنها عنها ببركتك كيد عداها.

1 سقطت كلمة: ((تعالى)) في الريحانة. 878 ولاتبت عن ولره أمير (المسلمين أبي عبر الله أ إلى ضريع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وضمنت ولك ما فتع الله عليه من لفتوحات السنيّات، إليه وفي أوائل عام أحر وسبعين سبعمائة 2.

دعاك بأقصى المغربين غريب وأنت على بعد المزار قريب مدل بأسباب الرجاء وطرف غضيض عل حكم الحياء مهيب كفف قرص البدر حمل تحية يكلف قرص البدر حمل تحية إذا ما هوى والشمس حين تغيب ليرجع من تلك المعالم غدوة وقد ذاع من ورد التحية طيب

 $<sup>^{1}</sup>$  هو الغني بالله محمد بن أبي الحجاج يوسف؛ ثامن سلاطين ابن الأحمر.  $^{2}$  الموافق لـ  $^{1369}$ . وهذه القصيدة من البحر الطويل.

ق في النفح: ((مريب)). وفي الريحانة: ((المحيا ويهيب)).

<sup>4</sup> في الريحانةُ: ((النرجع)).، وفي النفح: ((الترجع)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في النفح: ((ردِّ)).

ويستودع $^{1}$  الريح الشمال شمائـــــلا من الحب لم يعلم بهن رقيب ويطلب في جيب الجيوب جوابها إذا ما أطلت والصباح منيب [ ويستفهم الكف الخضيب ودمعه غراما بحناء النجيع خضيب ويتبع آثار المطيّ تشيعا3 وقد زمزم الحادي وحن نجيب]4 إذا أثر الأخفاف<sup>5</sup> لاحت محاربا يخر عليها راكعا وينيب ويلقى ركاب الحج وهي قوافل طلاح وقد لبي النداء 6 لبيب

<sup>1</sup> في الريحانة: ((ونستودع)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في النفّح: ((جنيب)). <sup>3</sup> في الريحانة، والنفح: ((مشيّعا)).

<sup>4</sup> هذان البيتان المحصوران بين حاصرتين سقطا في النفح. 5 في الإسكوريال، والريحانة: ((إذا آثر الأحباب)).

<sup>6</sup> في الريحانة: ((للنداء)).

ف لا ق و ت و ج ع ولا حول إلا زفرة ونحيب غليل ولكن من قبولك منها عليل ولكن من رضاك طبيب عليل ولكن من رضاك طبيب ألا ليت شعري والأماني ضلة وقد تخطىء الآمال ثم تصيب أينجد نجد بعد شطِّ مرزاره ويكتب بعد البعد منه كتيب وهل ينقضي ديني في فيسمح طايعا وأدعو بحظي مسمعا فيجيب ويا ليت شعري هل لحومي مورد ويا ليت شعري هل لحومي مورد

<sup>1</sup> في الإسكوريال: ((ظلمة)). وصححت من النفح.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في النفح: ((شحط)).

<sup>3</sup> هكذا في الريحانة، وفي النفح: ((يَكْتُبُ)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في النفح، والريحانة: ((كثيب)). 5 نفسهما: ((هل أفتضي دهري)).

في الريحانة: ((طالعا)). وورد هذا الشطر في النفح هكذا: ((وتقضي ديوني بعد ما مطل المدى)).

ولكنك المولى الجواد وجاره على أي حال كان ليس يخيب وكيف يضيق الذرع يوما بقاصد<sup>1</sup> وذاك الجناب المستجار حبيب2 وما هاجني إلا تألق بارق يلوح بفود الليل منه مشيب ذكرت به ركب الحجاز وجيرة أهاب بها نحو الحبيب مهيب فبت وجفني من لآلے دمعه غنى وصبري $^{3}$  للشجون سليب تريحني 4 الذكرى ويهفو بي الهوى كما مال غصن في الرياض رطيب وأحضر تعليلا لشوقي بالمني ويطرق وجد غالب فأغيب

في الإسكوريال: ((بعاضد)). والتصحيح من النفح.

ي النفح: والريحانة: ((رحيب)). والتعديم من النفح: 2 في النفح: والريحانة: ((رحيب)).. قفي الإسكوريال: ((وسيري)). وصوبت من النفح. 4 في النفح: ((تُرتَحني)).

مناي ألو أعطيت الأماني زورة

يبث غرام عندها ووجيب
فقول حبيب إذ يقول تشوقا
عسى وطن يدنو إلي حبيب
تعجبت من سيفي [وقد سابق القضا]
وقلبي فلم يسكبه منه مذيب
وأعجب أن لا يورق الرمح في يدي
ومن فوقه غيث المشوب سكيب
فيا سرح ذاك الحي لو أخلف الحيا
ويا هاجر الجو الجديب تلبثا

1 في النفح: ((مرامي لو أع،طي...)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> هكذا في الإسكوريال؛ وفي النفح: ((وقد جاور الغضى))، وفي الريحانة: ((تعجبت من سبقي وقد جاوز الفضا))، وفي النفح:

<sup>((</sup>تعجبت من سيفي وقد جاور الغظ)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في النفح: ((بقلبي فلَم يسبكه منه مذيب)). <sup>4</sup> في الريحانة: ((وأعجبت))، وفي النفح: ((تعجبت)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في النفح، والريحانة: ((المشوق)).

<sup>6</sup> في الريمانة: ((ذلك)).

ویا قادح الزند الشجاع ترفقا علیا فشوقی الخارجی شبیب علیا خاتم الرسل المکین مکانه حدیث الغریب الدار فیك غریب فرودی علی جمر البعاد مقلب یماح علیه للدموع قلیب فوا الله ما یرداد إلا تلهبا ما البحاد آلبصرت ماء شار عنه لهیب فلیاته لیال السلیم ویومه فلیاته لیال السلیم ویومه ازدا شد للشوق العصاب عصیب افرای هدی فیك اهتدیت بنوره ومنتسبی للصحب منك نسیب ا

أ في النفح: ((الشَّنحاح))، وفي الريحانة: ((الشَّجاح)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الريحانة: ((تلهفا)). 3 نفسه: ((لأبْصَرت)).

و نفسه: ((لابصرت)). 4 في النفح: ((ويومها)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في الريحانة: ((هداي هوى...)).

<sup>6</sup> ورد هذا البيتُ في النفح وساقط في الإسكوريال. 884

وحسبي على أنى لصبك منتم وللخزرجيين الكرام نسيب عدت عن مغانيك المشوقة للعدا عقارب لا يخفي لهن دبيب حراص على إطفاء نور قدحته فمستلب من دونه وسليب تمر الرياح الغفل فوق كلومهم فتعيق من أنفاسها وتطبيب بنصرك 3 عنك الشغل من غير منة وهل پتساوی مشهد ومغیب فإن صح منك الحظ طاوعت 4 المنى ويبعد مرمى السهم وهو مصيب ولولاك لم تُعْجم $^{5}$  من الروم عودها فعود الصليب الأعجمي صليب

1 في الريحانة: ((عُلا)).

<sup>2</sup> في الإسكوريال، والريحانة: ((دونها)). <sup>3</sup> في النفح: ((لنصرك)). <sup>4</sup> نفسه: ((طاوعني)).

<sup>5</sup> نفسه: ((يُعْجم)).

وقد كانت الأحوال لولا مراغب ضمنت ووعد بالظنون أتريب منابر عر أذن الفتح فوقها منابر عر أذن الفتح فوقها وأفصح للعَضْب الطرير 4 خطيب نقود و ألى هيجائها كل صائل كما ريع مكحول اللحاظ ربيب ونجتاب من سرد 7 اليقين مدارعا يكفتها همن يجتني ويثيب وإذا اضطرت 10 الخطى حول غديرها يروقك منها لجة وقضيب

```
1 في النفح: ((بالظهور)).
2 أي تبعث عن الريبة والشك.
3 أي للسيف.
4 أي اللين المطاوع.
5 في الريحانة: ((تقود)).
6 في النفح: ((ربح)).
7 في الريحانة: ((سود)).
8 نفسه: ((يكيفها)).
9 ورد هذا البيت في النفح؛ بينما سقط في الإسكوريال.
```

فعذرا وإغضاء ولا تتس صارخا بعزك يرجو أن يجيب مجيب وجاهك بعد الله نرجو وإنه لحظ ملي<sup>1</sup> بالوفاء رغيب عليك صلاة الله ما طيب الفضا عليك مطيل بالثناء مطيب وما اهتز قد للغصون مرنح وما افتر ثغر للبروق شنيب

إلى حجة الله تعالى  $^2$ ، المؤيد  $^8$  ببراهين أنواره، وفائدة الكون ونكتة أدواره، وصفوة نوع البشر ومنتهى أطواره. إلى المجتبي وموجود الوجود، لم يغن بمطلق الوجود  $^4$  عديمه، والمصطفى  $^5$  من ذرية آدم، قبل أن يكسو يكسو العظام أديمه، المحتوم في القدم، وظلمات العدم،

<sup>1</sup> في الريحانة: ((حلَّى)).

أضيفت من النفح.  $^2$  في النفح: ((|| المؤيدة)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في الإسكوريال: ((الجود)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في النفح: ((المصطفى))؛ بدون الواو. 887

عند صدق القدم تقديمه وتفضيله 1، إلى وديعة النور المنتقل في الجباه الكريمة والغرر، وغمام الرحمة الهامية الدرر. إلى مختار الله المخصص باجتبائه، وحبيبه الذي له المزية على أحبائه، من 2 ذرية أنبياء الله تعالى آبائه. إلى الذي شرح صدره وغسله، ثم بعثه واسطة بينه وبين العباد وأرسله، وأتم عليه إنعامه الذي أجزله، وأنزل عليه من النور والهدى  $^{3}$  ما أنزله. إلى بشرى المسيح والذبيح، ومن لهم التجر الربيح، المنصور بالرعب والريح، المخصوص بالنسب الصريح. إلى الذي جعله في المحول غماما، وللأنبياء إماما، وشق صدره لتلقي روح أمره غلاما، وأعلم به في التورات والإنجيل إعلاما، وعلم المؤمنين صلاة عليه وسلاما. إلى الشفيع الذي لا ترد في العصاة شفاعته، والوجيه الذي قرنت بطاعة الله طاعته، والرؤوف الرحيم الذي خلصت إلى الله في أهل الجرائم ضراعته. صاحب الآيات التي لا يسع ردها، والمعجزات

 $<sup>^{1}</sup>$  في النفح: ((تفضيله وتقديمه)).  $^{2}$  نفسه: ((وذرية)).

 $<sup>^{3}</sup>$  نفسه: ((من الهدى والنور)).

التي أربى على الألف عدّها، من <sup>1</sup> قمر شُقَ <sup>2</sup>، وجذع حن له وحق، وبنان يتفجر بالماء [ فيقوم بريً] <sup>3</sup> الظمأ [ وطعام يشبع الجمع الكثير يسيره، وغمام يظلل به مقامه ومسيره] <sup>4</sup>، خطيب المقام المحمود إذا كان العرض، وأول من تنشق <sup>5</sup> عنه الأرض [ووسيلة الله تعالى التي لولاها ما أقرض القرض] <sup>6</sup> ولا عرف النَّفْل والفَرْض، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، المحمود الخلال، من ذي الجلال، الشاهدة بصحف الأنبياء وكتب الإرسال، وآياته التي بصدقه صحف الأنبياء وكتب الإرسال، وآياته التي وسلم، ما ذرَّ شارق <sup>8</sup>، وأومض بارق، وفرق بين اليوم الشامس والليل الدامس فارق، صلاة تتأرج عن <sup>9</sup> شذا

<sup>1</sup> في النفح، والريحانة: ((فمن)).

<sup>2</sup> في الريحانة: ((يُشنَقُ)).

<sup>3</sup> ما بين حاصرتين ساقط في الإسكوريال، ووارد في النفح.

<sup>4</sup> في الريحانة: ((ومستقرّه)).

<sup>5</sup> في الريحانة: ((تشق)).

 $<sup>^{6}</sup>$  سقطت هذه العبارة الواردة بين حاصرتين في الإسكوريال، ووردت في النفح.  $^{7}$  في الإسكوريال: ((انبلجت)).

<sup>8</sup> أي كل ما طُلعت الشمس.

<sup>9</sup> في النفح: (على)).

الدّهر<sup>1</sup>، وتنبلج عن سناء <sup>2</sup> الكواكب الزهر، وتتردد بين السرّ والجهر، وتستغرق ساعات النهار <sup>8</sup>، وأيام الشهر، وتدوم بدوام الدهر، من عبد هداه، ومستقري مواقع نداه، ومزاحم أبناء أنصاره في منتداه، وبعض سهامه المُفَوَّقة إلى نحور عداه. مؤمل العتق من النار بشفاعته، ومحرز طاعة الجبار بطاعته، الآمن باتصال رعيه من إهمال الله وإضاعته، متخذ الصلاة عليه وسائل نجاة، وذخائر في الشدائد مرتجاة <sup>4</sup> ومتاجر <sup>5</sup> بضائعها غير مزجاة، الذي ملأ بحبه جوانح صدره، وجعل فكره هالة لبدره، وأوجب حقه <sup>6</sup> على قدر العبد لا على قدره، عمد بن يوسف بن نصر الأنصاري الخزرجي، نسيب سعد بن عبادة من أصحابه، وبوارق سحابه، وسيوف نصرته، وأقطاب دار هجرته، ظلله الله يوم الفزع الأكبر، من رضاك عنه بظلال الأمان كما أنار قلبه من هدايتك

<sup>1</sup> هكذا في الريحانة أيضاً؛ بينما كتب في النفح: ((الزَّهر)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في النفح: ((سنى)). <sup>3</sup> نفسه: ((اليوم)).

<sup>4</sup> في الريكانة: ((أأي مرتجاة)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في النفح: ((متَاجَر))؛ بدون الواو. 6 في الاحكام الميالية التي الواو.

<sup>6</sup> في الإسكوريال، والريحانة: ((قدره)). 890

بأنوار الهدى والإيمان، وجعله من أهل السياحة في فضاء حبك والهيمان، كتبه إليك يا رسول الله، واليراع يقتضى أمقام الهيبة صفرة لونه، والمداد يكاد يحول سواد جونه، ورقَّة <sup>2</sup> الكتاب <sup>3</sup> يخفق فؤادها حرصا على حفظ اسمك الكريم وصونه، والدمع يقطر فتنقط به الحروف، وتفصل الأسطر، وتوهم المثول بمثواك المقدس، لا يمرّ بالخاطر سواه، ولا يخطر عن قلب بالبعد عنك قريح 4، وجفن بالبكاء جريح، 1 وتأوه عن تبريح $^{5}$ ، كلما هبَّت  $^{6}$ هبَّت 6 من أرضك نسيم ريح، وانكسار ليس له إلا جبرك، واغتراب لا يؤنس فيه إلا قربك، وإن لم يقض فقبرك. وكيف لا يسلم في مثلها الأسى، ويوحش الصباح والمسا، ويرجف جبل الصبر بعد ما رسى، لولا لعل وعسى. فقد سارت الركبان 7 إليك ولم يقض مسير،

<sup>1</sup> في النفح: ((تقتضى الهيبة صفرة لونه)).

<sup>2</sup> في الريحانة، والنفح: ((وورقة)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في الإسكوريال: ((الفؤاد)).

<sup>4</sup> أي جريح. 5 سقطت هذه العبارة في الإسكوريال، ووردت في النفح.

<sup>6</sup> في النفح، والريحانة: ((هبًّ)).

<sup>7</sup> في الريحانة: ((الركاب)).

وحومت الأسراب عليك، والجناح كسير، ووعدت الآمال فأخلفت، وحلفت العزائم ولم تف بما حلفت، ولم تحصل النفس من تلك المعاهد ذات الشرف الأثيل، إلا على على التمثيل، ولا من المعالم المتناهية ألتنوير، إلا على التصوير، ومَهْبط وحي الله ومتنزل أسمائه، ومتردد ملائكة سمائه، ومرافق أوليائه وملاحد أصحاب خيرة منيائه، رزقني الله الرضا بقضائه، والصبر على خيرة أنبيائه، رزقني الله الرضا بقضائه، والصبر على جاحم البعد ورمضائه.

من حمراء غرناطة [حرسها الله تعالى] دار ملك الإسلام بالأندلس، قاصية سُبُلك <sup>5</sup>، ومُسَلَّحة <sup>6</sup> رجلك، رجلك، يا رسول الله وخيلك، وأنأى <sup>7</sup> مطارح دعوتك دعوتك ومساحب ذيلك، حيث مصاف الجهاد في سبيل الله وسبيلك قد ظللها <sup>8</sup> القتام، وشهبان الأسنة أطْلَعها <sup>9</sup>

<sup>1</sup> في النفح، والريحانة: ((الملتمسة)).

<sup>2</sup> في الريحانة، والنفح: ((مهبط))؛ بدون الواو.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في النفح: ((ومدافن)). <sup>4</sup> هذه الكلمة ساقطة في الزيتونة.

<sup>5</sup> هكذا أيضاً في الريحانية؛ وفي النفح: سيلك)).

<sup>6</sup> في النفح: ((مسحبة)).

وردت في النفُح؛ بينما ترك بياض مكانها في الإسكوريال.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في الإسكوريال: ((ظلله))؛ وصوبت من النفع. 802

أطلّعها  $^1$  منه الإعتام، وأسواق بيع النفوس من الله، قد تعدد بها  $^2$  الأيامى والأيتام، حيث الجراح قد تحلت بعسجد نجيعها النحور، والشهداء تحف بها الحور والأمم الغريبة قد قطعتها  $^3$  عن المدد البحور، حيث المباسم المفترة، تجلوها المصارع البرة، فتحييها بالعراء  $^4$  ثغور الأزاهر، وتندبها صوادح الأدواح برنات تلك المزاهر  $^5$ ، الإسلام من عدوه المكايد بمنزلة قطرة  $^7$  من عارض غمام وحصاة من ثبير  $^8$  أو شِمام  $^9$ ، وقد سدّت عارض غمام والملم الفريق الفريق  $^{10}$ ، وأغيص الريق ويئس من الساحل الغريق، إلا أن الإسلام بهذه الجهة

<sup>1</sup> في الريحانة: ((أطلعت)).

<sup>2</sup> في الريحانة: ((لها)).

<sup>3</sup> في النفح: ((قطعها)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في الريحانة: ((بالعدا)). <sup>5</sup> نفسه: ((المزامر)). ويأتي بعد هذا: ((وتحلّي السحاب أشلاءها المعطلة المعطلة من طلها بالجواهر.

<sup>6</sup> في النفح: ((وحيث)).

<sup>7</sup> سقطت في الإسكوريال، ووردت في النفح.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في الإسكوريال، والريحانة: ((نثير)). ويبدو أن ثبيرا أصح؛ لأنه أحد جبال مكة. ويؤكد هذا ما سيلي في سياق النص.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> في الريحانة: ((سمام)). وشمام أيضًا جبل لباهلة. وهو مع ثبير أقرب للصحة للصحة

<sup>10</sup> في الإسكوريال: ((للفريق الغريق)). وفي الريحانة: ((وأسلم للفراق الغريق)). 893

المتمسكة بحبل الله وحبلك، المهتدية بأدلة سبلك، سالم والحمد لله من الانصداع، محروس بفضل الله من الابتداع، مقدود من جديد الملة، معدوم فيه وجود الطوائف المضلة، إلا ما يخص الكفر من هذه العلة، والاستظهار على جمع الكثرة من جموعه، بجمع القلة. ولهذه الأيام يا رسول الله، أقام الله أُودَه برا بوجهك الوجيه ورعيا، وإنجازا لوعدك  $^{1}$  وسعياً  $^{2}$  وهو الذي  $^{1}$  $^{3}$  لا يخلف وعدا، ولا يخيب سعيا و وفتح لنا فتوحا أشعرتنا برضاه عن وطننا الغريب، وبشرتنا منه تعالى بتغمد 4 التقصير ورفع التثريب، ونصرنا، وله المنة، على على عبدة الصليب، وجعل لألفنا الرُّدَيْنِيِّ 5 ولأُمِّنا 6 السَّرديّ، حكم التغليب. وإذا كانت الموالي التي طوقت طوقت  $^{7}$  الأعناق مننها، وقررت العوائد الحسنة  $^{1}$  سيرها

<sup>1</sup> في الريحانة: ((بوعدك)).

<sup>2</sup> سقطت في النفع، ووردت في الإسكوريال.

<sup>3</sup> في الريحانة: ((فتوحات)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في النفح: ((بغفر)).

<sup>5</sup> أي الرمح المنسوب إلى ردينة؛ وهي امرأة من هجر؛ كانت تصنع الرماح مع روجها المدعو سمهر. 6 في النفح، والريحانة: ((لامنا السردي))؛ أي الدروع.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في الريحانة: ((طرقت)).

سيرها وسننها، تبادر إليها نوابها الصرحاء <sup>2</sup>، وخدامها النصحاء بالبشائر والمسرات، التي تشاع في العشائر، وتجلو لديها نتائج أيديها، وغايات مبادئها، وتتاحفها وتهاديها، بمجاني جناتها وأزاهر غواديها، وتطرف عاضرها بطرف بواديها، فبابك يا رسول الله أولى بذلك وأحق، ولك الحق الحق، والحر منا عبدك المسترق، حسبما سجله الرق. وفي رضاك من كل من يلتمس رضاه المطمع، ومثواك المجمع، وملوك الإسلام في الحقيقة عبيد سديّتك <sup>8</sup> المؤملة وخول مثابتك المحسنة بالحسنات المجمّلة <sup>4</sup>، وشهب تعشو <sup>5</sup> إلي بدورك المكملة، ومحض <sup>6</sup> سيوفك المقلدة في سبيل الله المحملة، وحرمة <sup>7</sup> مهادك، وسلاح جهادك، وبروق عهادك <sup>8</sup>، وإن مكفول احترامك الذي لا

<sup>1</sup> في النفح: ((الحسان)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الريحانة: ((الصرماء)). 3 في الريحانة: ((الصرماء)).

<sup>3</sup> في الإسكوريال، والريحانة: ((سيرتك))، وصححت من النفح.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في الريحانة: ((المحملة)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> نفسه: ((تعشي)). <sup>6</sup> في النفح: ((وبعض)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في الريحانة، والنفح: ((وحرسة)).

<sup>8</sup> أي مطرك.

 $^{2}$  يخفر وربي إنعامك الذي  $^{1}$  يكفر  $^{1}$ ، وملتحف جاهك جاهه  $^{2}$  الذي  $^{3}$  يمحى ذنبه بشفاعتك إن شاء الله ويُعْفر، يطالع روضة الجنة المفتحة أبوابها بمثواك، ويفاتح صوان القدس الذي أجنَّك 4 وحواك، وينثر بضائع الصلاة عليك بين يدى الضريح الذي يهواك 5، ويعرض ويعرض جني 6 ما غرست وبذرت، ومصداق ما بشرت ومَصَبُّ عِهادك 8، لتقرعين نصحك، الذي 9 أنام العيون العيون الساهرة هجوعها، وأشبع البطون ورواها ظمأها من 10 الله وجوعها. وإن كانت الأمور بمرأى من عين عنايتك، وغيبها متعرف بين إفصاحك وكتابتك 11،

<sup>1</sup> أي لا يجْدَد.

<sup>2</sup> في الإسكوريال، والريحانة: ((جهادك))، والتصحيح من النفح.

<sup>3</sup> في الريحانة: ((الدين بمجاذيتُه بشفاعتك...)).

<sup>4</sup> أي سترك. وكتب في الريحانة: ((أحبُّك)). 5 في النفح، والريحانة: ((طواك)).

في الإسكوريال: ((mray)).

<sup>7</sup> سُقَطَت هَذَّهُ العبارة في الإسكوريال؛ بينما وردت في النفح.

<sup>8</sup> في الريحانة: ((عمادك)).

<sup>9</sup> في النَّفح: ((التي)). 10 نفسه: ((في)).

<sup>11</sup> في النفح، والريحانة: ((كنايتك)).

ومُجْمَلُهُ أ يا رسول الله، صلى الله عليك، 1 وبلغ وسيلتي إليك] هو أن الله سبحانه، لما عرَّفني لطفه الخفي في التمحيص، المقتضي عدم المحيص، ثم في التخصيص، المغني بعيانه عن التنصيص، ووفِّق لم ببركتك السارية رحماها أفي القلوب، ووسايل محبتك العايدة بنيل المطلوب، إلى استفادة عظة واعتبار، واغتنام إقبال بعد إدبار، ومزيد استبصار، واستعانة بالله تعالى وانتصار أفى فسكن هبوب الكفر بعد إعصار، وحل مخنق الإسلام بعد حصار، وجرت عن سنن السنة، بحسب الاستطاعة والمنة اليسيرة، وجبرت بجاهك القلوب الكسيرة، وسُهِّلَت ألم المرب العسيرة، ورفع بيد العزة الضيم، وكشف بنور البصيرة الغيم، وظهر القليل على الكثير، وباء الكفر بخطة التعثير، واستوى الدين

<sup>1</sup> في الريحانة: ((ومحمَّلة)).

<sup>2</sup> هذه العبارة سأقطة في ألإسكوريال.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> فِي الريحانة: ((وهو)).

<sup>4</sup> في النفح: ((وفَّقُ))؛ بدون واو، وفي الريحانة: ((ووافق)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في النفح: ((رحماتها)). <sup>6</sup> في الريحانة: ((واستنصار)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في الإسكوريال: ((وسهوت)). وفي الريحانة: ((ويُستَرَت)).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في الإسكوريال: ((واستولى )).

الحنيف على المهاد الوثير، فاهْتبلْنا 1 يا رسول الله غيرة العدو 2 وانتهزناها، وشَمَهْنا 3 صوارم صوارم [عن الله] 4، وهززناها، وأزحنا 5 علل الجيوش وجهزناها، فكان مما ساعد عليه القدر، والحظ الجيوش وجهزناها، فكان مما ساعد عليه القدر، والحظ المبتدر والورد الذي [حسن منه] 7 الصدر، أننا والحظ ألبتدر والورد الذي [حسن منه] 7 الصدر، أننا عاجلنا مدينة بُرغة 8، وقد جرَّعَت 9 الأختين: مالقة مألفة ورُندة، من ميادين دينك، وخزائن 10 ميادينك، وأكواس 11 الفراق، وأذكرت 12 مثل من بالعراق، وأدكرت 12 مثل من بالعراق، وسدت طرق التزاور على 13 الطرّاق، وأسالت المسيل بالنّجيع 14 المراق، في مراصد 1 المراد والمراق 2 ومنعت

<sup>1</sup> هكذا في النفح؛ بينما ترك مكانها بياض في الإسكوريال.

<sup>2</sup> ترك مكانها بياض في الإسكوريال؛ بينما وردت في النفح.

<sup>3</sup> في الريحانة، والنفح: ((وشمنا)).

<sup>4</sup> في النفح: ((عزة الغدو)). وفي الريحانة: ((عزّة العدو)).

<sup>5</sup> في الريحانة: ((وأرحنا)).

 $<sup>^{6}</sup>$  في النفح: ((الخطب)).  $^{7}$  نفسه: ((حصل بعده)).

<sup>8</sup> تقع هذه المدينة شرقي مدينة رندة. وتسمى الآن Burgo.

وفي الريحانة: ((جدعت)).

<sup>10</sup> في النفح: ((مزابن)).

<sup>11</sup> نفسه: ((أكؤس)).

<sup>12</sup> هكذا وردت في النفح؛ بينما ترك بياض في موضعا في الإسكوريال.

<sup>13</sup> في النفح: ((عن)).

<sup>14</sup> أي بالدم.

المراسلة مع هدي والحمام، لا بل مع طيف المنام عند الإلمام بيسر الله اقتحامها، وألحمت بيض الشفار في رؤوس الكفار إلحامها، وأزال بشر السيوف من بين تلك الحروف أقحامها؛ فانطلق المسرى، واستبشرت القواعد الحسرى، وعدمت بطريقها المخيف مصارع الصّرعى، ومثاقف! الأسرى، والحمد لله على فتحة الأسرى، ومنحه الأسرى، ولا إله إلا هو منفل قيصر الأسنى، ومنحه الأسرى، ولا إله إلا هو منفل قيصر وكسرى، وفاتح مغلقاتهما المنبعة قسرا، واستولى الإسلام منها على قرار جنات، وأم بنات، وقاعدة حصون، وشجرة غصون، وطهرت 10 مساجدها المغتصبة المكرهة 11، وفجع فيها الفيل الأفيل وأبرهة وأ

<sup>1</sup> ترك مكانها بياض في الإسكوريال؛ بينما وردت في النفح.

<sup>2</sup> في الريحانة: ((والمذَّاق)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في النفح: ((هدير)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في الريحانة: ((الإلهام)) <sup>5</sup> في النفح: ((زرق)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في الريحانة: ((وأزالت)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> هذه العبارة سُاقطة في الإسكوريال، وواردة في النفح. وفي الريحانة: ((ومثاقب)).

<sup>قفي الريحانة: ((ولا إله إلا الله، هو)).</sup> 

<sup>9</sup> نفسه: ((مغلقاتها)).

<sup>10</sup> في الريكانة، والنفح: ((طهرت))؛ بدون واو.

<sup>11</sup> نفسه: ((المكرَّمة)).

وأطلقت بذكر الله الألسنة المدرهة أوفياز بسبق ميدانها الجياد 4 الفرهة وفياز بسبق ميدانها الجياد 4 الفرهة هذا وطاغية الروم على توفّر 5 جموعه، وهول مرئيه ومسموعه، قريب جواره، بحيث يتصل خواره، 6 ثم نازل 7 المسلمون بعدها شجا الإسلام، الذي أعيا النّطاسي 8 علاجه، وكرك 9 هذا القطر الذي لا تُطاول 10 أعلامه ولا يصاول 11 أعلاجه، وركاب الغارات التي تطوي المراحل إلى مكايدة المسلمين طيّ البرود، وجحر الحيّات التي لا تخلع على اختلاف الفصول البرود، وجحر الحيّات التي لا تخلع على اختلاف الفصول

1 في النفح: ((بحفظها)).

<sup>2</sup> في الريحانة: ((الفيل إلا فيل أبرهة)).

<sup>3</sup> نفسه: ((المذرهُة)).

<sup>4</sup> حرفت في الإسكوريال؛ فكتبت: ((الجيد))؛ وفي الريحانة: ((جياده))، وفي النفح: ((جيادك)).

<sup>5</sup> في الإسكوريال: ((أوفر))؛ وصوبت من النفح.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> كتب بعد هذا في النفح: ((وقد حرك إليها الحنين حواره...)). وفي الريحانة: ((وقد عرك إليها الحين حواره...)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في الإسكوريال: ((مازال)).

 $<sup>^{8}</sup>$  ترك مكانها بياض في الإسكوريال.  $^{9}$  في الإسكوريال، والريحانة:  $((\rm e \Delta C))$ .

عي الم يحانية: ((يطاول)). 10 في الريحانية:

<sup>11</sup> هَكَذَا أَيضاً في الريحانَة؛ بينما كتب في النفح: ((ولا تصاول))؛ بالتاء المثناة الفوقية.

جلود الزُّرود، ومنغِّص الورود في العذب المورود <sup>1</sup>، ومقض المضاجع، وحلم الهاجع، ومجهز الخطب الفاجى، الفاجع، ومستدرك فاتكه <sup>2</sup> الراجع، قبل هبوب الطائر الساجع، حصن آشر <sup>3</sup> حماه الله دعاء لا خبرا كما جعله الساجع، حصن آشر <sup>3</sup> حماه الله دعاء لا خبرا كما جعله جعله للمتفكرين في قدرته معتبرا، فأحاطوا به إحاطة القلادة بالجيد، وأذلوا عزته بعزة ذي العرش الجيد، وحفت به الرايات [ يسمها وسمك، ويلوح في صفحاتها اسم الله تعالى واسمك] <sup>4</sup>؛ فلا ترى إلا نفوسا تتزاحم على موارد <sup>5</sup> الشهادة أسرابها، وليوثا يصدق [ طعانها في في الله وضرائبها] <sup>6</sup>؛ وأرسل الله عليها رجزا إسرائيليا من من جراد السهام، تشذ آيته <sup>7</sup> عن الأفهام، وسدد إلى الجبل النفوس القابلة للاهتمام، من بعد الاستغلاق

<sup>1</sup> في الإسكوريال، والريحانة: ((البرود))؛ وصوبت من النفح.

<sup>2</sup> ترك بياض مكانها في الإسكوريال.

 $<sup>^{8}</sup>$  هو أحد حصون إُشبيلية. وقد افتتحه السلطان الغني بالله سنة 768

<sup>4</sup> سقطت هذه العبارة في الإسكوريال، ووردت في النفح.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في النفح: ((مورد)).

و نفسه: ((يصُدق في الله تعالى ضرابها)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> نفسه: ((آیاته)).

والاستبهام، وقد عبثت جوارح  $^1$  صخوره في قنايص الهام، وأعيا صعبه على الجيش اللهام، فأخذ مسائغه  $^2$  النَّقْضُ والنَّقْبُ  $^3$ ، ورغا فوق أهلة الصَّقْب  $^4$ ، ونصبت ونصبت المعارج والمراقي، وفُرعت  $^3$  المناكب والتراقي، واغتنم الصادقون من  $^3$  الله الحظ الباقي، وقال الشهيد  $^7$  المسابق  $^3$  يا فوز استباقي، ودخل البلد فالتحم  $^9$  السيف، واستلب البحث والزيف، ثم فالتحم  $^9$  السيف، واستلب البحث والزيف، ثم وظفر ناشد دينك منها بالنَّشيدة  $^1$ ، وشكر الله في قصدها مساعي النصائح الرشيدة، وعمل ما يرضيك يا رسول الله في سد ثلمها وصون مستلهمها، ومداواة ألمها، حرصا على الاقتداء في مثلها بأعمالك والاهتداء

أ في الإسكوريال: ((جوانح)). في الريحانة: ((مسايفه)).

تي الريحانة: (والنَّهْبُ)). <sup>3</sup> في الريحانة: (والنَّهْبُ)).

<sup>4</sup> في النفح: ((أهله السَّقب)).

<sup>ِ</sup> فِي النفح: ((وقرعت)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفسه: ((مع)). 7: د د د د

<sup>7</sup> في الإسكوريال: ((الشاهد)).

 $<sup>^{8}</sup>$  في النفح: ((السابق)).  $^{9}$  في الريحانية: ((فالحم)).

<sup>10</sup> أي الضالة حين سعى لأي طلب.

بمشكاة كمالك، ورتب فيها الحماة تشجي العدو، وتوصل  $^1$  في  $^1$  مرضاة الله تعالى  $^2$  ومرضاتك الرّواح والغُدُوِّ  $^3$ . ثم كان الغزو إلى مدينة أُطْريرة  $^4$  بنت حاضر والغُدُوِّ  $^3$ . ثم كان الغزو إلى مدينة أُطْريرة  $^4$  بنت حاضر الكفر إشبيلية، التي أظلتها بالجناح الساتر، وأقامتها  $^3$  في ضمان الأمان للحسام الباتر، وقد وتر الإسلام في  $^3$  هذه المومسة  $^7$  البائسة بوتر الواتر، وأحفظ منها بأذى  $^3$  الوقاح المهاتر، لما جرته على أسراه  $^9$  من عمل عمل الخاتل الخاتر؛  $^1$  حسب المنقول لا بل المتواترا  $^{10}$ ؛ فطوى إليها المسلمون المدى النازح، ولم تشك المطي الرّوازح  $^{11}$ ، وصدق في الجد جدها المازح، وخفقت الرّوازح، وحفقت

903

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في النفح: ((وتصل)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> أضيفت هذه العبارة من النفح.

<sup>3</sup> في النفح: ((برواحها الغدو)).

<sup>4</sup> تسمى بالإسبانية Utrera؛ وتقع جنوب شرقي إشبيلية. غزاها السلطان الغنى بالله سنة 768هـ/1367م.

<sup>5</sup> في الريحانة، والنفح،: ((وأنامتها)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفسهما: ((من)).

<sup>7</sup> أي المقصودة. والمراد بها مدينة أدريرة.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في الريحانة: ((بادي)). <sup>9</sup> نفسه: ((أسراره)).

تعلنه: ((المترارة)). 10 سقطت في الإسكوريال، ووردت في النفح.

ستعطت في الإستعوريان، ووردت في الله <sup>11</sup> في الرّيحانية: ((الرّوادح)).

فوق أوكارها أجنحة الأعلام وغشيها  $^1$  أفواج  $^1$  الملائكة الموسومة  $^2$  وظلال  $^3$  الغمام، وصابت من السهام ودق ودق الهام  $^4$ ، وكاد يكفي السماء  $^3$  على الأرض أرتجاج أطوادها  $^3$  بكلمة الإسلام، وقد صم خاطب عروس الشهادة عن الملام، وسمح بالعزيز المصون مُبايع  $^7$  الملك العلام، وتكلم لسان الحديد الصامت، وصمت إلاّ بذكر الله، لسان الكلام  $^8$ ، ووفت  $^9$  الأوتار بالأوتار، ووصل بالخَطِيِّ  $^{10}$  درع  $^{11}$  الأبيض البتار، وسلطت النار على أربابها، وأذن الله في تبار تلك الأمة وتبابها  $^{12}$ ، فنزلوا  $^{13}$  على  $^{14}$  حكم السيف  $^{14}$  آلافا بعد

904

<sup>1</sup> في النفح، والريحانة: ((وغشيتها)).

<sup>2</sup> هكذا في النفح؛ وفي الإُسكوريال، والريحانة: ((المسوَّمة)).

<sup>3</sup> في الريحانة: ((وظلل)).

<sup>4</sup> هَكذا في النفح وفي الإسكوريال؛ بينما كتبت في هامشه: ((الرّهام))، وفي الريحانة: ((الرخام)).

<sup>5</sup> في النفح: ((السهام)).

<sup>6</sup> في الريحانة: ((جوانحها)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> نفسه: ((فبایع)).

<sup>8</sup> في الإسكوريال: ((الكمال))؛ والتصويب من النفح.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> في الريحانة: ((ووقت)).

<sup>10</sup> نفسه: ((بالخطا)).

<sup>11</sup> في الريحانة، والنفح: ((ذرع))؛ بالذال المعجمة.

<sup>12</sup> التّبار، والتّباب: معناهما الهلك.

<sup>13</sup> في الريحانة: ((ونزلوا)).

بعد أن أتلفوا بالسلاح إتلافا واستوعبت المقاتلة أكنافا وورنوا في الجدل أكتافا أكتافا، وحملت العقائل والخرائد، والولدان والولائد، إركابا من فوق الظهور وإردافا، وأقلت منها أفلاك الحمول بدورا تضيء من ليالي المحاق أسدافا أه وامتلأت الأيدي من المواهب والغنائم، عا لا يصوره حلم النائم، وتركت العوافي تتداعي إلى تلك الولائم، وتَفْتُنُ من مطاعمها في الملائم، وشنت الغارات على حمص أن فجللت خارجها مغارا، وكست كبار الروم بها صغارا، وأحجرت أبطالها إحجارا أله واستاقت من النعم ما لا يقبل الحصر استبحارا، ولم يكن واستقت من النعم ما لا يقبل الحصر استبحارا، ولم يكن إلا أن عدل القسم، واستقل البالقفول العزيزا 10 المقلول العزيزا المقلول العزيزا

1 في الإسكوريال: ((الحكم)).

<sup>2</sup> في النَّفح: ((واستوعب))، وفي الريحانة: ((واستدعيت)).

<sup>3</sup> في الريحانة: ((كثافا)).

<sup>4</sup> هُكذا في الإسكوريال (وفي الريحانة: ((ونزلوا في الجول))؛ وفي النفح: ((الجذل))؛ وهو تحريف.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> أى أضواء.

<sup>6</sup> في الريحانة: ((وتتفتّك)).

<sup>7</sup> المقصود بحمص هنا: مدينة إشبيلية.

<sup>8</sup> هكذا أيضاً في الريحانة؛ بينما كتب في النفح: ((وأجحرت أبطالها إجحارا)).

و في الريحانة: ((بالقبول)).

<sup>10</sup> منا بين حاصرتين سقط في الإسكوريال، وورد في النفح. 2005

الرسم، ووضح من التوفيق الوسم. فكانت الحركة إلى جيان <sup>1</sup>، قيعة <sup>2</sup> الظّل الأبرد، ونسيجة المنوال المفرد، وكناس الغيد الخردا <sup>8</sup> وكرسي الإمارة، وبحر العمارة، ومهوى هوى الغيث المهتون، وحزْبُ التين والزيتون، حيث خندق الجنة المعروف، تدنو لأهل النار مجانيه، وتشرق بشواطئ الأنهار إشراق الأزهار زهر <sup>5</sup> مبانيه، والقلعة التي تختمت بنان شرفاتها بخواتم النجوم، وهمت من دون سحابها البيض، سحايب الغيث السجوم اوالعقيلة التي أبدى الإسلام يوم طلاقها، وهجوم فراقها سمة الوجوم، لذلك المهجوم أفرمتها البلاد المسلمة بأفلاذ أكبادها الوادعة، وأجابت منادي دعوتك الصادقة الصادعة، وحبتها ألله بالفادحة الفادعة، فغصت الربى والوهاد، بالتكبير والتهليل، وتجاوبت الخيل بالصهيل،

<sup>1</sup> في النفح، والريحانة: ((إلى قاعدة جيان)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الريحانة: ((قيمعة)).

<sup>3</sup> ما بين حاصرتين سقط في الإسكوريال، وورد في النفح. 4 نست

 $<sup>^{4}</sup>$  في النفح: ((حرب)).  $^{5}$  في الريحانة: ((وزهر)).

و ما بين حاصرتين ساقط في الإسكوريال، وورد في النفح. •

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في الريحانة: ((وحيّتها بالفّادحة البارعة)).

وانهالت الجموع المجاهدة I في الله تعالى I انهيال الكثيب المهيل، وفهمت نفوس I العباد المجاهدة في الله حق الجهاد، معاني التيسير من ربها والتسهيل، وسفرت الرايات عن المرأى الجميل، وأربت المحلات المسلمة I على التأميل. ولما صبحتها النواحي I المقبلة الغرر، والأعلام المكتتبة الطرر، برز حاميتها مُصْحرين I، وللجوزة I المستباحة مستنصرين I فكاثرهم I من سرعان الأبطال، رجل الدّبي I, ونبت I الوهاد والرّبي، فأقحموهم من وراء السور، وأسرعت أقلام الرماح في بسط عددهم المكسور، وتركت صرعاهم ولائم للنسور. ثم اقتحموا ربض المدينة الأعظم

907

<sup>1</sup> هذه العبارة واردة في النفح؛ بينما سقطت في الإسكوريال.

<sup>2</sup> في الريحانة: ((النفوس المجاهدة)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في الريحانة: ((المسلمات)). <sup>4</sup> في الريحانة، والنفح: ((النواصي)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> أي ظاهرين وبارزين.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في الريحانة، والنفح: ((وللحوزة)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في الإسكوربال: ((منتصرين))؛ والتصحيح من النفح. <sup>8</sup> في الريحانة: ((وكاثرهم)).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> أي أسراب الجراد.

<sup>10</sup> في الريحانة: ((وبنت)).

فافترعوه  $^1$  وجدلوا من دافع عن أسواره وصرعوه، وأكواس  $^2$  الحتوف جرعوه، ولم يتصل  $^3$  أولى الناس بأخراهم ويحمدوا  $^4$  بمخيم النصر العزيز سراهم، حتى خذل الكفار  $^5$  الصبر، وأسلم الجلد، وأنزل  $^6$  على المسلمين النصر، فدخل البلد، وطاح في السيل الجارف الوالد منه والولد، وأتهم  $^7$  المطرف منه والمتلد، هولا بعيد بعيد الشناعة، وبغتا  $^8$  كقيام الساعة، أعجل المجانيق عن الركوع، والسجود، والسلالم عن مطاولة  $^9$  النجود، والأيدي عن ردم الخنادق والأغوار، والأكبُش عن مناطحة الأسوار، والنفوط عن إصعاق الفُجّار  $^{10}$ ، مناطحة الأسوار، والنفوط عن إصعاق الفُجّار  $^{10}$ ، وعمد الحديد، ومعاول  $^{11}$  البأس الشديد، عن نقب

<sup>1</sup> في الإسكوريال، والريحانة: ((ففرعوه))؛ وصوبت من النفح.

 $<sup>^{2}</sup>$  في النفح: ((e) وأكوس)).  $^{3}$  سقطت هذه الكلمة في الإسكوريال.

<sup>4</sup> في الإسكوريال، والنفح: ((بحمد)). والريحانتة: ((وكمل)).

<sup>5</sup> في النفح: ((الكافر)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في الريحانةُ، والنفح: ((ونزل)). <sup>7</sup> في الإسكوريال: ((وألهم)). وفي الريحانة: ((والتهم)).

<sup>8</sup> في الريحانة، والنفرج: ((و(بعثا)).

و في النفح: ((مطلولة)).

<sup>10</sup> في الريحانة: ((الكفار)).

<sup>11</sup> في الإسكوريالُ: ((معاون)). وفي الريحانة: ((ومعاوز)). 908

الأبراج، ونقض الأحجار، فهيلت الكثبان، [ وأبيدت الشيب والشباناً 1 وكسرت الصلبان، وفجع بهدم 2 الكنائس الرهبان وأهبطت النواقيس من مراقيها العالية، وصروحها المتعالية، وخلعت ألسنتها الكاذبة، ونقل ما استطاعته الأيدى المجاذبة 3، وعجزت عن الأسلاب ذوات ذوات الظهور، وجلل الإسلام شعار العزّ 4 والظهور، بما  $^{5}$  بما خلت عن مثله سوالف الدهور أو والأعوام والشهور، والشهور، وأعرست الشهداء بالحور، ومثُّوا 6 النفوس البيعة من الله بحل  $^{7}$  الصدقات الصادقة  $^{8}$  والمهور. ومن ومن بعد ذلك هدم السور، ومحيت من 9 مُخْتَطُّه 10 المحكم السطور، وكاد يسير ذلك الجبل الذي اقتعدته تلك

وردت هذه العبارة في النفح، وسقطت في الإسكوريال.  $^{1}$ 

<sup>2</sup> في الإسكوريال: ((بهد)). وفي الريحانة: ((بهذا)).

<sup>3</sup> في الريحانة: ((المتجاذبة)).

 $<sup>^4</sup>$  في الريحانة: ((الغزو)).  $^6$  سقطت هذه الكلمة في الإسكوريال، ووردت في النفح هكذا؛ وفي  $^5$ الريحانة: ((سوالف الأعوام والشهور))..

<sup>6</sup> في الإسكوريال: ((ومن)). وفي الريحانة: ((الشهداء والنفوس...))، وفي النفح: ((الشهداء ومن النفوس...)).

<sup>7</sup> في الريحانة، والنفح: ((نحلّ)).

<sup>8</sup> سقطت هذه الكلمة في الإسكوريال، ووردت في النفح بدون كلمة ((الصادقة)).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> في النفح: ((عن)). 10 نفسه: ((محیطه)).

<sup>909</sup> 

المدينة، ويدك ذلك الطور. ومن بعد ما خرب الوجار، وعقرت <sup>1</sup> الأشجار، عُفِّر <sup>2</sup> المنار، وسلطت على بنات التراب الماء <sup>3</sup> النَّار، وارتحل عنها المسلمون وقد عمتها المصائب، وأصمى لبَّتها السهم الصائب، وأصمى لبَّتها السهم الصائب، وظلَّلتها القشاء م العصايب. العصايب. فللأنها النهيم تعسل <sup>7</sup>، والضباع من الحدب البعيد تنسل، وقد ضاقت الجدل عن والضباع من الحدب البعيد تنسل، وقد ضاقت الجدل عن المخانق، وبيع العرض الثمين بالدانق، وسبكت إسورة الأسوار، وسويت الهضاب بالأغوار، واكتسحت الأحواز القاصية سرايا الغوار <sup>8</sup>، وحجبت بالدخان مطامع الأنوار، الأنوار، وتخلفت قاعتها عبرة للمعتبرين، وعظة للناظرين، وآية للمستبصرين، ونادى لسان الحمية يا

910

 $<sup>^{1}</sup>$  في النمفح: ((عقرت))؛ بدون واو.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الريحانة: ((وعقر))، وفي النفح: ((وعُقر))؛ بالواو.

<sup>3</sup> في الريحانة، والنفح: ((والماع))؛ بالواو.

أصُّمى: أصاب في مقتلَ. واللبة: موضع القلادة في العنق.

 <sup>5</sup> في النّفح: ((وجلّلْتُها)). وفي الريحانة: (وظلّلها)).
 6 أي المسنون من النسور.

<sup>7</sup> الذُّناب تعسل: عندما تضطرب في عدوها. وكتب في الريحانة: ((تعمل)).

<sup>((</sup>تعمل)). <sup>8</sup> في النفح: ((المغوار)).

لثارات **الإسكندرية**، فأسمع آذان المقيمين والمسافرين، وأحق الله الحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ، وقطع دابر الكافرين 1. ثم كانت الحركة إلى أختها الكبرى، ولُدَّتها الحزينة عليها العبرى، مدينة أبدة <sup>2</sup>، ذات <sup>3</sup> العمران المستبحر، والربض والربض الحزق 4 المُصْحر، والمباني الشمّ الأنوف، 1 وعقائل المصانع الجمة الحلى والشنوف وألعاب  $^{5}$ الأنوف أ 6 وبلد 7 التَّجر، والعسكر المجر، وأفق الضلال الضلال الفاجر الكاذب 8 على الله الكذب الفجر. فخذل 9 الله حاميته 10 التي يعيى الحسبان عدُّها، وسَجَر 11 بحورها التي لا يرام مدها، وحقت عليها كلمة

أحالة إلى قوله تعالى: (وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِقْتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ دُاتِ الشُّوكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقُّ الْحَقِّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الكَافِرِينَ). سورة الأنفال؛ الآية: 7.

<sup>2</sup> تسمى بالإسبانية: Ubeda؛ وموقعها في الشمال الشرقي من جيان.

<sup>3</sup> في الريحانة: ((دار)).

<sup>4</sup> في النفح: ((الخرق))، وفي: الحرى)). 5 في النفح و الريحانة: ((الغاب)).

<sup>6</sup> ما بين الحاصر تين ساقًط في الإسكوريال، ووارد في النفح.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في النفح: ((بلدة)).

<sup>8</sup> في الريحانة: ((الكذب على الله الكاذب القجر)).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> نفسه: ((فجدَّل)).

<sup>10</sup> في النفح: ((حاميتها)).

<sup>11</sup> في الريحانة: ((وشجر)).

الله  $^1$  التي لا يستطاع ردها. فدخلت لأول وهلة، واستوعب جمعها  $^2$  والمنة لله، في نهلة،  $^1$  ولم يَكُ  $^3$  للسيف من عطف  $^4$  عليها ولا مهلة  $^3$ . ولمّا تناوله العفاء العفاء والتخريب واستباحها  $^7$  الفتح القريب، وأسند عن عواليها حديث النصر الحسن الغريب  $^8$ ، وأقعدت أبراجها من بعد القيام والانتصاب، وأضرعت مسايفها  $^9$  لهول المصاب، انصرف عنها المسلمون بالفتح الذي عظم صيته، والعز الذي سما طرفه واشرأب ليته، والعزم  $^{10}$  الذي حمد مسراه ومبيته، والحمد لله ناظم الأمر، وقد رأب شتيته، وجابر الكسر وقد أفات الجبر مفيته. ثم كان الغزو الى أم البلاد، ومثوى الطارف والتلاد، قرطبة وما

<sup>1</sup> في الريحانة: ((كلمة الإسلام فلا يستطاع...)).

<sup>2</sup> في النَّفَح: ((جُمُّهها)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسه: ((ولم يكف)). <sup>4</sup> في الريحانة: ((عضب)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> هكذا في الإسكوريال؛ ووردت محرفة في النفح هكذا: (ولم يكف السيف من عليها ولا مهلة)).

<sup>6</sup> في النفح، والريحانة: ((فلما)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في الريحانة: ((واجتاحها)). 8 في الذفر من الريحانية ((دائة من))

<sup>8</sup> في النَّفح، والريَّحانة: ((القريب)). 9 في النَّفة (( القريب)).

و في الريحانة: ((مسايغها)).

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> نفسه: ((والقصر)).

<sup>1</sup> في الريحانة: ((وما أدراك ما قرطبة)).

<sup>2</sup> نفسه: ((بفضله أرْعي..)).

<sup>3</sup> نسبة إلى عبد شمس بكث بني أمية.

<sup>4</sup> في النفح: ((بعقوتها))؛ أي بساحتها. وفي الريحانة: ((بعنوتها)).

<sup>5</sup> في الريحانة: ((الأشف)).

<sup>6</sup> في الإسكوريال، والريحانة: ((المحلات))؛ وصححت من النفح.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في الإسكوريال، والريحانة، والنفح: ((وأخذ)).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في المصادر السابقة: ((النصر)).
وفي الإسكوريال: ((نصله)).

تي به مسوريان. ((لعمل )). 10 في الريحانة: ((الحجار)).

<sup>11</sup> في الريحانة: ((إحصارا)).

 $<sup>\</sup>frac{1}{2}$  في الريحات؛ ((إحصارا)) في النفح: ((فرغ)).

<sup>913</sup> 

الإسلام <sup>1</sup> وإظهارا، فلولا استهلال الغوادي، وإن أتى الوادي، لأفضت إلى فتح <sup>2</sup> الفتوح تلك المبادي، ولقضى ولقضى فثه <sup>3</sup> العاكف والبادي، فاقتضى الرأي ولذنب الزمان الريحانة في اغتصاب الكفر إياها متاب، تعمل ببشراة بفضل الله <sup>4</sup> أقتاد وأقتاب، و{ للكلّ رُجلِ للسّراة بفضل الله <sup>4</sup> أقتاد وأقتاب، و{ للكّ رُجلِ للسّراخياب أن يراض صعبها حتى يعود ذلولاً، وتعفى معاهدها الآهلة فتترك طلولاً. فإذا فجع الله بمارج النّار طوائفها المارجة، وأباد نجارجها <sup>6</sup> الطائرة والدارجة، خطب السيف منها أمَّ خارجة <sup>7</sup>. فعند ذلك أطلقنا بها أسنة النار، ومفارق الهضاب الشّم <sup>8</sup> قد شابت، والغلات

<sup>1</sup> في الإسكوريال: ((الله)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الريحانة: ((فتوح)).

قي النفح: ((تفته))، وفي الريحانة: ((تفئة)).

<sup>4</sup> بفضل الله هُنَا سقطت في الريحانة.

أَ الآية كاملة هكذا: [وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَرْوَاجاً وَدُرِية وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَاتِيَ بِآيةٍ إِلاَ بِإِدْنِ اللّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَاب). سور الرعد؛ الآية: 38.

و هكذا أيضاً في الريحانة؛ وفي النفح: ((بخارجها)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> هي عَمْرة بنت سعد؛ كانت مزواجة؛ فتتزوج مجربة إياه؛ ثم تطلقه، وتتزوج آخر؛ حتى قيل أنها تزوجت ما يفوق الأربعين رجلا. وجراء ذلك ولدت ذرية كثيرة؛ وهم عامة قبائل العرب. فشبه ابن الخطيب قرطبة بخارجة؛ لتداول حملات المتغلبين عليها.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في الريحانة، والنفح: ((بالهشيم)).

والغلات المُسْتَغَلَّة  $^1$  قد دعاها  $^2$  الفضل  $^8$  فما ارتابت، وكأن صحيفة نهرها لما أضرمت النار حفافي  $^4$  ظهرها ذابت، وحَيَّتهُ  $^5$  فرّت أمام الحريق فانسابت، وتخلفت لغمائم الدخان عمائم تلويها برؤوس الجبال أيدي الرياح، وتنشرها  $^6$  بعد الركود أياد الاجتياح. وأغريت  $^7$  بأقطارها بأقطارها الشاسعة، وجهاتها الواسعة  $^1$  جنود الجوع  $^3$  وتوعدت بالرجوع، فسلب  $^9$  أهلها لتوقع الهجوم  $^{10}$ ، منزور الهجوع. فأعلامها خاشعة خاضعة، وولدانها لثدي البؤس راضعة، والله سبحانه، يوفد بخبر فتحها القريب ركاب البشرى، وينشر رحمته قبلنا نشرا، اولهذا العهد يا رسول الله صلى الله عليك، وبلغ وسيلتي إليك،

في النفح، والريحانة: ((المستغلات)).

<sup>2</sup> نفسهما: ((قد دعا بها)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في النفح: ((القصل))؛ أي ما عزل من الحنطة من قشر. وفي الريحانة: الريحانة: ((أهل الفضل)).

<sup>4</sup> في الاسكوريال: ((حافي)). وفي الريحانة: ((خفافي))، وفي النفح: ((قي)).

<sup>5</sup> في الريحانة: ((وحيّة)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفسه: ((وتنثرها)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> نفسه: ((وأغرينا)). <sup>8</sup> هذه العبارة ساقطة في الإسكوريال، وواردة في النفح.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> في الريحانة: ((فسلبت)).

<sup>10</sup> في الإسكوريال: ((الجوع)).

بلغ  $^1$  عن هذا القطر المرتدي بجاهك الذي لا يذل من الدرعه. ولا يضل بالسبيل  $^2$  الذي يشرعه، إلى أن لاطفنا ملك المروم بأربعة من البلاد كان الكفر قد اغتصبها، ورفع التماثيل ببيوت الله ونصبها. فانجاب عنها بنورك الحلك ودار بدالتها إلى دعوتك الفلك، وعاد إلى مكاتبها القرآن الذي نزل به على قُلْبك الملك $^3$  ثم تنوعت يا لقرآن الذي نزل به على قُلْبك الملك $^3$  ثم تنوعت يا الغمرة  $^4$ ، وكادت فتنته تؤذن بخمود الجمرة، وتوقع الواقع، وحذر ذلك السم الناقع، وخيف الخرق الذي يحار فيه الراقع، فتعرفنا عوائد الله سبحانه ببركة هدايتك، وموصول عنايتك، فأنزل النصر والسكينة، ومكن العقائد المكينة، فثابت  $^3$  العزائم وهبّت، واضطرت  $^3$  عوائد الإقدام واستبت، وما راع العدو إلا خيل الله تجوس

<sup>1</sup> في الريحانة: ((بلغ عزّ هذا...)).

<sup>2</sup> نفسه: ((ولا يضُلُ من اهتدى بالسبيل الذي شرعه)).

 $<sup>^{3}</sup>$  هذه الفقرة المحصوررة بين حاصرتين ساقطة في النفح؛ ووردت في الإسكوريال.

<sup>4</sup> أي من الشدّة.

<sup>5</sup> أي عادت

<sup>6</sup> في النفح: ((اطردت)).

خلاله، وشمس الحق تُقلِّص <sup>1</sup> ظلاله، وهُداك الذي أهديت <sup>2</sup> يُدحض ضلاله. ونازلنا حِصْنَيْ: قنيل والحواير <sup>8</sup>، وهما معقلان متجاوران، يناجي منهما الساكن سرارا، وقد اتخذا بين النجوم قرارا، وفصل بينهما حسام النهر يروق غرارا، والتف معصمه في حلة الخصب <sup>4</sup> ود جعل الجسر سوارا، فخذل الصليب بذلك الثغر من تولاه، وارتفعت أعلام الإسلام بأعلاه، وتبرجت عروس الفتح المبين <sup>5</sup> بمجلاه، والحمد لله على ما أولاه. ثم تحركنا على تَفية <sup>6</sup> تعدي ثغر الموسطة على عدوه المساور في المضاجع، ومصبحة بالفاجىء الفاجع، فنازلن حصن روطة، الآخذ بالكظم، المعترض بالشجا اعتراض العظم، وقد شحنه العدو مددا بئيسا، ولم يأل اختياره رأيا ولا رئيسا <sup>7</sup> فأعيا داؤه، واستقلت بالمدافعة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> نفسه: ((توجب)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((هديت)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسه: ((الحائر)). <sup>4</sup> نفسه: ((العصب)).

<sup>5</sup> أضيفت هُذه الكلمة من النفح.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في النفح: ((تفشة)).

<sup>7</sup> نفسه: ((تلبیسا)).

أعداؤه. ولما أتلع إليه جيد المنجنيق، وقد بَرُك أعليه برك الفنيق، وشد عصاب العزم الوثيق، لجأ أهله إلى التماس العهود والمواثيق، وقد غصوا بالريق، وكاد يذهب بأبصارهم لمعان البريق، فسكناه من حامية المجاهدين يمن يحمي ذماره، ويقرر اعتماره، واستولى أهل الثغور إلى هذا الحد، على معاقل كانت مستغلقة ففتحوها بهوشرعوا أرشية الرماح إلى قلب قلوبها ففتحوها. ولم تكد الجيوش المجاهدة تنفض عن الأعراف متراكم الغبار، وترخي عن آباط خيلها أشد حزم المغار، حتى عاودت عاودت النفوس شوقها، واستبعت ذوقها، وخطبت التي عاودت النفوس شوقها، واستبعت ذوقها، وخطبت التي المناحاء، والمدارك المتصاعبة. على الأفكار المتعاصية. فقصدنا الجزيرة المتصاعبة. على الأفكار المتعاصية. فقصدنا الجزيرة ومطلع الحق الذي صدع الباطل صادعه، وثنية الفتح ومطلع الحق الذي صدع الباطل صادعه، وثنية الفتح

<sup>1</sup> نفسه: ((بروك)).

<sup>2</sup> نفسه: ((عصام)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسه: ((المنع)).

<sup>4</sup> نفسه: ((فمتحوها)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> حرفت في الإسكوريال؛ فكتبت: ((أياطلها)).

الذي <sup>1</sup> برق منها لامعه، ومسرب <sup>2</sup> الهجوم الذي لم تكن لتعثر على غيره مطامعه، وفرضة الجاز التي لا تنكر، ومجمع البحرين في بعض ما يذكر، حيث يتقارب الشطان <sup>4</sup> وتتقاطر ذوات الأشطان <sup>8</sup> ويتوازى الخطان، ويكاد <sup>4</sup> أن تلتقي حلقتا البطان. وقد كان الكفر قد قدر هذه الفرضة التي طرق منها حماه، ورماه الفتح الأول بما رماه، وعلم أن لا تتصل أيدي المسلمين بإخوانهم إلا من تلقائها، وأنه لا يعدم المكروه مع بقائها، فأجلب عليها برجله، وخيله <sup>5</sup>، وسد أفق البحر من أساطيله، ومراكب ومراكب أباطيله، بقطع ليله. وتداعى المسلمون بالعدوتين ومراكب أباطيله، بقطع ليله. وتداعى المسلمون بالعدوتين فعجز الحول، ووقع بملكه إياها القول، واجتازها <sup>6</sup> قهرا، وقد صابرت الضيق ما ينهاز ثلاثين شهراً، وأطرق

<sup>1</sup> في النفح: ((التي)).

<sup>2</sup> نفسه: ((ومشرف)).

<sup>3</sup> سقطت هذه العبارة في النفح، ووردت في الإسكوريال.

<sup>4</sup> في النفح: ((كاد)).

<sup>5</sup> مَأْخُوذُ مِن َقُولُهُ تعالى: ( وَاسْتَقْرَرْ مَن اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَ عُرُوراً ). سورة الإسراء؛ الآية: 64.

<sup>6</sup> في النفَّح: ((واحتازها))؛ بالزين المعجمة. أي ضمها إليه.

الإسلام بعدها إطراق الواجم، واسودت الوجوه لخبرها الهاجم، وبكتها حتى دموع الغيث السَّاجم أ، وانقطع المدد إلا من رحمة من ينفس الكروب، ويغري بالإدالة الشروق والغروب. ولما شككنا بشبا الله نحرها، وأغصصنا بجيوش الماء وجيوش الأرض، تكاثر نجوم السماء برها وبحرها، ونازلناها نذيقها شديد النزال، ونجحنا ألا بصدق الوعيد في غير له سبيل الاعتزال، رأينا بأوا لا يظاهر أو إلا بالله ولا يطال، ومنَعَةً من يتحاماها الأبطال، وجنابا روضه الغيث الهطال. أمّا أسوارها أ، الجلاد عن البلاد، فارتكبت الدَّوْر تحوز بحرا من الاعتمار و ثانيا، وتشكك أن يكون الإنس لها بانيا. وأما الاعتمار وأما بانيا. وأما

<sup>1</sup> أي المنصبّ.

<sup>2</sup> في النفح: ((شُكُنا)).

<sup>3</sup> في النفح: ((ونَحَجُها)).

<sup>4</sup> سقطت هذه ُ الكلمة في النفح. 5 ن أ من ال

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> البأو: الكبرياء. لا يظاهر: لا يغالب.

 $<sup>^{6}</sup>$  في النفح:  $((\mathring{a}\mathring{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}))$ .  $^{7}$  نفسه:  $((\mathring{a}\mathring{a}\mathring{a}\tilde{a}))$ .

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> نفسه: ((بخلاء)).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> نفسه: ((العمارة)).

أبراجها فصفوف وصنوف، تزين صفحات المسكيف أمنها أنوف، وآذان لها من دوافع الصخر شننوف ألمسلون خندقها فخر مجلوب، وسور مقلوب. وصدقها المسلون القتال بحسب محلها من نفوسهم، واقتران اغتصابها ببؤسهم، وأفول شموسهم. فرشقوها من النبال بظلال بجب الشمس فلا يشرق سناها، وعرجوا في المراقي البعيدة يفرعون مبناها، ونقبوها أنقابا، وحصبوها عقابا. ودخلوا مدينة إلبئة أبنتها غلابا، وأحسبوا السيوف السيوف استلالا، والأيدي اكتسابا، واستوعب القتل مقاتلتها السابغة الجُنَن أن البالغة المنن فأخذهم الهول المتفاقم، وجدلوا كأنهم الأرقام، لم تفلت منهم عين طرف، ولا لسان يلبي من يستطيع الخبر أو يستشرف. ثم

<sup>1</sup> نفسه: ((السَّايف)).

<sup>2</sup> الشنوفُ: حلي تثبت في الأذن للزينة.

<sup>3</sup> في النفح: ((فصدقها)).

<sup>4</sup> نفسه: ((ونفوسها)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> نفسه: ((وحصونها)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> تسمى بالإسبانية LA Pena؛ ومعناها (الصخرة) وتطل على المحيط الأطلسي؛ بالقرب من طريف؛ وتقابل الجزايرة الخضراء؛ من الناحية الأخرى من المثلث الإسباني.

أَلْجُنُّن: كُلُّ مَا يَقِي الْإِنْسَانُ مِنْ سَلَّاحٍ.

<sup>8</sup> في النفح: ((يستطلع)).

ثم سمت الهمم الإيمانية إلى المدينة الكبرى، فداروا سوارها  $^1$  على سورها، وتجاسروا على اقتحام أودية الفناء من فوق جسورها، ودفُّوا  $^2$  إليها بالضروب من حيل الحروب بروجا مشيدة، ومجانيق توثق حبالها منها نشيدة، وخفقت بنصر الله عذبات الأعلام، وأهدت الملائكة مدَد الإسلام  $^6$ ، فخذل الله كفارها، وأكُهَم  $^4$  شفارها، وقلم بيد قدرته أظفارها، فالتمسوا الأمان للخروج، ونزلوا عن  $^5$  مراقي العروج، إلى الأباطح والمروج، من سمائها ذات البروج، فكان بروزهم إلى العراء من الأرض  $^6$ ، تذكرة بيوم العرض، وقد جلل المقاتلة الصِّفار  $^7$  و وتعلق بالأمهات النَّشْأُ الصِّغارًا  $^8$  وبودرت المدينة بالتطهير، ونطقت المآذن العالية بالأذان الشهير،

<sup>1</sup> نفسه: ((فداروا سواراً)).

<sup>2</sup> في النفح: ((وأدنوا)).

<sup>3</sup> نفسه: ((السلام)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> أي أكَلَّ عن الضرب.

 $<sup>^{5}</sup>$  في النفح: ((3 + 3)).  $^{6}$  نفسه: ((4 + 3)) المرض)).

<sup>7</sup> نفسه: ((الصِّغار)).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> العبارة الواقعة بين الحاصرتين كتبت في النفح هكذا: ((وتعلق بالأمان النساء والصغار))؛ وهو تحريف.

والذكر الجهير، وطرحت كبار <sup>1</sup> التماثيل عن المسجد الكبير، وأزرى بألسنة النواقيس لسان التهليل والتكبير. وأنزلت عن الصروح أجرامها يعي الهندام مرامها، وألفي منبر الإسلام بها مجفوا، فأنست غربته، وأعيد إليه قربه وقربته، وتلا واعظ الجمع المشهود، قول منجز الوعود، ومورق العود: ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَانَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا ومورق العود: ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَانَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا ومورق العود: ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَانَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا وَمَورَقَ اللهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا مَا أَنْ مُرَبِّكَ وَمَا زَلُووهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ \* وَلَا لِكَ أَخْزُ رَبِّكَ جَاءً أَنْمُ رَبِّكَ وَمَا زَلُووهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ \* وَلَالِكَ أَخْزُ رَبِّكَ فَيَا لَمْنَ مُ اللّهُ مِنْ مَبْمُوعُ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ مَنْمُ وَهِي ظَالِمَةٌ إِنَّ لَأَخْرَهُ أَلِيمٌ شَيهِ مُعْمُوعُ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ مَنْمُ وَهُ كُولُكَ يَوْمُ مَشْمُوعُ لَهُ اللّهُ مِنْ اللّمِ اللّهُ مَا اللّهُ مُقَاتًا اللّهُ مُقاتًا لَا أَمْ اللّهُ مَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وينسلون من أجداث واللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

<sup>1</sup> حرفت في النفح؛ فكتبت: ((كفارها)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سورة هود؛ الآيات: 101 - 102 - 103.

 $<sup>^{5}</sup>$  في النفح:  $((\dot{b}))$ .  $^{4}$  حرفت في النفح؛ فكتبت هكذا:  $((e)(\dot{b})$ 

<sup>5</sup> في النفح: ((أحداب)).

الاعتقال، ففكت عن سوقهم أساور <sup>1</sup> الحديد، وعن أعناقهم فلكات <sup>2</sup> البأس الشديد، وظللوا بجناح اللطف العريض المديد، وترتبت في المقاعد الحامية، وأزهرت بذكر الله المآذن السامية، فعادت <sup>3</sup> المدينة لأحسن أحوالها، وسكنت من بعد أهوالها، وعادت الجالية إلى أموالها، ورجع إلى القطر شبابه، ورد على دار هجرة <sup>4</sup> أموالها، واتصلت بأهل لا إله إلا الله أسبابه، فهي الإسلام بابه، واتصلت بأهل لا إله إلا الله أسبابه، فهي والبحر، أبقى الله عليها، وعلى ما وراءها من بيوت أمتك، ودائع الله عليها، وعلى ما وراءها من بيوت أمتك، ودائع الله في ذمتك [ ظلال عنايتك الواقية، وأمتعها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها] <sup>5</sup>، بكلمة وعدنا والصلاة عليك شعار البروز والقفول، وهجيري وعدنا والصلاة عليك شعار البروز والقفول، وهجيري

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> نفسه: ((أساود)).

<sup>2</sup> في الإسكوريال: ((ملكات)).

أفي النفح: ((وعادت)).
 سقطت هذه الكلمة في النفح؛ ووردت في الإسكوريال.

<sup>5</sup> ما بين حاصرتين ورد في الإسكوريال، وسقط في النفح. وهذا القول إحالة إلى قوله تعالى: (إنا نَحْنُ نَرثُ الأرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَالنِّنَا يُرْجَعُونَ). سورة مريم؛ الآية: 40.

<sup>924</sup> 

الشروق والأفول. والجهاديا رسول الله الشأن المعتمد، ما امتد بالأجل الأمد، والمستعان الواحدالفرد الصَّمَد أ. فوجبت مطالعة مقرك النبوي بأحوال هذه الأمة المكفولة في حجرك، المفضلة بإرادة تجرك، المهتدية بأنوار فجرك. وهل هو إلا ثمرة <sup>2</sup> سعيك ونتائج رعيك، وبركة حبك ورضاك، الكفيل برضا ربك، وغمام رعدك وإنجاز وعدك، وشعاع من نور سعدك، وبَذْرٌ 3 يجنى ريعه من بعدك، ونصر رايتك، وبرهان آيتك، وأثر حمايتك ورعايتك. واستنبت هذه الرسالة ماتحة  $^4$  بحر الندى  $^5$  $^{7}$  الممنوح  $^{6}$  ومفاتحة باب الهدى بفتح الفتوح، وفارعة وفارعة  $^{7}$  المظاهر والصروح، وملقية  $^{8}$  الرحل بمتنزل الملائكة والروح، لتمد إلى قبولك 9 يد استمناح،

سقطت هنا بعض الأسطر وردت في النفح؛ بدأت بـ((ولهذا العهد يا  $^{1}$ رسول الله...)).

<sup>2</sup> في النفح، والريحانة: ((ثمرات)).

<sup>3</sup> في الريحانة: ((وبرّ رعي رعيه من بعدك)).

<sup>4</sup> في النَّفح: ((مأنحة)). 5 في الإسكوريال: ((الند)).

<sup>6</sup> في الريحانة: ((الممنوع، ومفاتحته بإبداء الهدى...)).

<sup>7</sup> نفسه: ((وقارعة)).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> نفسه: ((وباقیة)).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> نفسه: ((قلبك)).

وتطير  $^1$  إليك من الشوق الحثيث بجناح، ثم تقف بموقف بموقف الانكسار، وإن كان تجرها آمنا من الخسار، وتقدم بموقف النس القُربة، وتحجم  $^2$  بوحشة الغربة، وتتأخر بالهيبة، وتجهش لطول الغيبة، وتقول ارحم بعد داري، وضعف اقتداري، وانتزاح أوطاني، وخُلوَّ  $^3$  أعطاني، وقلة زادي، زادي، وفراغ مزادي، وتقبل وسيلة  $^4$  اعترافي، وتغمد هفوة  $^3$  اقترافي، وعجل بالرضا انصراف متحملي لانصرافي  $^3$ ، فكم من جُبب من بحر زاخر، وقف بالركاب بالركاب ساخر، وحاشى لله أن يخيب قاصدك، وأن تتخطاني  $^7$  مقاصدك. أو تطردني موائدك، أو تضيق عني عوائدك، ثم تمدُّ مُقْتضية  $^3$  مزيد رحمتك مستدعية دعاء من حضر من أمتك. وأصحبتها يا رسول الله، عرضا من من حضر من أمتك. وأصحبتها يا رسول الله، عرضا من

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> نفسه: ((ویطیر)).

<sup>2</sup> نفسه: ((ويحجم بوحشة الغربة، ويحبس لطول الغيبة...)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسه: ((وعلق)).

<sup>4</sup> في الإسكوريال: ((وسيرة))؛ وصوبت من النفح.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في الريحانة: ((صفوة)). <sup>6</sup> في الريحانة: ((لا انصرافي)).

<sup>7</sup> نفسه: ((يتخطأي معاضدك)).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> نفسه: ((تمد اليد مقتضبة من يد رحمتك)).

النواقيس التي كانت بهذه البلاد المفتتحة تُعيّن  $^1$  الإقامة والأذان، وتسمع الأسماع الضالة والآذان، مما قبل الحركة، وسالم المعركة، ومكن من نقله الأيدي المشتركة، واستحق بالقدوم عليك، والإسلام بين يديك، السابقة في الأزل البركة، وما سواها فكانت جبالاً عجز عن حملها  $^2$  المهندام  $^3$ ، فنسخ وجودها الإعدام. وهي يا رسول الله جني من جناك، ورطب من أفنانك، وأثر ظهر عليها  $^4$  من مسحة  $^3$  حنانك هذه هي عليها  $^4$  والانتحال  $^7$ ، والعائق أن تشد إليك الرِّحال، الرِّحال، ويُعْمَل  $^8$  التَّرْحال، إلى أن نلقاك في عرصات  $^9$  القيامة شفيعا، ونحل بجاهك إن شاء الله محلا رفيعا، ونقدم في زمرة الشهداء الدامية كلومهم من

<sup>1</sup> في الإسكوريال: ((تغير))؛ وصوبت من النفح.

<sup>2</sup> في النفح: ((نقلها)).

<sup>3</sup> أي الآلات.

<sup>4</sup> في النفح: ((علينا)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> نفسه: ((مسح)). <sup>6</sup> في الريحانة: ((الحلل)).

 $<sup>\</sup>frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}$ 

<sup>8</sup> في الريحانة: ((ويعجل)).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> أضَّيفَت هذه الكُلُمَة من النفح. والعرصات هي ساحات الديار. 927

أجلك، الناهلة غللهم في سجلًك  $^1$  ونبتهل إلى الله الذي الله الذي أطلعك في سماء الهداية سراجا، وأعلى لك في السبع الطباق معراجا، وأم الأنبياء منك بالنبي الخاتم، وقفى على آثار نجومها المشرقة بقمرك العاتم، أن لا يقطع عن هذه الأمة الغريبة أسبابك، ولا يسد في وجوهها أبوابك، ويوفقها لاتباع هداك، ويثبت أقدامها على جهاد عداك. وكيف تعدم  $^2$  ترفيها، أو تخشى  $^3$  بخسا وأنت موفيها، أو يعذبها الله وأنت فيها. وصلاة الله وسلامه تحط بفنايك رحال طيبها، وتَهْدُر  $^4$  في ناديك شقاشق خطيبها، ما أذكر الصباح الطلق هداك، والغمام السكب نداك، وما حنّ مشتاق يلثم  $^3$  ضريحك، وفليت  $^3$  نسمات الأسحار عما اسْتَرَقَتْ  $^7$  من ريحك  $^8$ .

\*\*\*

928

في النفح: ((من سجلك))). أي من دلوك.

<sup>2</sup> في الريحانة: ((نعدم)).

<sup>3</sup> نفسه: ((نخشی)).

<sup>4</sup> نفسه: ((تبذر)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في النفح: ((إلى لثم))، وفي الريحانة: ((للثم)).

<sup>6</sup> نفسه: (وبلیت)).

 $<sup>^{7}</sup>$  في الريحانة: ((أشرقت من ضريحك)).  $^{8}$  أضيفت في النفح والريحانة هذه العبارة: ((وكتب في كذا)).

وصرر عني قبل هزه الرسالة عن السلطان أرضي الله عنه رسالة بهزه الفتوم إلى صاحب تونس نصها 3:

الخلافة التي ارتفع في 4 عقائد فضلها الأصيل القواعد الخلاف، واستقلت مباني فخرها الشائع، وعزها الذائع على ما أسسه الأسلاف، ووجب لحقها الجازم، وفرضها اللازم الاعتراف، ووسعت الآملين لها الجوانب الرحيبة والأكناف، وامتزاجنا بعلائها المنيف، وولائها الشريف، كما امتزج الماء والسُّلاف، وثناؤنا على مجدها الكريم، وفضلها العميم، كم تأرجت الرياض الأفواف، لما زارها الغمام الوكاف، ودعاؤنا بطول بقائها، واتصال علائها، يسمو به إلى قرع أبواب السماوات العلا 5 الاستشراف، وحرصنا على توفية حقوقها العظيمة، وفواضلها العميمة، لا تحصره الحدود، ولا تدركه وفواضلها العميمة، لا تحصره الحدود، ولا تدركه

<sup>1</sup> هو سلطان الدولة النصرية الغنى بالله.

<sup>2</sup> المقصود هنا هوالسلطان أبو إسحاق المستنصر إبراهيم بن أبي بكر الحفصي. 3 : م في السياط المستناد المستنصر إلى الآثية المستناد المس

ذكر في الريحانة أن ابن الخطيب كتب هده الرسالة في الثالث من شهر ربيع الآخر من عام 770هـ

 <sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في التعريف بابن خلدون، وصبح الأعشى: ((عن)).
 أضيفت هذه الكلمة من النفح.

<sup>929</sup> 

الأوصاف، وإن عذر في التقصير، عن نيل ذلك المرام الكسر، الحق والإنصاف. خلافة وجهة تعظمنا إذا توجهت الوجوه، ومن نؤثره إذا همنا 1 ما نرجوه ، وفديه ونبديه، إذا استمنح المحبوب، واستدفع  $^2$  المكروه، السلطان  $^3$ الخليفة، [ الجليل الكبير الشهير، الإمام الهمام، الأعلى الأوحد، الأصعد، الأسعد، الأسمى، الأعدل، الأفضل، الأسنى، الأطهر، الأظهر، الأرضى، الأحفل، الأكمل، أمير المؤمنين أبى إسحاق ابن الخليفة الإمام البطل الهمام، عين الأعيان، وواحد الزمان، الكبير الشهير، الطاهر الظاهر، الأوحد الأعلى، الحسيب، الأصيل، الأسمى، العادل، الحافل، الفاضل، المعظم، الموقر الماجد، الكامل، الأرضى، المقدس، أمير المؤمنين أبى يحيى أبى بكر، ابن السلطان الكبير، الجليل، الرفيع، الماجد، الظاهر، الطاهر، المعظم، الموقر الأسمى، المقدس، المرحوم أبى زكريا، ابن الخليفة الإمام، المجاهد، الهمام،

أ في الريحانة: ((أهمنا)).
 نفسه: ((واسترفع)).

<sup>3</sup> أضيفت هذه الكلمة من النفح

الكبير، الشهير الخطير، بطل الميدان، مفخر الزمان، الطاهر الظاهر، الأمضى المقدس، الأرضى، أمير المؤمنين أبي إسحاق، ابن الخليفة الهمام، الإمام؛ ذي الشهرة الجامحة، والمفاخر الواضحة، علم الأعلام، فخر السيوف والأقلام، المعظم الممجد، المقدس، الأرضى، أمير المؤمنين المستنصر بالله، أبي عبد الله بن أبي زكريا بن عبد الواحد بن أبي حفص أ أبقاه الله، ومقامه مقام إبراهيم، رزقا وأمانا، لا يخص جلب الثمرات إليه وقتا، ولا يعين زمانا، وكان على من يتخطف الناس من حوله، مؤيدا بالله معانا، معظم قدره العالي على الأقدار، ومقابل داعي حقه بالابتدار، المثنى على معاليه المخلدة الآثار، في أصونة النظام والنثار، ثناء الروضة المعطار على الأمطار، الداعي إلى الله، بدوام 2 بقائه في عزة 3

منسدلة الأستار، وعصمة <sup>1</sup> ثابتة المركز، مستقيمة المدار، وأن يختم له بعد بلوغ غايات الآجال، ونهايات الأعمار، بالزلفي وعقب الدار.

سلام كريم، كما حملت نسمات الأسحار أحاديث الأزهار، وروت ثغور الأقاحي والبهار، عن مسلسلات الأنهار، وتجلى على منصة الاشتهار، وجه عروس النهار، يخص خلافتكم الكريمة النجار، العزيزة الجار، ورحمة الله وبركاته. أما بعد حمد الله الذي أخفى حكمته البالغة عن أذهان البشر، فعجزت عن قياسها، وجعل الأرواح كما ورد في الخبر 2 تحن إلى أجناسها، منجد هذه الملة من أوليائه الجلة، بمن يروض الآمال بعد شماسها، وييسر الأغراض قبل التماسها، ويعنى بتجديد المودات في ذاته، وابتغاء مرضاته، على حين إخلاق لباسها، الملك الحق، واصل الأسباب بحوله، بعد الناسها، ومغنى النفوس بطوله، بعد إفلاسها،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> نفسهما: ((وعزة)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الصبح: ((الخبر أجنادا مجندة تحن...)).

<sup>3</sup> في الريحانة: ((انتكاب)).

حمدا يدر أخلاف النعم بعد إبساسها، وينشر  $^1$  رمم الآمال من أرماسها ويقدس النفوس بصفات ملائكة السماوات بعد إبلاسها  $^2$ . والصلاة  $^3$  على سيدنا ومولانا محمد رسوله، سراج الهداية ونبراسها، عند اقتناء الأنوار واقتباسها، مطهر الأرض من أوضارها وأدناسها، ومصطفى الله من بين ناسها، وسيد الرسل الكرام، ما بين شيثها وإلياسها، الآتي  $^4$  مهيمنا على آثارها في حين فترتها، ومن بعد نصرتها واستيناسنها  $^3$ ، مرغم الضراغم في أخياسها  $^3$ ، بعد افترارها وافتراسها، ومعفر أجرام الأصنام ومصمت أجراسها والرضا عن آله وأصحابه، وعترته وأحزابه، حماة شرعته البيضاء وحراسها، وملقحي غراسها، ليوث الوغى عند احتدام مراسها، ورهبان الدجى  $^7$  تتكفل مناجاة  $^8$  السميع العليم في

<sup>1</sup> نفسه: ((وینثر)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((إيلاسها)).

قي الصبح: ((والصلاة والسلام على سيدنا...))

<sup>4</sup> في الريحانة: ((والآتي)).

 $<sup>^{5}</sup>$  نفسه: ((ومن بعد استیاسها)).  $^{6}$  أي مرغم الأسود في غاباتها.

<sup>7</sup> في الصبح: الرجاء)).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> نفسه: ((بمناجاة)).

وحشة الليل البهيم بإيناسها، وتُفاوح نواسم الأسحار عند الاستغفار بطيب أنفاسها، والدعاء لخلافتكم العلية المستنصرية بالصنايع  $^1$  التي تشعشع أيدي العزة القعساء من أكواسها، ولازالت العصمة  $^2$  الإلهية كفيلة باحترامها باحترامها واحتراسها  $^3$ ، وأنباء الفتوح المؤيدة بالملائكة والروح، ريحان جلاسها، وآيات المفاخر التي ترك الأول للآخر، مكتتبة الأسطار  $^4$  بأطراسها، وميادين الوجود مجالاً لجياد جودها وبأسها، والعز والعدل منسوبين لفسطاطها وقسطاسها، وصفيحة  $^5$  النصر العزيز تفيض كفّها المؤيد بالله على رياسها، عند اهتياج أضدادها وشرّة  $^6$  انتكاسها  $^7$  لانتهاب البلاد وانتهاسها  $^8$ ، وهبوب وهبوب رياح رياحها وتمرد مرداسها.

<sup>1</sup> في الصبح: ((بالسعادة)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الريحانة: ((العزة)).

قُسُهُ: ((باحتراسها وانتراسها)).

<sup>4</sup> نفسه: ((على الأسطار)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> نفسه: ((وصحيفة)).

<sup>6</sup> في الريحانة، والصبح: ((وسرّة)).

<sup>7</sup> في الصبح: ((إنكاسها)).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في الريحانة: ((انتهائها)).

فإنا كتبناه إليكم كتب الله لكم من كتائب نصره أمدادا تذعن أعناق الأنام <sup>1</sup>، لطاعة ملككم المنصور الأعلام، عند إحساسها، وأتاكم من آيات العنايات آية تضرب الصخرة الصماء ممن عصاها بعصاها، فتبادر بانبجاسها <sup>2</sup> من حمراء غرناطة، حرسها الله، وأيام الإسلام، بعناية الملك العلام، تحتفل وفود الملائكة الكرام لولائمها وأعراسها، وطواعين الطعان، في عدو الدين المعان، تجدد عهدها <sup>8</sup> بعام عمواسها أ والحمد لله حمدا معادا يُقيِّدُ <sup>4</sup> شوارد النعما <sup>5</sup> ويستدر مواهب الجود والكرم والكرم ويؤمن من انتكاب <sup>6</sup> الجدود وانتكاسها، ولي الآمال ومكاسها وخلافتكم هي المثابة التي يزهى الوجود بمحاسن مجدها. زهو الرياض بوردها وآسها، وتستمد أضواء الفضائل من مقباسها <sup>7</sup>، وتروي رواة الإفادة

<sup>1</sup> أي الخلق. وفي الريحانة: ((الأيام)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الريحانة: ((بالجاسها)).

<sup>3</sup> نفسه: ((عريدها)).

 $<sup>^{4}</sup>$  في الصبح: ((يعيد)).  $^{5}$  وردت هذه العبارة في الصبح كالآتي: ((والحمد لله حمدا يعيد شوارد النعم)).

وردت هده العبارة في الصبح كالاتي: ((والحمد لله حمدا يعيد شوارد النعم)).

<sup>6</sup> في الريحانة، والتعريف: ((انتكاث)).

<sup>7</sup> في الريحانة: ((مقياسها)).

والإبادة <sup>1</sup> اغريب الوجادة <sup>2</sup> عن ضحاكها وعباسها، وإلى هذا أعلى الله معارج قدركم وقد فعل، وأنطق عجج فخركم <sup>8</sup> من احتفى وانتعل. فإنه وصلنا كتابكم الذي حسبناه على صنائع الله لنا <sup>4</sup> تميمة، لا تُلْقَع <sup>5</sup> بعدها عين، وجعلناه على حلل مواهبه قلادة لا يحتاج معها زين، ودعوناه من جيب الكنانة <sup>6</sup> آية بيضاء الكتابة. الكتابة. لم يبق معها شك ولا مَيْن <sup>7</sup>، وقرأنا منه وثيقة ودّ، هضم فيها عن غريم الزمان دين، ورأينا منه إنشاء، خدم اليراع بين يديه وشاء، واحتزم <sup>8</sup> بهَيْمان عقدته مشاء، وسئل عن معانيه الاختراع، فقال: ﴿إِنَّا أَنْشَانَاهُنَّ مِصْفَ السانح مِن عربي المِن عربي أبي <sup>10</sup> يصف السانح الشاء، وأهداً به من عربي أبي <sup>10</sup> يصف السانح

<sup>1</sup> في الصبح: ((والإجادة)).

<sup>2</sup> أضيفت هذه العبارة من الصبح، والتعريف.

 $<sup>^{2}</sup>$  في الريحانة: ((مجدكم)).  $^{4}$  هذه الإضافة من الصبح.

هده الإصافة من الطبيع. <sup>5</sup> في الريحانة: ((لا تلتمع)).

<sup>6</sup> في الصبح: ((الكناية)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> أي: ولا كذب.

<sup>8</sup> في الصبح: ((واخترع)).

وسيورة الواقعة؛ الآية: 35.

<sup>10</sup> في الصبح: ((أتى)).

والبانة، ويبين فيحسن <sup>1</sup> الإبانة. أدى الأمانة، وسئل عن حيّه فانتمى <sup>2</sup> إلى كنانة، وأفصح وهو لا ينبس، وتهللت وتهللت قسماته. وليل <sup>8</sup> حبره يعبس وكأن خاتمة المقفل على صوانه، المتحف بباكر الورد في غير أوانه رعف من مسك عنوانه. ولله من قلم دبج تلك الحلل، ونقع بمجاج الدواة المستمدة من عين الحياة الغلل. فلقد تخارق في الجود، مقتديا بالخلافة التي خلد فخرها في الوجود، فجاد بسر البيان ولبلبه، وسمح في سبيل الكرم حتى بماء شبابه، وجمح لفرط بشاشته وفهامته، بعد شهادة السيف بشهامته، فمشى من الترحيب في الطرس الرحيب على أم هامته. وأكرم به من حكيم أفصح بملغوز الإكسير، في اللفظ اليسير، وشرح بلسان الخبير، سر صناعة التدبير، اللفظ اليسير، وشرح بلسان الخبير، سر صناعة التدبير، كأنما خدم الملكة الساحرة بتلك البلاد، قبل اشتجار <sup>4</sup> الجلاد فآثرته بالطارف، من سحرها والتلاد، أو عثر <sup>5</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> نفسه: ((فبحسن)).

<sup>2</sup> في الريحانة: ((فانتهى)).

في الإسكوريال: ((لعل))؛ التصحيح من التعريف، والصبح.

<sup>4</sup> في الريحانة: ((استنجاز)). 5 في الريحانة: ((غيّر)).

<sup>937</sup> 

بالمعلقة، وتيك <sup>1</sup> القديمة المطلقة، بدفينة <sup>2</sup> دار، أو كنز تحت جدار، أو ظفر لباني الحنايا، قبل أن تقطع <sup>8</sup> به عن أمانيه المنايا، ببديعة <sup>4</sup>، أو خلف جرجير الروم، قبل منازلة القروم <sup>5</sup> على وديعة، أو أسهَمة <sup>6</sup> ابن أبي سرح سرح في نشب للفتح وسرح، أو ختم <sup>7</sup> له رَوْح بن حاتم المعلم ببلوغ المطلب، أو غلب الحظوظ بخدمة آل الأغلب، أو خصه زيادة الله بمزيد، أو شارك الشيعة في أمر أبي زيد <sup>8</sup>، أو سار على منهاج في منصحة بني صنهاج، وفضح بتخليد أمداحهم، كل هاج. وأعجب له، وقد عزز منه مثنى البيان بثالث، فجلب سحر الأسماع، واسترقاق الطباع بين مثان للإبداع <sup>9</sup> ومثالث. كيف اقتدر على هذا الحيد <sup>10</sup>، وناصح مع التثليث مقام التوحيد،

1 نفسه: ((وتلك)).

938

<sup>2</sup> نفسه: ((من قنية دار)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسه: ((تنقطع)). <sup>4</sup> نفسه: ((ببدیعه)).

تعسه: ((ببدیعه)). <sup>5</sup> في الصبح: ((القدوم)).

<sup>6</sup> في التعريف: ((أسلمه)).

<sup>7</sup> في الصبح: ((حتم)).

ه في الريحانة، والصبح: ((أبي يزيد))؛ وهذا أصوب.

و نفسهما: ((مثأني الإبداع)).

<sup>10</sup> في الصبح: ((المجيد)).

نستغفر الله ولي العون، على الصّمْت  $^1$  والصّوْن. فالقلم فالقلم هو الموحد قبل الكون، والمتصف بصفات السادة، أولي العبادة، بضمور الجسم وصفرة اللون. وإنما هي كرامة فاروقية، وأثارة  $^2$  من حديث سارية وبقية، سفر وجهها في الأعقاب، بعد طول الانتقاب، وتداول الأحقاب، ولسان مناب عن كريم جناب، وإصابة السهم لسواه محسوبة، وإلى الرمي الذي يسدّده  $^8$  منسوبة ولا تنكر على الغمام بارقة، ولا على المتحققين  $^4$  بمقام التوحيد كرامة خارقة، فما شاءه  $^5$  الفضل من غرائب بر بر وجد، ومحاريب خلق كريم ركع الشكر فيها وسجد، بر وجد، ومحاريب نواسم الإبداع  $^6$  من مَهَبّها، حديقة بيان استثارت نواسم الإبداع  $^6$  من مَهَبّها، واستزارت  $^7$  غمائم الطباع، من مصبها فآتت أكلها مرتين

<sup>1</sup> في الريحانة: ((الصُّمَّة)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> أي: وبقية. وفي الريحانة: ((وإشبارة)).

د في الصبح، والتعريف، والريحانة: ((سدّده)).

<sup>4</sup> في الريحانة: ((المحققين)). 5: في الريحانة: ((المحققين)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> نفسه: ((شاء)). 6 :: ما ((۲۸ ماء))

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفسه: ((الإيداع)). <sup>7</sup> نفسه: ((واستنارت)).

<sup>939</sup> 

م تمن بإذن ربها 1، لا بل كتيبة عز طاعنت بقنا الألفات سطورها، فلا يرومها النقد ولا يطورها ونزعت عن قسى النونات خطوطها، واصطفت من بياض الطرس، وسواد النفس 2 بُلْقُ 3 تحوطها. فما كأس المدير على الغدير، بين بين الخورنق، والسدير 4، تقامر 5 بنرد الحباب، عقول

<sup>1</sup> إحالة إلى قوله تعالى: (وَمَثَل الذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالُهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَتُلَ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ قَأَتَتْ أَكُلَهَا ضِغْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ قُطلٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ). سورة البقرة؛ الآية: 265. وقوله سبحانه وتعالى: (تُوْتِي أَكُلُهَا كُلِّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللُّهُ الأَمْتُالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَدُكَّرُونَ). سورة إبراهيم؛ الآية: 25.

<sup>2</sup> هذا أيضاً في الريحانة؛ بينما كتب في الصبح: ((النقس))؛ بالقاف المثناة الفوقية. والنقس: هو الحبر.

<sup>3</sup> في الريحانة: ((فلق)).

الخورنق تعریب خورنقاه؛ وهو موضع الأكل والشرب؛ أما السدير فتعريبه: سادل؛ أي ثلاث قباب ضمن قبة واحدة بشكل متداخل. هما قصران؛ شيدهما النعمان بن امرئ القيس؛ بالقرب من الحيرة في العراق؛ وذلك بطلب من يزد جرد بن سابور؛ كسرى فارس؛ لكى يستجمم فيهما ولده العليل. ويقال أن الذي بناهما يسمى سنمار؛ خلال عشرين سنة. وذكر الأخباريون أن النعمان كافأ سنمار شرَّ مكافأة؛ حيث ألق به من قمة القصر فقتله؛ لكي يدفن معه سرّ البناء، وحتى لا يبني مثلهما. وقد أضحت حكاية سنمار مع النعمان مثلاً سائراً بين العرب؛ فيقولون:

سوى رصّه البنيان عشرين حجة يعلى عليه بالقراميد والسكب وآض كمثل الطود والباذخ الصعب وظن سنمار به كل حبوة وفاز لديه بالمودة والقرب رمى بسنمار على حاق رأسه وذلك لعمر الله من أقبح الخطب

<sup>((</sup>جزاني جزاء سنمار)). وقال الشاعر عبد العُزَّى بن امرئ القيس الكبي: جزانی جزاه الله شرّ جزائه جزاء سنمار وما کان من ذنب فلما انتهى البنيان يوما تمامه 5 في الريحانة: ((تغامر)).

عقول ذوي <sup>1</sup> الألباب، وتغرق كسرى في العباب <sup>2</sup>، وتهدي وهي الشمطاء، نشاط الشباب. وقد أسرج ابن سُريح <sup>8</sup> وألجم، وأفصح القريض <sup>4</sup> بعد ما جَمْجم، وأعرب النأي الأعجم، وقع مُعيدا <sup>5</sup> بالقضيب، وشرعت وشرعت في حساب العقد بنان الكف الخضيب، وكأن الأنامل فوق مثالب العود ومثانيه، وعند إغراء الثقيل بثانيه، وإجابة صدى الغناء بين مغانيه. المراود تشرع في الوشي أو العناكب تسرع في المشي، فما المخبر <sup>6</sup> بنيل الرّغائب، أو قدوم الحبيب الغائب، لا بل إشارة البشير، بكم المشير على العشير، بأجلب للسرور من زايره <sup>7</sup> المتكلة من بالبرور، وأدعى للحبور من سفير المبهج السفور <sup>8</sup>. فلم نر مثله من كتيبة كتاب تجنب الجرد، تمرح السفور <sup>8</sup>. فلم نر مثله من كتيبة كتاب تجنب الجرد، تمرح

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> نفسه: ((أولي)).

<sup>2</sup> نفسه: ((القباب)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في الصبح: ((ابن سريج)).

<sup>4</sup> في الريحانة: ((للقريض))، وفي الصبح: ((الغريض))؛ بالضاد المعجمة

الفوقية. والغريض: هو المغني الشهير في صدر الإسام؛ أبو زيد عبد الملك. 5 في الصبح: ((ووقع معبدا)).

 $<sup>^{6}</sup>$  في الريحانة: ((وما المخبر))، وفي الصبح: ((وما الخبر)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> نفسه: ((زائره الملتقى)).

<sup>8</sup> في الصبح، والريحانة: ((للسفور)).

 $\bar{a}$ رح في الأرسان، وتتشوف مجالي ظهورها إلى عرائس الفرسان، وتهز معاطف الارتياح، من صهيلها الصراح بالنغمات الحسان. إذا أوجست 1 الصريخ نازعت 2 إثناء 3 إثناء 3 الأعنّة، وكاثرت بأسنة آذانها مشرعة الأسنة، فإن فإن ادعى الظليم إثكالها 4 فهو ظالم، أو نازعها 5 الظبي الظبي هواديها وأكفالها فهو هاذ 6 أو حالم. وإن سئل الأصمعي 7 عن عيوب الغرر والأوضاح، قال مشيرا إلى وجوهها الصباح، "جلدة بين العين والأنف سالم" من كل عبل الشوى، مسابق للنجم إذا ما هَوَى سامى التليل، عريض ما تحت الشليل، ممسوحة 8 أعطافه بمنديل النسيم النبيل، من أحمر كالمدام، تجلى على الندام عقب الفدام، أتحف لونه بالورد، في زمن البرد، وحُيِّي 9 أفق الفدام، أتحف لونه بالورد، في زمن البرد، وحُيِّي 9 أفق

1 في الصبح: ((وجدت)).

<sup>2</sup> في الريحانة: ((بارحت)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في التعريف: ((أفتاء)). <sup>4</sup> في الصبح: ((أشكالها)).

في الصبح: ((اسكالها)). 5 في الريحانة: ((نازع)).

عي مريات . ((عادم)). 6 نفسه: ((هادٍ)).

<sup>7</sup> سقطت ُ هذه الكلمة في صبح الأعشى.

<sup>8</sup> في الريحانة: ((ممشوقة)). ً

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> في الريحانة: ((وحيًا)).

أفق محياه بكوكب السعد، وتشوف الواصفون إلى عد محاسنه، فأعيت على <sup>1</sup> العد. بحر يساجل البحر، عند المد، وريح تباري الريح عند الشد، بالذراع الأشد، حكم له مُدَبِّرُ فلك <sup>2</sup> الكفل باعتدال فصل القد، وميزه قدره الميز يوم الاستباق، بقصب السباق، عند اعتبار الجد<sup>3</sup>، وولد مختط غرته أشكال الجمال، على الكمال، بين البياض والحمرة، ونقاء الخد، وحفظ رواية الخلق الوجيه عن جده الوجيه، ولا تنكر الرواية على الحافظ ابن الجد، وأشقر أبي <sup>4</sup> الخلق والوجه الطلق أن يحقر كأنما صيغ من وأشقر أبي <sup>4</sup> الخلق والركة، واختص بفلج الخصام عند المتجار <sup>5</sup> المعركة وانفرد بمضاعف السهام، المنكسرة على المهام، في الفرائض المشتركة، واتصفت <sup>6</sup> فلك كفله على الهام، في الفرائض المشتركة، واتصفت <sup>6</sup> فلك كفله على الهام، في الفرائض المشتركة، واتصفت <sup>6</sup> فلك كفله كفله بحركتي الإرادة، والطبع من أصناف الحركة. أصغى

<sup>1</sup> في الريحانة: ((عن)).

<sup>2</sup> نفسه: ((الفلك باعتدال)).

<sup>3</sup> في الصبح: ((الحد)).

<sup>4</sup> في الريحانة: ((ذهبيّ)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> نفسه: ((استنجاز)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في الريدانة: واتصل))، وفي الصبح: ((واتصف)).

إلى السماء بأذن الملهم، وأُغْرِي <sup>1</sup> لسان الصَّهيل <sup>2</sup> عند التباس معاني المهمز <sup>3</sup>، والتسهيل ببيان المبهم، وفتنت العيون، من ذهب جسمه، ولجين نجمه بحب الدُّنيُر <sup>4</sup> والدِّرهم، فإن انقض فرجم، أو ريح لما <sup>5</sup> هجم، وإن اعترض فشفق لاح به للنجم نجم. وأصفر قيد الأوابد الحرة، وأمسك المحاسن، وأطلق الغرة، وسئل من أنت في قواد الكتائب، وأولي الأخبار العجائب، فقال: أنا المهلب بن أبي صفرة، نرجس هذه الألوان، في رياض الأكوان، تحيا به محيا <sup>6</sup> الحرب العوان. أغار بنخوة الصائل الصائل على معصفرات الأصائل، فارتداها، وعمد إلى خيوط شعاع الشمس، عند جانحة الأمس، فألحم <sup>7</sup> منها حلته وأسداها، واستعدت عليه ملك <sup>8</sup> المحاسن فما أعداها، فهو أصيل تمسك بذيل الليل عرفه وذيله،

<sup>1</sup> في الصبح: ((وأعرب)).

944

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الريحانة: ((الصميل)). <sup>3</sup> في الصبح: ((الهمز)).

عي التعريف، والصبح: ((الدِّينار)).

<sup>5</sup> في الصبّع: ((لها)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفسه: ((وچوه)).

<sup>7</sup> في الريحانة: ((فألجم)).

<sup>8</sup> نفسه: ((تلك)).

وكوكب يطلعه من القتام ليله، فيحسده فرقد الأفق وسهيله، وأشهب تغشى أمن لونه مَفاضه وسربل منه لأمّة قفضاضة، قد احتفل زينه، لما رقم بالنبال لجينه، فهو الأشمط الذي حقه لا يغمط، والدارع للسارع والأعزل الذّارع أ، وراقي الهضاب الفارع، ومكتوب الكتيبة البارع، وأكرم به من مرتاض سالك، ومجتهد على غايات السابقين الأولين متهالك. وأشهب يروي من الخليفة، ذي الشيّم المنيفة، عن مالك. وحباري كلما سابق وبارى، أستعار جناح الحبارى، فإذا أعلمت هذه ألحسبة، قيل من هنا جاءت النسبة طرد النمر لما عظم أمره وأمر، فنسخ وجوده بعدمه، وابتزه الفروة، ملطّخة العدمه، وكأن مضاعف الورد، نثر عليه من طبقه، أو الفلك، لما ذهب الحلك، مزح فيه بياض صبحه طبقه، أو الفلك، لما ذهب الحلك، مزح فيه بياض صبحه

<sup>1</sup> في الريحانة: ((سني)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الصبح: ((مضاضة)).

<sup>3</sup> أي: درع . 4 . مناذ

<sup>4</sup> هكذا في الإسكوريال، والتعريف؛ وفي الصبح: ((الذراع)).

<sup>5</sup> في الصبح: ((الدَّارع)).

<sup>6</sup> سِلَّقطة في الإسكوريال، والريحانة.

<sup>7</sup> أضيفت من الصبح.

<sup>8</sup> في الصبح: ((ثم لطَّخه)).

بحمرة شفقه، وقرطاسي حقه لا يجهل، متى ما ترقى  $^{1}$  العين فيه تسهل  $^{2}$ ، إن نزع عنه جله، فهو نجم كله، انفرد انفرد بمادة الألوان، قبل أن تَشُوبها  $^{8}$  يد الأكوان، وتمزجها وتمزجها أقلام المَلَوَان  $^{4}$ ، يتقدم منه الكتيبة  $^{5}$  لواء ناصع، ناصع، أو أبيض مماصع. لبس وقار المشيب  $^{6}$ ، في ريعان ريعان العمر القشيب، وأنصتت الآذان من صهيله المطيل المطيب، لما ارتدى بالبياض إلى نغمة الخطيب وإن تعتب منه للتأخير المتعتب  $^{7}$ ، قلنا الواو لا ترتب، ما بين فحل وحرة، وبَهْرَمانة  $^{8}$  ودرة، ويا لله من ابتسام غرة، ووضوح يمن في طرة، وبهجة للعين وقرة. وإن ولع الناس بامتداح القديم، وخصوا الحديث بفري الأديم، وأوجب المتعصب، وإن أبى المنصب مزية  $^{9}$  التقديم، وطمح إلى

 $<sup>^{1}</sup>$  في الإسكوريال :  $((\ddot{x}))$ ؛ وصوبت من النفح، والتعريف.

<sup>2</sup> في المصبح: ((تشهل)).

في الريحانة: ((تثريها الأكوان وتمزقها أقلام الملوان، تتقدم منه...)).

<sup>4</sup> أي: الليل، والنهار.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في الريحانة: ((الكتيبة المقفلة لواء ناصع)). 6: في 4. (دالشري)

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفسه: ((الشيب)). <sup>7</sup> نفسه: ((المقتّب)).

<sup>8</sup> أى: العصفر.

اي: العصفر. <sup>9</sup> في الصبح، والتعريف: ((مرتبة)).

<sup>946</sup> 

رتبة المخدوم طرف الخديم، وقورن المثري بالعديم ، وبخس في سوق الكسد 1 الكيل، ودجا الليل وظهر في فلك الإنصاف الميل، لما تذوكرت الخيل، فجيء بالوجيه والخطار، والزّائد 2 وذي الخمار 3، وداحس والسكب، والسكب، والأبجر 4 وزاد الركب، والجموح واليحموم، والكميت ومكتوم، والأحوج والحلوان 5، ولاحق والغضبان، وعفزر <sup>6</sup> والزعفران، والمحبر واللعاب، والأغر والأغر والغراب، وشعلة 7 والعقاب، والفياض واليعبوب، والمذهب واليعسوب، والصَّموت 8 والقطيب، والقطيب، وهديب والصبيب، وأهلوب وهداج، والحرون وخرَّاج  $^{9}$ ، وعلوى  $^{10}$  والجناح، والأحوى ومُجاج  $^{1}$ ،

<sup>1</sup> في الإسكوريال، والصبح: ((الحسد))؛ والتصويب من التعريف.

<sup>2</sup> في الريحانة، والصبح: ((الدَّائد)).

<sup>4</sup> حصان عنترة بن شداد يسمى ((الأبجر)). وكتب في الريحانة: ((والأبحر))؛ وهو تحريف؛ لأن الأسماء المذكورة هنا هي للجياد العربية الشهيرة.

في الصبح، والتعريف: ((وحلوان)).

<sup>6</sup> في الريحانة: ((وعفروز))، وفي الصبح: ((وعفور)). والصحيح: هي ((عفرز))؛ إذ اشتهر هذا الاسم في التعريف بالخيول العربية. في الريحانة: ((وشقلة)).

<sup>8</sup> في لصبح، والريحانة: ((والصحون)). واسم ((الصموت)) أصوب.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> في الريحانة: ((والحرّاج)).

<sup>10</sup> نفسه: ((وجلوى)).

والعصا والنعامة، والبلقاء والحمامة، وسكاب والجرادة، وخوصاء  $^{2}$  والعرادة، فكم  $^{8}$  بين الشاهد والغائب، والفروض والرغائب، وفرق ما بين الأثر والعيان، غني عن البيان، وشتان ما بين الصريح والمشتبه، ولله در القائل في مثلها: "خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به". والناسخ يختلف به الحكم، وشر الدواب عند التفضيل بين هذه الدَّواب، الصُّمُّ البُكُم  $^{4}$ ، إلاّ ما ركبه نبي. أو كان له يوم الافتخار برهان خبي  $^{5}$  ومفضل ما سمع على ما رأى غبيّ، فلو أنصفت محاسنها التي وصفت، لأقضمت حب القلوب علفا، وأوردت ماء الشبيبة  $^{6}$  نطفا، واتخذت لها من عذر الخدود الملاح عذر موشية، وعللت بصفير ألحان القيان كل عشية، انعلت  $^{7}$  بالأهلة، وغطيت بالرياض بدل الأجلة. إلى الرقيق، الخليق بالحسن الحقيق،

<sup>1</sup> في الريحانة: ((ومحاح)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((وخبوصا)).

<sup>3</sup> نفسه: ((وكم)).

<sup>4</sup> نفسه: ((والبكم)). 5 في التعريف: ((خفي))، وفي الريحانية: ((

 $<sup>^{5}</sup>$  في التعريف: ((حُفى))، وفي الريحانة: ((مرعي)).  $^{6}$  في الصبح: (( الشنينة)).

<sup>7</sup> في الريحانة: ((وأهلّت)).

949

أ في الريحانة: ((وتهدي)).

<sup>2</sup> نفسه: ((سبحهُ)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسه: ((بهرها)). <sup>4</sup> نفسه: ((وتحامل)).

<sup>. ((</sup>وأخرص)). <sup>5</sup> نفسه: ((وأخرص)).

<sup>6</sup> في الصبّح: ((مقولّه)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في التعريف، والصبح: ((بملكات البيان)).

<sup>8</sup> في الصبّح: ((أو يجازّيها)).

<sup>9</sup> الوشل: كلّ كثير؛ من الماء والدمع.

<sup>10</sup> يقصد: مدينة بلنسية.

المستنصر بقوله: ((أدرك بخيلك))  $^1$  حين شَرِقَ بدَمْعه  $^2$  بدَمْعه  $^2$  الشّرق، وانهزم الجمع، واستولى الفَرَق، واتسع فيه، والحكم لله، الخرق، ورأى أن مقام التوحيد بالمظاهرة على التثليث، وحزبه الخبيث، هو الأولى والأحق. والآن قد أغنى الله بتلك النية، عن إنجاد  $^3$  الطوال الرَّدِينيَّة، وبالدعاء من تلك المثابة الدينية، إلى رب البنية، عن الأمداد السنية، والأجواد تخوض بحر الماء إلى بحر المنية، وعن الجرد العربية في مقاود الليوث الأبية. فجدَّد  $^4$  برسم هذه الهدية، مراسم العهود الودية، والذمم الموحدية لتكون علامة على الأصل، ومُكذَّية لدعوى الوقف والفصل، وإشعارا بالألفة التي لا تزال ألفها [ بحول الله]  $^5$  الله]  $^5$  ألف الوصل، ولامها حراما على النصل. وحضر

<sup>1</sup> حدث ذلك عندما هاجم النصارى مدينة بلنسية حاضرة شرق الأندلس؛ فاستنجد أميرها أبو جميل زيان بن مردنيش بأبي زكريا بن عبد الواحد الحقصي سنة 635هـ/1238م. وأرسل إليه ابن الأبار القضاعي فأنشده قصيدته الشهيرة؛ ومطلعها:

أدرك بخيلك خيل الله أندلسا \* إن السبيل إلى منجاتها درسا

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الصبح: ((بدفعه)). <sup>3</sup> في الريحانة: ((واتخاذ)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في الصبح: ((وجدد)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> هذه العبارة ساقطة في الصبح، والتعريف. 950

بين يدينا رسولكم فلان، فقرر من فضلكم، ما لا ينكره من عرف علو مقداركم، وأصالة داركم، وفلك إبداركم، وقطب مداركم، وأجبناه  $^1$  عنه بجهد ما كنا لنقنع من جناه المهتصر، بالمقتضب المختصر، ولا لنقابل  $^2$  طول طوله بالقصر، لولا طروء الحصر. وقد كان بين الأسلاف رحمة الله عليهم ورضوانه  $^8$ ، وُدُّ أبرمت من أجل الله معاقده، ووثرت للخلوص الجلي النصوص، مضاجعه القارة ومراقده، وتعاهد بالجميل، توجع لفقده  $^1$  فيما سلف  $^4$  فاقده أبى الله ألا يكون لكم الفضل في غيما سلف  $^4$  فاقده أبى الله ألا يكون لكم الفضل في مكارمكم نذكر  $^5$  أو أي فواضلكم نشرح أو نشكر، أمفاتحتكم التي هي في الحقيقة عندنا  $^6$  فتح، أم هديتكم وفي وصفها للأقلام سبح، ولعدو الإسلام بحكمتها  $^7$ 

<sup>1</sup> في الريحانة: ((وأجبنا)).

<sup>2</sup> في الصبح: ((نُقَابِل)).

<sup>3</sup> في الريحانة: ((الأسلاف، رضوان الله عليهم، ودَّ...)). 4 هذه العرادة المهادة بين حاص تبن سقط ت في الصريح، ما تعريف

<sup>4</sup> هذه العبارة الواردة بين حاصرتين سقطت في الصبح، والتعريف. 5 ما المرابع المرا

في الريحانة: ((تُدُكر، أو أيَ فواضلكم تُشْرح أو تُشْكر)).  $^{5}$  في الصبح، والريحانة: ((هي عندنا في الحقيقة)).

 $<sup>^{7}</sup>$  نفسهما: ((بحكمة حكمتها)).

كبح. إنما نكل الشكر لمن يوفي جزاء الأعمال البرة، ولا يبخس مقال الذرة، ولا أدنى من مثقال الذرة، ذي الرحمة الثرة، والألطاف المتصلة المستمرة لا إله إلا هو. وإن تشوفتم إلى الأحوال الراهنة، وأسباب الكفر الواهية [ بقدرة الله] لا الواهية المؤفكم بطرفها، ولا الواهية المؤفكا، وهو أننا لما ونطلعكم على سبيل الإجمال بطرفها، وهو أننا لما أعادنا [ الله من التمحيص، إلى مثابة التخصيص، من بعد المرام العويص، كحلنا بتوفيق الله بصر البصيرة، ووقفنا على سبيله مسعي الحياة القصيرة، ورأينا كما نقل النيا، وكرّر على من قبلنا وعلينا، أن الدنيا، وإن غر الغرور، وأنام على سرر الغفلة السرور، فلم ينفع الخطور على أجداث الأحباب والمرور، جسر يعبر، ومتاع لا يغبط من حبي به، ولا يُجبر أم إنما هو خبر به يخبر الوأن الحسرة من حبي به، ولا يُجبر أم على تركه تجبراً وأن الأعمار أحلام،

<sup>1</sup> في الريحانة: ((الكفر الواهنة؛ فنحن...)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ساقطة في الإسكوريال.

<sup>3</sup> في الصبح: ((أعاد)). 4 في المدرجة ((١٧٠ مدر)

<sup>4</sup> في الصبح: ((ولا يحبر))؛ بالحاء المهملة.

<sup>5</sup> نفسه: ((بمقدارها)).

هذه العبارة واردة في الصبح، والتعريف؛ وساقطة في الإسكوريال.  $^6$ 

أحلام، وأن الناس نيام، وربما رحل الراحل عن الخان، وقد جلله بالأذى والدخان أو ترك به طيبا، وثناء يقوم بعده للآتي خطيبا، فجعلنا العدل في الأمور ملاكا، والتفقد للثغور مسواكا، وضجيج ألهاد، حديث الجهاد، وأحكامه مناط الاجتهاد، وقوله: ﴿ يَا لَيُهَا الأَيْهَا الرَّيْنَ النَّهُ وَلَمُ مَلَى تَجَارَةٍ تُنْجِيدُ مَ ﴾ دليل والمنشهاد، وبادرنا لم رَمَق ألحصون المضاعة، وجنح وجنح التقية دامس، أوعورتها لا ترديد لامس! ألم المساء ألم وساكنها بائس والأعصم في شعَفاتها من من العصمة آيس في فرينينا الفرات ركاياها، وغشينا بالصفيح وأفعمنا بالعذب الفرات ركاياها، وغشينا بالصفيح

<sup>1</sup> في الريحانة، والصبح: ((وضجيع))؛ بالعين المهملة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> اللَّية كلملة هكذا: (يَا أَيَهَا النَّينُ آمَنُوا هَلُ أَدُلُكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَدَابٍ الِيمِ). سورة الصف؛ الآية: 10.

<sup>3</sup> في الصبح، والتعريف: ((من حجج)).

في الإسكوريال، والصبح: ((من))؛ وصححت من التعريف.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في الصبح: ((من)).

<sup>6</sup> في الريحانة: ((وعوراته)).

<sup>7</sup> هذه العبارة الوُاردة بين حاصرتين ساقطة في الصبح.

<sup>8</sup> في الريحانة: ((شعباتها)).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> في الصبح: ((يائس)). 10 في السبح: ((يائس)).

<sup>10</sup> في الريحانة: ((فرتبنا)).

المضاعف أبوابها، واحتسبنا عند موفي الأجور ثوابها، وبيضنا بناصع الكلس أثوابها، فهي اليوم توهم حِسَّ العيان، أنها قطع من بيض العنان 2، تكاد تناول قرص البدر بالبنان، متكفلة للمؤمن، من فزع 3 الدنيا والآخرة والآخرة بالأمان، وأقرضنا الله قرضا 4، وأوسعنا مدونة الجيش عرضا، وفرضنا أنصافه مع الأهلة فرضا، واستندنا من التوكل على الله الغني الحميد إلى ظل لواء، ونبذنا إلى الطاغية عهده على سواء، وقلنا: ربّ 5 أنت العزيز، ولما العزيز، وكل جبّار لعزك ذليل، وحزبك هو الكثير، وما سواه فقليل، أنت الكافي، ووعدك الوعد الوافي فأفض علينا مدارع الصابرين، واكتبنا من الفائزين، بحظوظ رضاك، الظافرين، ﴿وَثَبِّتُ أَثْرَامَنَا وَالْنَصُرُنَا عَلَى القَوْمِ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في الريحانة: ((حسن)).

<sup>2</sup> في الأسكوريال: ((القيان)). وصححت من التعريف، والصبح.

قي الريحانة: ((قرع)). <sup>3</sup>

<sup>4</sup> استمد هذه العبارة بتصرف من قوله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه كتابه العزيز؛ مثل: الآية: 245 من سورة البقرة، الآية: 12 من سورة المائدة، والآيتان: 11 - 18 من سورة الحديد، والآية: 17 من سورة التغابن، والآية: 20 من سورة المزمل.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في الريحانة، والصبح: ((ربنا)).

الكافيين كالم فتحركنا أولى الحركات، وفاتحة مصحف البركات، في خف من الحشود، واقتصار على من البركات، في خف من الحشود والجنود إلى حصن آشر البازي المطل العلم العلم ومهدي البازي المطل المصل وركاب العدوا الضال المضل، ومهدي ومهدي نفثات الصل، على امتناعه وارتفاعه، وسمو المناعه، وما بذل العدو فيه من استعداده، وتوفير أسلحته وأزواده، وانتخاب أنجاده. فصلينا ألم بنفسنا ناره، وزاحمنا وزاحمنا عليه الشهداء نصابر أواره، ونلقي بالجوارح العزيزة سهامه المسمومة، وجلامِدَه الملمومة وأحجاره، حتى فرعنا بحول ألا من لا حول ولا قوة إلا به، أبراجه المنيعة وأسواره، وكففنا عن البلاد والعباد أضراره، بعد أن

955

الآية كاملة هكذا: (وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِعْ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَبّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى القوْمِ الكَافِرِينَ). سورة البقرة؛ الآية: 250.
 في الصبح: ((ما)).

قسبق التعريف به. وفي الصبح: ((آش))؛ هو تحريف.

<sup>4</sup> في الريحانة: ((السامي)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> هذه العبارة ساقطة في الإسكوريال.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في الريحانة: ((وسمر)). <sup>7</sup> نفسه: ((فطبنا عليه بنفسنا)).

<sup>8</sup> نفسه: ((وجلاسده الملونة)).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> نفسه: ((بحول الله، من...)).

استضفنا إليه حصن السهلة  $^1$  جاره، ورحلنا عنه بعد أن شحناه رابطة وحامية، وأزوادا  $^2$  نامية، وعملنا في بيدنا في في رم ما ثلم القتال، وبقر من بطون مسابقة  $^8$  الرجال واقتدينا بنبينا صلوات الله وسلامه عليه في الخندق، لما حمى ذلك المجال، ووقع الارتجاز المنقول خبره والارتجال  $^4$ ، وما كان ليقر الإسلام مع تركه القرار، وقد وقد كتب الجوار، وتداعى الدعرة، وتعاوى الشرار. وقد  $^5$  كنا أغزينا الجهة الغربية من المسلمين بمدينة  $^6$  رغة  $^7$  التي سدت بين القاعدتين رندة ومالقة  $^8$  الطريق، وألبست ذل الفراق ذلك الفريق، ومنعتهما أن تسيغا  $^9$  الريق، فلا سبيل إلى الإلمام لطيف المنام إلا في

<sup>1</sup> يسمى هذا الحصن أيضاً شنتمرية الشرق؛ Santa Maria de Al بسمى هذا الحصن أيضاً شنتمرية والشرق؛ barracin

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الربحانة: ((وأوسعناه أزواداً)).

<sup>3</sup> في الصبح: ((مسالحة)).

<sup>4</sup> في الريحانة: ((والارتحال))؛ بالحاء المهملة.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في الصبح: ((وكنا أغزينا)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في الريحانة: ((مدينة)). ( أن الريحانة: ورندة ورندة. أسمى بالإسبانية Burgo؛ وتقع بين مالقة ورندة.

تستمى بالمنبائية Birgo؛ وتقع بين منطقة و 8 في الصبح: ((مالقة ورندة)).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> في الريحانة، والصبح: ((أنْ يسيغا)).

الأحلام، ولا رسالة إلا في أجنحة هدي  $^1$  الحمام، فيسر فيسر الله فتحها، وعجل منحها، بعد حرب أنبتت فيها النحور وتزينت الحور، وتبع هذه الأم بنات شهيرة، وبقع للزرع والضرع خيرة، فشفي الثغر من بوسه، وتهلل وجه الإسلام بتلك الناحية بعد عبوسه. ثم أعملنا الحركة إلى مدينة  $^2$ ، على بعد المدا  $^2$  وتغلغلها في  $^3$  بلاد العدا، واقتحام هول الفلا  $^4$  وغول الرّدى، مدينة تبنتها  $^3$  حمص، فأوسعت الدار، وأغلت الشوار، وراعت الاستكثار، وبسطت الاعتمار، رجح إلينا قصدها على البعد، والطريق الجعد، ما أشقت  $^3$  به المسلمين، من وبطائرها  $^7$  المشئوم متيمنين، قد أنهكم الاعتقال، والقيود والقيود الثقال، وأضرعهم الإسار، وجللهم الانكسار.

<sup>1</sup> في التعريف: ((هدل)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الريحانة: ((أطريرة)).

في الصبح: ((وتعلقها على بلاد...)).
 في الريحانة: ((البلا)).

<sup>5</sup> في الإسكوريالُ، والصبح: ((بنتها)). وصوبت من التعريف.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في الصبح، والريحانة: ((أسفت)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في الريحانة: ((بظاهرها)).

فجدلوهم في مصرع واحد، وتركوهم عبرة للرائي والمشاهد، وأهدوا بوقيعتهم إلى الإسلام، ثكل الواجد، ويَرَة  $^{1}$  الماجد، فكبسناها كبسا، وفجأناها  $^{2}$ ، بإلهام من لا يضل ولا ينسى، فصبحتها الخيل، ثم تلاحق الرَّجُل لًا  $^{5}$  يضل ولا ينسى، فصبحتها الخيل، ثم تلاحق الرَّجُل لًا  $^{5}$  اللَّيْل  $^{4}$ ، وحاق بها الويل، فأبيح منها الذِّمَار  $^{5}$  وأخذها الدمار، ومحقت من مصانعها البيض الذِّمَار  $^{5}$  وأخذها الدمار، ومحقت من مصانعها البيض البيض المؤهلة، وخسفت الأقمار، وشفيت من دماء أهليها  $^{7}$ ، الضلوع الحرار  $^{8}$ ، وسلطت على هياكلها النار، النار، واستولى على الآلاف  $^{9}$  العديدة من سبيها الإسار، وانتهى إلى إشبيلية الثكلى المغار، فجلل وجوه من بها من كبار النصرانية الصغار، واستولت الأيدي على ما لا يسعه الوصف ولا تقله الأوقار، وعدنا والأرض

<sup>1</sup> في الريحانة: ((وثرَّة)).

<sup>2</sup> في الإسكوريال: ((وفجناها))؛ والتصويب من الصبح.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في الصبح، والريكانة: ((كما)).

<sup>4</sup> في الريحانة: ((السيل)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الذَّمار: كل متا يجب حفظه وحمايته من: عرض، وقِيَم وحُرُم.

<sup>&</sup>lt;sup>0</sup> أي السيوف.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في الصبح، والريحانة: ((أهلها)). 8 في الصبح، والريحانة: ((أهلها)).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في الريحانة: ((الجرار))؛ بالجيم المعجمة التحتية. و نفسه: ((الآلات)).

<sup>958</sup> 

تموج سبيا، لم تترك لومنرين شبلاً، ولا بَوْجرة ظبيا، والعقائل حسرى، والعيون يبهرها الصنع الأسرى، وصبح السرى قد حمد، من بعد بعد السرى، فرسبمان الذي أسرى له، ولسان الحمية ينادي في تلك الكنائس المخزية والنوادي، يا لثارات الأسرى. ولم يكن يكن إلا أن نُفلَت الأنفال، ووسمت بالأوضاخ الأغفال، وتميزت الهوادي والأكفال، وكان إلى غزو مدينة جيان الاحتفال، قدنا إليها الجرد تلاعب الظلال نشاطا، والأبطال تقتحم الأخطار رضى بما عند الله اغتباطا، والمهندة الدَّلِق تسبق إلى الرقاب استلالا واختراطا، والرَّدينيَّة السمر تسترط حيَّاتها والنفوس واختراطا، والرَّدينيَّة السمر تسترط حيَّاتها والنفوس

<sup>1</sup> في الصبح: ((نترك)).

<sup>2</sup> في الصبح: ((تبهرها)).

<sup>3</sup> ساقطة في الإسكوريال.

<sup>4</sup> استمدت من قوله تعالى: (سُبْحَانَ الذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ المَسْجِدِ المُسْجِدِ المُسْجِدِ المُقْصَا الذِي بَارَكْنَا حَوْلَهَ لِثْرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ). سورة الإسراء؛ الآية: 1.

و في الصبح، والريحانة: ((المخربة)).

<sup>6</sup> في الريحانة: ((نقلت)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في الصبح، والإسكوريال: ((بالإرضاخ)). وصححت من الريحانة، والتعريف. والتعريف.

<sup>8</sup> في الصبح: ((الرُّزْق)).

<sup>9</sup> في الصبح: ((حياة)).

استراطا. [ واستكثرنا من عدد القتال احتياطاً 1 ، وأزحنا وأزحنا وأزحنا العلل عمن أراد جهادا ، منجيا غباره من دخان وخان وجهنم ورباطا ، ونادينا الجهاد الجهاد ، يا [ أمة الجهاد راية] النبي الهاد ((الجنة الجنة تحت ظلال السيوف)) والحداد ، فهز النداء إلى الله تعالى ، كل عامر عامر وغامر ، وائتمر الجم من دعوة الحق إلى أمر آمر ، وأتى الناس من الفجوج العميقة رجالاً ، ومحلى لُمل ضامي وسدت الحشود مسالك الطرق العريضة سدا ، ومد وسدت الحشود مسالك الطرق العريضة سدا ، ومد بحرها الزاخر مدا ، فلا يجد لها الناظر ولا المناظر حدا .

<sup>1</sup> ما بين حاصرتين ساقط في الصبح.

<sup>2</sup> في الريحانة: ((وأرحنا)).

<sup>3</sup> في الريّحانة: ((نّار)).

<sup>4</sup> ما ورد هنا بين حاصرتين ساقط في الإسكوريال.

<sup>5</sup> حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال فيه: ((واعلموا أنّ الجنة الجنة تحت ظلال السيوف)). فتح الباري بشرح صحيح البخاري. وورد أيضاً بصيغ وروايات أخرى.

مستمدة من قوله تعالى: (وَأَدُنْ فِي النّاس بالحَجّ يَأتُوكَ رَجَالاً وَعَلَى كُلّ كُلّ ضَامِر يَأتِينَ مِنْ كُلّ فَجّ عَمِيق). سورة الحج؛ الآية: 27.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في الريحانة: ((الرياض)). <sup>8</sup> في الصبح: ((الطريق)).

<sup>960</sup> 

سكانها من الكفّار الخلود، وكرسي الملك، ومجنبته الوسطى، من ذلك السلك  $^1$ , باءت بالمزايا العديدة، ونجحت وعند الوزان بغيرها من أمّات البلاد  $^2$  رجحت، غاب الأسود، وجحر الحيات السود، ومنصب التماثيل الهائلة، ومعقل النواقيس الصائلة. وأدنينا إليها المراحل  $^1$  وعينا لبحارا  $^1$  المحلات المستقلات منها الساحل. ولمّا أكْثَبْنا  $^1$  جوارها، وكدنا نلمح  $^2$  نارها، نارها، تحركنا ووشاح الأفق المرقوم بزهر النجوم، قد دار دائره، والليل من خوف الصباح، على سرحه  $^1$  المستباح، المستباح، قد شابت غدائره، والنسر يرفرف باليمن طائره، والسّماك الرامح  $^1$  يثأر بعز  $^1$  الإسلام ثائره، والنعائم راعدة فرائص الجسد من خوف الأسد، والقوس يرسل

961

<sup>1</sup> نفسه: ((الممالك)).

<sup>2</sup> في الصبح: ((البلدان)).

 $<sup>^{5}</sup>$  في التعريف، والصبح: ((وعينا لتجّار)).  $^{4}$  في الريحانة: ((اكتسبنا)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في الريحاكة: ((اكتسبتا)). 5 نفسه: ((نلتمح)).

<sup>6</sup> في التعريف: ((سطحه)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في الريحانة: ((الرمَّاح)).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في الصبح: ((ثغر)). أ

سهم السعادة، بوتر العادة إلى أهداف <sup>1</sup> النّع ما المعادة، والجوزاء عابرة نهر المجرة، والزهرة تغار من الشعرى العبور بالضرة، وعطارد يسدي في حبل <sup>2</sup> الحروب على البلد المحروب ويلحم، ويناظر على أشكالها الهندسية <sup>3</sup> فيفحم، والأحمر يبهر، والعلم الأبيض يفري وينهر، والمشتري في فضل الجهاد ويعيذ، ويزاحم في الحلقات <sup>4</sup> على ما للسعادة من الصفات ويزيد، وزحل الحلقات <sup>4</sup> على ما للسعادة من الصفات ويزيد، وزحل عن الطالع منزحل، وعن العاشر مرتحل، وفي زلق السقوط وحل، والبدر يطارح حجر المنجنيق، كيف يهوي الى النيق، ومطلع الشمس يرقب، وجدار الأفق يكاد بالعيون عنها ينقب. ولما <sup>5</sup> فشا سر الصباح واهتز أعطاف أطلالا الأسود على الفرائس، والفحول على العرائس،

<sup>1</sup> في الريحانة: ((أهداب)).

<sup>2</sup> في الصبح، والإسكوريال: ((جيل)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في الريحانة: ((الهندميّة)).

<sup>4</sup> في الصّبح: ((الكُلفات)). ﴿

<sup>5</sup> يعتبر هذا النص الآتي من روائع ابن الخطيب؛ التي وصف فيها إحدى المعارك القتالية بأسلوب رفيع ودقيق.

<sup>6</sup> في الريحانة: ((أطلنا)).

فنظرنا منظرا يروع بأسا ومنعة، ويروق وضعا وصنعة، تلفعت معاقله الشم للسحاب ببرود ووردت من غدير المنزن في برود، وأسرعت لاقتطاف أزهار النجوم، والمذراع بين النطاق معاصم رود، وبلدا قيعيي الماسح والذارع  $^4$ ، وينتظم المحاني والأجارع. فقلنا الهم نفله أيدي والذارع  $^5$ ، وأرنا فيه آية من آيات جهادك، فنزلنا أيدي عبادك  $^5$ ، وأرنا فيه آية من آيات جهادك، فنزلنا بساحتها العريضة المتون، نزول الغيث الهتون، وتيمنا من فحصها الأفيح بسورة التين والزيتون، متبرية  $^6$  من أمان الرحمن للبلد المفتون، وأعجلنا الناس بحمية نفوسهم النفيسة، وسجية شجاعتهم البئيسة، عن أن نُبَوِّيء  $^7$  للقتال المقاعد، وندني بإسماع شهير النفير منهم الأباعد. وقبل أن يلتقي الخديم بالمخدوم، ويركع المنجنيق ركعتي القدوم، فدافعوا  $^8$  من أصحر إليهم من الفرسان، وسبق

963

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في الريحانة: ((عُدْر)).

<sup>2</sup> في الصبح: ((لاُختطاف)).

<sup>3</sup> في الريحانة: ((وبلدٌ)).

<sup>4</sup> نفسه: ((والدَّارع، ينتظم المجاني والأجارح)). 5 نفسه: ((عبادك وبردك)).

<sup>6</sup> في الصبح: ((متربة)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في الإسكوريال: ((نبوه))؛ وصححت من التعريف، والصبح.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في الصبح: ((فدفعوا)).

وسبق إلى حومة الميدان، حتى أحجروهم في البلد، وسلبوهم لباس الجلد، في موقف يذهل الوالد عن الولد أ، صابت ألسهام فيه غماما، وطارت كأسراب الحمام تهدي حماما، وأضحت القنا قصدا، بعد أن كانت شهابا رصدا. وماج بحر القتام بأمواج النصول، وأخذ الأرض الرجفان لزلزال الصباح ألموصول. فلا ترى إلا شهيدا تظلل مصرعه الحور، وصريعا تقذف به إلى الساحل أمواج للك البحور، ونواشب تبأى بها الوجوه الوجوه الوجيهة عند الله والنحور، فالمقضب فوده يُخْصَب أ، والأسمر غصنه سيثمر أه والمغفر حماه يخفر، وظهور القسي تُقْصَم أم وعصم الجند الكوافر

<sup>1</sup> تأثر بقوله تعالى في وصف الساعة: (يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَدْهَلُ كُلّ مُرْضِعَةً عَمّا أَرْضَعَتْ وتَصْعَةُ وَتَرَى النّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمُّ بِسُكَارَى وَلَا شُمُّ اللهِ شَدِيدٌ ). سورة الحج؛ الآية: 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الصبح: ((صارت)).

<sup>3</sup> نفسه: ((الصِّياح)).

 <sup>4</sup> ساقطة في الإسكوريال، والتعريف.
 5 في الصبح: ((يخضب))؛ بالضاد المعجمة.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في الصبح، وُالْريحانة: ((يستثمر)).

<sup>7</sup> في الريحانة: ((تُقْصَم)).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في الإسكوريال: ((الجنن))؛ والتصحيح من الصبح، والتعريف. 964

الكوافر تفصم. وورق <sup>1</sup> اليلب في المنقلب يسقط، والبتر<sup>2</sup> تكتب<sup>3</sup>، والسمر تنقط، فاقتحم الربض الأعظم لحينه، وأظهر الله لعيون المبصرين والمستبصرين عزة دينه، وتبرأ الشيطان من خدينه <sup>4</sup> وبَهَت <sup>5</sup> الكفار وخذلوا وبكل وبكل مَرْصَدٍ <sup>6</sup> جدلوا، ثم دخل البلد بعده غلابا، وجلل وجلل قتلا واستلابا، فلا تسل إلا الظبا والأسل، عن قيام ساعته، وهول يومها وشناعته، وتخريب المبايت والمباني، وغنى الأيدي من خزائن تلك المغاني، ونقل الوجود الأول إلى الوجود الثاني، وتخارق السيف فجاء <sup>7</sup> بغير المعتاد، ونهلت القنا الرَّدِينيَّة من الدماء، حتى كادت تورق كالأغصان المغترسة والأوتاد، وهامت حتى كادت تورق كالأغصان المغترسة والأوتاد، وهامت ونفدت

965

<sup>1</sup> في الريحانة: ((ودرق)).

 $<sup>^{2}</sup>$  في التعريف: (( البيض)).  $^{3}$  في الريحانة: ((يكتب)).

عي مريدد. ((يسب)) 4 أي: صاحبه.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في الصبح: ((وثهب)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في الريحانة: ((وكل مصرع)). 7 نفسه: ((فجار)).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في الريحانة: ((وأربت)).

مواردها أفشحت بما ألحت، وسدت المسالك جثث الفتلى فمنعت العابر، واستأصل الله من عدوه الشأفة وقطع الدابر، وأزلف الشهيد، وأحسب الصابر، وسبقت رسل الفتح الذي لم يسمع بمثله في الزمن الغابر، تنقل البشرى من أفواه المحابر، إلى آذان المنابر. أقمنا بها أياما نعقر الأشجار، ونستأصل بالتخريب الوجار أوسان الانتقام من عبدة الأصنام، ينادي يا لثارات الإسكندرية تشفيا من الفجار، ورعيا لحق الجار. وقفلنا وأجنحة الرايات برياح العنانات أخافقة، وأوفاق التوفيق، الناشئة الناشئة من خطوط الطريق موافقة، وأسواق العز بالله نافقة، وحملاء الرفق مصاحبة، والحمد لله، مرافقة، وقد ضاقت ذروع الجبال عن أعناق الصب السبال أو ورفعت على الأكفال ردفاء كرائم الأنفال، وقلقلت من النواقيس أجرام الجبال بالهندام والاحتيال، وهلك أوليقيس أجرام الجبال بالهندام والاحتيال، وهلك

<sup>1</sup> في الصبح، والريحانة: ((موادَّها)).

<sup>2</sup> الوجار: جمر يسكنه الضبع وغيره من الوحوش.

قي التعريف، والصبح، والريحانة: ((العنايات)).
 في الريحانة: ((الصب السيال)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في الريحانة: ((وهلكت بهلاك)).

<sup>966</sup> 

بهلك هذه الأم، بنات كن يرتضعن ثديها الحوافل، ويستوثرن حجرها الكافل، شمل التخريب أسوارها، وعجلت النار بواها 1.

ثم تحركنا بعدها حركة الفتح، وأرسلنا دِلاَء الأدلاء  $^2$  قبل المُتْح  $^3$ ، فبشرت بالمنح. وقصدنا لمدينة  $^4$  أبُدَة، وهي ثانية الجناحين، وكبرى الأختين، ومساهمة جيان في حين الحين، مدينة أخذت عرض  $^5$  الفضاء الأخرق، وتمشت في  $^6$  أرباضها تمشي الكتابة الجامحة في المُهْرَق  $^7$ ، المشتملة على المتاجر والمكاسب، والوضع المناسب، والفضع المناسب، والفلح  $^8$  المعيي رَبُّعُه  $^9$  عمل الحاسب، وكوارة  $^{10}$  اللاسب،  $^{11}$  المتعددة اليعاسب، أن فأناخ العفاء الدير  $^{11}$  المتعددة اليعاسب،  $^{12}$  فأناخ العفاء

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> نفسه: ((بوادرها)).

<sup>2</sup> في الصبح: ((الإدلال)).

قي الريحانة، والصبح: ((المَنْح)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نفسهما: ((مدينة))؛ بدون لام. <sup>5</sup> في الريحانة: ((عريض)).

<sup>6</sup> في الصّبح، والريحانة: ((فيه)).

<sup>7</sup> أي: الصحيفة.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> في الريحانة: ((عده على الحاسب)). أو في الريحانة: ((عده على الحاسب)). والكوارة: ما يتخذ للنّحل كعش من القضبان. 10 في الإسكوريال، والريحانة: ((وكورة)). والكوارة: ما يتخذ للنّحل كعش من القضبان.

<sup>11</sup> في الصبح: ((الْدَبْرِ)).

<sup>12</sup> هذه العبارة سُاقطة في الصبح.

بربوعها العامرة، ودارت كؤوس عقار الحتوف ببنان السيوف على متديريها المعاقرة، وصبحتها طلائع الفاقرة، وأغنيت ببطون أسوارها، عوج المعاول الباقرة، ودخلت مدينها عنوة السيف، في أسرع من خطرة الطيف، ولا مدينها عنوة السيف، في أسرع من مدينة حافلة، تسل عن الكيف. فلم يبلغ العفاء من مدينة حافلة، وعقيلة في حلل المحاسن رافلة، ما بلغ من هذه البائسة، التي سجدت لآلهة النيران أبراجها، وتضاءل بالرغام معراجها، وضفت على أعطافها ملابس الخذلان وأقفر من كنائسها كناس الغزلان. ثم تأهبنا لغزو أم القرى الكافرة، وخزائن المزائن ألوافرة، وربة الشهرة السافرة، لوالأنباء المسافرة ألوافرة، وربة الشهرة السافرة، لوالأنباء المافرة الحالية الكاسية، والأطواد الراسخة الراسية، والمباني المباهية، والزهراء الزاهية أن والحاسن غير والمباني المباهية، والزهراء الزاهية أن والحاسن غير

<sup>1</sup> في الإسكوريال: ((المعاون)).

<sup>2</sup> في الصبح: ((ولا تُسأل)).

<sup>3</sup> في الريحانة: ((المدائن)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> هَذه العبارة سَاقطة في الإسكوريال.

<sup>5</sup> هذا اقتباس للآية: 10؛ من سورة القارعة.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في الريحانة: ((المزاهية)).

المتناهية، حيث هالة بدر السماء، قد استدارت من السور المشيد البناء دارا  $^1$ ، ونهر المجرة من نهرها الفياض، الملسول حسامه من غمود  $^2$  الغياض قد لصق بها جارا، وفلك الدولاب المعتدل الانقلاب، قد استقام مدارا، ورجع الحنين اشتياقا إلى الحبيب الأول، وادكارا، حيث الطود كالتاج، يزدان بلجين العذب المجاج فيزري بتاج الطود كالتاج، يزدان بلجين العذب المجاج فيزري بتاج كسرى ودارا، حيث قسي الجسور المديرة  $^3$ ، كأنها عوج المُطِيِّ الغريرة، تعبر النهر قطارا، حيث آثار العامري المجاهد، تعبق بين تلك المعاهد شذا معطارا، حيث كرائم السَّحاب  $^4$  تزور  $^5$  عرائس الرياض الحبايب فتحمل لها لها من الدر نثارا، حيث شمول الشَّمال  $^6$  تدار على الأدواح، بالغدو والرواح، فترى الغصون سكارى، وما هي بسكارى  $^7$ ، حيث أيدي الافتتاح تفتض من شقائق

<sup>1</sup> هذه الكلمة ساقطة في الصبح.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الريحانة: ((غُمُد اَلفيَّاض)). <sup>3</sup> في الريحانة: ((المديدة)).

عي الريحات ((السحائب)). 4 في الصبح، والريحانة: ((السحائب)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في الريحانة: ((ترزوره)).

<sup>6</sup> نفسه: ((الشمائل تدور)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> اقتبس هُذا القول من الآية: 2، من سورة الحج. أثبتت قبل هذا.

البطاح أبكارا، حيث تُغُور الأقاح <sup>1</sup> الباسم، تقبلها بالسحر زوار النواسم، فتخفق قلوب النجوم <sup>2</sup>، الغيارى حيث المصلى العتيق قد رحب مجالا، وطال منارا، وأزرى ببلاط الوليد احتقارا، حيث الظهور المثارة بسلاح الفلاح، ببلاط الوليد احتقارا، حيث الظهور المثارة بسلاح الفلاح، تجب عن مثل أسنمة المهارى، والبطون كأنها لتدميث الغمائم بطون العذارى، والأدواح العالية تخترق أعلامها الهادية بالجداول الخيارى <sup>3</sup>. فما شئت من جو صقيل <sup>4</sup> ومعرس للحُسْن <sup>5</sup> ومقيل، ومالك للعقل وعقيل، وخمائل كم فيها للبلابل من قال وقيل، وخفيف وعقيل، وخمائل كم فيها للبلابل من قال وقيل، وخفيف يجاوب بثقيل، وسنابل تحكي من فوق سوقها، وقضب بسوقها الهمزات فوق الألفات، والعصافير البديعة الصفات، فوق القضب المؤتلفات، تميل لهبوب <sup>6</sup> الصبًا والجنوب، مالئة <sup>7</sup> الجيوب بدرر الحبوب، وبطاح لا تعرف

<sup>1</sup> في الريحانة: ((تغور الأقاصي البواسيم تُقلِّبُها...)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الإسكوريال: ((النجم)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في الريحانة: ((الحيارا))، وفي الصبح: ((الخبارا)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في التعريف: ((بقبل)). <sup>5</sup> في الريحانة: ((للخنس)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في الصّبح: ((بِهُبوب)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> نفسه: ((مائلة)).

تعرف عين المحل، فتطلبه بالذخل، ولا تصرف أفي خدمة بيض قباب الأزهار، عند افتتاح السوسن والبهار، غير العبدان من سودان النحل أو وبحر الفلاحة الذي لا يدرك ساحله، ولا يبلغ الطيَّة ألبعيدة راحله، إلى الوادي، وسمر النوادي، وقرار دموع الغوادي المتجاسر على تخطيه، عند تمطيه، الجسر العادي، والوطن الذي ليس من عمرو ولا زيد، والفرا الذي في جوفه كل صيد أقل كرسيه خلافة الإسلام، وأغار أبالرصافة والجسر دار السلام أو وما عسى أن تطنب في وصفه ألسنة الأقلام، أو تعبر به عن ذلك الكمال، فنون الكلام.

<sup>1</sup> في الريحانة: ((ولا يصرف)).

<sup>2</sup> في الصبح: ((النَّفَل)).

<sup>3</sup> في الريحانة: ((القبة)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في الريحانة: ((الصيد)). وهنا إحالة إلى المثل السائر ((كل الصيد في جوف الفرا)). وقد سبقت الإشارة إليه.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>ِ في الصبح: ((أعار))؛ بالعين المهملة.

أشّارة إلى قصة، وقول علي بن الجهم للمتوكل العباسي:
 عيون المها بين الرصافة والجسر \* جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري خليلي ما أحلى الهوى \* وأمره أعرفنني بالحلو منه وبالمر 971

الله في نواصيها الخير 1. ولما وقفنا بظاهرها المبهت المعجب، واصطففنا بخارجها المنبت المنجب، والقلوب تلتمس الإعانة من منعم مجزل، وتستنزل مدد 2 الملائكة من منجد منزل، والركائب واقفة من خلفنا بمعزل، تتناشد في معاهد الإسلام:

<sup>1</sup> إشارة إلى حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال فيه: ((الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة)). البخاري في المناقب. 2 ساقطة في الإسكوريال، والريحانة. 972

## ((قِفَ نَبِكِ مِن ذكرَى حبيب ومَنْزل))1.

برز من حاميتها المحامية، ووقود النار الحامية، وبقية السيف الوافرة على الحصاد النامية، قطع الغمائم الهامية، وأمواج البحور الطامية واستجنت بظلال أبطال المجال، أعداد الرجال الناشبة والرامية، وتصدى للنزال، من صناديدها الصهب السيال 2، أمثال الهضاب الراسية، يجنّها 3 جُنن السوابغ الكاسية، وقواميسها المغادية 4 للصلبان يوم بؤسها بنفوسها المواسية وخنازيرها التي عدتها عن قبول حجج الله ورسوله، ستور الظلم الغاشية، وصخور القلوب القاسية، فكان 5 بين الفريقين أمام جسرها الذي فرق البحر، وحلي بلجينه ولآلي زينه منها النحر، حرب لم تنسج الأزمان على منوالها، ولا

<sup>1</sup> هذا صدر بيت ومطلع معلقة امرئ القيس. جاء عجزه هكذا:

<sup>((</sup>بسِقْطِ اللَّوى بين الدَّخول وحَوْمَل)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الصبح: ((السّبال)). <sup>3</sup> نفسه: ((تجنُّها)).

<sup>4</sup> في الصبح، والريحانة: ((المفادية)).

<sup>5</sup> في الريحانة: ((وكان)).

أتت الأيام <sup>1</sup> الحبالي بمثل أجنة أهوالها، من قاساها بالفجار أفك وفجر، أو مثلها بجفر <sup>2</sup> الهباءة خرف هجر، ومن شبهها بحرب داحس والغبراء، فما عرف الخبر، فليسل من عرَّف <sup>8</sup> وخبر. ومن نظرها بيوم شعب جبله، فهو ذو بله، أو عادلها ببطن عاقل، فهو <sup>4</sup> غير عاقل أو احتج بيوم ذي قار، فهو إلى المعرفة ذو افتقار. أو ناضل بيوم الكديد، فسهمه غير السديد. إنما كان مقاما غير معتاد، ومرعى نفوس لم يَف بوصفه لسان مرتاد، وزلزال جبال أوتاد، ومتلف مذخور لسلطان الشيطان وعتاد، أعلم فيه البطل الباسل، وتورَّد <sup>5</sup> الأبيض الباتر، وانبعث <sup>6</sup> من حدب الحنية إلى هدف الرمية الناشر الناسل، ورويت لمرسلات السهام المراسل، ثم أفضى أمر الناسل، ورويت لمرسلات السهام المراسل، ثم أفضى أمر

<sup>1</sup> في الريحانة: ((الليالي)).

<sup>2</sup> نفسه: ((بحفر))؛ بالحاء المهملة.

في الريحانة، والصبح: (( + (-1) ) ).

 $<sup>^{4}</sup>$  في الصبح:  $((\dot{\mathbf{b}}\dot{\mathbf{s}}\mathbf{u}, ()).$  في الريحانة:  $((\ddot{\mathbf{u}}\dot{\mathbf{c}}\dot{\mathbf{c}})).$ 

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفسه: ((وابتعث)).

الرماح إلى التشاجر والارتباك، ونَشِبَت أَ الأسنَّة في الدروع نَشَب أَ السمك في الشباك، ثم اختلط المرعى بالهمل، وعزل الرَّديني عن العمل، وعادت السيوف من فوق المفارق تيجانا، بعد أن شقت غدر السوابغ خلجانا، واتحدت جداول الدروع فصارت بحرا، وكان التعانق، فلا وتحدت جداول الدروع فصارت بحرا، وكان التعانق، فلا ترى إلا نحرا يلازم نحرا، عناق وداع، وموقف شمل ذي انصداع، وإجابة مناد إلى فراق الأبد وداع. واستكشفت مآل ألم الطبن الشفافة، وهبت بريح النصر الطلائع المبشرة الهفافة، ثم أمد السَّيْل ذلك العباب، وصقل الاستبصار الألباب، واستخلص العزم صفوة اللباب، وقال لسان النصر أن واستخلص العزم صفوة اللباب، وقال لسان النصر أن واستخلص العزم مناجل الشفار، فأصبحت طوائف الكفار، حصائد مناجل الشفار، فمغافرهم قد رضيت حرماتها بالإخفار أ، ورؤوسهم فمغافرهم قد رضيت حرماتها بالإخفار أ، ورؤوسهم

<sup>1</sup> في الريحانة: (وتشبثت)).

<sup>2</sup> نفسه: ((تشبث)).

<sup>3</sup> نفسه: ((منال)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نفسه: ((الصبر)).

الآية كاملة هكذا: (قالَ رَجُلان مِنَ الذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ البّابَ قَادُا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنّكُمْ عَالِبُونَ وَعَلَى اللّهِ فَتَوكَلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ). سيورة المائدة؛ الآية: 23.

<sup>6</sup> في الصبح: ((فمفارقهم)).

ورؤوسهم محطوطة في غير مقام  $^2$  الاستغفار، وعلت الرايات من فوق تلك الأبراج المستطرفة والأسوار  $^3$ ، لولا الانتهاء إلى الحد ورفرف على المدينة جناح البوار  $^4$ ، لولا الانتهاء إلى الحد والمقدار، والوقوف عند اختفاء سر الأقدار  $^5$ . ثم عبرنا نهرها، وشَدَدْنا  $^6$  بيدي  $^7$  الله قهرها، وضيقنا حصرها  $^8$  وأدرنا بلآليء القباب البيض خصرها  $^8$ ، وأقمنا بها أياما تحوم عقبان البنود على فريستها حياماً، وندمى  $^9$  الأدواح  $^{10}$  ببوارها، ونسلط  $^{11}$  النيران  $^{12}$  على أقطارها، فلولا عائق  $^{13}$  المطر، لحصلنا من فتح ذلك الوطن على الوطر. فرأينا أن نروضها بالاجتثاث والانتساف، ونوالي

```
أ في الصبح: ((بالإعقار)).

أ نفسه: ((معالم)).

أ نفسه: ((الأسوار))؛ بدون واو.

أي: الهلاك

في الإسكوريال، والصبح: ((المقدار)).

في الريحانة: ((وسددنا))؛ بالسين المهملة.

في الصبح، والريحانة: ((بأيدي)).

ما بين حاصرتين ساقط في الصبح.

وفي الصبح: ((وترمي)).

أنفسه: ((الأرواح)).

أنفسه: ((وتسلط)).

أنفسه: ((عوانق)).
```

على زروعها، وربوعها كرات رياح الاعتساف، حتى يتهيأ للإسلام لوك طعمتها، ويتهنأ بفضل الله، إرث نعمتها. ثم كانت عن موقفها الإفاضة <sup>1</sup> بعد نحر النُّحور، النُّحور، وقذف جمار الدمار، على العدو المدحور <sup>2</sup>، وتدافعت خلفنا [ السيّقات المتسقات] <sup>3</sup> تدافع أمواج البحور البحور وبعد أن ألححنا على جناتها المصحرة، وكرومها المستبحرة <sup>4</sup> إلحاح الغريم، وعوضناها المنظر الكريه [ من المنظر الكريم] <sup>5</sup>: وطاف عليها طائف من ربِّك <sup>6</sup> المنظر الكريم] <sup>7</sup>، وأغرينا حلاق النار بحمم فأصبحت كالصّريم <sup>7</sup>، وأغرينا حلاق النار بحمم المحيم <sup>8</sup>، وراكمنا <sup>9</sup> في أجواف أجوائها غمائم الدخان، الدخان، تذكر طيبة البان بيوم الغميم، وأرسلنا

<sup>2</sup> في الريحانة: ((المذعور)).

<sup>3</sup> في الصبح: ((السابقات المستقلات)).

<sup>4</sup> نفسه: ((المشتجرة)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> هذه العبارة ساقطة في الإسكوريال.

أفي الصبح: ((من ربّناً))، وفي الريحانة: ((ربّها)).
 الآيتان هكذا: (قطاف عَلِيْهَا طائِفٌ مِنْ ربّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ \* فأصْبَحَتْ

كَالْصَرِيمِ). سورة القلم؛ الآيتان: 19 - 20.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في الصبح: ((الحجم)). <sup>9</sup> في الريحانة: ((وراكنًا)).

رياح الغارات،  $1^{1}$  تذر من شيء أتت عليه، إلا جعلته كالرميم، واستقبلنا الوادي يهول مدا، ويروع وسيفه الصقيل حداً  $1^{1}$ ، فيسره الله من بعد الإعواز، وانطلقت على الفرضة، بتلك الفرصة أنيدي الانتهاز، الانتهاز، وسألنا من ساءله أسد بن الفرات فأفتى برجحان الجواز، فعم الاكتساح ولاستباح جميع الأحواز، فأديل المصون، وانتهبت القرى، وهدمت الحصون واجتثت الأصول، وحطمت الغصون، ولم نرفع عنها إلى يوم فأعارة، تصافحها بالبؤس، وتطلع عليها غررها الضاحكة باليوم العبوس، فهي الآن مجرى السوابق ومجر العوالي، على التوالي، والحسرات تتجدد في أطلالها البوالي، وكأن بها قد عرصت، وإلى الدعوة المحمدية قد أسرعت، بقدرة من أنزل القرآن على الجبال،

<sup>1</sup> في الريحانة: ((فما)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((يردع)).

<sup>3</sup> نفسه: ((خذاً))؛ بالخاء المعجمة.

 <sup>4</sup> في الريحانة، والصبح: ((العرضة)).
 5 هو القاضي أسد بن الفرات بن بشر بن أسد المرّي. سبقت ترجمته في الإحاطة.

مو السيع المدين المراكبين المراكبين المام المراكب الم

فخشعت  $^1$  من خشية الله وتصدّعت  $^2$ ، وعزّة  $^8$  من أذعنت الجبابرة لعزه ، وخنعت. وعدنا والبنود لا يعرف الله  $^3$  نشرها، والوجوه المجاهدة لا يخالط التَّقَطُّب أسرها، والأيدي بالعروة الوثقى معتلقة ، والألسن بشكر بشرها، والأيدي بالعروة الوثقى معتلقة ، والألسن بشكر وسرابيل الله منطلقة ، والسيوف في مضاجع الغمود قلقة ، وسرابيل الله وعلقة والجياد من ردها إلى المرابط والأواري  $^7$  ردَّ العواري حنقة ، وبعبرات الغيظ المكظوم عتنقة ، تنظر إلينا نظر العاتب، وتعود من ميادين المراح والاختيال تحت حلل السلاح عود الصبيان إلى المكاتب ، والطبل بلسان العز هادر ، والعزم إلى منادي العود الحميد والقاسم  $^8$  ترتب بين يديه من السبي النوادر ، ووارد ، والقاسم  $^8$  ترتب بين يديه من السبي النوادر ، ووارد

<sup>1</sup> في الصبح: ((لخشعت)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> إِحَالَـةَ إِلَى قُولُـه تعالى: (ولَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا القُرْآنَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدَعاً مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ وَتِلْكَ الأَمْتَالُ نَصْربُهَا لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفْكَرُونَ). سورة الحشر الآية: 21.

<sup>3</sup> في الريحانة: ((لعزَّة)).

<sup>4</sup> نفسه: ((الملف)).

 $<sup>^{5}</sup>$  في الصبح:  $(( l \ddot{1} \ddot{1} \dot{1} \dot{1} \dot{1} \dot{1} ))$ .  $^{6}$  ساقطة في الإسكوريال.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في الريحانة: ((الأواري))؛ بدون واو.

<sup>8</sup> في الريحانة: ((والمقاسم)).

مناهل <sup>1</sup> الأجور غير المحلا ولا المهجور <sup>2</sup> غير صادر، ومناظر الفضل الآتي عقب <sup>3</sup> أُخيِّه المُتأتي <sup>4</sup> على المطلوب المُواتي <sup>5</sup> مصادر، والله على تيسير الصعاب وتخويل المنن الرغاب قادر، لا إله إلا هو، فما أجمل لنا صنعه الخَفِيِّ، وأكرم بنا لطفه الحَفِيِّ، اللهم لا نحصي ثناء <sup>6</sup> عليك، ولا نلجأ منك إلا إليك، ولا نلتمس خير خير الدنيا والآخرة، إلا لديك، فأعد علينا وعوائد نصرك، يا مبدي يا معيد، وأعنا من وسائل شكرك على ما ينثال <sup>7</sup> به المزيد، يا حيّ يا قيَّوم <sup>8</sup>، يا ﴿ فَعَالُ عَلَى ما ينثال <sup>7</sup> به المزيد، يا حيّ يا قيَّوم <sup>8</sup>، يا ﴿ فَعَالُ عَلَى ما ينثال <sup>7</sup> به المزيد، يا حيّ يا قيَّوم <sup>8</sup>، يا ﴿ فَعَالُ

<sup>1</sup> في الصبح: ((منهل)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فِي الإسكوريال: ((المهور)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في الصبح: ((عقبه)).

<sup>4</sup> في الريحانة: ((الشاني عن المطلوب))، وفي الصبح: ((الثاني)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في الريحانة: ((الآتي)). <sup>6</sup> نفسه: ((منّاً)).

<sup>7</sup> في الريحانة، والصبح: ((ننال)).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> إشّارة إلى قوله تعالى: (الله لا إله إلا هُوَ الحَي القيّوم لا تَأْخُدُهُ سِنَة وَلا نَوْمٌ له مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْض مَنْ دَا الذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلا بِأَنْ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خُلْقَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلا بِمَا شَاءَ وَسِع كُرْسِينَهُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ). سورة البقرة؛ الآية: 255.

وقارنت رسالتكم الميمونة لدينا حذق 2 فتح، بَعُد 3 صيته مشرئب ليته، وفخر من فوق فوق النجوم العواتم 4 مبيته، عجبنا من تأتي أمله الشارد، وقلنا البركة في قدوم الوارد، وهو أن ملك النصارى 5 لاطفنا بجملة من الحصون، كانت من مملكة ملكة 6 الإسلام قد غصبت، والتماثيل فيها ببيوت الله قد قد نصبت، أدالها الله بمحاولتنا الطيب من الخبيث، والتوحيد من التثليث، وعاد إليها الإسلام عودة الأب الغائب، إلى البنات الحبائب، يسأل عن شئونها ويمسح دموع الرقة عن جفونها، وهي للروم خطة خسف، قل من ارتكبوها فيما نعلم 7 من العهود، ونادرة من نوادر وجعلنا وعليكم عوارف الجود، وجعلنا

<sup>1</sup> سورة البروج: الآية: 16. ثم: قوله سبحانه وتعالى: (خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضُ إِلاَ مَا شَاءَ رَبَّكَ إِنّ رَبِّكَ فَعَالٌ لِمَا يُريدُ). سورة هود؛ الآية: 107.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الصبح: ((حَدَق)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في الريحانة، والصبح: ((بَعيد)). 4 نفسهما: ((العوائم)).

<sup>5</sup> في الْريحانكة: ((الروم)).

<sup>6</sup> في الإسكوريالُ، والريحانة: ((ملكة)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في الريحانة: ((يعلم)).

في محاريب الشكر من الركع السجود. عرفناكم بمجملات أمور تحتها تفسير، ويمن من الله وتيسير، إذ استيفاء الجزئيات عسير، لنسركم بما منح الله دينكم، ونتوج بعز الملة الحنيفية جبينكم، ونخطب بعده دعاءكم وتأمينكم، فإن دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب سلاح ماض، وكفيل بالمواهب ألمسئولة من المنعم الوهاب متقاض أولى من ساهم في برّ، وعامل الله بخلوص سرّ، وأين يذهب الفضل عن بيتكم وهو صفة كحيكم، وأين يذهب الفضل عن بيتكم وهو صفة حيكم، والخلافة مقرها إيوانكم، وأصحاب الإمام مالك، رضي والخلافة مقرها إيوانكم، وأصحاب الإمام مالك، رضي الله عنه، مستقرها قيروانكم وهجير المنابر ذكر إمامكم، والتوحيد أعلام أعلامكم، والوقائع الشهيرة في الكفر، منسوبة إلى أيامكم، والصحابة الكرام فتحة الكفر، منسوبة إلى أيامكم، والصحابة الكرام فتحة

<sup>1</sup> في الريحانة: ((للمواهب)).

<sup>2</sup> نفسه: ((الواهب)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في الإسكوريال: ((للمواهب))، وفي الريحانة: ((مستفاض))، وفي الصبح: ((ميفاض)).

<sup>4</sup> في الريحانة: (صفات)).

يقصد بها مدينة القيروان التي اشتهرت بعلمائها أتباع مذهب مالك بن أنس.  $^{5}$ 

أوطانكم، وسلالة الفاروق عليه السلام، وشايج أوطانكم، وغن نستكثر من بركة خطابكم، ووصلة جنابكم، ولولا الأعذار لوالينا بالمتزيدات تعريف أبوابكم، والله عز وجل يتولى عنا، من شكركم المحتوم، ما قصر فيه المكتوب منه عن المكتوم، ويبقيكم لإقامة الرسوم، وهو ويحل محبتكم من القلوب محل الأرواح من الجسوم، وهو سبحانه يصل سعدكم، ويحرس مجدكم، ويوالي نعمه عندكم، والسلام الكريم الطيب 1 الزاكي 1 المبارك البر، العميم، يخصكم كثيرا أثيرا، ما أطلع الصبت وجها منيرا، بعد أن أرسل النسيم سفيرا، 1 وكان الوميض الباسل 1 لأكواس الغمائم، على أزهار الكمائم مديرا، مديرا، ورحمة الله تعالى وبركاته 1.

\* \* \*

<sup>1</sup> في الريحانة: ((وشيجة)).

<sup>2</sup> في الصبح، والريحانة: ((ما قصر المكتوب منه))، بحذف كلمة ((فيه)).

في الريحانة: ((الزَّكي)).
 سقطت هذه العبارة في الصبح، والإسكوريال.

معتت هذه المباره في المعبى، والإسموري 5 5 في الريحانية: ((الصباح)).

عي سريات . (راحب من المنطقة في الإسكوريال.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في الريحانة: ((وبركاتة؛ أن شاء الله تعالى)) 983

## وصرر عني في مخاطبة الشيغ الخطيب أبي عبر الله بن مرزوق جواباعن التابه

 $^{2}$ ولما أن نات عنكم دياري وحال البعد بينكم وبين بعثت لكم سوادا في بياض

لأنظركم بشيء مثل عين

يم أفاتحك يا سيدي، وأجل عددي [كيف أهدي] 3 أهدى 3 سلاما فلا أحذر ملاما، أو أنتخب لك كلاما، فلا أجد لتبعة التقصير في حقك الكبير إيلاما. إن قلت تحية كسرى في الثناء وتبع. فكلمة في مربع العجمة تربع، ولها المصيف فيه والمربع، والجميم والمنبع، فتروى متى شاءت وتشبع، وإن قلت إذا العارض خطر، ومهما 4 همى أو قطر، سلام الله يا مَطَر 5، فهو في الشريعة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> هذان البيتان من البحر الوافر

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في النفح: ((مِثْكُمْ دِيارٌ)). <sup>3</sup> هذه العبارة ساقطة في الإسكوريال.

<sup>4</sup> ساقطة في الاسكوريال.

<sup>5</sup> تأثر بقول الأحوص بن عبد الله بن محمد: سلام الله يا مطر عليها \* وليس عليك يا مطر السلام

بطر، ومركبه <sup>1</sup> خطر، ولا يرعى به وطن. ولا يقضى وطر؛ وإنما العرق الأوشج، ولا يستوي البان والبنفسج، والعوسج والعَرْفَج <sup>2</sup>:

سلام وتسليم وروح ورحمة عليك وممدود من الظل سجسج

وما كان فضلكم <sup>8</sup> ليمنعني الكفران أن أشكره، ولا لينسيني الشيطان أن أذكره، فأتخذ في البحر سببا <sup>4</sup>، أو أسلك غير الوفاء مذهبا، تأبى ذلك، والمنة لله تعالى طباع، لها في مجال الرعى باع، وتحقيق وإشباع، وسوايم من الإنصاف لها مرعى <sup>5</sup> في رياض الاعتراف، فلا يطرقها ارتياع، ولا تخيفها سباع. وكيف نجحد تلك

<sup>1</sup> في النفح ((وركبة)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> هذا البيت من البحر الطويل؛ وهو لابن الرومي؛ حين رثى يحيى بن عمر العلوى؛ جاء في مطلعها:

أمامك فانظر أي نهجيك تنهج \* طريقان شتى مستقيم وأعوج

<sup>3</sup> في النفح: ((فضلك)).

<sup>4</sup> إحالة إلى قُوله تعالى: (قالَ أرَأَيْتَ إِذْ آوَيْنَا إِلَى الصَحْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتَ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاَ الشَّيْطَانُ أَنْ أَدْكُرَهُ وَاتَّخَذُ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ عَجَباً). سورة الكهف؛ الآية: 63.

<sup>5</sup> في النفح: ((الإنصاف، ترعى)).

الحقوق، وهي شمس ظهيرة، وأذان عقيرة جهيرة، فوق مئذنة شهيرة. أدت الأكتاد لها ديون تستغرق الذمم، وتسترق حتى الرمم، فإن قضيت في الحياة فهي الخطة التي نرتضيها، ولا نقنع من عامل الدهر المساعد، إلاّ بأن 1 ينفذ مراسمها ويمضيها، وإن قطع الأجل، فالغني الحميد من خزائنه التي لا تبيد، يقضيها ويرضى من يقضيها. وحيا الله أيها العلم السامي الجلال، زمنا بمعرفتك المبرة على الآمال أبر 2 واتحف، وإن أساء بفراقك وأجحف، وأعرى بعدما ألحف، وأظفر باليتيمة المذخورة للشدائد والمزاين 3، ثم أوحش منها أصونة هذه الخزائن، فآب حنين الأمل يخُفَّيْه 4، وأصبح المغرب غريبا يقلب كفيه، ونستغفر الله من هذه الغفلات، ونستهيه دليلا في مثل هذه الفلوات، وأي ذنب في الفراق للزمن أو لغراب الدمن، أو للرواحل المدلجة ما بين الشام إلى اليمن، وما منها إلا عبد مقهور، وفي رمة القدر مبهور، عقد والحمد

 $<sup>^{1}</sup>$  في النفح:  $((\dot{0}))$ .  $^{2}$  نفسه:  $((\dot{\mu}))$ .

<sup>3</sup> أي شئونَ الزينة.

<sup>4</sup> إحالة إلى المثل القائل: ((رجع بخفي حنين)). وقد سبق ذكر هذا المثل.

نصيبك في حياتك من حبيب نصيبك في منامك من خيال

<sup>1</sup> وردت هكذا في سورتين: الأولى في قوله تعالى: (يُوْتِي الحِكْمَة مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُوْتِي الحِكْمَة مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُوْتَ الحِكْمَة فَقَدْ أُوتِي خَيْراً كَثِيراً وَمَا يَدْكَرُ إِلاَ أُولُو الألْبَابِ). سورة البقرة؛ الآية: 269. وفي الثانية قوله سبحانه: (هُوَ الذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الكِتَّابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ قَلْمَا الذِينَ فِي قُلُوبِهمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشْنَابِهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الفِثْنَةِ وَابْتِغَاءَ تأويلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تأويلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تأويلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تأويلِهُ إِلاَ اللهُ وَالرّاسِحُونَ فِي العِلْم يَقُولُونَ آمَنَا بِهِ كُلِّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَعْلَمُ تأويلِهِ إِلاَ أُولُوا الألْبَابِ). سورة آل عمران؛ الاية: 7. وجاءت في سور وآيات عديدة بصيغ أخرى.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في النفح: ((يكن)).

<sup>3</sup> ساقطة في الإسكوريال. 4 من السيد المتنافق

<sup>4</sup> هذا البيت للمتنبي؛ وهو من البحر الوافر. 988

جعل الله الأدب مع الحق شأننا، وأبعد عنا الفَرَق 1 الذي شاننا وإنى لأسر لسيدي، بأن رعى الله صالح سلفه، وتداركه في التلافي في تلفه، وخلص سعادته من كلفه، وأحله من الأمن في كنفه، وعلى قدرها تصاب العلياء، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء، هذا والخير والشرّ في هذه الدار المؤسسة على الأكدار، ظلان مضمحلان فإذا 2 ارتفع ما ضر أو ما نفع، وفارق المكان، فكأنه ما كان، وما كلمات الملوك البعيدة عن الشكوك، إلى أن يشاء ملك الملوك :

خد من زمانك ما تيسر واترك بجهدك ما تعسر ولرب مجمل حالة ترضى به مالم يفسر

 $<sup>^{1}</sup>$  في النفح: ((الفراق)).  $^{2}$  نفسه: ((فقد)).

<sup>3</sup> هذه الأبيات لأبن الخطيب.

والدهر ليس بدائه الابد أن سيسوء إن سر الابد أن سيسوء إن سر واكتم حديثك جاهدا شمت المحدث أو تحسر والنه النبة الرجا ج إذا عثرت به تكسر لا تعدم التقوى فمن عدم التقى في الناس أعسر وإذ امرؤ خسر الإل

وإن لله في رعيك لسرا، ولطفا مستمرا مستقرا  $^1$ ، إذا ألقاك  $^2$ ،  $^1$  بسر الروع $^3$  إلى الساحل، وأخذ  $^4$  بيدك من ورطة الواحل، وحرك منك عزيمة الراحل، إلى المُلِكِ

<sup>1</sup> ساقطة في الإسكوريال.

<sup>2</sup> في النفح: ((أَلْقَاكُ الْيَمُّ إِلَى السّاحل)). وهذه إحالة إلى قوله تعالى: (أن اقَذِفِيهِ فِي النّامَ فَلْيُلْقِهِ النّامَ بالسّاحِل يَأْخُذُهُ عَدُو لِي وَعَدُو لَهُ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبّة مِنْي وَلِتُصنّعَ عَلَى عَيْنِي). سورة طه؛ الآية: 39.

<sup>3</sup> ساقطة في النفح. 4 في النفح: ((فأخذ)).

الحُلاَحِل 1، [فإذا لك] 2 من إبراهيمك سميا، وعرفك بعد الولي وسميا، ونقلك من إلى عناية، وهو الذي يقول وقوله الحق: ﴿مَا نَنْسَغُ مِنْ لَيَةٍ ﴾ ألآية. وقد وصل كتاب سيدي يحمد والحمد لله 4 العواقب، ويصف المرقي التي حلها والمراقب، وينشر المفاخر الحفصية والمناقب، ويذكر ما هيأه الله لديها من إقبال، ورخاء بال، وخصيصي 5 اشتمال ونشور 6 آمال، وأنه اغتبط وارتبط، وارتبط، وألقى العصا بعد ما خبط. ومثل تلك الخلافة العلية من تزن الذوات، المخصوصة من الله بشريف 7 الأدوات، بميزان تمييزها، وتفرق بين شبه المعادن وإبريزها، وشبه الشيء مثل معروف 8. ولقد أخطأ من قال الناس

1 أي العظيم.

<sup>2</sup> في النفح: ((فأدالك)).

<sup>3</sup> الآية كاملة هكذا: (مَا نُسْمَحْ مِنْ آيةٍ أَوْ نُسْبِهَا نَاتِ بِخَيْرِ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلُمْ تَعْلَمْ أَنَ اللّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قدِيرٌ). سورة البقرة؛ الآية: 106.

<sup>4</sup> في النفح: ((ولله الحمد)).

<sup>5</sup> نفسه: ((وخُصِّيص)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفسه: ((ونشوة)).
<sup>7</sup> نفسه: ((بتشریف)).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> جاء في هذا المثل في بيت للمتنبي؛ قال فيه: وشبه الشيء منجذب إليه \* وأشبهنا بدنيانا الطعام

ظروف، إنما هم شجرات مربع أفي بقعة ماحلة، وإبل مائة لا تجد فيها راحلة أو وما هو إلا اتفاق، ونجح للملك وإخفاق أو وقلما كذب إجماع وإصفاق، والجليس الصالح لرب السياسة أمل مطلوب، وحظ إليه والجليس الصالح لرب السياسة أمل مطلوب، وحظ إليه إليه مجلوب. وإن سئل أطرف، وعمر الوقت ببضاعة أشرف، وسرق الطباع، ومدد في الحسنات الباع، وسلى في الخطوب، وأضحك في اليوم القطوب، وهدى إلى أقوم الطرق، وأعان على نوائب الحق، وزرع له المودة في قلوب الخلق، زاد الله سيدي لديها قربا أثيرا، وجعل فيه للجميع خيرا كثيرا، بفضله وكرمه. ولعلمي بأنه أبقاه الله يقبل نصحي، ولا يرتاب في صدق صبحي، أغبطه ونجواه، وأنشده ما حضر من البديهة في مسارة هداه ونجواه أق

1 في اإسكوريال: ((ربع)).

عي المحوريان. ((ربع)). 2 أي: الناقة القوية المناسبة للرحلة والأحمال.

<sup>3</sup> في النفح: ((وأحقاق)).

<sup>4</sup> نفسه: ((سياسة))؛ بدون الألف واللام.

<sup>5</sup> البحر الكامل.

بمقام إبراهيم عُذْ واصرف له فكرا تـؤرق عن بواعث تعترى 1 فجواره حرم وأنت حمامة ورقاء والأغصان عود المنبر فلقد أمنت من الزمان وريبه وهو المروع للمسيء وللبري

وإن تشوف سيدى للحال 2، فلعمر وليه، لو كان المطلوب دنيا، لوجب وقوع الاجتزاء، ولاغتبط بما تحصل في هذه الجزور، المبيعة في حانوت الزور، من السهام الوافرة الأجزاء، فالسلطان رعاه الله، يوجب ما فوق مزية التعليم، والولد هداهم الله، قد أخذوا بخط قل $^{3}$ أن ينالوه بغير هذا الإقليم، والخاصة والعامة، تعامل بحسب ما بلته من نصح سليم، وترك لما بالأيدي وتسليم، وتدبير عاد على عدوهم 4 بالعذاب الأليم، إلا

أ في النفح: ((تنبرى)).  $^2$  ساقطة في النفح.

<sup>3</sup> في الإسكوريال: ((قبل))؛ وصححت من النفح.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في النفح: ((عدوّها)).

من أبدى السلامة، وهو من أبطان الحسد بحال السليم، ولا ينكر ذلك في الحديث ولا في القديم. لكن  $^1$  النفس منصرفة عن هذا الغرض، ونافضة  $^2$  يدها من العرض، قد فوتت الحاصل ووصلت في الله القاطع، وقطعت الواصل،  $^1$  وصدقت لما نصح الفود الناصل  $^2$  وتأهبت للقاء الحمام الواصل، وقلت  $^4$ :

أنظر خضاب الشباب قد نصلا

وزائر الأنس بعده انفصلا ومطلبي والذي كلفت به

حاولت تحصيله فما حصلا

لا أمل مسعف ولا عمل

 $^{5}$ نحن في ذا الموت في ذا الموت

<sup>1</sup> في النفح: ((ولكن)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((نافضة))؛ بدون واو.

<sup>3</sup> هذه العبُارة ساقطة في الإسكوريال.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> بحر المنسرح.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في النفح: ((ونحن في ذا والموت...)).

والوقت إلى الإمداد منكم بالدعاء في الأصائل والأسحار إلى مقيل شديد الافتقار 1، والله عز وجل يصل لسيدي رعي جوانبه، ويتولى تيسير آماله، من فضله العميم، ومآربه، وأقرأ عليه من التحيات، المحملة من فوق رحال 2، الأريحيات أزكاها، ما أوجع البرق الغمائم فأبكاها وحسد الروض جمال النجوم الزواهر، فقاسها بميسم <sup>3</sup> الأزاهر وحكاها، واضطبن <sup>4</sup> هرم الليل، عند المل، عصا الجوزاء وتوكاها، ورحمة الله تعالى ويركاته...

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>1</sup> في النفح: ((إلى مُقيل العِشار شديد الافتقار)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ساقطة في الإسكوريال. <sup>3</sup> في النفح: ((بمباسم الأزهار))..

<sup>4</sup> نفسه: ((واضطير)).

## وخاطبت الفقيه الرئيس أبا زيربن خلرون

لما ارتحل من بحر المرية، واستقر ببسكرة عند الرئيس بها أبي العباس بن مزنى صحبة رسالة خطّبها <sup>1</sup> أخوه أبو زكريا، وقد تقلد كتابة الإنشاء لصاحب تلمسان، ووصل الكُتْب 2 عنه من إنشائه 3:

بنفسى وما نفسى على بهينة

فينزلني عنها المكسس بأثمان

حبيب نأى عنى وصم ً لأنني

وراش سهام البين عمدا فأصماني 5

وقد كان هم الشيب لا كان كافيا

فقد أدَّني<sup>6</sup> لما ترحَّل همَّان

أ في الريحانة: ((خطَها)).
 في النفح: ((الكتاب)).
 البحر الطويل.

<sup>4</sup> هكذا أيضاً في الريحانة؛ بينما كتب في النفح: ((وصَمَّمَ لا يَني)).

<sup>5</sup> في الريحانة: ((وأهماني)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في التعريف، والنفح: ((آدني))، وفي الريحانة: ((عادني)). 996

شرعت له من دمع عینی موردا فكدَّرَ أَ شربي بالفراق وأظماني وأرعيته من حسن عهدى حَميمَــه2 فأجدب آمالي وأوحش أزماني حلفت على ما عنده لى من رضى قياسا بما عندى فأحنث إيماني وإنى على ما نالني منه من قلي لأشتاق من لقياه نغية ظمآن سألت جنوني فيه تقريب عرشه فقست بجن الشوق جن سليمان  $^{3}$ إذا ما دعى داع من القوم باسم وثبت وما اسْتَثْبَتُ 4 شيمة هيمان وتا $m^{5}$  ما أصغيت فيه لعاذل تحامیته حتی ارعوی وتحامانی

أ في الريحانة: ((وكدَّر)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في النفح: ((جميمه))؛ بالجيم المعجمة. <sup>3</sup> في الريحانة: ((باسمي)). <sup>4</sup> نفسه: ((استتبت)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في الإسكوريال: ((ووالله)).

 $^{1}$ و لا استشعر ت نفسی برحمة عابد تظلل يوما مثله عبد رحمن ولا شعرت من قبله بتشوق تخلل منها بین روح وجثمان

أما الشُّوق فحدِّث عنه ولا حرج، وأما الصَّبر فاسأل 2 به أية درج، بعد أن تجاوز المدى 3 والمنعرج، لكن الشدَّة تعشق الفرج، والمؤمن ينشق من روح الله الأرج، وإنى بالصَّبر على أبر الدّبر، لا بل الضرب الهبر 4، ومطاولة اليوم والشهر، تحت حكم القهر، وهل للعين أن تسلو سلو المقصر عن إنسانها المبصر، أو تذهل ذهول الزائد عن سرها الرَّائي <sup>5</sup> والمشاهد، وفي الجسد بضعة يصلح 6 إذا صلحت، فكيف حاله إذا رحلت عنه ونزحت، وإذا كان الفراق هو الحمام الأول، فعلام المعول.

<sup>1</sup> في الريحانة: ((عائد)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> أي القطع. <sup>5</sup> في الريحانة: ((للراني)).

<sup>6</sup> نفسه: ((تصلح)).

أعيت مراوضة الفراق على الرَّاق، وكادت لوعة الاشتياق أن تفضى إلى السِّباق 1:

تركتموني بعد تشييعكم أوسع أمر الصبر عصيانا أقرع سني ندما تارة واستميح الدمع أحيانا

وربما تعللت بغشيان المعاهد الخالية، وجددت رسوم الأسى بمباكرة الرسوم البالية، أسأل نون النَّوَى 2، عن أهليه، وميم الموقد المهجور عن مصطليه، وثاء الأثافي المثلثة عن منازل الموحدين، وأحار بين تلك الأطلال حيرة الملحدين، لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. كلفت لعمر الله، بسال عن جفوني المورقة، ونائم عن همومي المتجمعة 3 المتفرقة، ظعن عن ملال 4 لا متبرما مني بشرّ المتجمعة 3 المتفرقة، ظعن عن ملال 4 لا متبرما مني بشرّ

<sup>4</sup> في الريحانة: ((سِلال)).

أ في التعريف، والريحانة، والنفح: ((السياق)). وهذان البيتان من البحر السريع.  $^{2}$  في الريحانة: ((الناي عن أهله)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في الإسكوريالُ، والريحانة: ((المجتمعة)).

خلال، وكدر الوصل بعد صفائه، وضرج النصل بعد عهد وفائه 1:

أقل اشتياقا أيها القلب ربما<sup>2</sup> رأيتك تصفى الود من ليس جازيا

فها أنا أبكي عليه بدم أساله، [ وأنهل فيه أسى له  $^{3}$ ، وأعلل بذكراه قلبا صدعه  $^{4}$  وأودعه من الوجد ما أودعه، لما خدعه، ثم قلاه وودعه، وأنشق رياه أنف ارتياح قد جدعه، واستعديه  $^{5}$  على ظلم ابتدعه  $^{6}$ : خليلي هل أبصرتما أو سمعتم  $^{7}$ 

قتيلاً بكى من حب قاتله قبلي

 $<sup>^{1}</sup>$  هذا البيت للمتنبي؛ مدح به كافور بعد تركه لبلاط سيف الدولة. وهو من البحر الطويل.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في التعريف: ((إنما)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في التعريف: ((وأندب في ربع الفراق أسى ل، وأشكو إليه حال قلب صدعه)). 4 وردت هذه العبارة في التعريف هكذا: ((وأندب في ربع الفراق آسى له، وأشكو إليه حال قلب صدعه)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في النفح: ((استعدى بـه)).

<sup>6</sup> هذا البيت لُجُمِيل بن معمر (جميل بثينة)). وهو من البحر الطويل.

<sup>7</sup> ورد الشَّطر الأول في التعريف هكذا: ((خليلي فيما عشتما هل أبصرتما)). 1000

فلولا عسى الرجاء ولعله، لا بل شفاعة المحل الذي حله [1] لنجت الحنين بالعتب [1] و بثثت كتائبه [2] كمناء في شعاب الكتب، تهز من الإلفات رماحا خُرْر [3] الأسنة، وتوثر [4] من النونات أمثالا لقسي المُرِنَّة [3] وتقود [3] من مجموع الطّرس والنَّف [3] بلْقا تردي [3] في الأعنة. الأعنة. ولكنه أوى [3] إلى الحرم الأمين، وتفيأ ظلال الجوار المؤمن من معرة الخوار [3] عن الشمال واليمين، حرم الخلال المزنية، والظلال اليزنية، والهمم السنية، والشيم التي لا ترضى بالدون ولا بالدنية، حيث الرفد الممنوح، والطير الميامن يزجر لها السنوح، والمثوى

<sup>1</sup> جاءت هذه العبارة في التعريف هكذا: ((لنشرت ألوية العتب)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الريحانة: ((كتابه)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في النفح: ((حذر)).

<sup>4</sup> هكذا أيضًا في الريحانة؛ بينما كتب في التعريف، والنفح: ((وتوتّر)).

<sup>5</sup> أى: ذات الرنين.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> هكذا أيضاً في الريحانة، والتعريف؛ بينما كتب في النفح: ((من بياض الطرس وسواد النقس))؛ أي: سواد المداد.

<sup>7</sup> تردي: ضرب من المشي. وما زالت هذه الكلمة تطلق في الجزائر على على من يمشى بقصور في رجله.

<sup>8</sup> في الريحانة: ((أدَّى)).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> هُكذاً أيضاً فَي الريحانة بالغين المعجمة؛ بينما كتب في النفح: ((العِوار))؛ بالعين المهملة.

<sup>10</sup> في التعريف: ((الصلال))؛ بالصاء المهملة.

الذي إليه، مهما تقارع الكرام على الضيفان، حول جوابي الجفان الميل  $^{1}$  والجنوح  $^{2}$ :

نسب كأن عليه من شمس الضحي

نورا ومن فلق الصباح عمودا

ومن حل بتلك المثابة، فقد اطمأن جنبه، وتغمد بالعفو ذنبه. ولله در القائل <sup>3</sup>:

فوحقه لقد انتدب لوصفه

بالبخل لولا أن حمصا داره

بلد متى أذكره تهتج لوعتي

وإذا قدحت الزند طار شراره

اللهم غَفْراً [ لاَ كُفْراً] 4 وأين قرارة النخيل من مثوى مثوى مثوى الأقلف البخيل، ومكذبة المخيل، وأين ثانية هجر من متبوإ من ألْحَدَ وفَجَر؟ 5

<sup>1</sup> ساقطة في الإسكوريال.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الريحانة: ((الجفان الجنوح))؛ والبيت الموالي لأبي تمام؛ وهو من البحر الكامل.

<sup>3</sup> في النفح: ((القائل حيث يقول)). والبيتان التاليان من البحر الكامل.

على الله الله الله والريحانة، والتعريف؛ وواردة في النفح. 4 ساقطة في الإسكوريال، والريحانة، والتعريف؛

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> البحر المتدارك.

بل نقول يا محل الولد: ﴿ لَا أَفْسِمُ بِهَزَا الْبَلَيمِ \* وَأَنْتَ مِلُ الْبَلَيمِ \* وَخَلْد الشوق بعدك يا ابن خلدون في الصميم من الخلد.

<sup>1</sup> هكذا في الريحانة، والنفح؛ أما في التعريف؛ فكتب: ((ينوع بمخلفها)).

<sup>2</sup> أي عند تصدّيف كلمة بسكرة؛ تضمى: ((بشكره)) أو ((تشكره)) "

<sup>3</sup> سورة البلد؛ الآيتان: 1 - 2.

فحيا الله زمنا شفيت برُقَى  $^{1}$  قُرْبِكَ زَمَانَتُه ، واجتليت في صدف مجدك جُمانَتُه  $^{2}$  ،  $^{1}$  ويا من لشوق لم تقض من طول  $^{3}$  خلتك لبانته ، وأهلا بروض أظلت أشتات معارفك بانته ، فحمائمه بعدك تَنْدُب  $^{4}$  ، فيساعدها الجندب ، ونوامسه ترق فتتغاشي  $^{5}$  ، وعشياته تتخافت وتتلاشى ،  $^{1}$  مزنه باك  $^{3}$  وأدواحه  $^{7}$  [ في ارتباك ، وحمائمه  $^{8}$  في مأتم ذي اشتباك ، كأن لم تكن قمر  $^{9}$  هالات قبابه ، ولم يكن  $^{10}$  أنسك شارع بابه ، إلى صفوة الظرف ولبابه ، ولم يسبح إنسان عينك في ماء شبابه ، فله في عليك من درة اختلستها يد النوى ، ومطل بردها الدهر ولوى ، ونعق الغراب ببينها في ربوع الجوى  $^{11}$ 

<sup>1</sup> في التعريف: ((بقربك)).

عي اسريا. ((بربب)). 2 نفسه: ((جمانته، وقضيت في مرعى خلتك لبانته))؛ أي حاجته.

<sup>3</sup> في التعريف: ((وقضيت في مرعى)).

<sup>4</sup> في الريحانة: ((لا تندب)). 5 في الريحانة: ((فتتعاشى))؛ بالعين المهملة.

<sup>6</sup> هذه العبارة واردة في الإسكوريال، والريحانة؛ وساقطة في التعريف.

<sup>7</sup> في الريحانة، والنفه: ((ودوحه)).

<sup>8</sup> سَلَّقَطَّةً في الإسكوريالُ، والنَّفح؛ وواردة في التعريف والريحانة.

 $<sup>^{9}</sup>$  في الريحانة: ((قمرها)).  $^{10}$  في النفح: ((يك)).

<sup>11</sup> في التعريف، والإسكوريال: ((الهدى))، وفي الريحانة: ((الهوى)). 1004

ونطق بالزجرة  $^1$  فما نطق عن الهوى  $^2$ . وبأي شيء يُعْتاض  $^3$  منك أيتها الرياض، بعد أن طما نهرك الفياض، الفياض، وفهقت الحياض. ولا كان الشانىء المشنوء  $^4$ ، والجَربُ  $^5$  المهنوء، من قطع ليل أغار على الصبح فاحتمل، وشارك في الذم الناقة والجمل، واستأثر جنحه ببدر النادي لما كمل. نشر الشراع فراع، وأعمل الإسراع، كأنما هو تمساح النيل، ضايق الأحباب في البرهة، واختطف لهم من الشط نزهة العين وعين النزهة. ولَجَّجَ  $^7$  بها والعيون تنظر، والغمر عن  $^8$  الأتباع يحظر، المثر فلم يقدر إلا على الأسف، والتماح  $^9$  الأثر المثنية، و وَوُهُ  $^{11}$ 

1 في النفح: ((بالزخرف)).

عي السعاد (ربطر سرس). 2 إحالة إلى قول النجم الأية: 3. أحالة إلى قوله تعالى: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى). سورة النجم الآية: 3.

<sup>3</sup> في النفح: ((نعتاض)).

<sup>4</sup> في الريحانة: ((المثنوء)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> نفسه: ((والجرف)). <sup>6</sup> في التعريف: ((وواصل)).

عي الريحانة: ((ونجج)). <sup>7</sup> في الريحانة: ((ونجج)).

<sup>8</sup> في النفح، والريحانة: ((على)).

<sup>9</sup> ساقطة في الإسكوريال، والنفح؛ وواردة في التعريف.

<sup>10</sup> في النفح: ((المنشف)).

<sup>11</sup> أي: وحمل.

الجَسْرة من الحَسْرة، إنَّما نشكو ألى الله البث والحزن، ونستمطر من عَبَرَاتنا ألَّ الْمُزْن، وبسيف الرجاء نصول، إذا أُشْرِعَت أليأس أَسِنَّةً أونُصول 6: ونُصول 6:

ما أقدر الله أن يدني على شحط من داره صول  $^7$ 

فإن كان كُلْمُ <sup>8</sup> الفراق رغيبا <sup>9</sup>، لما نويت مغيبا، وجللت الوقت الهني تشغيبا، فلعل الملتقى يكون قريبا، وحديثه يروي صحيحا غريبا. إيه [شقة النفس] <sup>10</sup> كيف حال تلك الشمائل المزهرة الخمائل، والشيّم <sup>11</sup> الهامية

<sup>1</sup> في النفح: ((وإنما))؛ بإضافة الواو.

<sup>2</sup> في الريحانة: ((أشكو)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في النفح: ((عبارتنا)). <sup>4</sup> في البيداني والنجد في و

<sup>4</sup> في الريحان، والنعريف، والنفح: ((شُرعَتْ)). 5 واردة في التعريف، وساقطة في الإسكوريال.

 $<sup>^{6}</sup>$  في الريحانة، والنفح: ((لليأس النصول)). والبيت الموالي لحندج المري؛ وهو من البحر البسيط.

<sup>7</sup> صوّل: مدينة في بلاد الخزر.

<sup>8</sup> في الريحانة: ((كظم)).

<sup>9</sup> أي: و اسعاً.

<sup>10</sup> في التعريف: ((أيه سيدي))، وفي النفح: ((إيه ثقة النفس)).

<sup>11</sup> الشَّيِّم: الأرضُ الصلبة التَّيْ لم يسبق الحفرُ فيها. 1006

يا من ترَحَّلُ والرِّياح<sup>6</sup> لأجله يشتاق <sup>1</sup> إن هبت شذا رياها

<sup>1</sup> الذبالة: فتيلة السراج.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في النفح: ((جلال)).

<sup>3</sup> أي: جرعة مَاء. 4 في النفح: ((من س

<sup>4</sup> في النفح: ((من سواد أنفاسك وبياض قرطاسك)). 5 البحر الكامل.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في الريحانة، والنفح: ((والنسيم)). 1007

1 هكذا أيضاً في الريحانة؛ بينما كتب في النفح: ((تشتاق)). 1008

## تحيي النفوس إذا بعثت تحية فإذا عزمت إقرأ ((وَمَن أَمْيَاهَا))<sup>1</sup>

ولئن أحييت بها فيما سلف نفوسا تفيدك، والله إلى الخير يهديك، فنحن نقول معشر مُودِّيك  $^2$ ، ثنِّ ولا تجعلها بيضة الدِّيك  $^3$ ، وعذرا فإني لم أجترئ  $^4$  على خطابك بالفِقر الفقير، وأذلَلْت لدى حجراتك برفع العقيرة، عن  $^3$  نشاط بعثت  $^3$  مرسومه  $^7$ ، ولا اغتباط بالأدب تغري بسياسته  $^8$  سوسه، وانبساط أوحى إلى على الفترة

أشارة إلى قوله تعالى: (وَمِنْ أَجْلِ دُلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِكَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْر نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنِّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنْمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلْنَا بِالْبَيَنَاتِ ثُمّ إِنَ أَحْيَاهَا فَكَأَنْمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلْنَا بِالْبَيَنَاتِ ثُمّ إِنَ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ دَلِكَ فِي الأَرْض لَمُسْرفونَ). سورة المائدة؛ الآية: 32.

<sup>2</sup> هكذا في الريحانة، والتعريف. وفي النفح: ((مريديك)).

<sup>3</sup> يقصد: لا تجعلها تحدث مرة واحدة؛ كبيضة الديك. طبقاً لما ورد فيما يروى؛ أن الديك يبيض بيضة واحدة في العمر؛

وعليه؛ يضرب المثل ببيضة الديك؛ عندما لا يتكرر الأمر؛ ويحدث مرة واحدة؛ لا ثانة لها. وفي هذا يقول بشار بن برد:

قد زُرْتِنا مرة في الدُّهر \* تُنِّي ولا تجعليها بيضة الدّيك

 $<sup>^{4}</sup>$  في النفح: ((أجْتَر)).  $^{5}$  نفسه: ((لاعن)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في الريحانة: ((بُعِثَ)).

م في التعريف، والريحانة، والنفح: ((مَرْمُوسنه)).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في الإسكوريال: ((بباسته)).

ناموسه، وإنما هو اتفاق جرته نفثة المصدور، وهناء الجرب المجدور [ وخارق لا مخارق]، أ فثم قياس فارق، أو لحن غنى به بعد البعد 2 مخارق ق. والذي 4 هيأ هذا القدر] أقدرا 5 وسببه وسَوَّغ 6 منه المكروه وحببه، ما اقتضاه القدرا 5 وسببه وسَوَّغ 6 منه المكروه وحببه، ما اقتضاه الصنو يحيى مدّ الله حياته، وحرس من الحوادث ذاته من خطاب ارتشف به لهذه القريحة بلالتها، بعد أن رضي علالتها، ورشح إلى الصهر الحضرمي سلالتها، فلم يسع علالتها، ورشح إلى الصهر الحضرمي سلالتها، فلم يسع الرّهان أعافه، فأمليت مجيبا، ما لا يعد في يوم الرّهان أخيبا، وأسمعت وجيبا، لما ساجلت بهذه الترّهات سحرا عجيبا، حتى إذا ألف القلم العريان سبحه، وجمح برذون 8 الغزارة 9 فلم أطق كبحه، لم أفق من من غمرة غلوه، وموقف متلوه، إلا وقد تحيَّز لفئتك 10،

أفي التعريف: ((وأن تعلَّلَ به مخارق)).

 $<sup>\</sup>frac{2}{6}$  في النفح: ((الممات)).  $\frac{3}{6}$  نفسه: ((مفارق)).

<sup>4</sup> في الريدانة، والنفع: ((والذي سببه)).

<sup>5</sup> أضيفت هذه العبارة من التعريف.

 $<sup>^{6}</sup>$  في التعريف:  $((e^{m}))$ .

<sup>7</sup> في الريحانة: ((يوم من الزمان)).

<sup>8</sup> أي دابة الحمل الثقيل.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> هكذا أيضاً في الريحانة؛ وفي النفح: ((الغرارة)).

<sup>10</sup> في التعريف، والريحانة، والنفح: ((إلى فئتك)). 1010

مُغْتَراً بل مُعْتَراً أ، واستقبلها ضاحكا مفترا، وهش لها برا، وإن كان لونه  $^2$  من الوجل  $^6$  مصفرا. وليس بأول من من هجر، في التماس الوصل ممن هجر، أو بعث التمر إلى هجر، وأي نسب بيني اليوم وبين زخرف الكلام، وإجالة جياد الأقلام، في محاورة الأعلام، بعد أن حال الجريض، دون القريض  $^4$ ، وشغل المريض عن التعريض، التعريض، واستولى  $^5$  الكسل، ونسلت  $^6$  الشعرات البيض، كأنها الأسل، تروع برقط  $^7$  الحيات، سرب الحياة، وتطرق بذوات  $^8$  الغرر، والشّيات  $^9$  عند البيات. البيات. والشيب الموت العاجل، وإذا ابيض زرع صبحته البيات. والشيب الموت العاجل، وإذا ابيض زرع صبحته

<sup>1</sup> في الريحانة: ((مفتراً بل مغتراً)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الإسكوريال: ((كونه )).

قي التعريف: ((الخجل)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في الريّحانة: ((جال الجريض ودون القريض)). والجريض: الغُصّة. (الريق يُغَصّ به)؛ عندما يبلع الإنسان ريقه هما وكمدا. ويضرب به المثل فيقال: ((حال الجريض دون القريض))؛ وذلك للأمر المقدور عليه أخيراً؛ بعد أن أضحى لا جدوى منه.

<sup>5</sup> في التعريف: ((وغلب حتى الكسل)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> هُكذا أيضاً في التعريف؛ وفي الإسكوريال، والريحانة، والنفح: ((ونصلت))؛ بالصّاد المهملة.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في النفح: ((بمرط)).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في الريحانة: ((ندوات)).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> أي: الخيل.

المناجل، والمعتبر الآجل. وإذا اشتغل الشيخ بغير معاده، حكم في الظاهر بإبعاده، وأسره في ملكة عاده فأغضي أبقاك الله واسمح، لمن قصر عن المطمح بالعين الكليلة فالمح، واغتنم لباس ثوب الثواب، واشف بعض الجوى بالجواب، تولاك الله فيما استضفت وملكت ولا بعدت ولا هلكت، وكان لك آية سلكت، ووسمك من السعادة بأوضح السمات، وأتاح لقاءك من قبل الممات. والسلام الكريم يعتمد جلال أولدي، وساكن خلدي، بل أخي، أخي، وإن اتَّقَيْت عتبه وسيدي، ورحمة الله وبركاته. [ من محبه المشتاق إليه محمد بن عبد الله بن الخطيب. وفي الرابع عشر من شهر ربيع الثاني، من عام سبعين وسبعمائة] 3.

<sup>1</sup> في الريحانة: ((خلال))، وفي التعريف: ((حلال)).

<sup>2</sup> في النفع: ((وإن عتبته)).

الموافق لـ 1368م. وما ورد بين حاصرتين ساقط في الإسكوريال. 3

### وخاطبت الفقيه أبا زاديا بن خلرون

لما ولي الكتابة عن السلطان أبي حمو موسى بن زيان <sup>1</sup>، واقترن بذلك نَصْرٌ وَصُنْعٌ غَبَطتُه به، وقصدت بذلك تنفيقه وإنهاصَه لديه: نخص الحبيب، الذي هو في الاستظهار به أخ، وفي الشفقة عليه ولد، والولي الذي ما بعد قرب مثله أمل، ولا على بعده جلد، والفاضل الذي لا يخالف في فضله ساكن ولا بلد، أبقاه الله، وفاز فوزه، وعصمته لها من توفيق الله سبحانه <sup>2</sup> عمد، ومورد سعادته، المسوغ لعادته، [لا غور ولا ثمدا <sup>8</sup> ومدى إمداده من خزائن إلهام الله وسداده، ليس له أمد، وحمى فرح قلبه، بمواهب من ربه [أن <sup>4</sup> يطرقه كمدا <sup>5</sup> عية محلة من صميم قلبه بمحله، المنشئ رواق الشفقة، مرفوعا بعمد المحبة والِقَة <sup>6</sup>، فوق ظعنه وحله، مؤثره مؤثره

<sup>1</sup> كتب في النفح: أن ابن زيان هذا هو سلطان تلمسان.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> أضيفت من النفح.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في الإسكوريال، والريحانة: ((لعادته غمر لا ثمد)). <sup>4</sup> في الريحانة ((لعادته غمر لا ثمد)).

 $<sup>^{4}</sup>$  في الريحانة: ((لا)).  $^{5}$  في الإسكوريال: ((لا يطوره كمد)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> أي المحبة.

ومجله، المعتني بدق أمره وحِلّه، ابن الخطيب 1. من الخضرة الجهادية غرناطة، صان الله حُلالها 2، ووقى هجير هجر الغيوم ظلالها، وعمر بأسود الله أغيالها، كما أغرى بمن 3 كفر بالله صيالها 4. ولا زائد إلا منن من الله الله تصوب، وقوة يسترد بها المغصوب، ويخفض الصليب المنصوب، والحمد له الذي بحمده ينال المطلوب، وبذكره تطمئن القلوب. ومودتكم المودة التي غذتها ثدي الخلوص بلبانها، وأحلتها حلائل المحافظة بين أعينها وأجفانها، ومهدت موات إخواتها 6 الكبرى أساس وأجفانها، واستحقت ميراثها مع استصحاب حال الحياة إن شاء الله، واتصال أزمانها، واقتضاء عهود الأيام بيمنها وأمانها. ولله در القائل 7:

<sup>1</sup> في الريحانة: ((وجله فلان)).

<sup>2</sup> فيَّ النَّفح، والرِّيْحَانَة: ((خلاَّلها))؛ بالخاء المعجمة الفوقية.

<sup>3</sup> في الريحانة: ((مَنْ)).

<sup>4</sup> نفسه: ((حيالها)).

<sup>5</sup> في الريحانة: ((وتُخْفِض)).

<sup>6</sup> نفسه: ((إخوتها)).

مذا البيئُ لُبي الْأُسود الدولي. وهو من البحر الطويل. 7 هذا البيئُ لُبي الْأُسود الدولي. 1014

# فإن لم يكنها أو تكنه فإنه أمه أبانها أخوها غذته أمه أبانها

وصل الله ذلك من أجله وفي ذاته، وجعله وسيلة إلى مرضاته وقربة تنفع عند اعتبار ما روعي من سنن الجبار ومفترضاته. وقد وصل كتابكم الذي فاتح بالريحان والروح، وحل من مرسوم الحياة 2 محل البسملة من اللوح، وإذن لنوافح الثناء بالبوح 3، يشهد عدله بأن البيان يا آل خلدون، سكن من مثواكم دار خلود، وقدح زندا غير صلود، واستأثر من محابركم السيالة، وقضب أقلامكم 4 الميادة الميالة، بأب منجب وأم ولود، يقفو 5 شانيه غير المشنو، وفصيله غير الأجرب، ولا المهنو المهنو من الخطاب السلطاني، سفينة منوح 6، إن لم نقل سفينة نوح، ما شئت من آمال أزواج، وزمر من الفضل

<sup>1</sup> في الإسكوريال: ((أمها)). والتصحيح من النفح.

 $<sup>^{2}</sup>$  في النفح: ((الولاء))، وفي الريحانة: ((الحيا)).  $^{8}$  في الريحانة: ((السّفا بالفوح)).

ىي «ريكات: ((استك بالعوع)) 4 نفسـه: ((رماحكم)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> نفسه: ((يقضو)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفسه: (ُ(ستوح)). والمُنُوح: هي العطايا. 1015

وأفواج <sup>1</sup>، وأمواج كرم تطفو فوق أمواج، وفنون بشائر، وأهطاع <sup>2</sup> قبائل وعشائر، وضرب للمسرات أعيا السّامر <sup>3</sup>. فلله هو <sup>4</sup> من قلم راعي نسب القنا <sup>5</sup>، فوصل فوصل الرحم، وأنجد الوشيج الملتحم <sup>6</sup>، وساق بعصاه من البيان الذود المزدحم. وأخاف من شذ عن الطاعة مع الاستطاعة، فقال: ﴿لا عَاصِمَ اللَّيْوَمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلا مَن أَمْرِ اللّهِ إِلا مَن أَمْرِ اللّهِ إِلا مَن فَي وَعِيده ووعيده، وأجوبه بمنّه <sup>8</sup> وسعده. فلقد ظهرت مخائل نجحه، ووعده، الموقف الصعب وقبحه، وصل الله له عوائد وحشة الموقف الصعب وقبحه، وصل الله له عوائد منحه، وجعله إقليدا كلما استقبل باب أمل وكله الله منحه، وجعله إقليدا كلما استقبل باب أمل وكله الله

<sup>1</sup> في الريحانة: ((أفواج))؛ بدون واو.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> أي: إسراع.

<sup>3</sup> في النفح: ((الشائر)).

<sup>4</sup> أضيفت من النفح.

<sup>5</sup> في الريحانة: ((الغنى)).

<sup>6</sup> في النفح: ((والملتحم))؛ بالواو.

الآية كاملة هكذا: (قال ساقي إلى جَبَل يَعْصِمُنِي مِنَ الماء قال لا عَصِمُنِي مِنَ الماء قال لا عَصِمَ اليَوْمَ مِنْ أَمْر اللهِ إلا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنُهُما المَوْجُ فكانَ مِنَ المُعْرَقِينَ). سورة هود؛ الآية 43.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> هكذا أيضاً في الريحانة. وكتب في النفح: ((يمنه)).

بفتحه. أما ما قرره ولاؤكم من حب زكا عن  $^1$  حبه القلب حبه، وأنبته النبات الحسن ربه، وساعده من الغمام سكبه، ومن النسيم اللدن مهبه، فرسم ثبت عند المولى  $^2$  نظيره، من  $^3$  غير معارض يضيره، وربما أربى بتذييل مزيد، وشهادة ثابت ويزيد  $^4$ . ولم لا يكون ذلك، ذلك، وللقلب على القلب شاهد، وكونها أجنادا مجندة، لا يحتاج تقريره إلى ماهد  $^3$ ، أو جهد جاهد. ومودة الأخوة الأخوة سبيلها لاحب، ودليلها للدعوى  $^6$  الصادقة مصاحب، إلى ما سبق من فضل ولقاء ومصاقبة  $^7$  سقاء، سقاء، واعتقاد لا يراع سربه بذيب انتقاد  $^8$ ، واجتلاء شهاب وقاد، لا يحوج إلى إيقاد. إنما عاق من مواصلة شهاب وقاد، لا يحوج إلى إيقاد. إنما عاق من مواصلة ذلك نوى شط منها الشطن، وتشذيب لم يتعين معه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في النفح: ((على)).

<sup>2</sup> هكذا أيضاً في الريدانة؛ بينما كتب في النفح: ((الولي)).

<sup>3</sup> في النفح: ((ومن))؛ بالواو..

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ثابت: هو تُابت البناني. أما يزيد: فهو يزيد بن الأسود. وقد ذكرهما جميل بن معمر في شعره؛ فقال:

إذا قلت مابي يا بثينة قاتلي من الحب قالت ثابت ويزيد

 $<sup>^{5}</sup>$  في الريحانة: ((شاهد)).  $^{6}$  في النفح: ((للدعوة)).

قي (تنفع: ((تندعوه) <sup>7</sup> نفسه: ((ونظافة)).

<sup>8</sup> في الريحانة: ((الانتقاد))،

الوطن. فلما تَعَيَّن  $^{1}$ ، وكاد صبح  $^{2}$  الحق أن يتبين، عاد الوميض ديجورا، والثَّمَاد  $^{8}$  بحرا مسجورا، إلى أن أعلق الله منكم اليد بالسبب الوثيق، وأحلكم بمنجى نيق  $^{4}$ ، لا يخاف من منجنيق، وجعل يراعاكم لسعادة موسى  $^{5}$ ، معجزة تأتي على الخبر بالعيان  $^{6}$ ، فتخر لثعبانه سحرة السان  $^{7}$ .

أيحيى سقى حيث لحت الحيا<sup>8</sup>

فنعم الشعاب ونعم الركون<sup>9</sup>
وحيا يراعك من آيـة

فقد حرك القوم بعد السكون

<sup>1</sup> في الريحانة: ((تعيّن تعيّن)).

<sup>2</sup> في النفح، والريكانة: ((وكاد الصبح أن...)).

في الإسكوريال: ((والمراد)). وفي الريحانة: ((والمواد)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في الريحانة: ((نبق))، وفي النفح: ((منجى نيق)). ومنجى اسم مكان ينجى إليه؛ ونيق أعلى موضع في الجبل.

<sup>5</sup> هو أبو حمو موسى سلطان تلمسان.

في الريحانة: ((لقيان)).  $^{7}$  البحر المتقارب.

<sup>8</sup> في الريحانة: ((الحت الحِنا)).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> نفسه: ((الوكول)).

دعوت لخدمة موسى عصاه
فجاءت تلقف ما يأفكون
فأذعن من يدعي السحرر غما
وأسلم من أجلها المشركون
وساعدك السعد فيما أردت

فأنتم <sup>2</sup> أولى الأصدقاء بصلة السبب، ورعي الوسائل والقرب، أبقاكم الله وأيدي الغبطة بكم عالية <sup>3</sup>، عالية <sup>5</sup>، وأحوال تلك <sup>4</sup> الجهات [ بدرركم المهمات] <sup>5</sup> المهمات] <sup>5</sup> حالية، وديم المسرات من [ أنعامكم المدرات] <sup>6</sup> المدرات] <sup>6</sup> على معهود المبرات المتوالية. وأما ما تشوفتم المدرات] <sup>6</sup> على معهود المبرات المتوالية. وأما ما تشوفتم المدرات على معاورة الملل، ومقام على مساورة الصل،

<sup>1</sup> في الريحانة: ((الشعور)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((وأنتم)). <sup>3</sup> نفسه: ((مالية)).

عند. ((مايت)). 4 في النفح: ((تلكم)).

<sup>5</sup> حرفت في الإسكوريال؛ فكتبت: ((بدندكم المهات)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في الإسكوريال، والريحانة: ((أنفاسكم المبرات)). 1019

1 أي يُمنع.

<sup>2</sup> في النفح، والريحانة: (( البائس)).

<sup>3</sup> نفسهما: ((ولم تطرد)).

<sup>4</sup> في الريحانة: ((المقابش)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> نفسه: ((ومعاهدة)). <sup>6</sup> في النفح: ((حوض))؛ بالحاء المهملة.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في الريحانة: ((يفضي)).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في النفح، والريحانة: ((فلولا)).

\* \* \*

أ ذات النحيين: امرأة من بني تميم سميت بذلك؛ لأنها كانت في الجاهلية تبيع سمناً في نحاء ((أزقاق)) من الجلد. فوقف عندها خوات بن جبير الأنصاري؛ ولما رأى خلو المكان؛ طلب منها أن تفتح زقاً (نحياً))؛ لكي يعاين السمن؛ فقتحته؛ فقال لها امسكيه؛ ثم فتح نحيا ثانياً وطلب منها إمساكه لكي يعاين آخر؛ فلما شغل يديها الإثنين بالنَّدْييْن ((الزَقين)). ساورها وهرب؛ فلم تتمكن من دفعه؛ بسبب انشغالها في قبض النَّدْييْن. لذا قيل في المثل: ((أشغلُ من ذات النَّدْييْن)). ويضرب هذا المثل لمن كثرت عوائقه.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> كتبها د. طويل: ((فلئن)).

<sup>3</sup> أي: مطلع الشباب. 4 في النفح: ((فليسمع)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ما بين حاصر تين ساقط في الإسكوريال. 1021

# وكتبت إلى الله والله وهم بالمنكب صعبة السلطان، رضى لالله عنه 1

يا ساكنى مرفا الشوانى شوقي من بعدكم شواني و لاهج<sup>2</sup> الشوق قد هواني من بعدكم فاقتضى 3 هواني كأنه مالكا عناني أنموذج من أبى عنان لقد كفاني لقد كفاني باقى ذما ذاهب كفانى منوا على الخوف بالأماني 5 فأنتم جملة الأماني

<sup>1</sup> مخلع البسيط.

 $<sup>^{2}</sup>$  في الريحانة: ((eV3=5)).  $^{3}$  نفسه: ((eV3=5)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نفسه: ((ناهباً)).

<sup>5</sup> نفسه: ((أ... على الشوق بالأماني)).

إلى أيِّ كاهن أتنافر، وفي أي ملعب أتجاول وأتظافر، وبين يدي أي حاكم أتظالم فلا أتغافر، مع هذا الجبل، الذي هو في الشكل ألجمل، حفّ به من الشّعب في همل، سنامه التامك أجرد، وذنبه الشّابل ألق كأنه جمل يطرد، وعنقه إلى مورد البحر يتعرج ويتعرد، وكأنما البنية بأعلاه، خدر فاتنة، أو برق غمامة هاتنة أستأثر غير ما مرة بأنسي، وصارت عينه الحمية مغرب شمسي، حتى كأن هذا الشكل من خدر وبعير، وإن كان مجاز مستعير، ويضمن ألمحتي البين، ويفرق بين المُحبَّن:

ما فرق الأحباب بعد الله إلا الإبل والناس يلمون غراب البين لما جهل وما على ظهر غراب البين تُنْضى الرحل ولا إذا صاح غراب في الديار ارتحل

<sup>1</sup> في الريحانة: الحقيقة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((الدُّور)).

<sup>3</sup> نفسه: ((وذنبه قد سال كأنه مطر)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نفسه: ((ليضمن)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> نفسه: ((يُلْحون)). <sup>6</sup> نفسه: ((تُقْضَى)).

<sup>1024</sup> 

#### وما غاب البين إلا ناقة أو جمل

فأقسم لولا أن الله ذكر الإبل في الكتاب الذي أنزل، وأعظم الغاية ألله وأجزل، لَسَلَلْتُ عليه سلاح الدعاء، وأغريت بهجره نفوس الرعاء. وقلت أراني الله إكسارك من بعير فوق سعير، ولا سمحت لك عقبة إلا ندر 2، والسّعير 3 ببرّ ولا شعير 4:

دعوت عليك لما عيل صبري وقلبي قائل يا رب لا ..لا

نستغفر الله، وأي ذنب لذي ذنب شائل، وليث مائل بإزاء لج هائل، يتعاوره  $^{5}$  الوعد والوعيد، فلا يبدي يبدى ولا يعيد، وتمر الجهة  $^{6}$  والعيد، فلا يستدبر  $^{7}$  ولا

<sup>1</sup> في الريحانة: ((العناية)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((الأثدر)).

نفسه: ((والشعير بتبن ولا شعير)).
 البحر الوافر.

<sup>5</sup> في الريحانة: ((يتعاوده)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفسه: ((الجمعُـة)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> نفسه: ((یستزید)).

ولا يتعيّد  $^{1}$ ، إنما الذنب لدهر يرى المجتمع فيغار، ويشن منه على الشمل المُغار  $^{2}$ ، ونفوس على هذا الغرض تسانده  $^{3}$  وتعينه، ليبطش ساعده، وتقاربه فيما يريد فلا تناعده  $^{4}$ :

ولقد علمت فلا تكن متجنيا

إن الفراق هو الحمام الأول حسب الأحبة أن يفرق بينهم

صرف الزمان <sup>5</sup> فما لنا نستعجل لكن المُحِبَّ جَنِيب <sup>6</sup>؛ ولغرض المحبوب سليب <sup>7</sup>:

ويحسن قبح الفعل إن جاء منكم

كما طاب عرف العود وهو دخات

وقد قنعت برسالة تبلغ الأنة، وتدخل بعد ذلك الصراط الجنة، وتُغيِّر <sup>8</sup> لسانها عن شوقى من دون عقله،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> نفسه: ((یستعید)).

<sup>2</sup> في الريحانة: ((الْعار)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسه: ((تساعده)).

<sup>4</sup> البحر الكامل.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في الريحانة: ((ربُّ المنون)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفسه: ((حبيب)).

تفسه: ((منيب)). والبيت من البحر الطويل.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> نفسه: ((ويُعَبِّر)).

عقله، وتنظر عني  $^1$ ، من بياض طرسها، وسواد نفسها بقله، وإن  $^2$  كان الجواب، فهو الأجر والثواب، ولم أر مثل  $^8$  شوقي، من نار تخمد بطرس يلقى على أوارها، فيأمن عادية جوارها. لكنها نار الخليل، ربما تمسكت من المعجزة بأثر، وعثرت على آثاره مع من عثر. جمع الله الشمل بكم ما انتشر، وأنسى بالعين الأثر، وحرس على الكل من مسوق وسائق  $^4$ ، وموحش ورائق، سر القلوب، ومناخ الجوى المجلوب، ومثار الأمل المطلوب، ولا زالت العصمة تنسدل فوق مثواه قبابها، والسعود تحمل  $^3$  في أمره العلي منانها  $^3$ ، فالمحبوب إليه حبيب وإن أساء، وأوحش الصباح والمساء  $^7$ :

<sup>1</sup> نفسه: ((عَينَيْ)).

<sup>2</sup> في الريحانة: ((فان)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسه: ((قبل)).

<sup>4</sup> نفسه: ((من مشوق وشائق)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> نفسه: ((یحمد)).

<sup>6</sup> نفسه: ((مثابها)).

<sup>7</sup> البحر البسيط.

إن كان ما ساءنى مما يسركم فعذبوا فقد استعذبت تعذيبي والسلام عليكم من حن مشوق، وتأود لليراع في رياض الرقاع قضيب $^{1}$  ممشوق، ورحمة الله وبركاته. وأجاب عن ذلك الفقيه أبو عبد الله بن زمرك، كاتب الدولة، والولدان عبد الله وعلى، بما يستحسن في غرض الرسالة وأبياتها؛ فراجعت الثلاثة بما نصه 2:  $^{3}$ اکرم بھا من بناء بان أرسخ في الفخر 4 من أبان أجبنا ولديها الرضا جنان من المعانى جنا جناني

أ في الريحانة: ((قصب)). 2 مخلع البسيط 2 مدلع البسيط

<sup>3</sup> في الريحانة: ((بنا بنان)).

<sup>4</sup> نفسه: ((الفصل)).

<sup>5</sup> نفسه: ((أجنا)). 6 نفسه: ((حنان))؛ بالحاء المهملة.

أو جـنى 1 للأكـف دان 2 مـا للمبـار قلبـه بـدان مـا للمبـار قلبـه بـدان أقسـم بالذكـر والمثـان ما لـك فيمـا سمعـت ثـان مدامـة بـر ق 4 الأوان تشـط 5 للقـول كـل وان 6 تقـول أوضاعهـا للّغـو أن 7 بالعلـم عـن زينـة الغـوان بـارك لمـن بـان 8 في الفكـر والقلـب والبنـان

أ في الريحانة: ((أيَّ جَبِي)). نفسه: ((eأن)).

3 نفسه: ((للمباري)).

4 نفسه: ((بزَّة))؛ بالنزاي المعجمة.

<sup>5</sup> نفسه: ((تنشط)).

<sup>6</sup> نفسه: ((دان)).

7 نفسه: ((الغواني)).

8 نفسه: ((بنان)).

هكذا هكذا؛ وبعين الحسود القذا، تُسْتَشار 1 الدُّرر الكامنة، وتهاج القرائح النائمة، في حجر الغفلة الآمنة، وتقضى  $^2$  الديون من الطباع الضامنة  $^3$ :

أعيذها بالخمس من ولائد

قد قلدت بنخب القلائد

أعيذها بالخمس من حبائب

يغذين بالمراضع الأطايب

أعيذها بالخمس من وجوه

يصونها الله من المكروه

ويا ماتِح 4 قلب القلوب أرْوَيْت 5، وصدق ما نويت، البير بيرك، ذو 6 حَفَرْت وذو طَوَيْت: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ رميت إفر رميت المعالية ولو علمنا السرائر، لأعددنا لهذا

أ في الريحانة: ((تتناثر)).  $^2$  نفسه: ((وتُقضى)).

<sup>3</sup> بحر الرجز.

<sup>4</sup> في الريحانة: ((يا مانح)). <sup>5</sup> نفسه: ((أوريت)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفسه: ((وذو)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> الآية كُامُلَة هَكُذا: (فلم تَقْتَلُوهُمْ وَلَكِنَ اللّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللّهَ مَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللّهَ رَمَى وَلَيْبُلِيَ المُوْمِنِينَ مِنْهُ بَلاعً حَسَنَا إِنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ). سورة الأنفال؛ الآية: 17.

المكيل الغرائر، ولو تحققنا إجابة السؤال، والنسيج على هذا المنوال، لفسحنا الظروف لهذا النوال. ساجلنا الغيوث فشححنا، وبارزنا الليوث فافتضحنا، وصلينا والحمد لله على السلامة بما قدحنا؛ لا بل التمسنا نغبه أ، فاقطعنا على السلامة بما قدحنا؛ لا بل التمسنا نغبه أ، فاقطعنا تثُوراً، واقتبسنا جذوة فأقبسنا نوراً: ﴿ وَمَا لَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَخُطُوراً ﴾ وقيسنا جذوة فأقبسنا نوراً: ﴿ وَمَا لَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَخُطُوراً ﴾ وقيسنا جذوة فأقبسنا نوراً:

ملك الثلاث الآنسات عناني
وحلان من قلبي بكل مكان
هذي الهلال وتلك بنت المشتري
حسنا وهذي أخت غصن البان

<sup>1</sup> في الريحانة: ((نقبة))؛ بالقاف المعجمة الفوقية.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((وأقطعنا)).

<sup>3</sup> الآية كأملة هكذا: (كُلاً نُمِد هَوُلاع وهَوُلاع مِنْ عَطاء رَبَكَ وَمَا كَانَ عَطاءُ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً). سورة الإسراء؛ الآية: 20.

<sup>4</sup> هذان البيتان من البحر الكامل؛ وهما مطلع قصيدة نسبت إلى الخليفة العباسي هارون الرشيد؛ قالها في جواري ثلاث؛ كلف بهن. وقد عرضها الخليفة الأموي المستعين بالله (الذي تولى الخلافة بالأندلس سنة 403هـ)؛ فقال: عجباً يهاب الليث حدّ سناني \* وأهاب لحظ فواتر الأجفاني 1031

متى كان أفق المنكب، مطلعا لهذا الكوكب، وأجمة ذلك  $^1$  الساحل الماحل، مرتبعا لهذا الذمر الحلاحل  $^2$  ومورد الجَمَل البادي  $^3$  العُرِّ، مغاصا  $^4$  لمثل هذا الدر، إلا أن يكون كنز هذا المرام، المستدعي للكلف  $^5$  والغرام، من مستودعات تلك الأهواء والأهرام، دفنه  $^6$  الملك الغصاب، بعد أن قدست الأنصاب، وأخفى  $^7$  الأثر فلا يصاب، أو تكون الأنوار هنالك تتجسم، والحظوظ تعين وتقسم، والحقائق تحد وترسم، أو تتوالد بتلك المغارات، يوسانيا ورُوسم. أنا ما ظننت بأن تثور من أجم الأقلام أسود، وتعبث بالسويدوات من نتائج البراع والدواة لحاظ سود. من قال في الإنسان عالما صغيرا، فقد ظلمه، كيف والله بالقلم علمه، ورفع في العوالم علمه، لقد درت حلمات تلك الأقلام  $^8$  من رسل غزير، وما كان فحل

1 في الريحانة: (تلك)).

<sup>2</sup> نفسة: ((الماحل، من معاهد الدُّمر الحلاحل)).

<sup>3</sup> نفسه: ((الجمل البادية الغرّ)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نفسه: ((مقاصاً)). <sup>5</sup> نفسه: ((الكلف)).

<sup>6</sup> نفسه: ((ُدِمْنة الْمُلْك الغَضّاب)).

<sup>7</sup> نفسه: ((وَأقفى)).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> نفسه: الآحلام)).

تلك الأقلام بزير، ولا سلطان تلك الطباع المديدة الباع ليستظهر بوزير. إنما هي مشاكي كمال  $^1$  أوقدها الله وأسرجها، وملكات في القوة رجحها  $^2$  مرجح القوة فأبرزها، إلى العقل وأخرجها. وأحر بها أن تحط بذرى  $^3$  المدارك الإلهية رحالها، وتترك إلى الواجب الحق الحق محالها. فتتجاوز أوحالها، مستنيرة بما أوحي لها. إيه بنية، أقسم برب البنية، وقاسم الحظوة السنية، لقد فزت من نجابتكم، عند التماح إجابتكم بالأمنية، فما أبالي بعدها بالمنية. وقاه الله عين الكمال من كمال، صان سروجه من إهمال  $^4$ ، واكتنفه بالمزيد من غير  $^5$  يمين وشمال، كما سوغ الفقير مثلي إلى فقرها زكاة جمال  $^6$  وشمال، ولعمري وما عمري علي بهين، ولا الحلف في مقطع الحق بمتعين، لقد أحقب منها إلا ثلاث كتائب، قادها النصر جنايب، ألفاتها العصي، ونوناتها القسي،

<sup>1</sup> في الريحانة: ((أعمال)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((رجمهاً)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسه: ((بذور)). <sup>4</sup> نفسه: ((من السمال)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> نفسه: ((عزّ)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفسه: ((حجال)).

وغاياتها المرام القصي  $^{1}$ ، ورقومها الحلق  $^{2}$ ، وجيادها قد فشا فيها البلق، بحيث لا استظهار للشيخ إلا بشعب سدر، ولا افتراس إلا لمَرَقة  $^{3}$  قدر، ودريد هذا الفن يحمل في خدر  $^{4}$ :

سلت علي سيوفها أجفانه فلقيتهن من المشيب<sup>5</sup> بمغفر

فلولا تقدم العهد بالسلم، لخيف من كلمها وقوع الكلم. أما إحداهن ذات القتام  $^{6}$ ، والدلج بالإعتام، المستمد سواده الأعظم من مسك الختام، فعلَّك  $^{7}$  فريضة فريضة نظامها بالزيادة، وعلت يدها بمنشور السيادة، ورسم شنشنتها المعروفة لأخزم  $^{8}$ ، وجادها من الطبع

<sup>1</sup> في الريحانة: ((العصي)).

نفسه: ((الخُلق))؛ بالخاء المعجمة الفوقية.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسه: ((إلا لمن قد قدر)).

<sup>4</sup> البحر الكامل.

 $<sup>^{5}</sup>$  في الريحانة: ((المنيب)).  $^{6}$  نفسه: ((القيام)).

<sup>7</sup> نفسه: ((فعالت فريضتها بالزيادة)).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في الريحانة: ((أخزم)).

السماك والمرزم، وضفر أشجاعها  $^{1}$  المضفرة لزوم ما  $^{2}$  يلزم  $^{2}$ :

خدم اليراع بها فدبَّجَها<sup>3</sup>
وسألت مجتهدا عن الغرض<sup>4</sup>
فعلمت أن الصلح مقصده
لتزول بعض عداوة الربض

وما أختها التالية، ولدتها الحافلة الحالية  $^{5}$ ، فنؤوم مكسال، ريقها برود سلسال، ومن دونها موارد ونسال  $^{6}$ ، وذئب عسال، وإن علّلَت  $^{7}$  بنقص في النظم، النظم، وقد أخذت من البدائع بالكظم، وامتكته  $^{8}$  المعاني امتكاك العظم. وأما الثالثة فكاعب حسنها بالعقول

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> نفسه: ((أسجاعها)).

<sup>2</sup> البحر الكامل.

<sup>3</sup> في الريحانة: ((فدلَجَها)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نفسه: ((الفرض)). <sup>5</sup> نفسه، ((المات ق)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> نفسه: ((الحانية)). <sup>6</sup> نفسه: ((وكسال)).

<sup>7</sup> نفسه: ((وإن عالت بنقض)).

<sup>8</sup> نفسه: ((وامتكت المعالي)).

متلاعب، بنت لبون، لا لهمة <sup>1</sup> حرب زبون، حياها الله وبياها، فما أعطر رياها <sup>2</sup>:

 $\frac{3}{2}$  نجد من ثیابهم أرواح عند القدوم لقرب العهد بالدار

ولو قصرت لتغمد تقصيرها، وكثر بالحق نصيرها، فكيف وقد أجادت 4، وصابت غمامتها وجادت. وقد شكرت على الجملة والتفصيل، وعرفت منة البذل وجهد الفصيل، وطالعت مسائل البيان والتحصيل، وقابلت مفضض الضحى بمذهب الأصيل، وأثرت يدي وكانت إلى تلك الفقر فقيرة، ونبهت في عيني الدنيا، وكانت حقيرة، ورجحت 5 أن لا تعدم هذه الأسواق مديرا، ولا تفقد هذه الآفاق روضة وغديرا، وسألت لجملتكم المحوطة للشمل، الملحوظة بعين الستر والحمل 6. عزا أثيرا، وخيراً

<sup>1</sup> في الريحانة: ((لا بنت)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> البَّحر البسيط.

<sup>3</sup> في الريحانة: ((أنفاس)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نفسه: ((أجابت)). <sup>5</sup> نفسه: ((ورجوت)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفسه: ((الجميل)).

وخيراً كثيراً وأمناً تحمدون منه فراشاً وثيراً 1. وعذرا أيها الأحباب، والصفو اللباب، عن كدح سن وكبرة، وفل استرجاع وعبرة، استرقته ولج الشغب 2 ذو النظام، والخلق فراش يكبون منى على حطام، ورسل الفرنج قد غشى المنازل منثالها، ونبحتها 3 بالعشى أمثالها، والمراجعات تشكو اللَّبث 4 والجباة تستشعر المكيدة والخَبْث 5:

ولو كان هما واحدا لبكيته ولكنه هم وثان وثالث

والله عز وجل يمتع بأنسكم من عدم الاستمتاع بسواه، وقصر 6 عليه متشعب هواه ، ويُبقى بركة المولى الذي هو قطب مدار هذه الأقمار، والأهلة لا بل مركز فلك الملة، وسجل حقوقها المستقلة، والسلام عليكم ما

<sup>1</sup> في الإسكوريال: ((أثيراً))؛ فصوبها عنان.

<sup>2</sup> في الريحانة: ((الشعب طام ذو التطام)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسه: ((ونتَّجتها)).

 $<sup>^4</sup>$  تفسه: ((البث)). والبيت التالي من البحر الطويل.  $^5$  نفسه: ((الحَيْف)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفسه: ((وتُصِرٌ)).

حنت النيه إلى الفصال، وتعللت أنفس المحبين بذكران سنة  $^{1}$  الوصال، وكرّت البكر على الآصال، ورحمة الله وبركاته.

# وكتبت إلى بعض الفضلاء، وقد بلغني مرضه أيام كان اللحاق بالمغرب

وردت علي من فئتي التي إليها في معرك الدهر أتحيز، وبفضل فضلها في الأقدار المشتركة أتميز سحاءة سرت وساءت، وبلغت من القصدين ما شاءت، أطلع بها صنيعة وده من شكواه على كل عابث في السويداء، موجب اقتحام البيداء، مضرم نار الشفقة في فؤاد، لم يبق من صبره إلا القليل، ولا من إفصاح لسانه إلا الأنين والأليل، ونوى مدت لغير ضرورة يرضاها الخليل، فلا تسل عن ضنين تطرقت اليد إلى رأس ماله، أو عابد موزع متقبل أعماله، وأمل ضويق في فذلكة آماله، لكني

ربند الريحانة: ((بنكر أزمنة الوصال...)). 1038

رجحت دليل المفهوم على دليل المنطوق وعارضت القواعد الموحشة بالفروق، ورأيت الخط يبهر والحمد لله ويروق، واللفظ الحسن ومض في حبره للمعنى الأصيل بروق، فقلت ارتفع الوصب، ورد من الصحة المغتصب، وكلة الحس والحركة هو العصب. وإذا أشرق سراج الإدراك، حمل على سلامة سليطه، والروح خليط البدن، والمرء بخليطه، وعلى ذلك فبليد احتياطي لا يقنعه إلا الشرح، فيه يسكن الظمأ البرح. وعذرا عن التكليف، فهو الستقصاء والاستفسار، والإطناب والإكثار. وزند القلق في مثلها أورى، والشفيق بسوء الظن مغرى. والسلام.

\*\*\*

### وخاطبت بعضهم

كتبت إلى سيدي، والخجل قد صبغ وجه يراعى، وعقم ميلاد إنشائي واختراعي، لمكارمه التي أعيت منة ذراعي، وعجر في خوض بحرها سفيني وشراعي فلو كان فضله فنا محصورا، لكنت على الشكر معانا منصورا، أو على غرض مقصورا، لزارت أسدا هصورا، ولم يكن فكرى عن عقال البيان حصورا، لكنه نجد تألق بكل ثنية، ومكارم رمت عن كل حنية، ومجد سبق إلى كل أمنية، وأياد ببلوغ غايات الكمال معنية. فحسبى الإلقاء باليد لغلبة تلك الأيادي وإسلام قيادي إلى ذلك المجد السيادى، وإعفاء يراعى ومدادى، فإذا كانت الغاية لا تدرك، فالأولى أن يلقى الكدّ ويترك، ولا يعرج على الادعاء، ويصرف القول من باب الخبر إلى باب الدعاء. وقد وصل كتاب سيدى مختصر الحجم، جامعا بين النجم والنجم، قريب عهد من يمينه بمجاورة المطر السجم، فقلت اللهم كلف سيدى وأجزه، ومدّ يده بالضرّ فاخزه. ولله درّ المثل، أشبه امرؤ بعض بره كمال واختصار، وريحان أنوف وإثمد

أبصار. أعلق بالرعى الذي لا يقر بعد الدار من شيمته، ولا يقدح اختلاف العروض والأقطار في ديمته. إنما نفسه الكريمة والله يقيها، وإلى معارج السعادة يرقيها، قانون يلحق أدنى الفضائل بأقصاها، وكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وإنى وإن عجزت عما خصني من عمومها، وأحسني من جموعها، لمخلد ذكر يبقى وتذهب اللها، ويعلى مبانى المجد، تجاوز ذوابها السها، ويذيع بمخايل الملك فما دونها، ممادح يهوى المسك أن يكونها، ويقطف له الروض المجود غصونها، وتكحل به الحور العين عيونها، وتؤدى منه الأيام المتهربة ديونها. وإن تشوُّف سيدي، بعد حمده وشكره، واستنفاد الوسع في إطالة حمده، وإطابة ذكره، إلى الحال، ففلان حفظه الله يشرح منها المجمل، ويبين من عواملها الملغي والمعمل. وإما اعتناء سيدي بالولد المكفن بحرمته، فليس ببدع في بعد صيته، وعلو همته على من تمسك بأذمته، وفضله أكبر من أن يقيد بقصة، وبدر كماله أجل من أن يعد بوسط أو حصة. والله تعالى يحفظ منه في الولاء ولى القبلة، وولى

المكارم بالكسب والجبلة، ويجعل جيش ثنائه لا يؤتى من القلة، بفضله وكرمه، والسلام الكريم عليه، ورحمة الله وبركاته. وكتب في كذا.

ومن تشوف إلى الإكثار من هذا الفن ؛ فعليه بكتابنا المسمى بـ((ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب)).

\*\*\*

#### رسالة (السياسة

ا قال ابن الخطيب أ: ولنختم هذا الغرض ببعض ما صدر عني في السياسة [وكان إملاؤها في ليلة واحدة] 2. حدث 3 من امتاز باعتبار الأخبار، وحاز درجة الاشتهار، بنقل حوادث الليل والنهار، وولج بين الكمائم والأزهار، وتلطف لخجل الورد من تبسم البهار 4.

قال: سهر الرشيد ليلة <sup>5</sup>، وقد مال في هَجْر النبيذ ميلة <sup>6</sup>، وجهد ندماؤه في جلب راحته، وإلمام النوم بساحته، فشحت عهادهم <sup>7</sup>، ولم يغن اجتهادهم فقال: اذهبوا إلى طرق سماها ورسمها، وأمهات قسمها، فمن عثرتم عليه من طارق ليل، أو غثاء سيل، أو ساحب ذيل، فبلغوه، والأمنة سوغوه، واستدعوه، ولا تدعوه.

<sup>1</sup> هذه العبارة لعنان.

<sup>2</sup> واردة في الريحانة.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في الريحانة، والنفح: ((حديث)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في النفح: ((النهار)). <sup>5</sup> نفسه: ((ليله)).

<sup>6</sup> نفسه: ((میله)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> أي مطرهم السمي. وفي الريحانة: ((عهودهم)). 1043

فطاروا عجالا، وتفرقوا ركبانا ورجالا، فلم يكن إلا ارتداد طرف، أو فواق حَرْف أ، وأتوا بالغنيمة التي اكتسحوها، والبضاعة التي ربحوها، يتوسطهم الأشعث الأغبر، واللج ألذي لا يعبر؛ شيخ طويل القامة، ظاهر الأعبر، واللج مشمطة، وعلى أنفه من القُبْح مَطَّة، وعليه ثوب مرقوع، لطير الخرق عليه وقوع، يُهَيْنِم بذكرٍ مسموع، وينبي عن وقت مجموع. فلما مثل سلم، وما نبس وبعدها ولا تكلم. فأشار إليه فقعد، بعد أن أن انشمر وابتعد، وجلس فما استرق، النظر ولا اختلس، إنما حركة فكره، معقودة بزمام ذكره، ولحظات اعتباره، في تفاصيل أخباره. فابتدره الرشيد سائلا، وانحرف إليه مائلا، وقال: ممن الرجل، فقال فارسي الأصل، أعجمي الجنس، عربي الفصل. قال: بلدك، وأهلك وولدك. قال: المناه الولد، فولد الديوان، وأما البلد، فمدينة الإيوان.

<sup>1</sup> الفواق: ما بيت الحلبتين من الوقت. والحرف: الناقة الضامر.

<sup>2</sup> في الإسكوريال: ((اللجج)).

<sup>3</sup> في النفح: ((القبعُ))؛ بالعين المهملة: أي الصياح.

<sup>4</sup> نفسه: ((الحرق))؛ بالحاء المهملة. 5 في الريحانة: (( تنفس )).

<sup>6</sup> في النفح: ((فأشار إليه الملك فقعد)). 1044

قال: النحلة وما أعملت إليه الرحلة، قال: [ أما الرحلة فالاعتبار، وأما النحلة فالأمور الكبارا <sup>1</sup>. قال: فنك، فالذي اشتمل عليه دنك، فقال: الحكمة فني الذي جعلته أثيرا، وأضجعت منه فراشا وثيرا، وسبحان الذي يقول: فرَّرِينَ يُوْتَ الْمُلْمَةَ فَقَرْ أُوتِي خَيراً كَثِيراً كَثِيراً في قال: فتعاضد ذلك فتبيع <sup>8</sup> ولي فيه مصطاف وتربيع <sup>4</sup>. قال: فتعاضد جذل الرشيد وتوفر، وكأنما غشي وجهه قطعة من «الصّبع إوّل أسفر وكأنما غشي وجهه قطعة من شارد، وأنعم بمؤانسة وارد. يا هذا إني سائلك، ولن تخيب بعد وسائلك، فاخبرني بما <sup>6</sup> عندك في هذا الأمر الذي بلينا بحمل أعبائه، ومنينا بمراوضة آبائه <sup>7</sup>. فقال هذا الأمر الأمر قلادة ثقيلة، ومن خطة العجز مستقيلة، ومفتقرة <sup>8</sup>

<sup>1</sup> جاءت في الريحانة هكذا: ((أما النحلة الأمر الكبار وأما الرحلة فالاعتبار)).

الآية كاملة هكذا: (يُوْتِي الحِكْمَة مَنْ يَشْنَاءُ وَمَنْ يُوْتَ الحِكْمَة فَقَدْ أُوتِيَ
 خَيْراً كَثِيراً وَمَا يَدُكُرُ إِلاَ أُولُوا الألْبَاب). سورة البقرة؛ الآية: 269.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في الريحانية، والنفح: ((ومرتبع ـ فُتبع)).

<sup>4</sup> نفسهما: ((ومُرْتَبعِ)).

<sup>5</sup> الآية هكذاً: (وَالصَّبُّح إِدَا أَسْفَرَ). سورة المدَّثر؛ الآية: 34.

<sup>6</sup> في النفح: ((ماً)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> هكذا أيضاً في الريحانة؛ وفي النفح: ((ومراوضة إبائه)). 1045

ومفتقرة  $^1$  لسعة الذرع، وربط السياسة المدنية بالشرع،  $^3$  يُفْسدها الحلم  $^2$  في غير محله، [ويكون ذريعة إلى حله]  $^3$  حله]  $^3$  ويصلحها  $^4$  مقابلة الشكل بشكله  $^5$ :

ومن لم یکن سبعا آکلا تداعت سباع إلى أكله

فقال الملك أجملت ففصل، وبريت فنصل، I وكلت فأوصل I وانثر الحب لمن يحوصل، وأقسم السياسة فنونا، فنونا، واجعل لكل لقب قانونا، وابدأ بالرعيّة، وشروطها المرعية، فقال: رعيتك ودائع الله I قبلك، ومرآة العدل الذي عليه جبلك، ولا تصل إلى ضبطهم I إلاّ بإعانته I التي وهب لك. وأفضل ما استدعيت به عونك I فيهم،

<sup>1</sup> في الريحانة: ((مفترقة)).

<sup>2</sup> في النفح: ((يفسده الحكم)).

<sup>3</sup> هذه العبارة ساقطة في الريحانة.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في النفح: ((ويصلحه)). <sup>5</sup> البحر المتقارب.

 $<sup>^{6}</sup>$  ساقطة في الإسكوريال؛ وواردة في الريحانة، والنفح.

<sup>7</sup> في النفح: ((الله تعالى)).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> العبارة الواردة بين حاصرتين ساقطة في الريحانة. وواردة في الإسكوريال؛ وكتبت في النفح هكذا: ((إلا بإعانة الله تعالى)).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> في النفح: ((عونه)).

وكفايته التي تكفيهم، تقويم نفسك عند قصد تقويهم، ورضاك بالسهر لتنويهم، 1 وحراسة كهلهم ورضيعهم، والترفع عن تضييعهم 1 ، وأخذ كل طبقة بما عليها، وما وما لها، أخذا يحوط ما لها، ويحفظ عليها كمالها، ويقصر عن غير الواجب آمالها، حتى تستشعر عليّها 1 رأفتك وحنانك، وتعرف أوساطها في 1 النصب امتنانك 1 متنانك 1 وتعدى طورها، أو تخالف دورها، أو تجاوز بأمر منها، أن تتعدى طورها، أو تخالف دورها، أو تجاوز بأمر طاعتك فورها. وسد فيها سبل الذريعة، واقصر جميعها على 1 خدمة الملك بموجب الشريعة، وامنع أغنياءها 1 من البطر 1 والبطالة، والنظر في شبهات الدين الدين بالتمشدق والإطالة، وليقل فيما شجر بين السّلف 1 كلامها وترفض 1 ما ينبز به أعلامها، فإن ذلك السّلف 1 كلامها وترفض 1 ما ينبز به أعلامها، فإن ذلك

<sup>1</sup> ما بين حاصرتين وارد في الإسكوريال، والنفح؛ وساقط في الريحانة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في النفح: ((عَلْيَتها)). 3: النفح: النفح: (عَلْيَتها)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في الإسكوريال: ((النصف امتهانك)). والتصويب من الريحانة والنفح.

<sup>4</sup> في النفح: ((عن)). 5 في النبوانية، (رأي ان

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في الريحانة: ((أعيانها)). <sup>6</sup> هذه الكلمة ساقطة في الريحانة.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في الريحانة، والنفح: ((الناس)).

في النفح: ((ويرفض ما ننبز)).  $^8$ 

ذلك يسقط الحقوق، ويرتب العقوق. وامنعهم من فحش الحرص والشره، وتعاهدهم بالمواعظ التي تجلو البصائر من الموه أ، واحملهم من الاجتهاد في العمارة على أحسن المذاهب وانههم عن التحاسد على المواهب، ورضهم على الإنفاق بقدر الحال، والتعزي عن الفائت، فرده من المحال. وحذّر ألبخل على أهل اليسار، والسخاء على أولي الإعسار. وخذهم من الشريعة بالواضح الظاهر، وامنعهم من تأويلها منع القاهر. ولا تطلق لهم التجمع على من أنكروا أمره في نواديه، وكف تعليم أكف تعديهم. ولا تبح لهم تغيير ما كرهوه بأيديهم. ولتكن غايتهم فيما توجهت إليه إبايتهم، ونكصت عن الموافقة عليه رايتهم، إنهاؤه ألى من وكلته بمصالحهم من ثقاتك، المحافظين على أوقاتك. وقدم منهم من أمنت عليهم مكره، وحمدت على الإنصاف شكره، ومن كثر

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في النفح: ((المَرَه)).

مي الريحانة: ((حظر))، وفي النفح: ((وحدّد)). 2 في النفح: ((وحدّد)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في النفح: ((عن)). <sup>4</sup> نفسه: ((إنهاءه)).

حياؤه منع التأنيب، وقابل الهفوة باستقالة  $^1$  المنيب ومن لا يتخطى عندك  $^2$  محله الذي حله، فربما عمد إلى المبرم فحله. وحسن النية لهم بجهد الاستطاعة، واغتفر المكاره في جنب حسن الطاعة. وإن ثار جرادهم  $^3$  واختلف في طاعتك مرادهم، فتحصن لثورتهم، وأثبت لفورتهم [ فإذا سألوا وسلوا، وتفرقوا وانسلوا، فاحتقر كثرتهم، ولا تقل عثرتهم] واجعلهم لما بين أيديهم وما خلفهم نكالا، ولا تترك لهم على حلمك اتكالا.

ثم قال: والوزير الصالح أفضل عددك، وأوصل مددك [ فهو الذي] 5 يصونك عن الابتذال، ومباشرة الأنذال، ويثب لك على الفرصة، وينوب في تجرع الغصة، واستجلاء القصة، ويستحضر ما نسيته من أمورك، ويغلب فيه الرأي بموافقه مأمورك، ولا يسعه ما تكنك المسامحة فيه، حتى يستوفيه. واحذر مصادمة تياره،

أ في الريحانة، والنفح: ((باستنابة)).

 $<sup>\</sup>frac{2}{6}$  في النفح: ((30)).

قي الريحانة، والنفح: ((جوادهم)).
 للعبارة الواردة بين حاصرتين ساقطة في الإسكوريال.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في الإسكوريال: ((فعند الري)).

والتجوز في اختياره، وقدم استخارة الله في إيثاره والتجوز في اختياره، وقدم استخارة الله في إيثاره والرسل عيون الملاحظة في  $^1$  آثاره، وليكن معروف  $^2$  الإخلاص لدلوتك، معقود الرضا والغضب برضاك وصولتك، زاهدا عما في يديك، مؤثراً كل  $^3$  ما يزلف لديك، بعيد الهمة، راعيا للأذمة  $^4$ ، كامل الآلة، محيطا بالإيالة، رحب  $^3$  الصَّدر، رفيع القدر، معروف البيت، نبيه الحي والميت، مؤثرا للعدل والإصلاح، دَرِباً  $^3$  بحمل السلاح، ذا خبرة بدخل المملكة وخرجها، وظهرها وسرجها، صحيح العقد، متحرزا من النقد، جادا عند لهوك، متيقظا في حال سهوك، يلين عند غضبك، ويصل الإسهاب  $^7$  بمُقتَضِبك  $^8$  قلقا من شكره دونك وحمده، ناسبا لك الأصالة  $^9$  بعمده. وإن أعيا عليك

1 في النفح: ((على)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((معروفاً بالإخلاص)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسه: ((لكلّ)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> أي للعهود. <sup>5</sup> في النفح: ((رحيب)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفسه: ((دَرياً)).

<sup>7</sup> في الريكانة: ((الأسباب)).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> أي بموجزك.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> في الريحانة، والنفح: ((الإصابة)). 1050

وجود أكثر هذه الخلال، وسبق إلى نقيضها  $^1$  شيء من الاختلال، فاطلب منه سكون النفس وهدوئها  $^2$ ، وأن لا يرى منك رتبة إلا رأى قدره دونها. وتقوى الله تفضل شرف الانتساب، وهي للفضائل فذلكة الحساب. وساو في حفظ غيبه بين قربه ونأيه، واجعل حظه من نعمتك موازيا لحظك من حسن رأيه واجتنب منهم من يرى في نفسه إلى الملك سبيلا، أو يقود من عيصه للاستظهار عليك قبيلا، أو من كاثر مالك ماله، أو من تقدم لعدوك  $^8$  استعماله، أو من سمت لسواك آماله، أو من نعجك يعظم  $^4$  عليه إعراض وجهك، ويهمه نادرة  $^5$  نهجك  $^6$ ، أو من يدخل غير أحبابك، أو من ينافس أحدا نادك.

<sup>1</sup> في النفح: ((نقضها)).

<sup>2</sup> في النفح: (ُ(وهدونها)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في الريحانة: ((لعدوانك)).

<sup>4</sup> نفسه: ((يعرض)). 5 في النفح، والريحانة: ((نادر)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في الإسكوريـال، والنفح: ((نجهك)). 1051

(وأما الجند) فاصرف التقويم  $^1$  منهم للمقاتلة والمكايدة المخاتلة  $^2$ ، واستوفي عليهم شرائط الخدمة، وخذهم بالثبات للصدمة، ووفّ ما أوجبت لهم من الجراية والنعمة، وتعاهدهم عند الغناء بالعلف  $^3$  والطعمة، ولا تكرم منهم إلا من أكرمه غناؤه، وطاب في الذبّ عن ملّتِك  $^4$  ثناؤه، ودُلَّ  $^3$  عليهم النبهاء من خيارهم، واجتهد واجتهد في صرفهم عن الافتنان بأهلهم  $^3$  وديارهم، ولا توطئهم في الدّعة مهادا، وقدمهم على حفظك  $^7$  وبعوثك وبعوثك متى  $^3$  أردت جهادا. ولا تُلِن  $^2$  لهم في الإغماض عن حسن المواساة الإغماض عن حسن طاعتك قيادا وعودهم حسن المواساة بأنفسهم اعتيادا، ولا تسمح لأحد منهم في إغفال شيء من سلاح استظهاره، أو عدة اشتهاره، وليكن ما فضل من سلاح استظهاره، أو عدة اشتهاره، وليكن ما فضل

<sup>1</sup> في النفح: ((التقديم)).

<sup>2</sup> نفسه: ((والمُخاتلة)).

<sup>3</sup> في النفح: ((بالعلفة)).

<sup>4</sup> نفسه: ((ظنك)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> نفسه:  $((\tilde{e}\tilde{e}\tilde{U}))$ .
<sup>6</sup> نفسه:  $((\tilde{e}\tilde{e}\tilde{U}))$ .

<sup>7</sup> في الريحانة، والنّفح: ((حصصك)).

<sup>8</sup> في الإسكوريال، والنفح: ((مهمى)).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> في النفح: ((ولا تُليِّن)).

عن  $^1$  شبعهم وريهم مصروفا إلى سلاحهم، وزيهم، والتزيد في مراكبهم وغلمانهم من غير اعتبار لأثمانهم. وامنعهم من المستغلات  $^2$  والمتاجر، وما يكسب منه غير المشاجر، وليكن من الغزو  $^3$  اكتسابهم، وعلى المغانم حسابهم، كالجوارح التي تفسد باعتيادها، أن تطعم من غير اصطيادها، واعلم أنها لا تبذل نفوسها من عالم الإنسان، إلاّ لمن يملك قلوبها بالإحسان، وفضل اللسان، ويملك حركاتها بالتقويم، ورتبها بالميزان القويم  $^4$ ، ومن تثق بإشفاقها  $^5$  على أولادها، وتشتري  $^6$  رضا الله بصبرها  $^7$  على طاعته وجلادها. فإذا استشعرت لها هذه الخلال، تقدمتك إلى مواقف التلف مطبعة دواعي الكلف، واثقة منك بحسن الخلف. واستبق إلى تميزهم الستباقا، وطبقهم طباقا، أعلاها من تأملت منه في المحاربة استباقا، وطبقهم طباقا، أعلاها من تأملت منه في المحاربة

1 نفسه: ((من)).

<sup>2</sup> في الإسكوريال، والنفح: ((المشغلات))؛ وصححت من الريحانة.

د في الريحانة، والإسكوريال: ((الغرار))؛ وصوبت من النفح.

<sup>4</sup> سَاقَطَة في الريحانة. 5 في الإسكوريال، والنفح: ((إشفاقه)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في النَّفح: ((ويشتري)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في النفح: ((بصبره)).

عنك إحظارا  $^1$ ، وأبعدهم في مرضاتك مطارا  $^2$ ، واضبطهم لما تحت يدك  $^3$  من رجالك حزما ووقارا، واضبهانة بالعظائم واحتقارا، وأحسنهم لمن تقلده أمرك من الرعية جوارا، إذا أجدت اختيارا، وأشدهم على محاطلة من مارسه من الخوارج عليك اصطبارا. ومن بكلا  $^4$  في الذبّ عنك  $^5$  إحلاء وإمرارا، ولحقه الضر في معارك  $^6$  معارك  $^6$  الدفاع عنك مرارا. وبعده من كانت محبته لك أكثر  $^7$  من نجدته، وموقع رأيه أصدق  $^8$  من موقع صَعْدَته  $^9$ . وبعده  $^{10}$  من حسن انقياده لأمرائك وإحماده  $^{11}$  لآرائك، ومن جعل نفسه من الأمر حيث جعلته  $^{12}$ ، وكان صبره على ما عراه أكثر من اعتداده  $^1$ 

```
1 نفسه: ((إخطاراً)).
2 أ
```

<sup>2</sup> أي أسرعهم لمرضاتك.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في النفح: ((يده)).

<sup>4</sup> أي جرب.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في النفح: ((في الذي عَنَ لك إحلاء...)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفسه: ((معارض)).
<sup>7</sup> في الربحانة، والنفح:

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في الريحانة، والنفح: ((أزيد)). <sup>8</sup> نفسهما: ((أنفع)).

<sup>9</sup> أي: قناته (رمحة) المستوية.

<sup>10</sup> فَي النفح: ((بعدهما)).

<sup>11</sup> في الريحانة: ((واعتماده)).

<sup>12</sup> في النفح: ((جعله)).

 $\lambda$  افعله. [واحذر منهم من كان عند نفسه أكبر من موقعه في الانتفاع، ولم يستح من التزيد بأضعاف ما بذله من الدفاع، وشكى البخس فيما تعذر عليه من فوائدك، وقاس بين عوائد عدوك وعوائدك، وتوعد بانتقاله عنك وارتحاله، وأظهر الكراهية لحاله.

(وأما العمال) فإنهم يبينون <sup>5</sup> عن مذهبك، وحالهم في الغالب شديدة الشبه بك ، فعرفهم في أمانتك السعادة، وألزمهم في رعيتك العادة، وأنزلهم من كرامتك بحسب منازلهم في الاتصاف بالعدل والإنصاف، وأحلهم من الحفاية، بنسبة مراتبهم من الأمانة والكفاية، وقفهم عند تقليد الأرجاء مواقف الخوف والرجاء، وقرر في نفوسهم أن أعظم ما به إليك تقربوا، وفيه تدربوا، وفي سبيله أعجموا وأعربوا، إقامة حق، ودحض باطل <sup>6</sup>، حتى لا يشكو غريم مطل ماطل، وهو آثر لديك

<sup>1</sup> في الريحانة: ((صبره)).

<sup>2</sup> في النفح: ((يسنتحي)).

<sup>3</sup> ما بين حاصرتين ممحو في الإسكوريال؛ ونقل من الريحانة، والنفح.. 4 هذه الكلمة ساقطة في الإسكوريال. والعوائد: هي الأمور النافعة.

أينبئون)). أينبئون)). أينبئون)

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> أى: إبطاله.

من كل رباب  $^1$  هاطل. وكفهم من الرزق الموافق عن  $^2$  التصدي لدني المرافق. واصطنع منهم من تيسرت كلفته، وقويت للرعايا ألفته، ومن زاد على تأميله صبره، وأربى على خَبَرُه خُبْرُه، وكانت رغبته في حسن الذكر، تشف  $^3$  على غيرها من بنات الفكر. واجتنب منهم من غلب  $^4$  عليه التخرق  $^5$  في الإنفاق، وعدم الإشفاق، والتنافس في الاكتساب، وسهل عليه سوء الحساب، وكانت ذريعته المصانعة بالنفاية، دون التقصي  $^6$  والكفاية ومن كان منشؤه منشؤه خاملا، ولأعباء الدناءة حاملا، وابغ  $^7$  من يكون الاعتذار في أعماله، أوضح من الاعتذار في أقواله، ولا يُفْتننَّك من  $^8$  قلدته اجتلاب الحظ المُطْمِع  $^9$ ،  $^1$  والتنفق

<sup>1</sup> أي كل سحاب أبيض.

<sup>2</sup> في الريحانة: ((عند)).

<sup>3</sup> في النفّح: ((تشُفُّ عَلْي بنات...)).

<sup>4</sup> نفسه: ((یغلب)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> هكذا في الإسكوريال، والنفح؛ ومكانها بياض في الريحانة.

 $<sup>^{6}</sup>$  هكذا في الريحانة، والنفح؛ ومكانها بياض في الإسكوريال.  $^{7}$  هكذا في النفح؛ ومكانها بياض في الإسكوريال. وفي الريحانة: ((وانع)).

محد عي المعنى ومعالها بياس في الإمطوريار ((وانع)).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> فَي النَّفَح: ((ممن)).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> نفسه: ((المقنع)).

بالسعي المسمع المسمع المناف السنن المرعية والمناف المسمع المسمع المناف المناف المناف المناف والمناف المناف والمناف و

أ في الإسكوريال هكذا: ((التذبالله عن المسمع)).

 $<sup>^{2}</sup>$  ساقطة في الريحانة.  $^{3}$  في النفح: ((بين)).

<sup>4</sup> في الإسكوريال: ((احتجاج)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> نفسه: ((وبشغله)).

<sup>6</sup> في الإسكوريال: ((تعمل)).

<sup>7</sup> في النفح: ((مشاركاً له في...)).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في الإسكوريال: ((اختاله)).

(وأما الولد) فأحسن آدابهم، واجعل الخير دأبهم 1، وخف عليهم من إشفاقك، وحنانك، أكثر من غلظة وخف عليهم من إشفاقك، وحنانك، أكثر من غلظة جنانك، واكتم عنهم ميلك، وأفض عليهم جودك ولا تستغرق بالكلف بهم يومك ولا ليلك، وأثبهم على حسن الجواب، 1 وسبق إليهما 2 خوف الجزاء 3 على رجاء الثواب، وعلمهم الصبر على الضرائر، والمهلة عند استخفاف الجرائر، أوخذ لهما 4 بحسن السرائر، وحبّب إليهم مراس الأمور 5 الصعبة المراس، وحَصِّن 6 الاصطناع والاغتراس 7، والاستكثار والحلوم، والمقام المعلوم، وكره إليهم مجالسة الملهين ومصاحبة الساهين 9، وجاهد أهواءهم عن عقولهم،

1 أي عادتهم.

<sup>2</sup> في الإسكوريال: ((وسولهم)). وفي النفح: ((لهم)).

<sup>3</sup> مكانها بياض في الإسكوريال. 4 نيان:

<sup>4</sup> في النفح، والريحانة: ((وخذهم)).

 $<sup>^{6}</sup>$  في النفح:  $((e^{-1}))$ .  $^{7}$  نفسه:  $((e^{-1}))$ 

<sup>8</sup> في الريحانة: ((والسياسة)).

<sup>9</sup> مكانها بياض في الإسكوريال.

واحذر 1 الكذب على مقولهم، ورشحهم إذا أنست منهم منهم رشدا أو هديا، وأرضعهم من المؤازرة 2، والمشاورة والمشاورة ثديا، لتمرنهم على الاعتياد، وتحملهم على الازدياد، ورضهم رياضة الجياد، واحذر عليهم الشهوات فهي داؤهم، وأعداؤك في الحقيقة وأعداؤهم. وتدارك الخلق الذميمة كلما نجمت، [ واقذعها إذا هجمت] 3، قبل قبل أن يظهر تضعيفها، ويقوى ضعيفها، فإن أعجزتك في صغرهم 4 الحيل، عظم الميل 5:

إن الغصون لإذا قومتها اعتدلت ولن تلين إذا قومتها الخشب

وإذا قدروا على التدبير، وتشوفوا للمحل الكبير، فلا 6 توطنهم في مكانك [جهد إمكانك] 7، وفرقهم

في النفح:  $((eat_{0}))$ .

ساقطة في الإسكوريال.

<sup>3</sup> في الريحانة: ((واقرعها كلما هجمت)).

<sup>4</sup> في النَّفح: ((الصَّغر)). 5 البحر البسيط.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في النفخ: ((إي: اك أن)). <sup>7</sup> هذه العبارة ساقطة في الريحانة.

وفرقهم افي بلدانك ألم تفريق عبدانك. واستعملهم في بعوث جهادك، والنيابة عنك في سبيل اجتهادك، فإن حضرتك تشغلهم بالتحاسد، والتباري والتفاسد. وانظر إليهم بأعين الثقات، فإن عين الثقة، تبصر ما لا تبصر عين الحمة والمقة ألم

(وأما الخدم) فإنهم ألم بمنزلة الجوارح التي تفرق بها وتجمع، وتبصر وتسمع، فرضهم بالصدق والأمانة، وصنهم صون الجفانة أنه وخذهم بحسن الانقياد، على ما ما آثرته، والتقليل مما استكثرته. واحذر منهم من قويت شهواته، وضاقت عن هواه لهواته، فإن الشهوات تنازعك في استرقاقه، وتشاركك في استحقاقه. وخيرهم من ستر ذلك عليك ألم بلطف ألحيلة أنه وآداب للفساد مخيلة ألم وأشرب قلوبهم أن الحق في كل ما حاولته

<sup>1</sup> حرفت في الإسكوريال؛ فكتبت: ((بجلدانك)).

<sup>2</sup> في الريحانة: ((المبقة)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في المخطوطين: ((فهم)).

<sup>4</sup> في النفح: ((الجمانة)). 5 في الريدانة: ((عنك))، وفي النفح: ((عنه)).

في الريفات. ((حف))، وفي المفع المفع

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في الريحانة: ((حيلة)).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في النّفح: ((مكيلة))؟ بالحاء المهملة. 1060

واستنزلته، وأن الباطل في كل ما جانبته واعتزلته، وأن من تصفح منهم أمورك فقد أذنب، وباين الأدب وتجنب وأعط من أكددته، وأضقت منهم ملكه وشددته، روحة يشتغل فيها بما يغنيه أ، على حسب صعوبة أ ما يعانيه، تغبطهم فيها بمسارحهم، وتجم كليلة جوارحهم، ولتكن عطاياك فيهم بالمقدار الذي لا يبطر أعلامهم، ولا يؤسف أ الأصاغر فيفسدا أ أحلامهم، ولا ترم محسنهم بالغاية من إحسانك، واترك لمزيدهم فضلة من رفدك ولسانك. وحذر عليهم مخالفتك ولو في ملاحك بحد سلاحك. وامنعهم من التثاوب والتشاجر، ولا تحمد لهم شيم التقاطع والتهاجر، واستخلص منهم لسرك أ ما قلت من الإفشاء ذنوبه، وكان أصبرهم أ على ما ينوبه ولودائعك من كانت رغبته في وظيفة على ما ينوبه ولودائعك من كانت رغبته في وظيفة

<sup>1</sup> في النفح: ((يعنيه))؛ بالعين المهملة.

<sup>2</sup> ساقطة في الإسكوريال.

ساقطة في الريحانة.
 في الإسكوريال: ((يؤنب)).

مي ، مستوريان. ((يوسب)). 5 ساقطة في الإسكوريال.

<sup>6</sup> في الإسكوريال: ((لحديثك)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في النفح: ((أصبر)).

لسانك، أكثر من رغبته في إحسانك، وضبطه لمّا تُقلّده أمن وديعتك، أحب إليه من حسن صنيعتك، وللسفارة عنك من حلا الصدق في فمه، وآثاره ولو بإخطار دمه، واستوفى لك وعليك فهم ما تحمله، وعني بلفظه حتى لا يهمله، اولمن تودعه أعداءا ألا دولتك، من كان مقصور الأمل، قليل القول صادق العمل، ومن كانت قسوته زائدة على رحمته، وعظمه في مرضاتك آثر من شحمته، ورأيه في الحذر سديد، وتحرزه من الحيل شديد. ولخدمتك في ليلك ونهارك من لانت طباعه، وامتد في حسن السجية باعه، وآمن كيده وغدره، وسلم من الحقد صدره، ورأى المطامع فما طمع، واستثقل إعادة ما سمع، وكان برياً من الملال، والبشر عليه أغلب الخلال، ولا تؤسهم من طوّل قول، ولا تؤسهم من فعائهم، وأقرب طوّل قول، ولا تؤسهم من والحياء من دعائهم، إصابة الغرض فيما به وكلوا،

<sup>1</sup> نفسه: ((تقلُّد)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مكانها بياض في الإسكوريال.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> أي من فضل ونعمة.

وعليه شكلوا، فإنك لا تعدم بهم انتفاعا، ولا يعدمون لديك ارتفاعا.

 $(e^{\dagger}a)$  الحرم)؛ فهم  $^{1}$  مغارس الوُلْد، وریاحین  $^{2}$  الخُلْد، وراحة القلب الذي أجهدته الأفكار، والنفس التي تقسمها الإحماد إلى المساعي والإنكار  $^{8}$ ، فاطلب منهن من غلب علیهن من حسن الشیم، المترفعة عن القیم، مالا یسوءك في خلدك، أن یکون في ولدك، واحذر أن تجعل لفكر بشر دون بصر  $^{4}$  إلیهن سبیلا، وانصب دون ذلك عذابا وبیلا  $^{5}$ ، وارعهن من النساء العجز من فاقت  $^{6}$  في الدیانة والأمانة سبیله  $^{7}$ ، وقویت غیرته ونبله، وخذهن بسلامة النیات، والشیم السنیات، وحسن الاسترسال، والخلق السلسال. وحَظَّر  $^{8}$  علیهن التغامز الاسترسال، والخلق السلسال. وحَظَّر  $^{8}$  علیهن التغامز

<sup>1</sup> صوبت في النفح؛ فكتبت: ((منهنَّ)).

<sup>2</sup> حرفت في الإسكوريال؛ فكتبت: ((وريامن)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في النفح: ((والإفكار)). 4: المدينة ((والإفكار)).

<sup>4</sup> في الإسكوريال: ((نظره)). 5 أم شدر دا

<sup>6</sup> في الإسكوريال، والريحانة: ((كانت)). والنفح: ((بانت)).

<sup>7</sup> في النفح: ((سبله)).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في الريحانة: والنفح: ((وحذرً)).

والتغاير، والتنافس والتخاير، وآسِ بينهن أ بينهن في الأغراض، والتصامم عن الأعراض، والحاباة بالإعراض. وأقلل من مخالطتهن  $^2$ ، فهو أبقى لهمتك، وأسبل لحرمتك، ولتكن عشرتك لهن عند الكلال والملال، وضيق الاحتمال، بكثرة الأعمال، وعند الغضب والنوم، والفراغ من نصب اليوم، واجعل مبيتك بينهن تنم بركاتك، وتستتر حركاتك، وأفضل من ولدت منهسن إلى مسكن  $^2$  يختبر فيه استقلالها، ولا تطلق لحرمة شفاعة ولا ولا تدبيرا، ولا تنظ بها  $^3$  من الأمر صغيرا ولا كبيرا، واحذر أن يظهر على خدمهن في خروجهن عن القصور وبروزهن من أجمة الأسد الهصور  $^3$  زيِّ مفارع  $^7$ ، ولا طيب للأنوف مسارع، واخصص بذلك من طعن  $^8$ 

1 أي سو بينهن.

<sup>2</sup> في المخطوطين: ((مخالاتهن))؛ والتصحيح من النفح.

<sup>3</sup> في الريحانة: ((منزل)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في النفح: ((وتُعتبر)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في الإسكوريال: ((بهم))؛ وهو خطأ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> أي الشَّديد الوثبة. 7 في النفر - (( ا م))

م في النفح: ((بارع))، وفي الريحانة: ((فارع)).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في الإسكوريال: ((صغر)).

في السّن، ويئس أمن الإنس والجن، ومن توفر النزوع إلى الخيرات قبله، وقصر عن جمال الصورة وَوُسم  $^2$ بالبكه.

ثم لما بلغ إلى هذا الحد، حمى وطيس استجفاره 3، استجفاره 3، وختم حزبه باستغفاره، 1 ثم صمت ملياً 4، ملياً 4، واستعاد كلاما أوليا. ثم قال: واعلم يا أمير المؤمنين، سدّد الله سهمك لأغراض خلافته، وعصمك من الزمان وآفته، أنك في مجلس الفصل، ومباشرة الفرع من ملكك والأصل، في طائفة من عز الله، تذب عنك حماتها، وتدافع عن حوزتك كماتها، فاحذر أن يعدل بك غضبك، عن عدل تزرى منه ببضاعة، أو يهجم بك رضاك على إضاعة. ولتكن قدرتك وقفا على الاتصاف بالعدل والإنصاف، واحكم بالسوية، واجنح بتدبيرك إلى حسن الرّوية. وخف أن تقعد بك أناتك عن حزم تعين، أو تستفزك العجلة في أمر لم يتبين، وأطع الجحة ما توجهت

<sup>1</sup> نفسه: ((ولیس)).

في النفحُ: ((ورسَم)). في النفحُ: ((ورسَم)). في المخطوطين: ((اسحنفارة))؛ وصوبت من النفح.  $^{3}$ 

<sup>4</sup> هذه العبارة ساقطة في الريحانة.

عليك  $^1$ ، ولا تحتفل بها إذا كانت إليك  $^2$ ، فانقيادك إليه أحسن من ظفرك، والحق أجدى من نفرك. ولا تردن النصيحة في وجه، ولا تقابل عليها بنجه، فتمنعها إذا استوعيتها، ولا تستدعها من غير أهلها، فيشغبك أولو الأغراض بجهلها. واحرص قعلى أن لا ينقضي مجلس جلسته، أو زمن اختلسته، إلا وقد أحرزت فضيلة زائدة، أو وثقت منه في معادك بفائدة، ولا يزهدنك في المال كثرته، فتقل في نفسك أثرته. وقس الشاهد بالغائب واذكر وقوع ما لا يحتسب من التوائب، فالمال المصون أمنع  $^4$  الحصون. ومن قل ماله قصرت آماله، وتهاون بيمينه شماله، والملك إذا فقد خزينته، أنحى  $^5$  على أهل الجدة التي تزينه، وعاد  $^6$  على معتاد عيشه، وصغر في عيون جيشه، ومنوا عليه بنصره، معتاد عيشه، وصغر في عيون جيشه، ومنوا عليه بنصره،

<sup>1</sup> في النفح: ((إليك)).

<sup>2</sup> نفسه: ((علیك)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في الريحانة: ((واعمل)). <sup>4</sup> في الريحانة: ((أعظم)).

<sup>5</sup> في النفح: ((أخُني)).

<sup>6</sup> هَذْه الكلَّمة سُاقطَّة في الريحانة.

وأنفوا من الإقصار على قصره. وفي المال قوة سماوية، تصرف الناس لصاحبه، وتربط آمال أهل السلاح به. والمال نعمة الله تعالى، فلا تجعله ذريعة إلى خلافه، فتجمع بالشهوات بين إتلافك وإتلافه. واستأنس بحسن خوارها، واصرف في حقوق الله بعض أطوارها، فإن فضل المال على الأجل فأجَلّ، ولم يضر ما تلف أمنه بين يدي الله عز وجل، وما ينفق في سبيل الشريعة، وسد الذريعة، مأمول خلفه، وما سواه فمُسْتَيْقِنٌ  $^2$  تلفه. واستخلص لحضور  $^8$  نواديك الغاصة، ومجالسك العامة والخاصة، من يليق بولوج عتبها، والعروج  $^4$  لرتبها. أما العامية  $^5$  فمن عظم عند الناس قدره، وانشرح بالعلم صدره، أو ظهر يساره، وكان لله إخباته وانكساره، ومن الخاصية  $^6$  فمن رقت طباعه، وامتد فيما يليق بتلك

<sup>1</sup> في الإسكوريال: ((خاب))، وفي النفح: ((خلف)).

<sup>2</sup> في النفح: ((فمتعين)).

<sup>3</sup> ساقطة في النفعة.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> أي الصعود.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في الإسكوريال: ((العامة)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في الإسكوريال: ((الخاصة)).

المجالس باعه، ومن تبحر في سير الحكماء، وأخلاق الكرماء، ومن له فضل سافر وطبع  $^1$  للدنية منافر، ولديه من كل ما تستتر به الملوك عن العوام حظ وافر، وصف ألبابهم بمحصول خيرك، وسكن قلوبهم بيمن طيرك، وأغنهم ما قدرت عن غيرك. واعلم بأن مواقع العلماء من ملكك، مواقع المشاعل المتألقة، والمصابيح المتعلقة، وعلى قدر تعاهدها  $^2$  تبذل من الضياء، وتجلو بنورها صور الأشياء، وفرِّعُها  $^3$  لتحبير ما يزين مدتك، ويحسن من بعد البلى جدتك. وبعناية الأواخر، ذكرت  $^4$  الأوائل  $^3$ ، وإذا محيت  $^6$  المفاخر خربت الدول. واعلم أن بقاء الذكر مشروط بعمارة البلدان، وتخليد الآثار الباقية  $^7$  في القاصي منها والدان. فاحرص على ما يوضح في الدهر سبلك، ويحوز  $^8$  المزية لك على من

 $<sup>^{1}</sup>$  حرفت في الإسكوريال؛ فكتبت: ((رفيع)).

<sup>2</sup> في الريحانة: ((تعهدك)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> مكانها بياض في الإسكوريال. وفي النفح: ((فرغها))؛ بالغين المعجمة.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في الريحانـة: ((عنيـت)). 5:

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في النفح، والريحانة: ((الأول)). <sup>6</sup> مكانها بياض في الإسكوريال.

<sup>7</sup> ساقطة في الإسكوريال.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في الريحانَـة، والنفح: ((ويحرز)).

قبلك، وإن خير الملوك من ينطق بالحجة، وهو قادر على القهر، ويبذل الإنصاف في السر والجهر. مع التمكن من المال والظهر. ويسار الرعية جمال للملك وشرف، وفاقتهم من ذلك طرف، فغلّب أيْنَق ألله المالين بمحلك، وأولاهما بضعنك وحِلِّك. واعلم أن كرامة الجور والاهما بضعنك وعِلِّك. واعلم أن كرامة الجير سيادة دائرة، وكرامة العدل مكاثرة أن والغلبة بالخير سيادة وبالشر هوادة أن وأعلم أن حسن القيام بالشريعة، يحسم عنك نكاية الخوارج، ويسمو بك إلى المعارج، فإنها تقصد أنواع الخدع، وتوري بتغيير البدع. و أطلق على عدوك أيدي الأقوياء من الأكفاء، وألسنة اللفيف من الضعفاء، واستشعر عند نكثة شعار الوفاء، ولتكن ثقتك بالله أكثر من [ثقتك بقوة تجدها] أن وكتيبة تنجدها، فإن الإخلاص يمنحك قوى لا تكتسب، ويهديك أمع

<sup>1</sup> في النفح: ((أليق))، وفي الريحانة: ((ألين)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> أي بارتحالك.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في الريحانة: ((الخوف)).

<sup>4</sup> في النَّح: ((متكاثرة)). 5 في الإسكوريال: ((زيادة)).

<sup>6</sup> مكانهًا في المخطوطيّن: ((ثقة)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في النفح والريحانة: ((ويُمُهد لَكُ)). 1069

الأوقات نصرا لا يحتسب. والتمس سِلْمَ 1 من سالمك، بنفس  $^2$  ما في يدك. وفضل حاصل  $^3$  يومك على منظر غدك، فإن أبي وضحت محجتك، وقامت عليه للناس 4 حجتك، فلنفوس على الباغين 5 ميل، ولها من جانبه نيل، واستمد 6 كل يوم سيرة من يناويك. واجتهد أن لا يباريك 7 في خير ولا يساويك، واكذب بالخير ما يُشَنِّعه 8 يُشَنِّعه 8 من مساويك، ولا تقبل من الإطراء إلا ما كان فيك، فضل عن إطالته، وجد يزرى ببطالته 9. ولا تلق المذنب بالحميتك وسبك، واذكر عند حميّة 10 الغضب ذنوبك إلى ربك. ولا تنس أن ذنب 11 المذنب أجلسك مجلس الفصل، وجعل من 12 قبضتك رياش النصل.

<sup>1</sup> في الريحانة: ((مسالمة)). وفي النفح: ((والتمس أبدا سلم)).

<sup>2</sup> في النفح: ((بنفيس)).

<sup>3</sup> في الإسكوريال: ((فَأَضْل)).

<sup>4</sup> في النّفح: ((للناسُ بذلك حجتك)). 5 في الريحانة: ((الباغي)).

<sup>6</sup> هكَّذا في الإسكورُ يال؛ وسياقطة في الريحانة. وفي النفح: ((استهد في كلّ.)).

<sup>7</sup> في الريّحانة، والنفح: ((يوازيك)).

<sup>8</sup> في النَّفح: ((يشيعه)). 9 في الريحانة، والنفح: ((على بطالة)).

<sup>10</sup> نَفْسهما: ((حركة)).

<sup>11</sup> بياض في الإسكوريال. وفي النفح: ((رَبَّ)).

<sup>12</sup> في الريحانة، والنفح: ((في)).

وتشاغل في هدنة الأيام بالاستعداد، واعلم أن التراخي منذر بالاشتداد. ولا تهمل عرض ديوانك، واختبار أعوانك، وتحصين معاقلك وقلاعك، وعم إيالتك بحسن اضطلاعك. ولا تشغل زمن الهدنة بلذاتك، فتجنى في الشدة على ذاتك. ولا تطلق في دولتك ألسنة الكهانة والإرجاف، ومطاردة الآمال العجاف 1، فإنه يبعث سوء سوء القول، ويفتح باب الغول 2. وحذر على المدرسين والمعلمين $^{3}$ ، والعلماء والمتكلمين، حمل الأحداث على الشكوك الخالجة، والزلاَّت 5 الوالجة، فإنه فإنه يفسد طباعهم، ويغرى سباعهم، ويمد في مخالفة الملة باعهم، وسدّ سبل 6 الشفاعات، فإنها تفسد عليك حسن حسن الاختيار، ونفوس الخيار. وابذل في الأسرى 7 من من حسن ملكتك ما يرضى 8 من ملكك رقابها، وقلدك

<sup>1</sup> أي الهزيلة.

<sup>2</sup> في النفح: ((العول))؛ بالعين المهملة.

<sup>3</sup> نفسه: ((والمتعلمين)).

<sup>4</sup> في الإسكوريال: ((الأمداد))؛ وصححت من النفح، والريحانة.

<sup>5</sup> في النفح ((والمزلات)). وفي الإسكوريال: ((المزيات)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في النفح: ُ((سبيل)). ` <sup>7</sup> في الإسكوريال: ((الأسمى))؛ وهو تحريف. 8 نفسه: ((یونس)).

<sup>1071</sup> 

وقلدك ثوابها وعقابها، وتلق بدء نهارك بذكر الله في ترفعك وابتذالك، واختم اليوم بمثل ذلك. واعلم أنك مع كثرة حجابك، وكثافة حجابك، بمنزلة الظاهر للعيون، المطالب بالديون، لشدة البحث عن أمورك، وتعرف السر الخفى بين آمرك ومأمورك، فاعمل في سرك ما لا تستقبح أن يكون ظاهرا، ولا تأنف أن تكون به مجاهرا، واحكم بريك في الله ونحتك، وخف من فوقك يخفك 1 من تحتك. واعلم أن عدوك من أتباعك من تناسيت حسن قرضه أو زادت مؤونته على نصيبه منك وفرضه. فاصمت للحجج 2، وتوق اللَّجج، واسترب بالأمل، ولا يحملنك يحملنك انتظام الأمور على الاستهانة بالعمل. ولا تحقرن صغير الفساد، فيأخذ في الاستئساد. واحبس الألسنة عن التَّحالي 3 باغتيابك، والتشبث بأذيال ثيابك، فإن سوء الطاعة يتنقل من الأعين الباصرة، اإلى الألسن القاصرة الله أنم إلى الأيدى المتناصرة. ولا تثق بنفسك في

<sup>1</sup> في النفح: ((يخَفْ)). 2 في النفح: ((الحجج)). 3 نفسه: ((التخالي))؛ بالخاء المعجمة الفوقية.

<sup>4</sup> ساقطة في الريحانة.

<sup>1072</sup> 

في قتال عدو ناواك 1، حتى تظفر بعدو غضبك وهواك. وليكن خوفك من سوء تدبيرك، أكثر من عدوك الساعي فى تَتْبيرك  $^{2}$ . وإذا استنزلت ناجما $^{3}$ ، أو أمنت ثائرا هاجما، فلا تقلده البلد الذي فيه نجم، وهمى عارضه 4 فيه وانسجم، يعظم عليك القدح 5 في اختيارك،  $^{7}$ والغض  $^{6}$  من إيثارك، واحترز من كيده في حوزك ومأمك، فإنك أكبر همه، وليس بأكبر همك، وجمل المملكة بتأمين الفلوات، وتسهيل الأقوات، وتجويد 8 ما يتعامل به من الصرف في البياعات 9 وإجراء العوائد مع الأيام والساعات، ولا تبخس عيار قيم البضاعات، ولتكن يدك عن أموال الناس محجورة، وفي احترامها إلا على الثلاثة مأجورة: مال من عدا طُورُه وطور 10 أهله،

<sup>1</sup> خففت الهمزة. وأصل الكلمة: ((ناوأك)).

<sup>2</sup> أي الساعي في هلاكك.

<sup>3</sup> أي ثائرا.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> أى سحابه.

<sup>5</sup> في الإسكوريال: ((القوم)). 6 أي الانتقاص.

<sup>7</sup> في النفح: ((حورك))، وفي الإسكوريال: ((فوزك)). 8 في النفح: (وتحديد)).

<sup>9</sup> محيت عدة كلمات من أواخر الأسطر في اللوحة 498 من الإسكوريال. 10 في النفح: ((طور))؛ بدون واو.

وتجاوز <sup>1</sup> في الملابس والزينة، وفضول المدينة، يروم معارضتك بحمله <sup>2</sup>، ومن باطن أعداك، وأمن اعتداك، ومن أساء جوار رعيتك بإخساره، وبذل الإذاية فيهم بيمينه ويساره. وأضر ما منيت به التعادي بين عبدانك، أو في بلد من بلدانك، فسد فيه الباب، وانقلهم بوساطة أولي، الألباب، إلى حالة الأحباب، ولا تطوق الأعلام أطواق المنون، بهواجس الظنون، فهو أمر لا يقف عند أطواق المنون، بهواجس الظنون، فهو أمر لا يقف عند وصدق مراسك، <sup>3</sup> حتى لا يطمع في افتراسك، ثم لما رأى الليل قد كاد ينتصف، وعموده يريد أن ينقصف، ومجال الوصايا أكثر مما يصف، قال: يا أمير المؤمنين، بحر السياسة زاخر، وعمر التَّمتّع <sup>4</sup> بناديك العزيز مستاخر، فإن أذنت في فن من فنون الأنس يجذب بالمقاد، إلى راحة الرقاد، ويعتق النفس بقدرة ذي الجلال، من ملكة

<sup>1</sup> في الريحانة، والنفح: ((وتخارق)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في النفح: ((بجهله)).

 $<sup>^{2}</sup>$  ما ورد بين حاصرتين ساقط في النفح.  $^{4}$  في النفح: ((المُتَمتع)).

<sup>1074</sup> 

الكلال $^{1}$ . فقال: أما والله $^{2}$  قد استحسنا ما سردت، فشأنك وما أردت؛ فاستدعى عوداً، فأصلحه حتى أَحْمَده 3 وأبعد في اختياره أمده. ثم حرّك فمه 4، وأطال الحسن ثمَّه، ثم تغنى بصوت يستدعى الإنصات، ويصدع الحصاة 5، ويستفز الحليم عن وقاره، ويستوقف الطير، ورزق بنيه في منقاره، وقال 6:

1 أي التعب والإعياء.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> أضَّيفت من النفح.

في النفح: ((حمده)).
 في النفح: ((حمده)).
 وفي الإسكوريال، والريحانة: ((يمّه)). وفي النفح: ((بمّه))،
 المقصود هنا القلب.

<sup>6</sup> البحر الخفيف.

صاح ما أعطر القبول بنمه أتراها أطالت البث أثمَّهُ هي دار الهوى منى النفس فيها أبد الدهر والأماني جَمَّهُ إن يكن ما تأرج الجو منها واستفاد الشذى وإلا فَمِمَّـهُ من بطرفي 2 بنظرة ولأنفى في رباها وفي ثراها بشمه ذكر العهد فانتفضت كأنى طرقتني من الملائك لمه وطن قد نضيت فيه شبابا3 لم تدنس منه البرود مذمه بنت عنه و النفس من أجل من $^4$ خلفته في جلاله<sup>5</sup> مغتّمه

<sup>1</sup> في النفح: ((اللَّبْثَ))؛ أي الإقامة. <sup>2</sup> نفسه: ((لطرفي)).

في الريحانة:  $((\hat{m}+|\mu))$ .  $^{4}$  في النفح:  $((... a \cdot j + \mu))$ .

<sup>5</sup> نفسه: ((خلفته خلاله...)).

كان حلما فويح من أمل الدها ر وأعماهه جهله وأصمه تَأُمُّلُ العيش بعد أن أخلق<sup>1</sup> الجس م وبنیانه عسیر المرمه وغدت وفرة الشبيبة بالشي ب على رغم أنفها معتمه فقد فاز مالك <sup>2</sup> جعل اللـ ـه إلى الله قصده ومأمه من يبت من غرور دنيا بهم يلدغ القلب أكثر الله همه

ثم أحال اللحن إلى لون التنويم، فأخذ كل في النعاس والتهويم، وأطال الجس 3 في الثقيل، عاكفا عكوف الضاحي في المقيل، 1 فخاط عيون القوم 4 بخيوط

أ في النفح: ((خلق)). 2 نفسه: ((سالك)).

<sup>3</sup> في الإسكوريال: ((الجمس)). 4 ساقطة في الإسكوريال.

النوم، وعمر بهم المراقد، كأنما أدار عليهم الفراقد 1 ثم انصرف، فما علم به أحد ولا عرف. ولما أفاق الرشيد جد في طلبه، فلم يعلم بمنقلبه، فأسف للفراق، وأمر بتخليد حكمه في بطون الأوراق. فهي إلى اليوم تروى  $^{2}$  وتنقل، وتجلى القلوب بها وتصقل. والحمد لله رب العالمين.

\* \* \*

أ في الإسكوريال: ((المراقد)). وما ورد بين حاصرتين ساقط في الريحانة؛ وجاء مكانه: ((فخاط العيون)).  $^2$  في النفح: ((تُتُلى)).

هذا ما حضرني  $^{1}$  من المنثور، والمنظوم، وحظه عندي آفي الإفادة  $^{2}$  حظ ضعيف، وغرضه كما شاء الله  $^{3}$  سخيف، لكن الله  $^{4}$  بعباده لطيف،  $^{1}$  سبحانه لا إله إلا هو  $^{1}$ .

## مولدي

في الخامس والعشرين لرجب عام ثلاثة عشر وسبعمائة أوكم والماست، وكم أبالحي ممن ذكرته، ألحق بالميت، وبالقبر قد استبدل من البيت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

\* \* \*

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في النفح: ((حضر)).

عي بصعا: ((من الإجادة)). <sup>2</sup> نفسه: ((من الإجادة)).

<sup>3</sup> نفسه: ((الله تعالى)).

<sup>4</sup> نفسه: ((الله سبحانه)).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الموافق لـ 1313م.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في الإسكوريال: ((وكان))؛ وصوبها عنان. 1079

قلت <sup>1</sup> هنا انتهى هذا التأليف المسمى ((بالإحاطة في تاريخ غرناطة)) بالاختصار، وتحصل منه ما أردناه من هذا المقدار، ووهبناه للناظر فيه هبة ليست بهبة اعتصار، بل هي لتحصيله ذات انتصار، ولما لم يمكنه أن يعرف بمحنته ووفاته، رأيت أنّا بعده أن أُعَرِّف بذلك في مُخْتَصَري هذا على مَهْيَعه، وعادته، فأقول 2:

 $<sup>^{1}</sup>$  هذا القول كما يبدو للناسخ.  $^{2}$  عنان هنا فقال: ((من الواضح أن ذلك من كلام مختصر  $^{2}$ "الإحاطة" وناسخها أبي جعفر البقني)). 1080

## محنته وفاته

رأيت تعليقا بخط بعض العدول المعاصرين، الأذكياء المحاضرين، الأدكياء المحاضرين، الأدباء المجيدين، الظرفاء المقيدين؛ وهو صاحبنا أبو عبد الله ............. الواد آشي حفظه الله، طرفة زمان، وحفظة أوان، وهو ما نصه من تاريخ ابن خلدون.. قال:

## الخبر عن مقتل ابن الخطيب<sup>3</sup>

ولما <sup>4</sup> استولى السلطان أبو العباس على البلد الجديد، دار ملكه فاتح ست وسبعين <sup>5</sup>، واستقل بسلطانه، والوزير محمد بن عثمان مستبد عليه، وسليمان

<sup>1</sup> يبدو أن هذه الفقرة كتبها ناسخ الكتاب.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> قال عنان: ((بياض بالإسكوريال. وهو أبو عبد الله محمد بن الحداد الشهير بالوادي آشي؛ من أواخر أدباء غرناطة. كان ممن نزح إلى تلمسان مع رهط من العلماء الذين أيقنوا باقتراب وقوع النكبة وسقوط غرناطة في أيدي النصارى)).

<sup>3</sup> نقل عنان هذا من كتاب العبر.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في العبر: ((لما))؛ بدون واو.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> أي 776هـ/1370م. وكتب في العبر: ((فاتح سنة ست وسبعين)). 1081

ابن داود من أعراب 1 كبيرا <sup>1</sup> بني عسكر رديف له. وقد كان الشرط وقع بينه وبين السلطان ابن الأحمر، عندما بويع بطنجة، على نكبة ابن الخطيب وإسلامه إليه، لما نمي عنه أنه كان يغري السلطان عبد العزيز بملك الأندلس. فلما زحف السلطان أبو العباس من طنجة، ولقي <sup>2</sup> الوزير أبا بكر بن غازي بساحة البلد الجديد، فهزمه السلطان، ولاذ منه بالحصار، آوى معه ابن الخطيب إلى البلد الجديد خوفا على نفسه، فلما <sup>8</sup> استولى السلطان على البلد <sup>4</sup>، أقام أياما، ثم أغراه سليمان بن داود بالقبض عليه، فقبضوا عليه، وأودعوه بالسجن <sup>5</sup>، بالقبض عليه، فقبضوا عليه، وأودعوه بالسجن <sup>5</sup> داود شديد العداوة لابن الخطيب، لما <sup>6</sup> كان سليمان بن داود داود شديد العداوة لابن الخصر، على مشيخة الغزاة قد تابع <sup>8</sup> السلطان ابن الأحمر على مشيخة الغزاة قد تابع <sup>8</sup> السلطان ابن الأحمر على مشيخة الغزاة

<sup>1</sup> هذه الكلمة ليست واردة في العبر. وهي في غير محلها.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في العبر: ((لقيه)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسه: ((ولما)). <sup>4</sup> نفسه: ((البلد الجديد)).

<sup>5</sup> في العبر: ((السجن))؛ بدون الباء.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفسه: ((بماً)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> نفسه: ((سلیمان بن داود)).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> نفسه: ((بایعه)).

بالأندلس، متى أعاده الله إلى ملكه. فلما استقر له سلطانه، أجاز إليه سليمان سفيرا، عن عمر بن عبد الله، ومقتضيا عهده من السلطان. فصدّه ابن الخطيب عن ذلك، بأن تلك الرياسة، [ إنما هي] ألاعياص الملك من وحقد ذلك، بأن تلك الرياسة، [ إنما هي] ألاعياص الملك من وحقد ذلك لابن الخطيب. ثم جاور الأندلس بمحل إمارته من جبل الفتح، فكانت تقع بينه وبين ابن الخطيب، مكاتبات ينفس ألا كل منهما لصاحبه، بما يحفظه؛ لما كمن في صدورهما. وحين بلغ الخبر بالقبض على ابن كمن في صدورهما. وحين بلغ الخبر بالقبض على ابن الخطيب، وهو عبد الله بن زمرك، فقدم على السلطان الخطيب، وهو عبد الله بن زمرك، فقدم على السلطان أبي العباس، وأحضر ابن الخطيب بالمشور في مجلس الخاصة وأهل الشورى، وعرض عليه بعض كلمات

<sup>1 ((</sup>إنما هي)) ليس واردة في العبر.

<sup>2</sup> في العبر: ((فرجع سليمان يائساً)).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسه: ((يتنفس)).

نفسه: ((كل واحد منهما بصاحبه)).
 في العبر: ((إلى السلطان ابن الأحمر)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> حرفت في العبر؛ فكتبت: ((بالشورى))؛ والصحيح هو المشور؛ وهو الاسم الذي يطلق على القصر الملكي أو البلاط في المغرب الأقصى والمغرب الأوسط.

وقعت له في كتابه <sup>1</sup>، فعظم عليه النُّكر <sup>2</sup> فيها، فوبخ ونكّل، وامتحن بالعذاب بمشهد ذلك الملإ <sup>8</sup>. ثم تلَّ إلى محسبه، واشتوروا في قتله بمقتضى تلك المقالات المسجلة عليه، وأفتى بعض الفقهاء فيه، ودسّ سليمان بن داود إليه لبعض الأوغاد من حاشيته بقتله، فطرقوا السجن ليلا، ومعهم زعانفة جاءوا في لفيف الخدم مع سفراء السلطان أبن الأحمر، وقتلوه خنقا في محبسه، وأخرجوا شلوه من الغد، فدفن في مقبرة <sup>4</sup> باب المحروق. ثم أصبح أصبح من الغد على شأفة قبره طريحا، وقد جمعت له أعواد، وأضرمت عليه ناراً، فاحترق شعره، واسود بشره، وأعيد <sup>5</sup> إلى حفرته. وكان في ذلك انتهاء محنته. وعجب الناس من هذه السَّفاهة <sup>6</sup> التي جاء بها سليمان واعتدوها من هنّاته، وعظم النّكير فيها عليه، وعلى

<sup>1</sup> في العبر: ((في كابته)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه: ((النُكير)).

نفسه: ((الملإمن الناس)).
 نفسه: ((فدفن بمقبرة...)).

<sup>-</sup> تعمت: ((قاعيد)). 5 نفسه: ((فاعيد)).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفسه: ((الشنعاء)).

قومه، وأهل دولته. والله فعّال 1 لما يريد. وكان عفى الله عنه، أيام امتحانه بالسجن، يتوقع مصيبة الموت، فيتجيش 2 هواتفه بالشعر 3 يبكى نفسه. ومما قال في ذلك <sup>4</sup>:

> بعدنا وإن جاورتنا البيوت وجئنا ہو عــض $^{5}$  ونحــن صمــوت وأنفاسنا سكنت دفعة كهجر الصلاة تلاه القنوت وكنا عظاما فصرنا عظاما وكنا نقوت فها نحن قوت وكنا شموس سماء العلا غُرُبُ ن فناحت 6 عليها البيوت 7 فكم جدَّلَت<sup>8</sup> ذا الحسام الظبا وذو البخت كم جدلته البخوت

> > 1 نفسه: ((الفعال)). 2 في العبر: ((فتجيش)).

<sup>3</sup> نفسه: ((لشعر)). <sup>4</sup> بحر المتقارب.

<sup>5</sup> في آلعبر: ((لِوَعْدٍ)).

<sup>6</sup> نفسه: ((فباحت)). 7 نفسه: ((...علينا السموت)).

8 في أزهار الرياض: ((خذلت)).

وكم سيق للقبر في خرقة فتى ملئت من كساه التخوت فقل للعدا ذهب ابن الخطيب وفات ومن <sup>1</sup>ذا الذي لا يفوت فمــن<sup>2</sup> كان يفــرح منكــم لـــه<sup>3</sup> فقل يفرح اليــوم مــن لا يمــوت \* \* \*

<sup>1</sup> في العبر: ((فمن)). <sup>2</sup> نفسه: ((ومن)). <sup>3</sup> نفسه: ((منهُمُ له)).

(انتهى من السفر الأخير منه، حيث عرف بنفسه وبشيوخه، رحمة الله على الجميع.

قلت: وهنا انتهى ما قصدناه، وتم بحول الله ما أردناه واستوفيناه، واستلحمناه وذلك بغرناطة أقالها الله وصانها، وعمر بالعلماء الأعلام، وصالحي الإسلام، عمرانها وبتاريخ أوائل شهر ربيع الآخر من عام خمسة وتسعين وثمانائة 1. والحمد لله. وسلام على عباده الذين اصطفى.

\* \* \*

الحمد لله.. من كتاب نفاضة الجراب لابن الخطيب المذكور رحمه الله، الذي ألفه بالعدوة بعد صرفه عن الأندلس، واستقراره بالعدوة بآخرة من عمره، وقرب وفاته 2 ولذلك سماه ((نفاضة الجراب)). قال في أثنائه ما

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الموافق لـ 1489م.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> لم يُولفُ ابن الخطيب ((نفاضة الجراب) في آخر عمره؛ بل ألف قسمه الأول بين سنتي 761ه و 763ه؛ حينما سقطت دولة الغني بالله الأولي؛ فلجأ مع ابن الخطيب إلى المغرب؛ في عهد السلطان المريني أبي سالم 1087

نصه: وإلى هذا العهد صدر عني من النظم والنثر بحال القلعة، ومكان الغمرة، وسائل إخوانية، ومقطوعات أدبية، نُثبتها إحماضا وراحة، لتعيد مطالع هذا جماما، أو تهدى إليه أنسا. والحمد لله على البأساء والنعماء 1:

جزتني غرناطة بعد ما جلوت محاسنها بالجللا ولم تبق جاها ولا حرمة ولم تبق مالا ولا منزلا كأني انفردت بقتل الحسين وجردت سيفي في كربلا ولم أجن ذنبا سوى أنني صعدت بأمداحها في الملا

إبراهيم بن أبي الحسن؛ حيث استقر ابن الخطيب في مدينة سلا. بينما ألف قسمه الثاني بين سنتي 763ه و 764ه؛ عند عودته إلى الأندلس؛ خلال دولة الغني بالله الثانية. أما الكتاب الذي ألفه ابن الخطيب في أواخر أيامه؛ فهو ((إعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام))؛ وذلك بعد وفاة السلطان المريني عبد العزيز سنة 774ه.

وأنى صنعت فيها الغريب فصرت الغريب أجول الفلا يمينا لقد أنكرت ما جرى نفوس الورى وأبته العلا وما خصنى زمنى بالعقوق فكم من أفاضل مبتلا أإن ظهرت نعمة الإله على فألبست منها حلا أإن قربنتي الملوك الكرام يقلد آخرها الأولا وأن مكنتني من أمرها فشمت السيوف وصنت الطلا وقابلت بالشكر منها الصنيع وحاشى لمثلى أن يغف لا فأقسم بالله لولا أنوفا لجردت من مقولي منصلا

ر فكم خصّ من...))؛ فأضحت: ((فكم خصّ من...)). الضاف د. طويل كلمة  $((\pm \omega))$ :  $((\pm \omega))$ 

يقد الدروع ويخلي الدموع ويلقي على من عدا الله ركلا في الناس أمثاله فيترك في الناس أمثاله تجدعلى رغم أنف البلا ولا خلق أجهل ممن يظن بمقدار مثلي أن يجهلا ما ركبت الدجا إذ سما يقلد للجما وكان لساني سيفا صقيلا وكان لساني سيفا صقيلا وكانت يراعي قنا ذبلا ولكن ليته عضماء الذي لم يرل مجملا وحاسبت نفسي فيم أمر

أضاف د. طويل ((الواو))؛ فغدت: (وما)).  $^{2}$  جعلها د. طويل: ((لِيَاْت)).  $^{2}$ 

وأسكنت ناري لما دعا
وأسكنت ياسي لما غالا
سلام عليها وإن أخفرت
ذمامي ووجزت بالقالا
وألبستها الأمن سترا حصيفا
وإن هتكت ستري المسبلا
ومثلي يبقى على عهده
إذا أعرض الخال أو أقبلا

ا هذا وقد وردت القصيدة الآتية بعد القصيدة الأولى في النصف الأعلى من اللوحة الختامية لمخطوط الإسكوريال (لوحة 501) دون تقديم ولا تعريف. وهي آخر ما ورد في المخطوط!. 1:

من حاكم بي على الفراق حكم زياد على العراق

1 يبدو أن هذا كلام الناسخ؛ وقد علق عنان عليه فقال: ((راجعنا السفر الثالث والأخير من كتاب ((نفاضة الجراب)) وهو المحفوظ بمكتبة الرباط العامة برقم 256 ك، فلم نجد أثراً لهاتين القصيدتين اللتين هما بلا ريب من نظم ابن الخطيب، حسبما ورد في الفقرة التي يقول الناسخ أنه نقلهما من ((نفاضة الجراب)). والواقع أن ابن الخطيب قد ذكر في خاتمة هذا السفر الثالث من كتاب ((النفاضة))، أنه يقف عند هذا الحد إلى أن تتم الرحلة الحجازية التي كان ينوي القيام بها منذ أعوام طويلة، وعندئذ يضيف إلى ((نفاضة الجراب)) قسماً جديداً يتحدث فيه عن مشاهداته. ولكن القدر لم يسعفه بتحقيق هذه الأمنية. ونعتقد أن هذا الشعر قد نظم على الأغلب في وقت متأخر، حينما لجأ ابن الخطيب إلى المغرب للمرة الثانية، فاراً من وطنه، ومغاضبا لسلطانه، ومحتميا إلى كنف السلطان عبد العزيز المريني. وحين تفاقمت الحوادث بعد وفاة هذا السلطان، وشعر ابن الخطيب بدنو آخرته. وهذا ما تدل به إشارات ودلائل كثيرة، مما ورد في هذا النظم، من عتب على ما لقيه ابن الخطيب من نكران الصنيعة والعقوق بالرغم من مما أداه لوطنه من جلائل الخدمات، وما يقاسيه من آلام البين والبعاد، وتفرق الشمل، وهو يلتجئ في النهاية إلى رحمة الله، التي لا يجد معولاً سواها)). والقصيدة الموالية من مخلع البسيط.

بيدي وقد ختمت يداه
بالجور في أنفس رقاق
وعاجل النظيم بانتثار
وصير الشمل لافتراق
فمن أكف على خدود
ومن دموع على تراق
وأي حال إلى دوام
وما سوى الله غير باق
يا سائق الركب إن نفسي
من لوعة البين في سياق
رفقاعلى مهجتي فإني
قد بلغيت روحي التراق
ويا رسول النسيم بليغ

1093

1 جعلها د. طويل: ((يبدي)).

وسِق إلى سمعي حديث من أرضهم طيب المساق جرعنى البين كأس حزن بعدهم مرة المذاق ف  $^2$  سوى ادكاري ولا جليس 3 اشتياق ففي غدوي بها اصطحابي وفي رواحي بها اغتباق يا شقة القلب ليت شعري هل يَصِحُّ شَمْلٌ 4 في اتساق أو يقلع الدهر من عتاب أو يطلق الشوق من وثاق طال على الظلام لما ضن محياك بالتلق

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جعلها د. طویل: ((سَمْعهم)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> جعلها د. طویل: ((أنیساً)). <sup>3</sup> جعلها د. طویل: ((جلیساً)).

<sup>4</sup> جعلها د. طويل: ((هل صح شكلك...)).

فيكذب الليل في ارتحال ويمطل الفجر بانشقاق ضايقني الدهر فيك حتى في موقف البين والفراق فلم يكن فيه من سلام ولاكلم ولا اعتناق قد عجز النطق عن شجوني قد بلغ الماء للنطاق اقسمت حقا بخير هاد سرى إلى الله بالبراق لو خيرت في الوجود نفسي ما اخترت بها السوى التلاق إن بطش الدهر بي وأبدى سجية الغدر والنفاق فكم هلال رأيت بدرا أفلت من ظلمة المحاق

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جعلها د. طویل: ((منها)).

يا من على فضله اعتمادي
يا من بأسبابه اعتلاق
إن لم تجد منك لي برحمي
ما لي في الخلق من خلاق
\*\*\*



## أهم المصاور والمراجع المعتمرة في تحقيق التاب الإحاطة ومراجعته

\_ القرآن الكريم.

\_\_\_\_

\_ إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان؛ لاحمد ابن أبي الضياف. تونس.

- أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها رحمهم الله والحروب الواقعة بها بينهم؛ لمؤلف مجهول؛ مدريد: 1867.
- أزهار الرياض في أخبار عياض؛ للمقري؛ تحقيق مصطفى السقا وآخرين. مصر.
- الاستقصاء لأخبار المغرب الأقصى؛ لأحمد الناصري السلاوي.؛ تحقيق جعفر الناصري، ومحمد الناصري. الدار البيضاء؛ المغرب.
  - \_ الاشتقاق؛ لأبى بكر محمد بن الحسن بن دريد. مصر.
    - الأعلام؛ لخير الدين الزركلي. مصر
- إعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما يتعلق بذلك من الكلام (بأجزائه الثلاثة)؛ الأول يخص دول المشرق الإسلامي؛ وهو مخطوط بالمكتبة الوطنية بالجزائر تحت رقم: 1617. والثاني نشر بعناية بروفنسان تحت اسم تاريخ إسبانيا الإسلامية، والثالث حققه أحمد

مختار العبادي ومحمد إبراهيم الكتاني تحت عنوان: تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط.

- البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان؛ لمحمد المليتني (ابن مريم التلمساني). تحقيق محمد ابن أبي شنب. الجزائر. - بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد؛ ليحيى ابن خلدون؛ ج: 1؛ تحقيق د. عبد الحميد حاجيات - ج: 2؛

- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس؛ لأحمد بن عميرة الضبى. مدريد: 1884. بغداد.
- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب؛ لابن عذاري المراكشي؛ تحقيق بروفنسال وكولان. بيروت لبنان.
  - \_ تاريخ علماء الأندلس؛ لابن الفرضي. مصر: 1966.

تحقيق بوزياني الدراجي. الجزائر

- \_ تاريخ قضاة الأندلس؛ لعلي النباهي؛ (وهو كتاب المراقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا). بيروت لبنان.
- تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين؛ لعبد الملك ابن صاحب الصلاة؛ تحقيق عبد الهادي التازي. بيروت لبنان.
- التعريف بابن خلدون ورحلت غربا وشرقاً؛ تحقيق؛ محمد ابن تاويت الطنجى. القاهرة مصر.
- \_ التمثيل والمحاضرة؛ للثعالبي؛ تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو. القاهرة مصر.

- \_ جــذوة المقتبـس في ذكـر ولاة الأندلـس؛ لمحمـد الأزدي الحميـدي. مصـر: 1966.
- \_ جمهرة أنساب العرب؛ لعلي ابن حرزم؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون، مصر
- \_ الحلل السندسية في الأخبار التونسية؛ لمحمد بن محمد الأندلسي (الوزير السراج)، تونسس.
- \_ الحلـة السيراء؛ لمحمـد ابـن الأبـار. تحقيـق دوزي، وتحقيـق حسيـن مؤنـس. مصـر
- ـ درة الحجال في أسماء الرجال؛ لأحمد المكناسي (ابن القاضي).؛ تحقيق محمد الأحمدي أبو النور. تونس ـ القاهرة.
- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب؛ لأبن فرحون؛ تحقيق محمد الأحمدي. القاهر.
  - \_ ديـوان ابـن خاتمـة. دمشـق: 1972.
  - ـ ديـوان أبي الطيب المتنبي. بعناية البرقـوقي، مصر.
  - ـ ديـوان الصبابـة؛ لأحمـد بـن يحـيى التلمساني (ابـن حجلـة).
- الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية؛ لمجهول؛ تحقيق الشيخ محمد بن أبي شنبب؛ الجزائر 1920.
- \_ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة؛ لابن بسام؛ تحقيق إحسان عباس. بيروت لبنان.
- \_ الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة؛ لابن عبد الملك المراكشي (الأقسام من: 1 \_ 2، والسفران: الرابع والخامس. بيروت: 1965.

- \_ رقم الحلل في نظم الدول؛ للسان الدين ابن الخطيب.
- \_ روضـة التعريـف بالحـب الشريـف؛ للسان الديـن ابـن الخطيـب؛ تحقيـق عبـد القـادر أحمـد عطـا، وحققـه ايضـاً محمـد الكتـاني.
- \_ روضة النسرين في دولة بني مرين؛ لإسماعيل ابن الأحمر؛ تحقيق الغوثى بوعلى وجورج مارسى.
- \_ ريحانة الكتاب ونزهة المنتاب؛ للسان الدين ابن الخطيب. تحقيق محمد عبد الله عنان؛ القاهرة.
  - \_ الصلة؛ لخلف ابن بشكوال.
  - \_ صلـة الصلـة؛ لأحمـد بـن الزبيـر.
- العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر؛ لعبد الرحمن ابن خلدون.
- \_ عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية؛ لأحمد الغبريني؛ تحقيق عادل نويهض.
  - \_ فجر الأندلس؛ لحسين مؤنس. جدة: 1985.
- \_ فصل المقال في شرح كتاب الأمثال؛ لأبي عبيد البكري؛ تحقيق إحسان عباس وعبد المجيد عابدين.
- \_ فوات الوفيات والذيل عليها؛ لمحمد بن شاكر الكتبي؛ تحقيق إحسان عباس؛ بيروت.
  - \_ قلائد العقيان؛ للفتح بن خاقان. مصر 1284هـ.
- \_ كتاب الوفيات؛ لأحمد ابن قنفذ القسنطيني؛ تحقيق عادل نويهض.
- \_ الكتيبة الكامنة فيمن لقيته بالأندلس من شعراء المائة الثامنة؛ للسان الدين ابن الخطيب.

- \_ كناسـة الدكـان بعـد انتقـال السكـان؛ للسـان الديـن ابـن الخطيـب.
  - \_ لسان العرب. بيروت.
- \_ اللمحـة البدريـة في الدولـة النصريـة؛ للسان الديـن ابـن الخطيـب.
  - \_ مجلة معهد المخطوطات العربية؛ مج: 2؛ القاهرة.
    - \_ مجمع الأمثال؛ لأحمد النيسبوري.
- \_ المعجب في تلخيص أخبار المغرب؛ لعبد الواحد المراكشي؛ بعناية محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي. القاهرة
  - \_ معجم البلدان؛ لياقوت الحموي. بيروت.
- \_ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة؛ لعمر رضا كحالة؛ بيروت.
- \_ معجم المطبوعات العربية والمعربة؛ جمعه ورتبه يوسف اليان سركيس؛ القاهرة.
  - \_ المغرب في حلى المغرب؛ لعبد الملك بن سعيد الأندلسسي و آخرين؛ تحقيق شوقي ضيف. القاهرة
- \_ المقتبس من أنباء أهل الأندلس؛ لابن حيان القرطبي. قسم حققه عبد الرحمن حجي. بيروت
- \_ مقدمـة ابـن خلـدون؛ تحقيـق عـلى عبـد الواحـد وافي. القاهـرة \_ نثيـر فرائـد الجمـان في نظـم فحـول الزمـان؛ لإسماعيـل ابـن الأحمـر؛ تحقيـق رضـوان الدايـة. بيـروت.
  - \_ نزهـة المشتاق في اختراق الآفاق؛ للإدريسي. (قسم إفريقيـة وجزيرة الأندلس)؛ تحقيـق اسماعيـل العربي، الجزائـر.

- نفاضة الجراب في علالة الاغتراب؛ للسيان الدين ابن الخطيب (الجزء الثاني)؛ تحقيق أحمد مختار العبادي؛ القاهرة. - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ للمقري؛ تحقين إحسان عباس. بيروت.

\_ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ لأحمد بن محمد ابن أبي بكر ابن خلكان؛ تحقيق إحسان عباس؛ بيروت.

## فهرس (الموضوعات والاتراجم ( القسم الخاسس)

| ـ عـلي بـن محمـد عـلي بـن هيضـم الرعيـني؛                       |
|-----------------------------------------------------------------|
| يكنى أبا الحسن:                                                 |
| علي بن محمد بن علي بن البنا؛ يكنى أبا الحسن:                    |
| <ul> <li>على بن محمد بن على العبدري؛ يكنى أبا الحسن؛</li> </ul> |
| ويعرف بالسوراد؛ ويشهر أبسوه باليربسوني:                         |
| _ علي بن عبد العزيز بن الإمام الأنصاري؛                         |
| يكنى أبا الحسن:                                                 |
| <ul> <li>على بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم الجذامي؛</li> </ul>   |
| يكنى أبا الحسن:                                                 |
| _ علي بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن الضحاك الفزاري؛               |
| يكنى أبا الحسن؛ ويعرف بابن النَفْزي:                            |
| _ علي بن عبد الله بن يحيى بن زكريا الأنصاري؛                    |
| يكنى أبا القاسم، ويعرف بابن زكريا:                              |
| _ على بن أحمد بن محمد بن أحمد بن على بن أحمد الخشني؛            |
| يكنى أبا الحسن:                                                 |
| _ علي بن أحمد بن محمد بن يوسف بن مروان بن عمر                   |
| الغساني؛ يكنى أبا الحسن:                                        |
| _ على بن صالح بن أبي الليث الأسعد بن الفرج بن يوسف؛             |
| يكنى أبا الحسن، ويعرف بابن عز الناس:                            |
| _                                                               |

| _ علي بن أبي جَــلا المكناسي؛ يكنى أبا الحسن:60     |
|-----------------------------------------------------|
| ـ علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن علي بن سمحون      |
| الهاللي؛ يكنى أبا الحسن:                            |
| _ علي بن محمد بن عبد الحق الزرويلي؛                 |
| يكنى أبا الحسن، ويعرف بالصُّغيِّر:                  |
| ـ عـلي بن محمـد بن عـلي بن يحـيى الغافـقي؛          |
| يكنى أبا الحسن:                                     |
| ـ علي بن عبد الله بن محمد بن يوسف بن أحمد الأنصاري؛ |
| يكنى أبسا الحسسن، ويعسرف بابسن قَطْسرال:72          |
| <ul> <li>عمر بن علي بن غفرون الكلبي:</li> </ul>     |
| _ علي بن يحيى الفزاري؛ يكنى أبا الحسن؛              |
| ويعسرف بابسن البربسري:                              |
| _ عتيق بن معاذ بن يوسف بن مقدم اللخمي؛              |
| يكنى أبا بكر؛ الشيخ الصوفي:                         |
| _ علي بن علي بن عتيق بن أحمد بن محمد بن عبد العزيز  |
| الهاشمي؛ ويعرف بالقُرنشي:                           |
| _ علي بن أحمد بن محمد بن عثمن الأشعري؛              |
| يكنى أبا الحسـن؛ ويعرف بابـن المحـروق:99            |
| _ علي بن عبد الله النميري الشِّشنتري:106            |
| _ عامر بن محمد بن علي الهنتاتي؛ يكنى أبا ثابت:134   |
| ۔ عاشے بے محمد بے عاشے بے خلے بے ن                  |
| رجا بن حكم الأنصاري:                                |
| _ عیاض بن محمد بن محمد بن عیاض بن موسی              |
| اليحصبي؛ يكنى أبا الفضل:                            |
|                                                     |

|            | _ عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي؛                    |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 147        | القاضي الإمام المجتهد؛ يكنى أبا الفضل:                      |
|            | _ عقيل بن عطية بن أبي أحمد جعفر بن محمد بن عطية             |
| 165        | القضاعي؛ يكنى أبا المجد:                                    |
|            | _ عاصم بن زيد بن يحيى بن حنظة التميمي،                      |
| 168        | ثم العبادي الجاهلي؛ يكنى أبا المخشبي:                       |
|            | _ عيسى بن محمد بن أبي عبد الله بن أبي زمنين                 |
| 178        | المسرَّي؛ يكنى أبا الأصبغ:                                  |
|            | _ عیسسی بن محمد بن عیسسی بن عمر بن سعادة                    |
| <b>179</b> | الأمسوي؛ يكنى أبسا مسوسى:                                   |
|            | <ul> <li>غالب بن أبي بكر الحضرمي؛ يكنى أبا تمام،</li> </ul> |
| 181        | ويعرف بابسن الأشقر:                                         |
|            | _ غالب بن عبد الرحمن بن خفاف بن أسلم                        |
| 183        | ابن مكتوم المحاربي؛ أبو بكر:                                |
|            | _ غالب بن حسن بن غالب بن حسن بن أحمد                        |
| 186        | ابن يحيى بن سيدبونه الخزاعي:                                |
|            | _ غالب بن علي بن محمد اللخمي الشقوري؛                       |
| 189        | يكنى أبا تمام:                                              |
| 191        | _ فرج بن إسمعيل بن يوسف بن نصر:                             |
|            | _ فرج بن محمد بن محمد بن يوسف بن نصر؛                       |
| 201        | ابسن الغائس بالله:                                          |
|            | _ فرج بن محمد بن يوسف بن محمد بن نصر؛                       |
| 203        | الأمير أبو سعيد؛ ولي عهد السلطان الغالب بالله:              |

| ـ الفتـح بن عـلي بن أحمـد بن عبيـد الله الكاتـب؛       |
|--------------------------------------------------------|
| يكنى أبا نصر؛ ويعرف بابن خاقان                         |
| <ul> <li>فرج بن قاسم بن أحمد بن لب التغلبي؛</li> </ul> |
| يكنى أبا سعيد:                                         |
| _ فضل بن محمد بن علي بن فضيلة المعافري؛                |
| يكنى أبا الحسن؛ أبو الحسن الولي الصالح الصوفي:         |
| _ فلوج العلج مولى يديى بن غانية:                       |
| _ قاسه بن عبد الله بن محمد الشَّاط الأنصاري؛           |
| يكنى أبا القاسم:                                       |
| ـ قاســم بــن عبــد الكريــم بــن جابــر الأنصـــاري؛  |
| يكنى أبا محمد، ويعرف بابن جابر:                        |
| ـ قاســم بــن يحــيى بــن محمــد الــزَّروالي؛         |
| يكنى أبا القاسم، ويعرف بابن در هم القاسم،              |
| _ قرشي بن حارث بن أسد الهمداني: 242                    |
| _ قاسم بن محمد بن الجد العمري؛                         |
| يكنى أبا القاسم، ويعرف بالورسيدي:                      |
| _ قاسم بن أحمد بن محمد بن عمر ن الحضرمي:               |
| <ul><li>قاسم بن خضر بن محمد العامري؛</li></ul>         |
| يكنى أبا القاسم، ويعرف بابن خضر:                       |
| ـ سـّـوار بن حمـدون بن عبده بن زهيـر بن ديسـم          |
| ابن قديدة بن هنيدة:                                    |
| ـ سليمن بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر لدين الله؛       |
| الخليفة بقرطبة؛ المكنى بأبي أيوب؛ الملقب               |
| من الألقاب الملوكية بالمستعين بالله:                   |
|                                                        |

| ـ سليمـــان بــن عبـــد الرحمــن بــن معاويــــة؛             |
|---------------------------------------------------------------|
| يُكْـنى أبــا أيــوب:                                         |
| ــ سعيــد بــن سليمــان بــن جــودي السعــدي:265              |
| ـ سهـل بـن محمـد بـن سهـل بـن مالـك الأزدي؛                   |
| يُكْنى أبا الحسن:                                             |
| ـ سليمــن بــن مــوسى بــن سالــم الحميــري الكـــلاعي؛       |
| يُكْننى أبا الربيع، ويعرف بابن سالم:                          |
| ـ سلمــون بن علي بن عبد الله بن سلمــون الكنــاني؛            |
| يُكْنى أبا القاسم، ويُدعى باسم جدّه سلمون:                    |
| _ سعيد بن محمد بن إبراهيم بن عاصم بن سعيد                     |
| الغساني؛ يُكْنَى أبا عثمان:                                   |
| _ سهل بن طلحة؛ يُكْننى أبا الحسن:                             |
| ـ سالم بن صالح بن علي بن صالح بن محمد الهمداني؛               |
| يكنى أبا عمرو؛ ويعرف بابن سالم                                |
| _ هشام بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمان                     |
| الناصر لدين الله؛ يُكنَّى أبا بكر، ويلقب بالمُعْتَد بالله:369 |
| ــ هاشـــم بن أبي رجاء الإلبيري؛ يُكنَّى أبا خالد:            |
| ــ يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف                  |
| ابن نصر الأنصارى الخزرجي؛ أبو الحجَّاج:                       |
| ـ يوسف بن عبد الرحمان بن حبيب بن أبي عبيدة                    |
| ابن عُقْبة بن نافع الفهري:                                    |
| _ يحيى بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن أبي عزفة                |
| اللخمى؛ الرييس أبو زكريا، وأبو عمرو: أبد                      |

| _ يحيى بن علي بن غانية الصحراوي؛                                       |
|------------------------------------------------------------------------|
| الأميــر أبــو زكريــاً:                                               |
| <ul> <li>ــ يوسف بن تاشفين بن إبراهيم الصنهاجي ثم اللمتوني؛</li> </ul> |
| يُكْننَى أبا يعقوب، ويلقب بأمير المسلمين:                              |
| ـ يوسـف بن محمد بن يوسف بن محمد بن نصر؛                                |
| ولي عهد أبيه؛ أمير المسلمين الغالب بالله:                              |
| ـ يوسف بن عبد المؤمن بن علي؛ الخليفة أبو يعقوب؛                        |
| السوالي بعد أبيسه:                                                     |
| _ يوسف بن يعقوب بن عبد الحق بن محيو؛                                   |
| أمير المسلمين بالمغرب؛ يُكْنَى أبا يعقوب:                              |
| _ يعقوب بن عبد الحق بن محيو بن مرين؛                                   |
| المُكْنى بأبي يوسف؛ الملقَّب بالمنصور:                                 |
| <ul> <li>یحیی بن رحو بن تاشفین بن معطی بن شریفین؛</li> </ul>           |
| يُكْـنَى أبـا زكريـا:                                                  |
| ـ يحــيى بن طلحة بن محلَّى البطوي؛ أبو زكريا:                          |
| _ يحسيى بن عبد الرحمان بن إبراهيم بن الحكيم اللخمي؛                    |
| يُكْـنى أبِـا بكـر:ي                                                   |
| _ يحيى بن عمر بن رحّو بن عبد الله بن عبد الحق؛                         |
| يُكْـنَى أبـا زكريـا:                                                  |
| _ يوسف بن هلال صِهر الأمير أبي عبد الله بن سعد:                        |
| <ul> <li>یحیی بن عبد الله بن یحیی بن کثیر بن وسلاست</li> </ul>         |
| ابن سمال بن مهايا المصمودي:                                            |
| _ يحسيى بن عبد الرحمان بن أحمد بن ربيع الأشعري؛                        |
| يُكْــنَى أبــا عامــر:                                                |
|                                                                        |

| _ يحيى بن عبد الله بن يحيى بن زكريا الأنصاري:493      |
|-------------------------------------------------------|
| _ يوسف بن الحسن بن أبي الأحوص القرشي الفهري؛          |
| يُكثَّى أبا المجد، ويعرف بابن الأحوص:                 |
| ـ يوسـف بـن مـوسى بـن سليمـن الجـذامي                 |
| المنتشاف ري؛ يكنى أبا الحجاج:                         |
| _ يحــيى بن أحمد بن هذيل التجيبي؛ يكنى أبا زكريا:529  |
| _ يحيى بن عبد الكريم الشنتوفي:                        |
| ــ يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن محمد بن قاسم بن علي     |
| الفهري؛ يكنى أبا الحجاج، ويعرف بالسَّاحلي:564         |
| ـ يحيــى بــن محمــد بــن يوســف الأتصـــاري؛         |
| يُكْــنَى أبـــا بكــر، ويعــرف بابــن الصّيــرفي:569 |
| ــ يحيى بن محمد بن أحمد بن عبد السلام التطيلي الهذلي؛ |
| يُكْننَى أبا بكر:يُكُننَى أبا بكر                     |
| _ يحيى بــن بــقي:                                    |
| _ يحيى بن عبد الجليل بن عبد الرحمن بن مُجْير الفهري؛  |
| يكنى أبا بكر:                                         |
| _ يوسف بن محمد بن محمد اليحصبي اللوشي؛ أبو عمر :610   |
| _ يوسف بن علي الطرطوشي؛ يكنى أبا الحجاج:613           |
| ـ يحيى بن محمد بن عبد العزيز بن علي الأنصاري؛         |
| يكنَّى أبا بكر، ويعرف بالعشَّاب، ويعرف بالبرشاني:619  |
| _ يوسـف بنِ رضوان بن محمد بن خير بن أسامة             |
| الأنصاري النَّجاري:                                   |
| _ بحبى بن إبر اهيم بن بحبي البرغواطي:                 |

|            | <ul> <li>بقية السفر الثاني عثر (مشتملة على ترجمة</li> </ul> |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 633        | ابن الخطيب مكتوبة بقلمه):                                   |
| <b>634</b> | <ul><li>ابن الخطيب بخط يده:</li></ul>                       |
|            | _ ذكر بعض ما صدر لي من التشريعات الملوكية.                  |
| <b>650</b> | أيام تأبُّشي بهذه الغُرور:                                  |
| 774        | <ul> <li>المقطوعات المشتملة على الأغراض العديدة:</li> </ul> |
| 1030       | ــ رسائــة السياســة:                                       |
| 1067       | ـ الخبـر عـن مقتـل ابـن الخطيـب:                            |
| 1083       | <ul> <li>مراجع التحقيق والمراجعة:</li></ul>                 |
| 1089       | _ فه س المه ضه عات ه التراحح                                |